# القوات العسكرية والشُرطة في فلسطين ودورها في تنفيذ السياسة البريطانية

1989 - 1914





ولدكتور محين محمدمت لخ



956.940 JPUP

# القوات العسكرية والشّرطة في فليسطين ودورها في تنفيذالسياسة البريطانية ١٩٧٧ - ١٩٣٩

# ولدكتور محين محترصت لط





Billiotleer Steandura Library

د ارالنغتانِس



حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1110هـ – 1991م



داُزُّ النفائس للنشر والتوزيع

العبدلي – مقابل عمارة جوهرة القدس صبء (1901) عمان (1911 الأردن هاتفء ۲۰ ۲۹ ۲۹ ـ خاكس: (۲۹۲۷)

# قائمة المحتويات

| ٣  | قائمة المحتويات                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
|    | قائمة الجداول                                                     |
| ١٣ | قائمة المختصرات                                                   |
| ١٥ | شكر وتقديرشكر وتقدير                                              |
| ۲۰ | مقدمة المؤلف                                                      |
| ۲۷ | تمهيد: خلفيات ودوافع السيطرة البريطانية على فلسطين                |
|    | الباب الأول: القوات العسكرية والشرطة في فلسطين ١٩١٧–١٩٢٩          |
| ٤٣ | الفصل الأول: الاحتلال البريطاني لفلسطين ١٩١٧ – ١٩١٨               |
|    | - التحرك السياسي                                                  |
| ٤٨ | - عمليات الاحتلال العسكري                                         |
| ۸۱ | الفصل الثاني: القوات العسكرية                                     |
|    | - مرحلة الإدارة العسكرية ١٩١٨ - ١٩٢٠                              |
| ۹٦ | <ul> <li>مرحلة الإدارة المدنية ١٩٢٠ - ١٩٢٢</li> </ul>             |
| ١٧ | – مرحلة الركود والهدوء ١٩٢٢–١٩٢٩                                  |
| ۳٥ | الفصل الثالث: القوات شبه العسكرية                                 |
| ٤١ | - الجندرمة الفلسطينية                                             |
|    | – قوات حدود شرق الأردن                                            |
| ٥٩ | – الجندرمة البريطانية                                             |
| ٧١ | الفصل الرابع: شرطة فلسطين                                         |
| ٧٢ | <ul> <li>مرحلة الإدارة العسكرية ١٩١٨ – ١٩٢٠</li></ul>             |
| ٨٥ | <ul> <li>مرحلة هربرت صمويل ۱۹۲۰ – ۱۹۲۰</li></ul>                  |
| ۰۳ | – مرحلة ازدياد واتساع دور الشرطة ١٩٢٦–١٩٢٩                        |
|    | الفصل الخامس: دور القوات العسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريط |
|    | نظرة عامة                                                         |

| ۲۳۷              | - الجهود والإجراءات الأمنية                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 177              | - مواجهة الانتفاضات                                       |
| 14               | الباب الثاني: القوات العسكرية والشرطة في فلسطين ١٩٣٠–٣٥   |
| ۳۰۱              | الفصل الأول: القوات العسكرية                              |
| ۳۰)              | – تحديد حجم وطبيعة الحامية                                |
| ۳۱۹              | – التنظيمات والإجراءات القانونية والأمنية                 |
| ۳۲۹              | الفصل الثاني: شرطة فلسطين                                 |
|                  | – إعادة تنظيم الشرطة                                      |
| ۳٤٠              | – تركيبة الشرطة وأعدادها                                  |
| ۳٥۲              | – جهود التطوير ورفع الكفاءة                               |
| ۳۷۰              | – الترتيبات الأمنية وتحديد الصلاحيات                      |
| ة البريطانية ٣٨١ | الفصل الثالث: دور القوات العسكرية والشرطة في تنفيذ السياس |
|                  | - نظرة عامة                                               |
|                  | – الجهود والإجراءات الأمنية                               |
| ٤٠٤              | - مواجهة الحركات المسلحة والانتفاضات                      |
| 195              | الباب الثالث: القوات العسكرية والشرطة في فلسطين ١٩٣٦-٩    |
|                  | الفصل الأول: القوات العسكرية                              |
| ٤٣٧              | المرحلة الأولى من الثورة ١٩٣٦                             |
| ٤٥٨              | – مرحلة التوقف المؤقت للثورة ١٩٣٦–١٩٣٧                    |
| ٤٦٥              | – المرحلة الثانية من الثورة ١٩٣٧–١٩٣٩                     |
| ٤٨٧              | - ولاء وانضباط القوات العسكرية                            |
| ٤٩١              | – المخابرات العسكرية                                      |
|                  | الفصل الثاني: شرطة فلسطين                                 |
| ٤٩٦              | – المرحلة الأولى من الثورة ١٩٣٦                           |
| ۰ • ۳            | – مرحلة التوقف المؤقت للثورة ١٩٣٦ – ١٩٣٧                  |

| o • V            | – المرحلة الثانية من الثورة ١٩٣٧– ١٩٣٩                    |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٥٢١              | – تركيبة وأعداد الشرطة                                    |
| ٥٢٥              | جهود التطوير ورفع الكفاءة                                 |
| ۰۲۹              | - الشرطة الإضافية والتعاون البريطاني اليهودي              |
| ٥٣٨              | - الثورة في مواجهة المخابرات                              |
|                  | - الجنلرم <b>ة</b>                                        |
| ۰ ٤٧             | <ul> <li>قوات حدود شرق الأردن</li> </ul>                  |
| سة البريطانية١٥٥ | الفصل الثالث: دور القوات العسكرية والشرطة في تنفيذ السياء |
|                  | - نظرة عامة                                               |
| 009              | – الجهود والإجراءات الأمنية والعسكرية                     |
| ١٩               | لخاتمة                                                    |
| ٧٢٢              | ملحق الوثائق                                              |
| ٠٦٣              | قائمة المصادر والم اجع                                    |

| قائمة الجداول |                   |                                                             |  |  |  |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|
| الصفحة        | الفترة            | السعسنسسوان                                                 |  |  |  |
| ,             | ,                 |                                                             |  |  |  |
|               |                   | ● حجم القوات البريطانية مقارنة بالقوات العثمانية            |  |  |  |
|               |                   | عند بداية المعارك                                           |  |  |  |
|               |                   | ● الحامية البريطانية في فلسطين                              |  |  |  |
|               |                   | ● تخفيض الحامية والتكاليف                                   |  |  |  |
|               |                   | ● النفقات على الحامية والتكاليف                             |  |  |  |
| 117           | 1977-197•         | <ul> <li>حجم الحامية خلال عهد الإدارة المدنية</li> </ul>    |  |  |  |
| 181           | 1979              | ● التعزيزات البحرية القادمة لمواجهة انتفاضة البراق          |  |  |  |
| ١٣٣           | 1979-1977         | ● إنفاق الحكومة البريطانية على الحامية                      |  |  |  |
| ١٣٤           | 1 9 7 9 - 1 9 7 5 | ● تطور حجم الحامية                                          |  |  |  |
| 184           | 1970-1977         | ● توزيع الجندرمة الفلسطينية على مناطق فلسطين                |  |  |  |
| ١٥٠           | 1970-1977         | ● أعداد الجندرمة الفلسطينية                                 |  |  |  |
| ١٥٢           | 1970-1978         | • التركيب الديني والعنصري للجندرمة الفلسطينية               |  |  |  |
|               | 197.٧-197٣        | ● نفقات الجندرمة الفلسطينية                                 |  |  |  |
| ١٥٦           | 1977-1977         | ● أعداد قوات حدود شرق الأردن                                |  |  |  |
|               |                   | ● التركيب الديني والعنصري لقوات حدود شرق                    |  |  |  |
| ١٥٦           | 1978              | الأردن                                                      |  |  |  |
|               |                   | ● النفقات التي تحملتها حكومة فلسطين على قوات                |  |  |  |
| ١٥٨           | 1979-1970         | -<br>حدود شرق الأردن                                        |  |  |  |
| ١٦٧           | 1970-1977         | • أعداد الجندرمة البريطانية                                 |  |  |  |
| ١٦٨           | 1974-1978         | ● نفقات الجندرمة البريطانية                                 |  |  |  |
| ١٨٧           | مـايو ١٩٢١        | ● أعداد وتوزيع شرطة فلسطين في لواء يافا                     |  |  |  |
|               |                   | <ul> <li>أعداد شرطة فلسطين</li> </ul>                       |  |  |  |
|               |                   | <ul> <li>نفقات الشرطة والسجون بالمقارنة مع الصحة</li> </ul> |  |  |  |
| 197           |                   | والتعليم ومجمل النفقات العامة                               |  |  |  |

| و توزيع الشرطة الفلسطينيين حسب فتاتهم الدينية ١٩٢٦-١٩٢٨ ١٩٢٨ و نسب فتات الشرطة الفلسطينيين من حيث توزيعها الطائفي إلى عدد السكان، وفي أفراد وضباط الشرطة السجون ١٩٢٦-١٩٢٩ ١٩٣٦ ١٩٧٩ ١٩٣٦ ١٩٣٩ ١٩٣٦ ١٩٣٩ ١٩٣٦ ١٩٣٩ ١٩٣٦ ١٩٣٩ ١٩٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۰۷   | 1979-1977               | ا أعداد شرطة فلسطين                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------------|
| السب فشات الشرطة الفلسطينيين من حيث توزيعها الطائفي إلى عدد السكان، وفي أفراد وضباط الشرطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۰۸   | 1971-1971               | وتوزيع الشرطة الفلسطينيين حسب فئاتهم الدينية |
| وضباط الشرطة والسجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | * -                     | • نسب فشات الشرطة الفلسطينيين من حيث         |
| وضباط الشرطة والسجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         | توزيعها الطائفي إلى عدد السكان، وفي أفراد    |
| نفقات الشرطة البلدية في أبرز مدن فلسطين ١٩٢٠ ـ ١٩٢١ ـ ١٩٢٠ ـ ١٩٢١ ـ ١٩٣١  | ۲۰۸   | 1 <sup> </sup> 97A-1977 |                                              |
| ا عداد الشرطة البلدية في أبرز مدن فلسطين ١٩٢٧ ١٩٢٠ ١٩٢٨ انفـقـات حكومـة فلسطين على الأمن وحـفظ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢١ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٢٩ ١٩٠٩ ١٩٢٩ ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                         |                                              |
| الفانون والنظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                                              |
| القانون والنظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         | -                                            |
| الجرائم والحروج على القانون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳۸   | 1979-197.               |                                              |
| ا عداد السجناء ومدد الأحكام الصادرة بحقهم ١٩٢٠ - ١٩٢٩ - ٢٥٠ ٢٥٠ المحتاء ومدد الأحكام الصادرة بحقهم ١٩٢١ - ١٩٢٩ ٢٥٠ المحتون ١٩٢٩ - ١٩٢٩ ١٩٢٩ المحتون ١٩٢٩ - ١٩٢٩ ١٩٢٩ المحتاحة في انتفاضة البراق ١٩٣٩ ١٩٣٩ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١ ١٩٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲٤٦   | 1979-1971               | •                                            |
| أعداد السجوات السجوات الصادرة بحقهم ١٩٢٠ - ١٩٢٩ - ١٩٢١ - ١٩٠١ السجوات السجوات السجوات ١٩٢٩ - ١٩٢٩ - ١٩٢٩ - ١٩٢٩ - ١٩٢٩ - ١٩٢٩ المحاكمات في التفاضة البراق ١٩٢٩ - ١٩٢٩ المحاكمات في التفاضة البراق المحالمة ا |       |                         |                                              |
| نقات السجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                         |                                              |
| تاتيج المحاكمات في انتفاضة البراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۰۱   | 1979-1970               |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Y 9 T | . 1979                  |                                              |
| بالمقارنة مع سنة ١٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                         |                                              |
| المعداد القوات العسكرية البرية وتوزيعها سنة       ۱۹۳۱ بالمقارنة مع سنة ۱۹۳۶       قادة القوات العسكرية البرية والكتائب المرابطة       في فلسطين على الحامية البريطانية ۱۹۳۰–۱۹۳۱       أعداد الشرطة الفلسطينيين وفق أديانهم بالمقارنة       مع الشرطة البريطانيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۱۳   |                         |                                              |
| ١٩٣١ بالمقارنة مع سنة ١٩٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                         | ا عداد القوات العسكية السية وتوزيعها سنة     |
| <ul> <li>قادة القوات العسكرية البرية والكتائب المرابطة</li> <li>في فلسطين</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳۱٤   |                         |                                              |
| في فلسطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                         |                                              |
| <ul> <li>نفقات حكومة فلسطين على الحامية البريطانية ١٩٣٠-١٩٣١٣١٦</li> <li>أعداد الشرطة الفاسطينيين وفق أديانهم بالمقارنة</li> <li>مع الشرطة البريطانيين</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۳۱٥   |                         |                                              |
| <ul> <li>أعداد الشرطة الفاسطينيين وفق أديانهم بالمقارنة</li> <li>مع الشرطة البريطانيين</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                         | · •                                          |
| مع الشرطة البريطانين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                         |                                              |
| ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                         |                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳55   | 1980-198.               |                                              |

| بالبريطانيين في شرطة فلسطين ١٩٣١–١٩٣٥٣٤٧                               |
|------------------------------------------------------------------------|
| ● توزيع المناصب في شرطة فلسطين ١٩٣١–١٩٣٤٣٤٨                            |
| ● توزيع الشرطة الفلسطينين في المناصب العليا ١٩٣٢–١٩٣٥٣٤٩               |
| ● أعداد شرطة السجون                                                    |
| ● الشرطة الإضافية والخفراء ١٩٣١١٩٣٥٣٥١                                 |
| ● نفقات الشرطة والسجون بالمقارنة مع الصحة                              |
| والتعليم ومجمل النفقات العامة ١٩٣٠–١٩٣٠٣٥٢                             |
| <ul> <li>الشرطة الذين طردوا من الخدمة لسوء سلوكهم ١٩٣٠-١٩٣٥</li> </ul> |
| <ul> <li>▼ تطور تعلم الشرطة البريطانيين للغتين العربية</li> </ul>      |
| والعبرية                                                               |
| و تطور تعلم الشرطة الفلسطينيين للغات العربية                           |
| والإنجليزية والعبرية                                                   |
| • مراكز ومخافر الشرطة                                                  |
|                                                                        |
| <ul> <li>وسائل النقل الميكانيكي والحيواني لدى شرطة</li> </ul>          |
| فلسطين                                                                 |
| ● أعداد ملفات سجل الحرائم والبصمات لدى                                 |
| قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) ١٩٣١ - ١٩٣٥                         |
| <ul> <li>عمليات تبادل «المجرمين» مع شرق األاردن</li> </ul>             |
| وسوريا وِمصر                                                           |
| ● أعداد الشرطة البلدية في أبرز مدن فلسطين ١٩٣٥                         |
| ● نفقات حكومة فلسطين على الأمن وحفظ النظام                             |
| والقانون                                                               |
| ● الجرائم والخروج على القانون ١٩٣٠–١٩٣٥                                |
| ● نفقات السجون ١٩٣٠ – ١٩٣٠                                             |
| ● أعداد السجناء ومدد الأحكام الصادرة بحقهم ١٩٣٠–١٩٣٥ ٣٩١               |
| , ,                                                                    |

| 1 11 131 9-131 7   | • قطع السارح المصادرة                         |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| إبريل ١٩٣٦         | ● الحامية البريطانية وتوزيعها                 |
| يوليو ١٩٣٩ ٤٨٤     | ● أعداد قوات الجيش البريطاني                  |
|                    | ● نفقات حكومة فلسطين والح                     |
| £9£ 1984-1987      | الحامية                                       |
|                    | • أعداد الشرطة الفلسطينيين                    |
| ۲۳۶۱–۶۳۶۱          | مع الشرطة البريطانيين                         |
| •                  | • أعداد الضباط الكبار الفلس                   |
| ين ۲۳۶۱ –۸۳۶۸۲۲۰   | بالمقارنة مع الضباط البريطاني                 |
|                    | ● سنوات الخبيرة لدي الفا                      |
| ن ۲۳۶۱ - ۸۳۶۸۳۲۰   |                                               |
| فدمة ٢٣١١–٨٣٩١ ٢٢٥ |                                               |
| ٠٢٥ ١٩٣٨-١٩٣٦      |                                               |
|                    | ● المكافآت والمبالغ المصروفة                  |
| ٥٢٦ ١٩٣٨١٩٣٦       | أشخاص أو ضبط أسلحة                            |
|                    | <ul> <li>تطور تعلم الشرطة البريطان</li> </ul> |
| ۰۲٦ ۱۹۳۸-۱۹۳٦      | والعبرية                                      |
|                    | • تطور تعلم الشرطة الفلسطي                    |
| ۰۲۷ ۱۹۳۸–۱۹۳۲      |                                               |
| ٠٢٨ ١٩٣٨-١٩٣٦      |                                               |
|                    | ● نفقات الشرطة والسجون                        |
| ۰۲۹ ۱۹۳۹–۱۹۳۲      | -                                             |
|                    | <ul> <li>التركيب الديني والعنصري</li> </ul>   |
|                    | الأردنالأردن                                  |
| فلسطين على قوات    | ● النفقات التي تحملتها حكومة                  |
|                    |                                               |

| 089 1979-197          | حدود شرق الأردن                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
|                       | ففقات حكومة فلسطين على الأمن وحمفظ                |
| 00A 1989-191          | القانون والنظام٣٦                                 |
| 07 1989-191           | العمليات والاشتباكات والمعارك ٣٦                  |
| ٥٧١١٩١                | ● المعدل الأسبوعي لاحتلال وتفتيش القرى ٣٩         |
| ۱۹۳۷-۱۹۱ ۲۸۵          | الأسلحة الصادرة                                   |
| وبر١٩٣٧-يوليو١٩٣٩ ٥٨٧ | € الأسلحة المصادرة                                |
| ١٩١١٩١                | € المعدل الأسبوعي للمعتقلين ٩٣                    |
|                       | <ul> <li>الجوائم والخروج علم القانون٣٦</li> </ul> |

### قائمة المختصرات

A.A.G. Assistant-Adjustant General

AIR Air Ministry

A.O.C. Air Officer Commanding

Cab. Cabinet

C.A.S. Chief of the Air Staff

C.I.D. Criminal Investigation Department
C.I.G.S. Chief of the Imperial General Staff

C. in C. Commander - in - Chief

C.O. Colonial Office

Col. Column

D.M.O.&I. Director of Military Operations and Intelligence

F.O. Foreign Office

G.H.Q. General Headquarters

G.O.C. General Officer Commanding

H.C. High Commissioner

H.M.S.O. His (Her) Majesty's Stationary Office

H.Q. Headquarters

O.A.G. Officer Administrating the Government
P.D. Commons Parliamentary Debates. House of Commons

P.M.C. Permanent Mandates Commission

Prem. Prime Minister Office
P.R.O. Public Record Office
R.A.F. Royal Air Force

R.A.M.C. Royal Army Medical Corps

R.A.S.C. Royal Army Service Corps

R.E. Royal Engineers

S. of. S. Colonies Secretary of State for the Colonies

S. of S. War Secretary of State for War

W.O. War Office

Vol. Volume

## شكر وتقدير

الحمد لله الذي بحمده تدوم النعم، وتتم الصالحات، والشكر له سبحانه على ما يسره من إنجاز هذا البحث.

ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان للبروفسير حسن أحمد إبراهيم -الذي تولى الإشراف على هذه الرسالة- على اهتمامه ورعايته وحسن متابعته، وعلى توجيهاته القيمة والسديدة.

كما أترجه بالشكر والامتنان إلى الدكتور عبد الماجد يوسف -الذي شارك وتابع الإشراف- على جميل نصحه وكريم تعاونه. والشكر موصول أيضاً للدكتور أمين حامد زين العابدين الذي شارك في الإشراف على هذه الرسالة في مراحلها الأولى.

ولا بد من وقفة تقدير وعرفان لجامعة الخرطوم، التي فتحت صدرها للطلبة العرب لينهلوا من مجالات العلم المختلفة على أيدي أساتذتها الكرام.

وشكري الخاص للزوجة العزيزة التي صبرت على متاعب الطريق، وتقلبات الأحوال والسفر، ولم تال جهداً في توفير الظروف المناسبة للبحث والدراسة.

كما أتقدم بالشكر إلى جميع موظفي مراكز الأبحاث والمعلومات والمكتبات، الذين ساعدوني في جمع مادة البحث. والشكر أيضاً لمن قام بطباعة البحث وساعد في مراجعته اللغوية، ولكل من وقف خلف الباحث دعماً ونصحاً وتشجيعاً.

محسن محمد صالح

#### مقدمة

# أ.د. حسن أحمد إبراهيم

يُعدَّ مؤلف هذا الكتاب أحد المتخصصين في تاريخ فلسطين الحديث. فله عدد من المؤلفات في هذا المجال من أبرزها كتابه التيار الإسلامي وأثره في حركة الجهاد ١٩٨٣-١٩٨٩).

أما كتابه الذي بين أيدى القراء، فقد كان أصلاً أطروحة دكتوراه أعدها المؤلف بجامعة الخرطوم، وقد أثنى عليها الممتحنون ثناءً جماً. فالملاحظ أن كثيراً من الباحثين العرب في تاريخ فلسطين بصفة حاصة والتاريخ العربي الحديث بصفة عامة قد اعتمدوا بصفة رئيسة على الوثائق العربية. نعم إن الدكتور محسن قد اهتم بهذا الجانب حيث إنّه قد اطّلع على الوثائق المنشورة عن بحثه في عدد من مراكز البحث في بعض البلاد العربية كالكويت والأردن وغيرها. ولكن ما يميز دراسته هذه هو اعتماده إلى درجة كبيرة على مجموعة ضخمة ومتنوعة من الوثائق البريطانية بلندن التي وجدها في ملفات متعددة: وزارة المستعمرات، ووزارة الخارجية، ووزارة الطيران، ووزارة الحربية، بجانب ملفات مجلس الوزراء. أضف إلى ذلك التقارير الرسمية التي أصدرتها الحكومة البريطانية وحكومة فلسطين، كما اطلع الباحث على مداولات مجلس العموم واللوردات عن موضوع بحثه. وكما استرعى انتباهي أيضاً أن المؤلف قد أعد من هذه المعلومات جداول كثيرة ساعدتنا جداً على فهم آرائه ونتائج بحثه، ورغم حساسية الموضوع للباحثين العرب عامة والفلسطينيين خاصة من امثال المؤلف، فإن الدكتور محسن قد عالج بحثه بموضوعية بعيدة قدر الإمكان عن العواطف الجياشة التي عودنا عليها بعض الباحثين العرب في تناولهم القضية الفلسطينية.

وهكذا فإن هذا الكتاب إضافة جيدة للمكتبة العربية تزيد من معلوماتنا عن تاريخ فلسطين العسكرى والسياسي خلال القرن العشرين.

أ.د. حسن أحمد إبراهيم
 جامعة الخرطوم - كلية الأداب - قسم التاريخ
 إبريل ١٩٩٣

#### مقدمة

# أ.د. عون الشريف قاسم

لقد كان من حسن حظي أن كنت على رأس اللّجنة العلمية التي قامت بالنظر في رسالة الدكتواره المقدمة من الباحث محسن محمد سليمان صالح عن اللقوات الحسكرية والشرطة في فلسطين ١٩١٧–١٩٣٨، من قسم التاريخ بجامعة الخرطوم. وقد وجد فيها الممتحنون الخمسة من الجهد العلمي المقدر ما حدا بهم إلى منح مقدمها درجة الدكتوراه دون تردد، ولو كان تقليد جامعة الخرطوم العلمي يسمح بتصنيف درجة الدكتوراه لنال مرتبة الامتياز.

ولعل أهم ما امتازت به هذه الرسالة مقدار الجهد الذي بذله الباحث في جمع مادته الكبيرة من المصادر الأولية التي لم ينشر معظمها من قبل وبذلك تمكن من سرد الحوادث التاريخية التي اكتنفت هذه الفترة الهامة من تاريخ فلسطين التي تصدى الباحث لدراستها وشفعها بعدد ضخم من الجداول والأرقام والميزانيات التي توثق لهذه الأحداث وتعكس في ذات الوقت أثرها على تطور القوات العسكرية والشرطة في فلسطين في الفترة ١٩٦٧ - على تطور المقاط الرسالة بهذا الجانب التوثيقي المدعم لمجرى الأحداث التاريخية، فإن الباحث قد قدم عرضاً جميلاً لمادته تجلى في أسلوبه الواضح الدقيق الذي جعل من قراءة الرسالة متعة حقيقية، وأبرز في ذات الوقت الحجج والمرتكزات الأساسية التي بني عليها الباحث دراسته.

ولا بد من إشارة إلى ما أبداه الباحث من قدرة على التحليل والمناقشة، فلا تكاد تمر فكرة دون أن تجد منه تصدياً وتقوياً مما أبرز بجلاء مواقف الأطراف المختلفة من القضايا التي فرضتها المراحل التاريخية المختلفة لتطور القضية الفلسطينية. ولعل أجمل ما امتازت به هذه الرسالة الربط المحكم بين هذا التطور التاريخي للقضية الفلسطينية وبين تطور القوات المسكرية والشرطة في الحقب التاريخية التي درسها الباحث، وهي بهذا تمثل إضافة حقيقية لتاريخ فلسطين، سيجد فيها القارئ والباحث مادة علمية تكشف الكثير الكثير عن فلسطين، سيجد فيها القارئ والباحث مادة علمية تكشف الكثير الكثير عن

خبايا السياسة البريطانية والصهيونية والعربية خلال هذه الفترة الحاسمة من تاريخ شعب فلسطين المناضل.

أ.د. عون الشريف قاسم مدير معهد الخرطوم الدولي للّغة العربية – ورئيس مجلس جامعة الخرطوم

# مقدمة أ.د. يوسف فضل

سعدت بمعرفة الدكتور محسن محمد سليمان صالح إبان فترة تحضيره لدرجة الدكتوراه في قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الخرطوم -وكان عنوان أطروحته: القوات العسكرية والشرطة في فلسطين ١٩٧٧-١٩٣٩م.

وكان لي شرف المشاركة في أعمال لجنة الفحص والمناقشة، وأقرر أن مستوى الرسالة كان جيّداً جداً وقد تمكن الدكتور محسن من الاطّلاع على كل الوثائق الهمامة لدراسة موضوعه واتسمت الرسالة بجودة التخطيط وحسن التحليل وسلاسة الأسلوب. ويتمتع الدكتور محسن بالنظرة الموضوعية وقوة العارضة وحسن اختيار المادة بما يؤهله لإثراء المكتبة العربية بمستوى رفيع من البحوث.

أ.د. يوسف فضل حسن أستاذ التاريخ - ومدير جامعة الخرطوم الأسبق

#### مقدمة

## د. عبد الماجد يوسف

تُعدّ هذه الرسالة إضافة هامة للدراسات الفلسطينية والبحوث الخاصة بتاريخ الشرق الأوسط خاصة وقد تمكن الدكتور محسن من الاطلاع على الوثائق البريطانية والتي شكلت الجزء الرئيس من مصادر رسالته. وفي اعتقادي أن نشر هذه الرسالة يمكن أن يكون مساهمة مباشرة في إثراء المعرفة واطلاع القارئ العربى على مرحلة هامة من مراحل القضية الفلسطينية.

د. عبد الماجد يوسف
 رئيس قسم التاريخ - كلية الآداب - جامعة الخرطوم

# \* \* \* مقدمة

## د. فدوى عبد الرحمن

أصل هذا الكتاب أطروحة دكتوراه في التاريخ أعدها المؤلف في جامعة الحرطوم وكنت أحد متحنيها، وكنت قد أوصيت بنشرها، ولذلك فإنني سعيدة جداً بأن الدكتور محسن قد تمكن من ذلك في هذا الكتاب، ولعل الميزة الرئيسة لهذا الكتاب أن يعالج موضوعاً حيوياً في تاريخ فلسطين الحديث كانت وما زالت له انعكاساته الكبيرة على القضية الفلسطينية، وقد استخدم المؤلف فيه كمية ضخمة من الوثائق جمعها من عدد من دور الوثائق خاصة دار الوثائق البريطانية، ورغم حساسية الموضوع للباحثين العرب عموماً وللفلسطينين خصوصاً فإن الدكتور محسن نجح في تحليل مادته باسلوب علمي موضوعي، وبعيداً بقدر الإمكان عن العواطف. وهكذا فإن هذا الكتاب إضافة علمية جيدة لتاريخ فلسطين العسكري والنياسي.

د. فدوى عبد الرحمن علي طه
 أستاذ مساعد - تاريخ حديث ومعاصر

#### متدمة المؤلف

تُمثّل فلسطين إحدى أهم نقاط الالتقاء والتفاعل والصراع الحضاري المعروفة. ويبدو أن مكانتها الدينية المقدسة لدى أصحاب الديانات السماوية الثلاث، وموقعها الاستراتيجي الحيوي، كانا من أهم العوامل التي جعلتها محل أنظار الكثيرين واهتمامهم " وأطماعهم ". وقد خضعت فلسطين للاحتلال البريطاني خلال الفترة ١٩١٨-١٩٤٨م. وهو احتلال تميز بتبني ورعاية مشروع إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، ولأن الاحتلال البريطاني والمشروع الصهيوني لقيا معارضة وعداء ومقاومة أهل فلسطين العرب، فقد احتاجت بريطانيا إلى الاعتماد بشكل كبير على أجهزتها العسكرية والأمنية لضمان سيطرتها، وفرض السياسات والمشاريم التي تتبناها.

ويتناول هذا البحث بالشرح والتحليل والمقارنة القوات العسكرية والشرطة في فلسطين خلال الفترة ١٩٣٥-١٩٣٩، أي منذ بداية عمليات الاحتلال البريطاني لفلسطين وحتى اندلاع الحرب العالمية الثانية. ويدرس البناء المؤسسي للقوات العسكرية والشرطة من حيث تشكيلها وإعدادها وتطورها، ومن حيث انضباطها وولائها، والموامل التي أثرت فيها، ويسلط الضوء على دورها في تنفيذ السياسة البريطانية.

ويؤمّل الباحث أن يمثل هذا البحث ( الذي تمت مناقشته وإجازته لنيل درجة الدكتوراه من قسم التاريخ بجامعة الحرطوم في ٢٠ مارس ١٩٩٣ ) إضافة في مجال الدراسات الفلسطينية لفترة الاحتلال البريطاني، لأنه ركز على جانب لم يحظ بما يستحقه من دراسة وتمحيص، ولأنه سعى إلى تقديم معلومات جديدة حول عدد من النقاط المهمة.

\* \* \*

ولقد واجهت الباحث مشكلة قلة المعلومات المتوفرة في المصادر العربية، وندرة الدراسات التي تناولت بعض جوانب الموضوع، ولذلك فقد قام الباحث برحلة علمية إلى بريطانيا استمرت أكثر من تسعة أشهر، عكف فيها على دراسة الوثائق المتعلقة بالبحث المتوفرة في دار الوثائق البريطانية -Public Record Of حيث وجد فيه مادة غنية أثرت الموضوع. كما استفاد الباحث من الاطلاع على العديد من المصادر والمراجع في المكتبة البريطانية British Library، ومكتبة مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لئدن SOAS. وقيام الباحث بزيارة علمية أخرى إلى قبرص للاطلاع على المصادر المتوفرة في إمركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استفاد الباحث من المصادر والمراجع المتوفرة في مكتبة جامعة الخرطوم، ومكتبتي كلية الأداب وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكويت، والمكتبة المركزية بالكويت، كما استفاد عا جمعه في وقت سابق من مكتبة الجامعة الأردنية، ومكتبة أمانة العاصمة بالأردن.

وبعد الانتهاء من رحلة جمع المعلومات، أمكن التفرغ لصياغة البحث بالاعتماد أساساً على الوثائق غير المشورة -المحفوظة في دار الوثائق البريطانية- والمتعودة في ملفات وزارات الخارجية والمستعصرات والحرب والطيران البريطانية، وملفات مجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء البريطاني. كما اعتمدت الدراسة على التقارير الرسمية لحكومة فلسطين، والتقارير الرسمية لشرطتها، وجريدتها الرسمية. كما استفادت الدراسة من التقارير والإصدارات الرسمية للحكومة البريطاني، ومضابط مجلس الحموم البريطاني، وقوائم وزارتي الحرب والمستعمرات. هذا، فضلاً عن الاستفادة من المصحف الفلسطينية التي كانت تصدر في تلك الفترة، ومن الكتب الوائقية والمذكرات... وغيرها.

\* \* 1

وقد درست فصول هذا البحث السياسات الأمنية والعسكرية البريطانية العامة

في فلسطين، وأشارت إلى الأطر والتنظيمات القانونية والصلاحيات الممنوحة للشرطة والقوات العسكرية، وإلى تنظيم العلاقات بينهما.

وعند الحديث عن القوات العسكرية تم تسليط الضوء على سعي السلطات البريطانية الدائم لتوفير حامية عسكرية مضمونة الولاء، تكفي لحفظ الأمن والنظام، وقمع الانتفاضات والثورات، وبأقل قدر من التكاليف المترتبة على الحزانة البريطانية. وتم دراسة تطور تشكيلات القوات العسكرية وإعدادها ونفقاتها في ضوء الظروف والأحوال التي كانت تمر بها فلسطين، وفي ضوء المصالح والاعتبارات البريطانية. وتحدث هذا البحث عن علاقة القيادة العسكرية بالقيادة السياسية في فلسطين، وجوانب الاتفاق والاختلاف بينهما. كما كشف البحث طبيعة دور القوات العسكرية الذي تلخص بكونه أساساً ذا تأثير معنوي رادع خلال الفترة ١٩٣٨-١٩٥٩م، ثم تحول إلى دور فاعل حاسم خلال الفترة التي عمت بها الثورة الكبرى فلسطين ١٩٣٦-١٩٣٩م.

اما الفصول التي تناولت الشرطة فقد ركزت على بنائها المؤسسي، وكشفت عن آعدادها وتركيبتها الدينية والعنصرية، ونسب أعداد العرب والبريطانين واليهود، والظروف والأحوال المحددة لهذه النسب. وتحدثت الفصول عن بعض تشكيلات الشرطة، كالشرطة البلدية والشرطة الإضافية والخفراء وشرطة الموانع. وتم دراسة الجهود التي بلاتها السلطات لتطوير ورفع كفاءة الشرطة فأشارت إلى الحوافز والمكافآت، وجوانب التدريب والسكن وتعلم اللغات، ومراكز ومخافر الشرطة، ووسائل النقل والمواصلات .... وحاولت هذه الدراسة تسليط الفوء على علاقة الشرطة بالشعب، ودرست مدى تماسكها المانخان والدواخل ومحافظتها على الانضباط والولاء للسلطة خصوصاً عند وقوع الإنفاضات والثورات. وتحدث عن قسم المخابرات، ومدى فعاليته وكفاءته، والموقف الشعبي من المخبرين والجواسيس. كما تم تناول نفقات الشرطة والسجون بالمقارنة مع نفقات المحكومة على جوانب أساسية أخرى كالتعليم والصحة.

ودرس هذا البحث دور القوات العسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريطانية في فلسطين، فتعرض للجهود والإجراءات الأمنية المتعلقة بنزع الأسلحة، ومكافحة الجرائم، ودرس السجون وأوضاعها، ومواجهة الهجرة اللاشرعية. وقام البحث بالتركيز على مواجهة الشرطة والقوات العسكرية للحركات المسلحة والانتفاضات والثورات، وعلى مجمل الجهود والإجراءات التي تتخلت لقمعها من صدامات عسكرية واشتباكات وحملات تفتيش واعتقالات... وغيرها. وناقش البحث ما ذكر عن قيام القوات العسكرية والشرطة بممارسات تعسفية... ، كما ناقش سياسة السلطات في ضمان أمن اليهود ومستعمراتهم، ومسالة الاستعانة بهم في عارسة أدوار

ولأن طبيعة الدراسات التي تتناول الدور والبناء المؤسسي لجهات معينة تحمل في طياتها عادة الكثير من الأرقام والإحصائيات، فقد قام الباحث باستخلاص وإعداد الكثير من الجدوال التي تعين القارئ على التعرف بسرعة ويسر على مجمل تشكيلات وأعداد وإنجازات ونفقات القوات العسكرية والشرطة، ويطريقة يسهل معها متابعة تطورها ومقارنة أدائها، سعياً للوصول إلى صورة مجملة وانطباع عام أقرب إلى اللفة والوضوح.

\* \* 4

وقد تم توزيع الفترة التي تناولها البحث (١٩١٧-١٩٣٩) على ثلاثة أبواب، يعالج كل باب منها مرحلة من المراحل. وقد هدف الباحث من تقسيم الفترة إلى مراحل إعطاء صورة أكثر تفصيلاً ودقة تراعي طبيعة الظروف والاحوال التي مرت بها القوات العسكرية والشرطة، ومجمل الحركة السياسية والوطئة في فلسطين. كما أن هذا التقسيم يساعد بشكل أفضل على القيام بعملية التحليل والمقارنة، والربط بين القوات العسكرية والشرطة من حيث تشكيلها وتطورها وبين الدور الذي قامت به.

وقد بدأ البحث بتمهيد تحدث عن خلفيات ودوافع السيطرة البريطانية على

فلسطين، أما الباب الأول فقد عالج الفترة ١٩٧٧-١٩٩١، فتحدث الفصل الأول عن الاحتلال البريطاني لفلسطين خلال الفترة ١٩٧٨-١٩١٨، مشيراً إلى تحرك بريطانيا السياسي، ومبيناً الجهود والعمليات العسكرية التي انتهت باحتلال فلسطين. وتحدث الفصل الثاني عن القوات العسكرية حلال الفترة طهرت في تلك الفترة. وعالج الفصل الثاني عن القوات شبه العسكرية التي ظهرت في تلك الفترة. وعالج الفصل الرابع موضوع شرطة فلسطين. وقد ركزت الفصول الثاني والشالث والرابع على طبيعة وأعداد وتطور القوات العسكرية وشبه العسكرية والشرطة والظروف المؤثرة فيها، أما الفصل الخامس فدرس دور القوات العسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريطانية خلال الفترة نشها.

وتناول البباب الثناني الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥، فدرس فصله الأول القوات العسكرية، ودرس فصله الثاني الشرطة، أما الفصل الثالث فتحدث عن دور القوات العسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريطانية.

ودرس الباب الثالث الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩م، وهي الفترة التي عمت الثورة فيها أرجاء فلسطين. فدرس فصله الأول القوات العسكرية، ودرس فصله الثاني الشرطة، بينما تناول الفصل الثالث دور القوات العسكرية والشوطة في تنفيذ السياسة البريطانية في هذه الفترة.

وقد أنهي هذا البحث بخاتمة عرضت تقوياً عاماً للموضوع مع محاولة تسليط الضوء على الآثار المستقبلية التي ترتبت على عمل وجهود القوات العسكرية والشرطة، وأرفق الباحث عدداً من الوثائق المختارة المهمة في إطار البحث، ثم ختمه بقائمة المصادر والمراجع التي تم الرجوع إليها.

\* \* \*

وقد حرص الباحث على الالتزام بدقة باساليب ومنهج البحث العلمي في التحليل والمقارنة، وفي الكتابة والانتباس والهوامش. وقد استفاد في ذلك من الكتب التي تهتم بالكتابة السليمة للأبحاث العلمية، ويشكل خاص الكتاب الذي ساعدت على نشره الجامعة الأردنية، وهو كتاب ربحي الحسن: دليل الباحث: في فن تنظيم كتابة البحوث الاجتماعية (الأردن: دون ناشر، ١٩٧٦). كما حرص الباحث على كتابة البحث بأسلوبه الخاص، ولم ينقل النصوص الحرفية إلا إذا كانت هامة أو ضرورية وعندما كان يحتاج الإشارة إلى شخصه، كان يشير إلى نفسه بلفظة «الباحث» واهتم بأن يلتزم بترجمة عربية دقيقة ثابتة للمصطلحات الإنجليزية، وخصوصاً المناصب والرتب وأسماء الوحدات والتشكيلات في القوات المسكرية والشرطة.

وسعى الباحث في أسلوب توثيقه لوثائق دار الوثائق البريطانية إلى اتباع أسلوب ثابت قدر الإمكان فقد كان يبدأ عادة بتعريف الوثيقة -إن كان ذلك محدداً- من حيث كونها برقية أو رسالة أو تقريراً أو مذكرة...، ثم يذكر الشخص أو الجهة التي قامت بإعدادها أو إرسالها ثم الجهة التي تلقتها إن وجدت، ثم يشير إلى تاريخها، ثم يشير \_ إن وجد \_ إلى طبيعة الوثيقة من حيث كونها سرية أو مستعجلة أو شخصية. . . ، وأخيراً يذكر الجهة التي يتبعها الملف كوزارة المستعمرات أو الخارجية أو الحرب أو الطيران، ثم رقم الملف. ولأن معظم المراسلات –المستقاة من دار الوثائق البريطانية– التي أشار إليها الباحث، كانت تتم بين فلسطين وبريطانيا، فإن الباحث قد التزم بما درج عليه العديد من الباحثين من عدم كتابة المكان عند التوثيق في الهوامش، والاكتفاء فقط بالإشارة إلى المكان عندما تقتضي ضرورة التوضيح، أو عندما يحدث ما يخالف المعتاد بين مكانى المراسلة. وعند ذكر مناصب عدد من المسؤولين من غير الإشارة إلى المكان، مثل المندوب السامي H.C. والسكرتير العام للحكومة Chief Secretary والقائم بأعمال الحكومة O.A.G. وقائد القوات العسكرية .G.O.C وقائد الطيران .A.O.C فإن الباحث يقصد أصحاب هذه المناصب في فلسطين، إلا إذا أشير إلى غير ذلك في موضعه. وفي المقابل، فإن بريطانيا هي البلد المقصود عندما يتعلق الأمر بالمناصب الوزارية والمسؤوليات المعروفة فيها، مثل وزير المستعمرات S.of S. Colonies ووزير الحرب S. of S. War ورئيس

هيئة الأركان العامة . C.I.G.S.

\* \* \*

وأخيراً فإن هذا البحث جهد بشري يتخلله الضعف والقصور والنسيان، وحسبي أنني بذلت ما بوسعي لإعداده، وإظهاره بالصورة اللائقة. وسأكمون سعيداً بكل نصح أو توجيه أو نقد بناء.

المؤلف

#### تمهيد

# خلئيات ودوانع السيطرة البريطانية على نلسطين

بعد بدء بريطانيا معارك احتلال فلسطين باسبوعين، وبعد عشرة أيام فقط من صدور وعد بلفور كتب وليم ييل W. Yale -مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية الخاص للشرق العربي- في ١٢ نوفمبر ١٩٩٧م متوقعاً أن تسعى بريطانيا الإقامة دولة حاجزة Buffer State في فلسطين، مرضحاً أن اإنشاء دولة في فلسطين قد تنمو لتصبح في المستقبل دولة يهودية صوفة قد يؤدي إلى إدخال عنصر جديد في الشرق، ودولة أخرى تواجه الإسلام، دولة تحمي قناة السويس، وشعب مدين لبريطانيا بدين أبدى، (١٠).

وقد يختلف البعض مع وليم ييل أو يتفقون حول أبرز العوامل التي دفعت بريطانيا للقيام باحتلال فلسطين والسعي لإنشاء كيان يهودي على أرضها. لكنه حملى ما يبدو- فإن من الخطأ حصر أسباب وخلفيات الاحتلال البريطاني لفلسطين من خلال دراسة العوامل والظروف الخاصة التي مرت في أثناء الحرب العالمية الأولى «١٩١٤-١٩١٨»، لأن ذلك بحد يقود إلى نتائج غير دقيقة وربما مضللة، فمثل هذا الحصر قد يركز على المصالح الأنية البريطانية، ويضخم الحركة الصهيونية وتأثيرها في السياسة البريطانية، دون أن يبرز حقيقة والخلفيات الدينية والحضارية التي التقت مع الأماني اليهودية «بالعودة» إلى فلسطين.

ويظهر أنه قـد تراكمت ترسبات عدائية عميقة في الوجدان الغربي الأوروبي تجاه العالم الإسلامي، نتيجة الصراع المرير الذي استمر زمناً طويلاً، والذي أدى

<sup>(</sup>١) حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية: تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين (القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣)، ج٢، ص٤٦-٩٤، ومحمود حسن منسي، تصريح بلفور (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٠)، ص ٢٢٤، وص ٢٢٢.

إلى انحسار النفوذ الغربي «المسيحي» عن بلاد الشام وآسيا الصغرى ومصر وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا نفسها. ولم تكن أشكال الصراع والتنافس الديني والعسكري والسياسي والحضاري -بين الطرفين- لتهدأ طوال القرون الماضية، ابتداءً من الفتوح الإسلامية الأولى على عهد الراشدين، مروراً بالدولة الأموية والدولة العباسية والصراع في الأندلس والحروب الصليبية والصراع العثماني الأوروبي. ورغم أن هذا الصراع قد اتخذ أشكالاً مختلفة، وتفاوت في القوة والحدة بين فترة وأخرى إلا أن حذوته لم تنطفئ.

وخلال تلك الفترة كانت فلسطين تمثل إحدى أهم بؤر الصراع -خصوصاً في أثناء الحروب الصليبية- وذلك لما تتميز به من قدسية عظيمة لدى أهل الديانات السماوية الثلاث، وبما تملكه من موقع استراتيجي هام، فهي تقع في قلب العالم القليم، وفي قلب العالم العربي والإسلامي، كما تُعدّ صلة الوصل بين آسيا وأفريقيا.

وفي أوائل القرن السادس عشر الميلادي - وبعد أن حبت نار الحروب الصليبية - بدا أن هناك نوعاً من التحول في طبيعة اهتمام أوروبا الفربية بفلسطين، إذ آخذت تتشر فكرة فإعادة وطين اليهود في فلسطين، أو آخذت تتشر فكرة فإعادة وطين اليهود في فلسطين، أو ما يمكن تسميته فالصهيونية غير اليهودية . وقد أحدثت الحركة فالبروتستانتية التفير المهري ظهرت بوصفها حركة إصلاح ديني في تلك الفترة -بعثاً للفكر العبري بالعهد الآلفي السعيد والمسيح المتنظر وهما من مقومات المبادئ اليهودية . وساد اعتقاد بين البروتستانت الذين أصبحوا يشكلون الأغلبية في عدد من بلدان غرب أوروبا . . . أن اليهود سيجمعون من جديد للإعداد لعودة المسيح المتنظر . . . وتطور الاهتمام بالتوراة باعتبارها كلمة الله وأصبحت المرجع الأعلى للسلوك والاعتقاد . وعندما تُرجم العهد القديم وطبع ونُشر باللغات الأوروبية أصبح الكثير عما فيه يُحفظ عن ظهر قلب، وارتبطت فلسطين في الأدهان باعتبارها أرض الشعب المختار «اليهود» . . . . وأصبح اليهود هم الأذهان باعتبارها أرض الشعب المختار «اليهود» . . . . . وأصبح اليهود هم الأذهان باعتبارها أرض الشعب المختار «اليهود» . . . . . وأصبح اليهود هم

«الفلسطينيين» الغرباء الموجودين في أوروبا، وصار العهد القديم بالنسبة لهؤلاء «مادة تاريخية أعطت لليهود حقاً تاريخياً في فلسطين»<sup>(٢)</sup>.

وفي انجلترا سادت البيوريتانية؛ Puritanism في أوائل القرن السابع عشر، وهي تمثل أشد أنواع البروتستانتية تطرفاً، وحوت في حد ذاتها قدراً كبيراً عما يكن أن يُدعى «تهوداً» Judaizing. وفي سنة ١٦٢١ ظهر أول كتاب معروف في بريطانيا حول توطين اليهود في فلسطين تحت عنوان البعث العالمي الكبير أو عودة اليهود للمحامي البريطاني السير هنري فنش H. Finch. وفي الأربعينات من القرن السابع عشر أصبحت فكرة ضرورة إعادة فلسطين لما اعتبر «أصحابها المهاته».

ولا يتسع المجال لتتبع الخلفية الدينية لتاييد العالم الغربي -وخصوصاً البروتستانتي - لهذه الفكرة، غير أنه من المهم أن نشير إلى أن هذا الأمر قد تجدِّر وتكرَّس بمرور الزمن في عقائد العالم الغربي وأدبه وفكره وفنه، وظهر في كتابات عدد من المشاهير أمثال: مارتن لوثر (١٤٨٣-١٥٤٣)، وإسحق نيوتن (١٢٢٣-١٧٢٧)، وجران جاك روسو (١٧١٢-١٧٧٨)، وبريستلي (١٨٣٣-١٨٤). . وغيرهم (٤).

وفي بريطانيا كان الحافز الديني ظاهراً في القرن التاسع عشر في عدد من الشخصيات أمثال: اللورد شافتسبري Shaftesbury صاحب شعار قوطن بدون شعب لشعب دون وطن؟، وشارلز هنري تشرتشل C. H. Churchill وجورج

Albert H. Hyamson, Palestine under the Mandate 1920-1948 (Great Britain: Methuen, 1950), pp. 1-2.

 <sup>(</sup>Y) ريجينا الشريف، المهيونية غير اليهودية: جلورها في التاريخ الغربي، ترجمة: أحمد
 عبد الله عبد الحزيز، سلسلة عالم المعرفة، وقم ٩٦ (الكويت: المجلس الوطني
 للتقافة والفنون والأداب، ديسمبر ١٩٨٥)، ص٣٦ - ٣٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع، ص٥٦ وص٥٤، وأيضاً:

<sup>(</sup>٤) ريجينا الشريف، مرجع سابق، ص ٧٩-٨١.

جولر G. Gawler ، ولورنس أوليفنت L. Oliphant ، وغيرهم (٥). كما لم يغب هذا العامل -بعد ذلك- حتى بين رجال الدولة الذين أصدروا "وعد بلفور» في ٢ نوفمبر ١٩١٧م، فقد ظهر في شخص لويد جورج L. George رئيس الوزراء الذي أثَّر في نفسه البعد التوراتي للحركة الصهيونية، وما تعلمه منذ صغره حول النبوءات عن إرجاع اليهود إلى الأرض المقدسة، وقد ذكر هربرت صمويل H. Samuel أنه سمع لويد جورج غير مرة يقول إنه كان يعرف في طفولته عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها أكثر مما كان يعرف عن «ويلز» التي نشأ وترعرع فيها(٦) . . . ومن المثير قراءة وصفه لاحتلال الجيش البريطاني للقدس، حيث كتب بروح صليبية توراتية ١٠٠٠ لكن انتباه محاريبها عام ١٩١٧م انجذب إلى جبال اليهودية القابعة وراءها، لقد اشتعلت جذوة الحماس الصليبي في نفوسهم من جديد وأصبح افتداء فلسطين وإنقاذها من براثن العدوان التركى المتهلهل بمثابة عمود اللهب الذي دفعهم إلى الأمام. إن اتفاقية سايكس بيكو قد التهمتها النيران، وأرض كنعان لم تكن جديرة للقتال في سبيلها لكي تُترك إلى مصير أجاج (ملك العماليق) ولكي يجري تقطيعها إرباً على مرأى من الرب. . . (V). كما عبر ملك بريطانيا نفسه «جورج الخامس» عن مثل هذه الدوافع، إذ كان يتوق إلى السيطرة البريطانية على فلسطين الأسباب توراتية، وقد أبدى بعض الملاحظات حول ما سُمى «الحرب الصليبية النهاثية ) Final Crusade ( م يخيب قائد القوات البريطانية التي احتلت

Herber Samuel, Great Britain and Palestine (London: The (1) Jewish Historical Society of England, 1935), p.9.

 <sup>(</sup>٧) بربارة حداد، «المواقف البريطانية في فلسطين بين عـامي ١٩١٨ و ١٩٢٠ ، مجلة شئون فلسطينية، عدد ١٧، يناير ١٩٧٣، صرية ١١٨٠.

R. Meinertzhagen, Middle East Diary 1917-1956 (London: The (A) Cresset Press, 1959), p.11.

فلسطين الفريق ادموند اللنبي E. H. Allenby رجاء الملك فوقف - في أول خطاب له بعد احتلال القدس- في ١١ ديسمبر ١٩١٧ يتحدث عن الحروب الصليبية في العصور الوسطى وختم كلمته بقوله «واليوم انتهت الحروب الصليبة (٩).

لقد كان هناك العديد من الشخصيات والفعاليات البريطانية التي كانت ترى نفسها بمنابة «الأداة التي أرسلها الرب لتحقيق الوعد وإرجاع الأرض المقدسة إلى بني إسرائيل (۱۰).

ومن ألمهم أن نشير إلى أن القناعات والمشاعر الدينية لم تخرج عن إطارها العاطفي الثقافي طوال القرون الأربعة الماضية، ولم تستطع البروز على السطح السياسي، أو التحول إلى برنامج عمل، إلا مع بروز عوامل مهمة أخرى وظروف جعلت تحقيق الأماني الصهيونية أمراً ممكناً... وهي بذلك تكون قد وفرت أرضية خصبة وبيئة مناسبة واستعداداً شعبياً لقبول الفكرة الصهيونية وغرةها وتحققها.

# بروز العوامل الاستراتيجية والسياسية

ومع نهايات القرن الثامن عشر بدأت تتداخل العوامل السياسية والمصالح الاستراتيجية بالمشاعر والعواطف الدينية بشأن عودة اليهود إلى فلسطين ... وكان نابليون بونابرت N. Bonaparte (۱۸۲۱–۱۸۲۱) أول رجل دولة يقترح إقامة دولة لليهود في فلسطين سنة ۱۷۹۹، وذلك في أثناء حملته المشهورة على مصر، وبمناسبة هجومه على فلسطين وحصار عكا، ورغم أن نص البيان الذي أصدره لليهود تهيمن عليه الروح الدينية، إلا أن بعض الباحثين يرون أن ذلك كان ينسجم مع اهتمامه السياسي باستغلال اليهود في خططه الاستعمارية، والاستفادة من أموال اليهود ورجالهم وتجارتهم (۱۱).

 <sup>(</sup>٩) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً (بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٢)، ص٨٥-٣٠٠.

Meinertzhagen, op. cit., p. 6. Italic added. (1.)

<sup>(</sup>١١) ريجينا الشريف، مرجع سابق، ص١٠٦-١١٠.

وقد فتحت حملة نابليون على مصر وفلسطين عيون بريطانيا على المنطقة، وبدأت في البحث عن موطئ قدم لها هناك .... وبينما كانت بريطانيا تفضل وجود دولة عثمانية ضعيفة مفككة، يسهل اختراقها وتحقيق المصالح الاستعمارية فيها...، فإنها كانت تخشى في الوقت نفسه من نمر وتعاظم نفوذ محمد على، الذي اتسع في العشرينيات والثلاثينيات من القرن التاسع عشر فشمل مصر والسودان وبلاد الشام والحجاز، وظلت منطقة فلسطين تحت قبضته خلال الفترة ١٨٣١-١٨٤٨م، ولذلك سعت بريطانيا بالتعاون مع الدول الكبرى لضرب قوة محمد على، وأجبرته على التخلي عن بلاد الشام بعد هزيمته في نوفمبر ١٨٤٠...، ومنذ تلك الفترة والسياسة البريطانية تلعب دوراً نشطاً في المنطقة(١٢).

وقد رافق ذلك النشاط ألبريطاني اهتمام ملحوظ على صعيد فكرة توطين البهود في فلسطين وأبدى بالمرستون (١٨٦٥-١٧٨٤) وزير البهود في فلسطين وأبدى بالمرستون Palmerston) وزير الخارجية البريطاني اهتماماً خاصاً بذلك، فقد افتتحت بريطانيا قنصلية لها في القدس سنة ١٨٣٨. وفي أول رسالة بُعثت لنائب القنصل في القدس، طلب منه بالمرستون توفير الحماية لليهود بشكل عام (وليس لليهود البريطانيين فقط الذين كانوا عدداً ضئيلاً جداً)، وظلت هذه القنصلية مركزاً للدفاع عن مصالح اليهود حتى نشوب الحرب العالمية الأولى سنة ١٩١٤(١٣٣). وفي ١١ أغسطس ١٨٤٠ بعث بالمرستون إلى سفيره في القسطنطينية اللورد بونسوني Ponsonby يطلب منه حدثاً السلطان العثماني على تشجيع الاستيطان اليهودي في فلسطين، وإغرائه بما لديهم من أموال وثروات، بل وبما يكن أن يقوموا به من دور في كبح دائي خطط شريرة قد يفكر بها محمد على أو خلفاؤه في المستقبل، (١٤٥).

 <sup>(</sup>١٢) على حسين خلف، «الأطماع الاستعمارية البريطانية في فلسطين »، مجلة شئون فلسطينية، عدد ١٧، يونيو ١٩٧٧، ص٨٦.

Hyamson, op. cit, p.7. (\r)

<sup>(</sup>١٤) Ibid, p.8 (١٤) ، وأيضاً: ريجينا الشريف، مرجع سابق، ص١٢٢-١٢٣.

إلا برعاية دولة كبرى وحمايتها، ولذلك فقد عرضت مشروعها لإقامة الدولة البهودية في فلسطين في ضوء المصالح التي يمكن أن تجنيها القوى الاستعمارية الكبرى (۱۹)، وهذا ما أكده هرتزل لجوزيف تشميرلن عندما التقاه سنة ۱۹۰۲، وقال له إن قاعدتنا يجب أن تكون في فلسطين، والتي يمكن أن تكون «دولة حاجزة»، بحيث تؤمن المصالح البريطانية (۲۰).

وبوجود المنظمة الصهيونية العالمية بوصفها قوة يهودية فاعلة ومتزايدة النمو والنفوذ، ولها قواعد عريضة نشطة ومنظمة، وتتولى أمرها قيادة على مستوى عال من الحنكة والدهاء، كما تملك وسائل ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي متنام في العالم الغربي، كل ذلك هيأ الأداة والقاعدة اليهودية المناسبة التي تجعل تحقيق المشروع أمراً ممكناً، والذي لولاه لما كتب لهذا المشروع النجاح، ولما أمكن لم يطانيا أن تتحرك لتحقيقه.

وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان الدافع الاستراتيجي قوياً وبارزاً في أطروحات الساسة والمفكرين البريطانين. . . . ، فمن الشخصيات البريطانية المسهيونية غير اليهودية) التي بذلت جهوداً ملحة في إبقاء المسألة الصهيونية حاضرة بارزة- تشارلز سكوت C. Scott (رئيس تحرير جريدة مانسستر جاوديان) وهربرت سايدبونام H. Sidebotham (المعلق والناقد العسكري في الصحيفة نفسها، والذي كان لمقالاته شهرة واسعة) وقد ركز الاثنان على أهمية فلسطين الاستراتيجية(۲۱) . . . وقد اعتبر سايدبونام أن فلسطين هي «مفتاح

<sup>(</sup>١٩) لذيد من التفصيل حول الحركة الصهيونية وفكرها وتطورها انظر: عبد الوهاب المسيري، الأبديولوجية الصهيونية، سلسلة عالم المحرفة، رقم ٢٠-٦١، جزءان (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، ديسمبر، ١٩٨٧ -يناير ١٩٨٣) وأسعد عبد الرحمن، المنظمة الصهيونية العالمية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٧).

 <sup>(</sup>۲۰) وثائق أساسية في الصراع العبربي الصهيوني، إعداد سمير أيوب (بيروت: دار الحداثة للطباعة والنشر والترزيع، ۱۹۸٤)، جـ١، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>۲۱) بربارة حداد، مرجع سابق، ص١١٦.





المنطقة، وتكون رأس رمح لضرب أي نمو حضاري قوي في المنطقة، أو على الأقل فإنها ستوفر مشكلة طويلة معقدة للعالم العربي والإسلامي تستنزف جهوده وطاقاته، وتبقيه إلى أبعد مدى ممكن في فلك التبعية والضعف والحاجة للعالم الغربي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن وجود اليهود عنصراً غريباً ومعادياً لسكان المنطقة، سيجعل اليهود في حالة تحالف مصيري مع العالم الغربي، بعيث لا يستطيعون إلا أن يعتمدوا عليه لاستمرارهم وقوتهم ويقائهم، وهكذا تتحقق قاعدة التقاء استراتيجي راسخ بين الطرفين.

لقد كان اللورد كتشنر Kichener الممام (١٩٩١-١٩٩١) من أوائل من أبرزوا أهمية العامل الاستراتيجي فقد دعا حكومته إلى الأمين فلسطين حصناً لبريطانيا في مصر وحلقة وصل برية مع الشرق، (١٩).

وتكرست فكرة «الدولة الحاجزة» في توصية مؤتمر لندن الاستعماري المسمى مؤتمر هوتمر بنرمان» والذي عقد سراً في لندن خلال الفترة ١٩٠٥-١٩٠٧ بدعوة من حزب المحافظين البريطاني، واشتركت فيه مجموعة من كبار علماء التاريخ والاجتماع والزراعة والبترول والجغرافيا والاقتصاد... وناقش سبل تحقيق المصالح الغربية والهيمنة على المنطقة الإسلامية وغيرها. ورفع المؤتمر توصياته إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك «كاميل بنرمان» وقد أكد فيها أن قنامة حاجز بشري قوي وغرب في المنطقة شرقي البحر المتوسط وعلى مقربة من قناة السويس، قوة عدوة لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية ومصالحها، هو التنفيذ العملي العاجل للوسائل والسبل المقترحة (١٨٥).

ولقد أدركت المنظمة الصهيونية العالمية -التي أعلن عن تاسيسها في مؤتمر بال بسويسرا في ٢٧-٢٩ أغسطس ١٨٩٧ بزعامة ثيودور هرتزل -المسالح والأطماع الغربية في فلسطين، كما أدركت أن مشروعها لن يُكتب له النجاح

<sup>(</sup>۱۷) ريجينا الشريف: مرجع سابق، ص١٤٥.

 <sup>(</sup>١٨) ملف وثائق فلسطين، إعداد وزارة الإرشاد القرمي، الهيئة العامة للاستعلامات
 (القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات ،١٩٦٩)، جـ١، ص.١٢١.

أو حباً في اليهود، ولكن من خلفية الالتقاء مع الحركة الصهيونية بضرورة خروج اليهود من أوروبا وإيجاد مأوى مناسب لهم. . . . وقد مثلت الحركة النازية فيما بعد نموذجاً مثالياً لهذه الفكرة، وكانت «ماساة» اليهود في ألمانيا أحد العوامل التي أسهمت في تحقيق الحلم الصهيوني(٣١).

وهكذا تهيأت للمشروع الاستيطاني الصهيوني عناصر نجاح متعددة، بوجود حركة صهيوني مناصر نجاح متعددة، بوجود حركة صهيونية منظمة ذات نفوذ في أوساط اليهود والدوائر السياسية والاقتصادية والإعلامية في المنطقة، وضعف «عثماني» فتح الشهية على تقسيم «تركة الرجل المريض» وأرضية من المشاعر الدينية والعاطفية وحتى العنصرية التي اتفقت مع الفكرة الصهيونية، وسعي غربي لتحقيق هيمنة حضارية على المنطقة العربية والإسلامية.

لكن الظروف لم تتهيا عملياً لمثل هذا المشروع إلا عندما أعلنت الحرب بين الدولة العثمانية وبريطانيا في ٣١ أكتوبر ١٩١٤... عند ذلك أعلن أسكويث الدولة العثمانية وبريطاني أن «الحكومــة العثمانية هي التي قامت بتوجيه الضربة القاضية إلى السيادة العثمانية ولسنا نحن» (٣٢).

<sup>(</sup>۳۱) حول هذا الموضوع انظر مشاكر: ريجينا الشريف، مرجع سابق، ص١٢-١١، وص ١٥٠-١٥٠، وص ٢٥٣-٢٥٥، وبريارة حــــاد، مــرجع ســابق، ص ١١٨-١١٩، وعلي محافظة، العلاقات الكمانية الفلسطينية ١٨٤١-١٩٤٥ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١)، ص ١٩٥٥ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>۳۲) بربارة حداد، مرجع سابق، ص١١٦.

وفي ختام الإشارة للمسالة الاستراتيجية، لا بدأن نشير إلى أن أهمية فلسطين الاستراتيجية ظلت ماثلة في السياسة العسكرية والأمنية البريطانية طوال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين ١٩١٧، وقد زادت هذه الأهمية بعد السيطرة البريطانية على العراق ١٩١٧، وفرض الحماية البريطانية على إيران مصبح أن ماصبحت فلسطين نقطة اتصال مهمة في حزام النفوذ البريطاني من مصر إلى الهند، كما زادت أهمية فلسطين مع بروز الثروة النفطية في العراق، حيث تم مد أنابيب البترول إلى ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط، هذا فضلاً عن توفيرها الحماية الشرقية المتقدمة لقناة السويس، بالإضافة إلى الموانئ وقواعد الطيران المهمة فيها، وقد برزت هذه الأهمية في العديد من المذكرات والتقرير الرسمية (٣٠٠).

ومن الأمور الجديرة بالإشارة في خلفيات تبني بريطانيا - بل وأوروبا - للفكرة الصهيونية والسعي لاحتلال فلسطين ما يعرف بالشكلة اليهودية في أوروبا، والاتفاق مع الحركة الصهيونية على عدم إمكانية دمج اليهود في المجتمع الأوروبي، أو القدرة على استيعابهم، ووجود بذور الكراهية والعداء تجاههم حيثما حلوا، أي ما يعرف به «اللاسامية»، فكان المشروع الصهيوني -الغربي بإنشاء وطن لهم في فلسطين مخرجاً للمشكلة . كما وجدت أوروبا الغربية -وخصوصاً بريطانيا- فيه حلاً لإيقاف سيل الهجرة اليهودية إليها من أوروبا الشرقية، ووجدت في هذا الحل أيضاً نوعاً من «التكفير» والتحلل من «عقدة اللذب» بسبب المظالم التي أوقعها الغرب المسيحي باليهود، بل إن الأمر اتخذ في أحيان أخرى شكلاً «لاسامياً» تمثل في السعي للتخلص من اليهود نتيجة في أحيان أخرى شكلاً «لاسامياً» تمثل في السعي للتخلص من اليهود نتيجة مشاعر الكراهية والاحتقار والعنصرية، فكان البعض صهيونياً لا من خلفية دينية

The Stratigical Importance of Palestine, Memorandum : انظر مدادً:
by Committee of Imperial Defence, July 1923, Secret, AIR
5/586; Subjects No. 5 and No. 26 in AIR 9/19; and
Appreciations on the Middle East in W.O. 106/1594 B.

# الفصل الأول الاحتلال البريطاني لظسطين

#### 1414-1414

#### التحرك السياسي

تحركت السياسة البريطانية اثناء الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ على فللطين، فقامت بالاتصال والتفاوض مع ثلاثة اتجاهات لضمان سيطرتها على فلسطين، فقامت بالاتصال والتفاوض مع أبرز القوى الداخلية والخارجية التي تهتم بمستقبل المنطقة، ودخلت معها في اثغرتيات ومعاهدات تخدم هذا الغرض. فاتفقت مع الشريف حسين على الثورة العربية (مراسلات الحسين - مكماهون ١٩١٥) واتفقت مع الحركة الصهيونية (وعد سوريا والعراق (سايكس - يبكو ١٩١٦) واتفقت مع الحركة الصهيونية (وعد بلفور ١٩١٧) وليس هناك مجال للدخول في تفصيلات هذا النشاط السياسي البريطاني، وخلفيات وتفاصيل المعاهدات والاتفاقيات، فقد كُتب في ذلك الكثير، ولكننا نضع هنا بعض النقاط على الحروف استكمالاً لصورة الأحداث في تلك الفترة.

لقد هدفت السياسة البريطانية من خلال اتصالها بالعرب(١) -ممثلين في

(١) هذا التحليل مستقى من استقراء مجمل للسياسة البريطانية تجاه العرب في تلك الفترة،
 ومن المراجع التي تحدثت حول هذا الموضوع: عبد الوهاب الكيالي: مرجع سابق،
 ص٧٧، وتقرير بيل، ص٣٧، وانظر:

Summary of Historical Documents from the Outbreak of war between Great Britain and Turkey 1914 to the Outbreak of the Rovolt of the Sherif of Mecca in June 1916, prepared by "The Arab Bureau"\*, Cairo, 29 Nov. 1916, p.1, W.O. 158/624. Hereafter refered to as Summary of Historical Documents.

 الكتب العربي في القاهرة هو مكتب أنشأته بريطانيا لأغراض الاستخبارات والدعاية في المنطقة في يونيو ١٩٦٦.



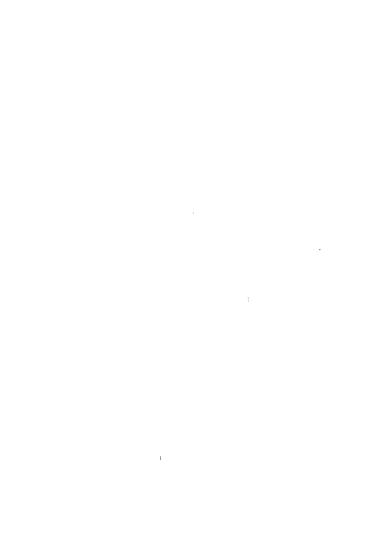

شعب فلسطين مكَّن بريطانيا من بسط هيمنتها وشل أي استراتيجية فلسطينية – عربية للتحرك والمقارمة بانتظار تقرير مصير فلسطين. ولذلك لم يكن غريباً أن بريطانيا لم تعلن وعد بلفور رسمياً في فلسطين إلا في ٢٠ فبراير ١٩٢٠(١٠)، أي بعد إتمامها احتلال فلسطين بـ (١٧» شهراً.

أما الاتجاه الثاني الذي سارت فيه الحكومة البريطانية لفسمان سيطرتها على فلسطين فكان محادثاتها مع الحكومة الفرنسية، والتي بدأت في نوفسمبر ١٩١٥/١١)، (بعد أقل من شهر من قطع مكماهون عهوده للعرب). وما يعنينا الإشارة إليه هنا أن بريطانيا كانت تدرك تماماً أطماع فرنسا في السيطرة على سوريا الكبرى (بما فيها فلسطين) وأنها استطاعت من خلال هذه المفاوضات، التي انتهت في مايو ١٩٦٦ باتفاق سايكس-بيكو، أن تتفق مع فرنسا وروسيا على جعل فلسطين منطقة دولية لها إدارة خاصة تحدد باتفاق بين هذه القوى الثلاث، بالإضافة إلى إشراف بريطانيا على منطقة شرقي الأردن وميناءي حيفا وعرا١١).

غير أن بريطانيا بعد احتلالها لفلسطين سعت إلى الانفراد التام بإدارتها، فاخدت تناور لتجاوز اتفاقية سايكس-بيكو مستغلة العديد من الظروف التي لا مجال لتفصيلها، واستطاعت في سبتمبر ١٩١٩ ترتيب اتفاق جديد «اتفاق لويد-كلمنصو» انفردت بموجه بريطانيا بإدارة فلسطين، ثم أثمَّت حلقة السيطرة في مؤتمر لندن الذي اتخذ قراراً في ٢١ فبراير ١٩٢٠ بوضع فلسطين بحدودها القديمة من دان إلى بئر السبع (حسب أحد نصوص التوراة) تحت الانتداب

<sup>(</sup>۱۰) بیان الحوت، مرجع سابق، ص۱۱۹.

<sup>(</sup>۱۱) تقریر بیل، ص۲۹، وایضاً: Summary of Historical Documents, p.65

<sup>(</sup>۱۲) تعداد القرير بيل، ص ۲۵ ، وعبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص ۷۷-۸۷، وكامل خلة، مرجع سابق، ص ۷۷-۱۸، وكامل خلة، مرجع سابق، ص ۷۶-۱۵، اوتات فرنسا وبريطانيا ضم روسيا للمحادثات لما لها من مصالح مداعاة في فلسطين، وقد أدى اختلاف القوى الثلاث حول من ينفرد يا واداة فلسطين إلى الاتفاق على جعلها منطة دولية.

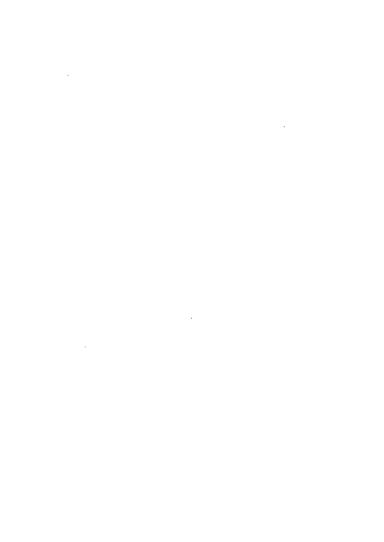

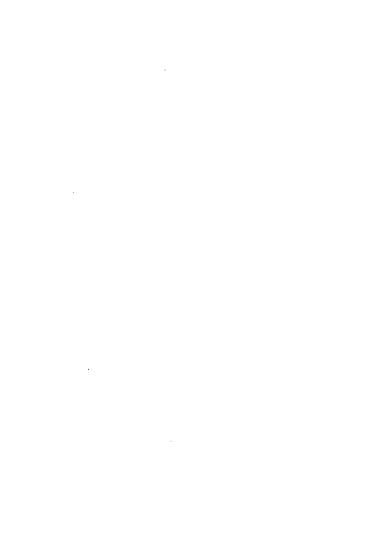

القوات البريطانية- وذلك في المرحلة الثانية من الزحف البريطاني في سبتمبر وأكتوبر ١٩١٨، (٦).

وقد استمرت التطمينات البريطانية في أثناء الحرب وبعدها، فقد صدر في 17 يونيو ١٩٩٨ التصريح الشهير (التصريح إلى السبعة) الذي أصدرته بريطانيا إلى سبعة من قادة العرب السورين في مصر والمعنين بالثورة العربية، والذي يعدّه جورج انطونيوس أهم بيان سياسي أصدرته بريطانيا لتوضيح سياستها تجاه الثورة العربية (٧٧)، وفيه أوضحت أن الأراضي التي احتلها الحلفاء -وكانت تضم جنوب فلسطين والعراق- ستكون حكوماتها قائمة على رضا المحكومين وأما الأراضي التي لا زالت تحت الحكم التركي -وكانت تضم باقي فلسطين وسوريا ولبنان- فإن بريطانيا ترغب أن تفوز بحريتها واستقلالها (٨٨). وبعد أسبوع واحد فيا من إعلان نهاية الحرب مع الدولة العثمانية صدر في ٧ نوفمبر ١٩٩٨ التصريح الأنجلو -فرنسي المشترك الذي أكد أن هدفهما من الحرب في الشرق هو عرير شعوبه... وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من السكان الوطنين وتسير حسب رغائبهم الحرة (٩٩).

وهكذا فإن الاحتلال البريطاني لفلسطين ما كان ليتم بالشكل الذي حدث لولا تلك السياسة البريطانية التي كانت - من وجهة النظر العربية على الأقل- كذباً وخداعاً، ولكان الوضع العسكري والأمني البريطاني محفوفاً بالمخاطر، ولواجهته صعوبات كبيرة منذ بداية احتلال فلسطين. كما أن اختلاط الوضع وتداخل مشاعر الأمل والترقب بحالة من الإبهام والغموض والمخاوف لدى

<sup>(</sup>٦) انظر التفصيل في الصفحات التالية من نفس هذا الفصل.

George Antonius, The Arab Awaking (London: Hamish Hamilton, (v) 1955), p.271

<sup>(</sup>۸) بیان الحوت، مرجع سابق، ص۲۹–۷۰.

 <sup>(</sup>٩) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية ١٩٦٨-١٩٣٩،
 جسمع وإصداد عسبد الوهاب الكيالي، ط٢ (بيسروت: صوصسسة الدرامسات الفلسطينية ١٩٨٨) ، ص ٤٠٠٠.

بشكل عام موقفاً دفاعياً، ففي ٢٥ يناير – ٣فبراير ١٩١٥ قام الأتراك بهجومهم الأول على القتاة، ورغم أنهم استطاعوا الوصول إليها، وتوقفت حركة السفن لمدة يومين إلا أن هجومهم مُني بالفشل وانسجبوا في ٤ فبراير(١٧٧)، أما الهجوم الثاني فكان في ٣-٧ اغسطس ١٩١٦ حيث اشتبكوا مع البريطانيين في معركة «الروماني» وانتهى هجومهم بالفشل أيضاً(١٨٧).

وقام البريطانيون من جهتهم بترتيب أوضاع القوات العسكرية البريطانية في مصر، وفي ١٩ مارس ١٩١٦ تم توحيد القوات البريطانية تحت قيادة واحدة سميت قيادة وقوات الحملة المصرية، Egyptian Expeditionary Force وسميت قيادة دقوات الحملة المصرية، A. J. Murray ومع مرور الوقت استطاعت القوات البريطانية استعادة زمام المبادرة، وتحكنت مع نهاية ١٩١٦ من استرجاع مواقعها في شبه جزيرة سيناء، حيث احتلت العريش في ٢١ ديسمبر ١٩١٦، واحتلت رفع (الواقعة على الحدود بين مصر وفلسطين) في ٩٦ يناير ١٩١٨، وأصبح بذلك أي تقدم مقبل جزءاً من احتلال فلسطين الم

من جهة أخرى كانت الثورة العربية الكبرى قد تفجرت في ٥ يونيو ١٩١٦ باسم الشريف حسين في منطقة المدينة المنورة (٢٠) كما أعلنت في مكة في ١٠ يونيو ١٩٠٦ . واستطاعت الاستيلاء على ميناء جدة في ١٢ يونيو، ولم تستسلم الحامية العثمانية في مكة إلا في أواسط يوليو ١٩١٦ بعد نفاد اللخائر والمعدات والأرزاق (٢١). أما الطائف فسقطت بايدي الشورة العربية في ٢٢

<sup>(</sup>١٧) نفس المرجع، ص٣٢-٣٣.

<sup>(</sup>١٨) نفس المرجع، ص٥٦-٢٠.

<sup>(</sup>١٩) نفس المرجع، ص٦٣-٦٥.

Military History of the Arab Revolt, Attachment to Political (Y.) Intelligence Summary, No. 5, 10 May 1918, Secret and Confidential, W.O. 157/727. See also: Antonius, op. cit, p. 194.

<sup>(</sup>۲۱) فائز الغصين، مذكراتي هن الثورة العربية (دمشق: مطبعة الترقي، ١٩٥٦)، ص٢٢/، وشكري نديم، مرجم سابق، ص٥٥.

سبتمبر ۱۹۱۲(۲۲).

أما في فلسطين فقد حدثت تبدلات كبيرة خلال الفترة من ١٩١٤-١٩١٦ إذ كان التأييد للعثمانيين شاملاً وعاماً في بداية الحرب للجهاد الذي اعلن ضد والكفاره، خصوصاً بعد أن اخر أركان الحركة العربية والمركزية والإصلاحية يتواصون بوجوب تجميد نشاطهم والالتفاف حول الدولة العثمانية (٢٣)، وبدت مظاهر التأييد الفلسطيني في الاستقبالات الحافلة للجيش العثماني في القدس وغيرها (٢٤)، وفي التعلوع في الجيش «دفاعاً عن الدين والوطن، فمثلاً تطرّع من أبناء قبائل بتر السبع واشتركوا جميعاً في الهجوم على قناة السويس (٢٥). ولكن شعبية الأتراك أخذت تتضاءل بعد انتهاء السنة الأولى من المحرب بعد أن أخذت الإدارة العثمانية تراوع في تنفيذ الوعود الإصلاحية، وما تبع ذلك من اتصالات للتنسيق بين الشريف حسين والجمعيات العربية («الفتاة» تبع ذلك من اتصالات للتنسيق بين الشريف حسين والجمعيات العربية («الفتاة» بريطانيا (٢٦)، وخلال سنة ١٩٦٦ أخذ الحديث يتسع في فلسطين عن العرب بريطانيا (٢٦)،

<sup>(</sup>٢٢) شكري نديم، مرجع سابق، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٣) محمد عزة دروزة، نشأة الحركة العربية الحديثة: انبعائها ومظاهرها في زمن الدولة العثمانية إلى أوائل الحرب العالمية الأولى (صيدا - بيروت: المكتبة العصرية، دون تاريخ)، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>۲٤) خليل السكاكيني، كما أنا يا دنيا، سلسلة إحياء التراث الفلسطيني رقم ٨، ط٢ (دون مكان: الاتحاد العام للكتباب والصحفيين الفلسطينين، ١٩٨٢)، ص٥٧، وعادل حسن غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩١٧-١٩٣٦ (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٤٥)، ص١٩٧.

<sup>(</sup>۲۲) عارف العارف، المفصل في تاريخ القدس (القدس: فوزي يوسف ، ۱۹٦۱) ، جـ١، ص٣٧٦، وعبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٣٧-٧٦.

<sup>(</sup>٢٧) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص١٧-١٨.

ومع إعلان الثورة العربية، وأخذ القوات البريطانية زمام المبادرة، تم إرسال مبعوثين سريين إلى رؤساء القبائل في جنوب فلسطين لحثهم على الامتناع عن تقديم الدعم اللاتراك. وقام العقيد باركس A. C. Parker -الفسابط في الاستخبارات العسكرية البريطانية (٢٨٥) - بدعوة الشيخ فريح أبو مدين الزعيم الرئيسي لقبائل بتر السبع - إلى لقاء في العريش، حيث سلمه نسخة من رسالة الشريف حسين التي يدعو العرب فيها لدعم جهود القوات البريطانية التي المعمل من أجل تحرير العرب، وفي الوقت نفسه «أمطرت» الطائرات البريطانية خطوط الجيش العثماني في فلسطين بنسخ من رسالة الشريف حسين، وطبع على ظهرها نداء من القيادة البريطانية تطلب فيه من الضباط والأفراد العرب في الجيش العثماني الهرب من الجندية والذهاب للخطوط البريطانية، العرب في الجيش العثماني الهرب من الجندية والذهاب للخطوط البريطانية،

General Staff Officer كان باركر عضو هيئة الأركان لشؤون المخابرات (G.S.O. (Intelligence)) ، انظر:

H. Winstone, The: Illicit Adventure: the story of Political and Military Intelligence in the Middle East from 1898 to 1926(U.S.A: University Publication of America, 1987). p.384 (Appendix B).

ملاحظة: حرص الباحث على استخدام الترجمة العربية للرتب العسكرية في الجيش البريطاني، وهذه قائمة بمجموعة من المصطلحات للرتب وما يقابلها باللغة العربية (بتدرج الرتب من الأدني إلى الأعلى):

| Lieut.Colonel | مقدم     | Lance Corporal  | وكيل عريف  |
|---------------|----------|-----------------|------------|
| Colonel       | عقيد     | Corporal        | عريف       |
| Brigadier     | عميد     | Sergeant        | رقيب       |
| Major General | لواء     | Warrant Officer | ضابط صف    |
| · ·           | تواء     | 2nd Lieutenant  | ملازم ثانى |
| Lieut.General | فريق     | Lieutenant      | ملازم أول  |
| General       | فريق أول | Captain         | نقيب       |
| Field Marshal | مشير     | Major           | ۔.<br>رائد |
|               |          |                 |            |

والالتقاء بمثلي الشريف حسين الموجودين هناك. وكان الشريف حسين قد أرسل هؤلاء المثلين بطلب من البريطانيين، وكان على رأسهم أحد أقربائه وهو الشريف عبد الله بن حمزة، وكانت مهمتهم توضيح أهداف التعاون العربي البريطاني ومضامينه، وحث العرب على الامتناع عن تقديم الخدمة للاتراك وتسهيل تقدم القوات البريطانية في فلسطين. ولم يكن الشريف فيصل من جهته آقل نشاطاً، إذ ذهب مبعوثوه لنفس الغاية واتصلوا بزعماء القبائل شبه البسدوية على جسانبي الأردن ووصلوا إلى سسوريا الداخليسة للإعسداد والتحريض (۲۹).

ويعترف تقرير لجنة بالين بان المشاعر العربية المحبة للاستقلال قد تم تشجيعها «بكل سبل الدعاية الممكنة لوزارة الحرب»... غير أنه يدعي أن العرب في فلسطين وعدوا على سسبسيل المشال «بالسسلام والازدهار تحت الحكم البريطاني»(٣٠٠)... وهذا ادعاء غريب يتنافى مع سياق الأحداث وسلسلة الرعود والتطمينات البريطانية للعرب حتى نهاية سنة ١٩١٨. ولو كتبت كلمة «الحكم البريطاني» بالمعنى الذي أراده الانجليز لكان ذلك سلاحاً مهماً في يد

Antonius, op. cit., pp. 225-226. (۲۹)

Report of the Court of Inquiry Convened by Order of His (\*\*) Excellency the High Commissioner and Commander in Chief (Egypt), Dated 12 Apr. 1920, Submitted by the court in 1st. Jul. 1920, Secret, p.7, F.O. 371/5121. Hereafter referred to as Palin Report.

لجنة بالين هي لجنة حسكرية عرفت باسم رئيسها اللواء بالين P.C.Palin , وقد شكلها اللتبي للتحقيق في التفاضة موسم النبي موسى التي اندلعت في ٤ إبريل ١٩٢٠، وكانت بعضوية العميد وايلدبلد J.H.Wildblood ولمانت بعضوية العميد وايلدبلد A.L. MacBarnet مستشاراً. وعين القاضي بمحاكم الاستئناف بمصر مكبارنيت A.L. MacBarnet مستشاراً. انظر:

Tel., Allenby to F.O., Apr. 1920, Very Urgent, F. O. 371/5117, and Palin Report, p.82.

الدعاية التركية بدل أن يكون ضدها، ولتحولت الأوهام والظنون العربية إلى حقائق طالما حرص البريطانيون على إخفائها طوال الحرب.

وربما يدحض زعم لجنة بالين نص «منشور» القته الطائرات البريطانية على فلسطين باسم الشريف حسين، ومما ورد فيه «... هلموا للانضمام إلينا نحن النين نجاهد لأجل الدين وحرية العرب حتى تصبح المملكة العربية كما كانت في عهد أسلافكم.....(٣٦).

وبشكل عام، فقد بدأ البريطانيون محاولاتهم لاحتلال فلسطين في ربيع ١٩١٧ وقد أمنوا ظهورهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي، وتشكّل حزام عربي مؤيد لهم من البحر الأحمر إلى الخليج العربي، بالإضافة إلى تزايد التأييد لهم وللثورة العربية في فلسطين.

وبدأ أول هجوم بريطاني كبير على فلسطين -فيما عرف بمعركة غزة الأولى-في ٢٥-٧٧ مارس ١٩١٧ بقوات تقدر بخمسة أضعاف القوات العثمانية، وقد انتهى الهجوم بالفشل، بعد أن وقعت في البريطانين خسائر كبيرة (٣٣).

وفي ١٨- ١٩ إبريل قام البريطانيون بهجومهم الثاني -الذي عوف بمعركة غزة الثانية - وكان هدفهم اجتياح جنوب فلسطين والوصول إلى القدس، لكن هذا الهجوم مني بالفشل أيضاً، وحسر البريطانيون حوالي سنة آلاف بين قتيل وجريح وأسير، أما حسائر العشمانيين فقد كانت (١٦٧٠) قتيلاً وجريحاً و مفقه دا (٣٣٧).

ورغم ذلك فإن هذه المعارك وما تلاها من مناوشات حتى أكتوبر ١٩١٧ قد

<sup>(</sup>٣١) ملف وثائق فلسطين، جــ ١، ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣٢) انظر: شكري نديم، مرجع سابق، ص٧٤-٨٢، وانظر أيضاً:

Tel., Murray, Cairo to W.O., 28 Mar. 1917, W.O. 106/721, and Tel., Murray, Cairo to W.O., 1 Apr. 1917, W.O. 106/721.

شارك في الهجوم البريطاني «٣٣٥٠٠ مقـاتل، وحسب برقية موراي في ٢٨ مارس فقد خسر البريطانيون حوالي «٤٤٥٠) بين قتيل وجريح وأسير ومفقود.

<sup>(</sup>٣٣) شکري نديم، مرجع سابق، ص٨٣-٨٤.

أعطت للبريطانيين موطئ قدم صغير في فلسطين يمند من البحر جنوبي غزة باتجاه جنوبي شرقي إلى اجملي، ثم يتحول باتجاه جنوبي غربي حتى يصل الحدود المصرية (٣٤) (انظر الخريطة رقم ١)، وقد قام بإدارته المقيد باركر تحت أشداف الحكومة المصربة لمنطقة سنام (٣٥).

وإثر فشل الهجوم البريطاني في ربيع ١٩١٧ قررت القيادة البريطانية إزاحة القائد العام للقوات البريطانية موراي، وتسليم القيادة للفريق ادموند اللنبي الذي استلم القيادة في ٢٨ يونيو ١٩١٧ (٣٦)، وفي التعليمات التي تلقاها مع خطاب التعيين قال له ديربي Derby وزير الحرب -في ١٥ يونيو ١٩١٧ - إن حكومة جلالته تواقة جلاً لهزيمة القوات التركية في فلسطين واحتلالها، وطلب منه إرسال مقترحاته بالسرعة الممكنة لكيفية الوصول إلى هذا الهدف (٣٧). وفي الأسبوع الثاني من يوليو ١٩١٧ أرسل اللنبي مقترحاته التي حازت على موافقة مجلس الحرب في الحكومة البريطانية (٣٨) (٣٨).

ولم تكن القيادة العسكرية البريطانية تتوقع تحقيق مكاسب على الجبهة الأوروبية في خريف ١٩١٧ والشناء الذي يليه، ولذلك وجهت تعليمات في British Government, A Brief Record of the Advance of the (٣٤) Egyptian Expeditionary Force, under the Command of General Sir Edmund H.H. Allenby, July 1917 to October 1918, Second Edition (London: H.M.S.O., 1919), plate 31. Hereafter referred to as The Advance of the Egyptian Expeditionary Force.

Norman Bentwich, England in Palestine (London: Kegan Paul (%) Trench, Turbner & Co., 1932), p.19.

Tel., G. O. C. in C. Egypt to C.I.G.S., 28 Jun 1917, Secret, W. O. (71) 106/718.

كان اللنبي من ضباط الحيالة البارزين وقائد الجيش الثالث في الجبهة الغربية، وكان عمره ٥٦ سنة، انظر: شكري نديم: مرجع سابق، ص.٩٠٨.

Derby to Allenby, 15 Jun 1917, W.O. 106/718 . (TV)

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p.1. (TA)

١٠ أغسطس إلى اللنبي بالهجوم على جبهة فلسطين خلال تلك الفترة باتوى ما يكن، بهدف رفع الروح المعنوية في بريطانيا، وزيادة حالة عدم الرضا والضجر بين الاتراك ووسادتهم الألمان، ولم تحدد التعليمات حدوداً جغرافية للهجوم، وإنما طلبت منه هزيمة الاتراك والتقدم حسيما تسمح به الظروف (٣٩).

وقام اللنبي من جهته بتحضيرات شاملة للحرب، وتم تحديد خط يافا القدس ليتم الوصول إليه في عمليات الاحتلال المقبلة. وقد رأى مجلس الحرب البريطاني أن هذا الاحتلال إذا ترافق مع هزية قاسية للاتراك، ثم إذا استتبع بإجراءات دبلوماسية معهم، فقد يؤدي ذلك إلى تخلي تركيا عن حلفائها(٤٠).

أما الثورة العربية الكبرى فقد استمرت عملياتها في التقدم والاتساع خلال سنة ١٩١٧ واستطاعت في ٦ يوليو ١٩١٧ احتلال ميناءالعقبة. واتخداها الشريف فيصل مقراً لقيادته، وتمركزت فيها قوات عسكرية عربية نظامية من حوالي الفي مقاتل بقيادة جعفر باشا العسكري، كما كان فيصل يستقبل يومياً وفود القبائل العربية في الشمال وعلى طول الخط الحديدي السوري، حيث تودى قسم الولاء (١٤١).

وفي مذكرة سرية كتبها رئيس الأركان البريطاني روبرتسون -W. R. Robert son في ١٩ يوليو ١٩١٧ قال إن العرب يسببون متاعب كبيرة للاتراك، وأن على اللنبي الاستفادة من ذلك (١٤). وقد أحسن اللنبي الاستفادة من ذلك (١٤).

Tel., C.I.G.S. to G.O.C. in C. Egypt, 10 Aug. 1917, Secret, (rq) W.O.106/718.

(٤٠) Tel., C. I. G. S.to G.O.C. in C. Egypt, 5 Oct. 1917, W.O. 106/718 (د) شکری ندیم، مرجم سابق، ص ۲۲۳. وانظر:

Report on Present Situation at Akaba, by Captian Macindoe, 27 Aug. 1917, W.O. 158/634 Part 1.

Memorandum by W.R. Robertson, C.I.G.S., 19 Jul. 1917, Secret, (११) W.O. 106/718.

القرات، وكان لضباط بريطانين أمثال لورنس T. E. Lawrence أدوار مهمة في فعالياتها وعملياتها. وقد أرسل اللنبي إلى رئيس الأركان البريطاني في ٥ أكتوبر -قبل بدء عمليات اجتياح فلسطين بثلاثة أسابيع- مشيراً إلى أن حساباته في احتلال جنوب فلسطين حتى خط يافا القدس تحت على فرض أن وضع العرب سيستمر مرضياً، وأنهم سوف يغطون جناحه واتصالاته من الجهة الشرقية، حيث سيكون على يمينة أربعون ميلاً من خط حديد الحجاز. وأكد أن مسالة استمرار دعمهم «تعتمد على استمرار اعتقادهم بأننا سنفي بعهودنا» بعدم المتشار أي فكرة مخالفة قائلا «إن أي فكرة من هذا النوع سوف تجعلهم ضدنا وتجعل اتصالاتي في خطور (33). وربما لم يسال اللنبي نفسه ماذا سيكون رد فعل العرب لو عرفوا أن فلسطين ستعطى لليهودا!. وعلى كل حال، فمنذ خريف ١٩١٧ وحتى نهاية الحرب في خريف ١٩١٨ أصبحت العمليات خريف العسكرية العربية جزءاً من عمل الجبهة الفلسطينية، وعاملاً مهماً في انتصارات اللنبي في فلسطين وسوريا (80).

وفي خطوط الجنيش العثماني المرابط في فلسطين انعكست عمليات الدعاية العربية -البريطانية على الفسياط والجنود العرب، وتزايدت قبل اندلاع المعارك الحاسمة في جنوب فلسطين حالات الهرب من الجندية. وأشارت تقارير المخابرات العسكرية البريطانية إلى ذلك، وذكرت أن هروب أعداد كبيرة من

<sup>(</sup>٣٤) توماس ادوارد لورنس المشهور بالرونس العرب، ١٩٨٥-١٩٣٠، حاز على شهرة فائقة في العالم الغربي الشاركته في الحرب مع الجيش العربي الثائر ضد الاتراك، وهو صاحب كتاب العمدة الحكمة السبعة، الذي وضع فيه مذكراته حول الثورة العربية ودروه فيها، انظر: توماس أ. لورنس، أحمدة الحكمة السبعة، ط٤ (بيروت: دار الافاق الجديدة، 1٩٨٠).

Tel., G.OC. in C. Egypt to C.I.G.S., 5 Oct. 1917, W.O. 106/718(££) William Yale, The Near East: A Modern History (U.S.A: (£o) University of Michigan, 1968), p.244.

الجندية من الجيش التركي تسبب إزعاجاً للأتراك، وأنه قد صدرت أوامر باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها، وأعطيت مهلة قدرها عشرون يوماً للهاربين للعودة إلى وحداتهم وإلا ستتخذ بحقهم إجراءات صارمة (٤٦)، ولا شك أن العديد من الهاربين كانوا من أبناء فلسطين الذين اختفوا في القرى والأرياف (٤٧).

كما إن القبائل العربية في منطقة بشر السبع- والتي قاتلت مع الأتراك- قد «اختفت» بطلب من «فريح أبو مدين» وعادت للظهور جنوباً على ميمنة القرات البريطانية المتقدمة إلى غزة (٤٨).

## السرية العربية

في مايو ۱۹۱۷ وافقت قيادة القوات البريطانية في مصر على اقتراح السير مارك سايكس M. Sykes بتشكيل سرية عربية Arab Legion؟). وقد تم إنشاء هذه السرية باتفاق بريطاني -فرنسي بحيث تشرف البعثة البريطانية - الفرنسية في مصر عليها، وتتحمل تكاليفها مناصفة. وقد هدفت الدولتان - من خلال ذلك- إلى إظهار «مصداقية» عملية لنفسيهما أمام العرب في تأييد قضاياهم، ودعم قوات الشريف حسين، واستيعاب الهاريين من الجندية، والاستفادة من كفاءتهم وخيرتهم (٥٠).

إما مصادر التجنيد للسريّة فكانت سجناء الحرب في مصر والهند والعراق

See: Reports of G.H.Q. Intelligence, 18 and 28 Oct. 1917, W.O. (17) 157/720.

Antonius, op. cit, p.227. ({\vee}V)

Ibid, p. 226.(8A)

<sup>(</sup>٤٩) ربما كانت الترجمة الأفضل لكلمة Legion هو الميات التخدم هنا الترجمة الرسمية المعتمدة في السرية النموذج الذي يملؤه المجتدد في السرية، المزية للنموذج الذي يملؤه المجتدد في السرية، انظر: Arab Legion, General Scheme, W.O. 158/633

Tel., Egypforce to Political Resident, Aden, 21 May 1917 W.O.(\*\*) 158/632. See also: Memorandum about the Arab Legion, W.O. 158/632.

وعدن، وجزر كمران (الواقعة على الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر)، فضلاً عن المتطوعين العرب في مصر (٥١). وقد أرسل وزير الخارجية البريطاني فبلفور» إلى المندوب السامي في مصر في ٢٦ يوليو ١٩١٧ مؤكداً أن الاتفاق قد تم مع فرنسا على تشكيل السرية، وأن مهمتها ستكون ابتداء الدفاع عن الحجاز إلا إذا رُوي نقلها إلى ميدان عربي آخر باتفاق بين الدولتين، وأنها إذا كانت في الحجاز فستكون تحت إشراف الشريف حسين، وإذا نقلت خارجه ستكون تحت تصرف القائد العام للقوات التي ستعمل معد (٥٢).

وقبل انتهاء الإجراءات الشكلية بين بريطانيا وفرنسا حول السرية، كانت عمليات التجيد لها قد بدأت منذ مايو ١٩١٧. فغي ٢٥ مايو ١٩١٧ أشارت برقية من القوات البريطانية في مصر إلى قيادتها العسكرية في لندن أن هناك مائتي سجين حرب، بالإضافة إلى «٥١» ضابطاً و «١١٧» فرداً قادمون من بغداد (٥٣)، وفي ٢٧ يونيو كان قد تم تجيد «١٩٠» رجلاً في عدن (٥٤)، وفي ٢٠ أغسطس توقعت المصادر العسكرية في مصر وصول أول خمسمائة رجل من الهند مطلع سبتمبر (٥٥). ويبدو أن هذه المصادر قد بالغت في تفاؤلها في إمكانية تطور واتساع السرية وأشارت إلى احتمال أن يصل عددها إلى أربعة آلاني (٥٠).

Draft Tel., found in W.O. 158/632, (01)

Tel., Balfour to H.C. Egypt, 26 Jul. 1917, W.O. 158/633. (0Y)

Tel., Egypfoce to Troopers, 25 May 1917, W.O. 158/632. (ه٣) .Troopers يشار إلى القيادة العسكرية في لندن في أحيان عديدة بلفظة

Tel., Political Resident, Aden to Arab Bureau, Cairo, 27 Aug.(01) 1917, W.O. 158/632.

Tel., Assistnt Poitical Officer, Cairo, to Assistant-Adjustant, (00) General (A.A.G), 20Aug. 1917, W.O. 158/631.

Letter, Assistant Quartermaster - General to Deputy (01) Quartermaster-General, 17Sep. 1917, W.O.158/633.

وقد أقيم معسكر لتدريب السرية في شرقي مدينة الإسماعيلية بإشراف بريطاني – فرنسي(٥٠)، وفي تقرير ينضح بالمرارة، وفعته القيادة التي أشرفت على التدريب في ١٩ نوفمبر ١٩١٧، ذكرت أن القوة التي دُربت كانت من سبعين ضابطاً و «٤٧٣» من الرتب الأخرى منها ضابط مسيحي و «٤٢» مسيحياً من الرتب الأخرى و «٣٥» يهوديا، والباقي مسلمون. وقالت إنه يجب الاعتراف بفشل التجربة خلال الأسابيع الثمانية الماضية، وأن روح اللامسؤولية تعرد أولاً إلى خطأ المعلومات التي أعطيت لهم في الهند حول أحوال التجنيد والحدمة، وثانياً إلى تجلا معطيت لهم في الهند حول أحوال التجنيد والحدمة، وثانياً إلى تجيد رجال من كل الأعمار والأديان بغض النظر عن مناسبتهم للخدمة في الحجاز وقدرتهم على حمل السلاح، وثالثاً إلى الوعود غير المسؤولة التي أعطيت لهم بالمحافظة على رتبهم نفسها في الجيش العثماني، ورابعاً إلى وجود مجموعة من الضباط البعيدين تماماً عن كل معاني الوطنية الحقيقية والقدرة على القيادة وفرض احترامهم على الأفراد. وقد رفضت في نهن الخطوط المهابة التقرير التوصية بإعادة التجربة لأي دفعة أخرى على نفس الخطوط والأسس التي تم التجنيد السابق عليها (٨٠).

وربما كان من أسباب الفشل ما ذكرته تقارير الاستخبارات من وجود جواسيس وعملاء للاستخبارات التركية داخل السرية، وحتى بين ضباطها أنفسهم(٥٩).

ويظهر أن تجربة السرية العربية قد عكست نوعاً من الضعف في التنظيم ونقل المعلومات لدى الجهات البريطانية المسؤولة في المناطق المختلفة، كما يبدو

Letter, Assitant Political Officer, Cairo, to A.A.G., 20 Aug. 1917, (ov) W.O. 158/631.

Report on the Arab Legion at Ismailia, 19 Nov. 1917, W.O.(0A) 158/633.

Letter, Intelligence Office, Kantara, to General Staff (Intelligence)(o4) in E.E.F, Cairo, 5 Oct. 1917, W.O. 158/631.

أن حالة عدم الجدية التي اتضحت لدى الكثير من الضباط والمجندين ربما تعود إلى أن رغبتهم في الخروج من الأسر كانت أقوى من حماسهم لقتال العثمانين.

# معارك احتلال فلسطين (المرحلة الأولى)

۲۷ اکتوبر - ۱۱ دیسمبر ۱۹۱۷

بدأت المرحلة الأولى من المعارك (والتي انتهت باحتلال جنوبي فلسطين حتى خط يافا القدس) في ٢٧ أكتوبر ١٩١٧، ولم تكن هذه المعارك متكافئة على جميع المقاييس بين الطرفين، فقد كان عدد مقاتلي الجيش التركي عشرين ألفاً في مواجهة مائة ألف مقاتل من الجيش البريطاني (٢٠). ومن الجدير بالذكر أن المخابرات العسكرية البريطانية قد وقعت في خطأ جسيم عند ابتداء المعارك، إذ من الجهد والأموال والحشود لضمان النام، وهو خطأ بيدو أنه كلف بريطانيا الكثير من الجهد والأموال والحشود لضمان النصر، وهذه أمور ربما كانت بريطانيا في غنى عنها في وقت كانت هي في حاجة ماسة لجنودها على جبهات أخرى. وقد أبرز مثل هذا الخطأ الوجه الأخور لتلك الصورة التي حاولت إبراز قوة المخابرات البريطانية ودقتها في تلك الفترة، وقد لام مجلس الحرب البريطاني المنكبرات العسكرية على سوء تقديرها واتهمها بالتقصير الشديد (١٦١).

وكان الإنجليز لا ينقصهم شيء من لباس وطعام وشراب وسكن ورعاية صحية، بينما كان/الجندي العثماني -كما يصفه خليل السكاكيني في يومياته ٢١ نوفـمبر ١٩٦٧- هجائعاً رث الشياب، ممزق الحذاء، لا شيء يقيه من المطر والبرد، قائماً في العراء أوراء مدفعه يتقفقف من البرد ويتضور من الجوع فلا يجد غير كسر الخبز الباسي (١٩٦٧). وبينما كانت القيادة البريطانية تتميز بكثير من

Extract from Minutes of a Meeting of the War Cabinet, 12 Dec. (1.) 1917, Secret, W.O. 106/718.

See: Ibid, and Appendix to Intelligence Summary, by G.H.Q. (11) Intelligence, 30 Oct. 1917, W.O. 157/720.

<sup>(</sup>٦٢) خليل السكاكيني، مرجع سابق، ص٩٢٠.

المهارة والكفاءة كان يسود القيادة التركية الكثير من الإرباك وضعف التفاهم وعدم الثقة بين الأتراك والألمان والعرب، وكان من علامات الإرباك أن المشير فون فلكنهاين (ألماني) قد تولى قيادة الجيش العثماني على الجبهة الفلسطينية بدل جمال باشا في يوم 7 نوفمبر (بعد بدء المعارك بعشرة أيام) ولم يكن قد وصل إلى القسدس إلا في اليوم الأول من نوفمبر (٦٣٠). وفي الوقت الذي كانت الصفوف البريطانية تتميز بالانضباط كان الجيش العثماني يعاني من هرب العرب من الجندية وفقدان إرادة القتال وتحول المنطقة إلى أرض غير متعاونة بل وعدوة أحياناً، كما استغل اللنبي تفوقه الساحق في سلاح الخيالة (الفرسان) فقد كان لديه (٨٠) الفار الفار الفرسان فقد كان اللنبي نفسمه من ضباط الميالة(١٤٤).

أخذت القوات البريطانية منذ بدء المعارك في ٢٧ أكتوبر بقصف الدفاعات العثمانية في غزة وفي ٣١ أكتوبر استطاعت احتلال مدينة بشر السبع ثم احتلت غزة في ٧ نوفمبر، وبعد ذلك بأسبوع استولت على محطة وادي الصرار التي تُعدّ نقطة النقاء السكك الحديدية، وبذلك وجهت ضربة قاسية للجيش العثماني الذي فقد ثلثي فاعليته الأصلية وانقسم إلى قسمين تراجع أحدهما شمالاً بينما تراجع الآخر شرقاً(١٥).

وفي الوقت نفسه أخذت القوات العربية الثائرة تقوم بعملياتها ضد الاتراك، وأشار تقرير كتبه كلايتون G. Clayton في ١٢ نوفمبر ١٩١٧ لدور القوات

<sup>(</sup>٦٣) شکري نديم، مرجع سابق، ص٩٢ وص٩٥ وص٢٦٣.

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, pp. 2-7, (vo) and Despatch, Allenby to S. of S. War, 15 Dec. 1917, W.O. 158/614.

العربية، وإسهامها في عزل القرات التركية في الحجاز وتبوك ومعان البالغة (٢٣) ألفاً، وأن العمليات العربية ضدها في المدينة المنورة كلفتها -منذ بداية الشورة- فرقة من القتلى والأسرى والجرحى والمرضى، وأن هذه العمليات اضطرت الاتراك لزيادة أعدادهم وتموينهم هناك، وأضعفت الروح المعنوية لديهم، مما أعطى فائدة مباشرة للعمليات في فلسطين (٢٦)، هذا فضلاً عن أن القوات العربية النائرة أمنت ميمنة الجيش البريطاني الزاحف.

ثم تقدمت القوات البريطانية فاستولت يوم ١٥ نوفمبر على مدينتي اللد والرملة، ثم استولت على يافا - ثاني أكبر مدن فلسطين- يوم ١٦ نوفمبر. ولكن مع يوم ١٦ نوفمبر تصلبت المقاومة العثمانية واضطرت القيادة البريطانية إلى إعادة تنظيم نفسها واتصالاتها، وقام العثمانيون بهجمات مضادة قوية خلال العشرة أيام التالية (٢٧٠).

استكلمت القوات البريطانية ترتيباتها وأمنت امداداتها في ٤ ديسمبر، ثم استعادت زمام المبادرة والتقدم باتجاه القدس، التي أصبح موقفها حرجاً في ٨ ديسمبر، فشعر على فؤاد (قائد الفيلق التركي العشرين) باستحالة الدفاع عن المنينة المقدسة، وقرر إخلاءها حتى لا تتعرض مقدساتها وآثارها للتدمير والخراب نتيجة الحرب. وقام متصرف القدس بدعوة رئيس البلدية وبعض أعيان

Report, by Gilbert Clayton, 12 Nov. 1917, W.O. 158/637. (٦٦)

كان كلايتون (١٨٦٥-١٩٢٩) أحد كبار ضباط المخابرات البريطانية في مصر، وتولى منصب مدير المخابرات فيها خلال ١٩١٤-١٩١٧، كما قام بإدارة «الكتب العربي» في القاهرة الذي أنشئ سنة ١٩١٦، ثم أصبح كبير الضباط السمياسيين Chief Political Officer في قوات الحملة المصرية ١٩١٧-١٩١٩، ولمعد ذلك عين مستشاراً لوزارة الداخلية المصرية ١٩١٧-١٩٢٩، ثم صار سكرتيراً عاماً لحكومة فلسطين ١٩٢٧-١٩٧٠. انظر:

Dorcen Ingrams, Palestine Papers 1917-1922: Seeds of Conflict (London: John Murray, 1972), p.185.

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p.9. (77)

القدس وسلمهم وثيقة التسليم، وقامت القوات العثمانية بالانسحاب مساء الثامن من ديسمبر وفجر اليوم التالي، وفي صباح الناسع من ديسمبر استطاعت فرق من الجيش البريطاني التقدم أربعة أميال شمالي القدس وقطع طريق نابلس- القدس، بينما قامت فرقة أخرى باحتلال المنطقة شرقي المدينة وقطع طريق أريحا - القدس، وبذلك عزلت المدينة عزلا تامالاما، وقام رئيس بلدية القدس حسين الحسيني بتقديم وثيقة تسليم المدينة إلى قائد الفرقة البريطانية العاشرة، وبعد الظهيرة دخل الجيش البريطاني المدينة من ثلاث جهات وخرج السكان يستقبلونه بحماسة كبيرة (14).

أما دخول اللنبي رسمياً للقدس فكان في ١١ ديسمبر ١٩١٧، وقد تلقى تعليمات من وزارة الخارجية البريطانية أن قاقدي القوات الفرنسية والإيطالية المرزية التي شماركت في المعارك يجب أن يرافقوه في الدخول وهما العقيد الفرنسي يبيب M. A. de Piepape والمقيد الإيطالي دي أجوستينا D'Ajostina الفرنسي يبيب بلدينة مع المعربية (٧٧٠). وهكذا دخل اللنبي الجدينة مع ضباطه الكبار وعملي الحلفاء، واستقبله خارج السور الحاكم العسكري وحرس شرف يمثل مختلف الفرق البريطانية المشتركة معه في الحرب، وأما داخل السور فكان هنالك فرق صغيرة من فرنسا وإيطاليا ترمز لمشاركتهم في حرب فلسطين، ألما الأعلام التي ارتفعت فكانت أعدام بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، أما العلم المربي فلم يرتفع أبداً. ولم تفت هذه الملاحظة على الجماهير العربية التي آلمها لذلك (٢١١). وربما كانت هذه أول غصة في حلوق أبناء فلسطين، ولكنها لم تكن الأحسيرة، إذ إن اللنبي في خطابه الذي ألقاه في الوجهاء وزعنماء البلد

<sup>(</sup>٦٨) Ibid, pp.9-10 وأيضاً: شكرى نديم: مرجع سابق، ص١٥٣.

<sup>(</sup>٦٩) بيان الحوت، مرجع سابق، ص٦٤ ؟ وشكري نديم، مرجع سابق، ص١٥٤ وأميل الغورى، فلسطين عبر ستين عاماً، ص٢٦.

Political Summary for Dec. 1917, Secret, W.O. 157/722 (۷۰)

. ٦٥-٦٤ مرجم سابق، ص٦٤-٦٥ (۷۱)

وجماهيرها في ذلك اليوم تحدث عن الحروب الصليبية واحتلال الصليبين للقدس منهياً كلامه بقوله «والآن انتهت الحروب الصليبية»...، فكان لذلك وقع سيء جداً أدى إلى انسحاب مفتي القدس كامل الحسيني من الاحتفال وتبعه كثيرون احتجاجاً على ذلك (٧٢).

وهكذا انتهت المرحلة الأولى من العمليات باحتلال جنوب فلسطين وحتى خط يافا – القدس، ومع نهاية هذه العمليات في ١١ ديسمبر كان العثمانيون قد خسروا أكثر من (١٥» الف قتيل و (١٢» ألف أسير، أما البريطانيون فقد وقعت فيهم (١٩» ألف إصابة (٧٢) وعلى ذلك فيمكن أخذ انطباع بأن عمليات الاحتلال هذه لم تكن سهلة على الرغم من المزايا الكبيرة والظروف المواتية التي تمتعت بها القوات البريطانية، وربما كانت الخسائر البريطانية الكبيرة ستتضاعف، وسيتاخر تقدم القوات كثيراً، لو كان هناك بعض التكافؤ بين الجيش العثماني والجيش البريطاني، أو لو توفر مناخ قوي من المناصرة العربية والفلسطينية للعثمانين. وهكذا، فقد سقطت القدس وفقد المسلمون السيطرة عليها لأول مرة منذ حوالى ٧٠٠ عام.

وتبين الخسريطة رقم (١) الزحف البسريطاني على فلسطين حسلال سنة ١٩١٧ (٧٤)

## الأوضاع العامة والمعارك: ديسمبر ١٩١٧- سبتمبر ١٩١٨

كان مجلس الحرب البريطاني راغباً جداً في استغلال فرصة هزيمة الجيش العثماني وتمزقه، وتدمير خطوط مواصلاته وانعدام وسائل النقل والإمداد بحيث لا يستطيع القتال، واعتبر أنه ستكون «جريمة» إذا لم تتم الاستفادة تماماً من هذا الوضع وحصول عمليات تقدم. وقرر في ١٢ ديسمبر الطلب من

<sup>(</sup>٧٢) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص٢٨-٣٠.

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p. 10, and (VY) Future Operations in Palestine Memorandum by Ropertson, 26 Dec. 1917, Secret, W.O. 106/718.

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, Plate 31. (VE)



خريطة رقم -١- ﴿ الزحف البريطاني على فلسطين خلال سنة ١٩١٧؟

اللنبي إبداء رأيه برقياً بالسرعة المكنة<sup>(٧٥)</sup>، وقد رد اللنبي أنه مع مجيء موسم المطر فإن أي تقدم شمالاً خلال الشهرين القادمين يمكن أن يتم خطوة خطوة وأن الصيف هو الفترة الأنسب –للهجوم– من الشتاء<sup>(٧٦)</sup>.

والحقيقة أن اللنبي اهتم بترتيب أوضاعه العسكرية، وتثبيت السيطرة على المناطق المحتلة مع القيام بسياسة «الدفاع النشط» التي استهدفت تحسين وضعه في الخطوط الأمامية، والحصول على مواقع مواجهة أفضل وتأمين المدن والطرق

Extract form Minutes of a Meeting of the War Cabinet, 12 Dec. (vo) 1917, W.O. 106/718.

Tel., Allenby to W.O., Dec. 1917, W.O. 106/718. (YT)

الرئيسة، ثم إن أوضاع الشتاء المناخية والطبيعة الجبلية الصعبة للمناطق الشمالية أجبرته على انتهاج هذه السياسة بانتظار تحسن المناخ واستكمال سكته الحديدية إلى القدس(<sup>VV)</sup>.

وأنشأ اللنبي معسكراً كبيراً للجيش في بئر سالم Bir Salem، ونقل مركز قيادته المتقدم إلى هناك، واتخذت قيادة الفيلق العشرين XX Corps مقر قيادتها على جبل الزيتون في القدس<sup>(VA)</sup>.

ويبدو أن مجلس الحرب البريطاني كان لا يزال متحمساً للقضاء على القوات التركية بسرعة فقرر في اجتماعه يوم ٢٨ يناير ١٩١٨ إيفاد سمطس Smuts (رئيس وزراء جنوب أفريقيا) إلى المنطقة للتشاور مع قيادة قوات الحملة المصرية والسلطات المعنية وتقديم المشورة بالسرعة الممكنة إلى مجلس الحرب حول أفضل السبل لاستخدام كافة الموارد على مسرح العمليات، واتخاذ أشد الإجراءات قوة لإنهاء الحرب مع الاتراك (٧٩). وبعد أن أثم سمطس زيارته، أوصى بأسلوب الدفاع في العراق، والهجوم النشط في فلسطين وقبلت هذه التعليمات (٨٠)، وتقرر في أوائل شهر مارس القيام بحملة جديدة في فلسطين (٨١).

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p.11, and (vv) p.23; Comments by General Staff upon Joint No. 12 to the Supreme War Council by its Military Representatives, 25 Jan. 1918, Secret, W.O. 106/729; and Resume of Operations, 13 Mar. 1917-1 Jun 1918, W.O. 106/717.

Ronald Storrs, Orientations (London: Ivor Nicholson & Watson, (VA) 1937), pp. 340-341.

Conclusion, War Cabinet Meeting, 28 Jan. 1918, W.O. 106/729. (v4)

Note on the Situation in Palestine, 8Apr. 1918, W.O. 106/722. (^+)

Resume of Operations from 31 Mar 1917 to 1 Jun. 1918, W.O. (^1)

106/717.

وقبيل هجومه الكبير كان اللنبي قد رتب أوضاعه بالسيطرة على خطوط أمامية محددة مسبقاً، فقد تمت السيطرة على أريحا في ٢١ فبراير ١٩١٨ (٨٢٠)، وفي ١٩ مارس احتل «بيت رعا» وأمن (كفرتوت» وبعد يومين احتل «الشيخ حواش» و «دير غسانة»(٨٣٠).

بدأت القوات البريطانية هجومها الواسع في ٢٧ مارس، واستمرت المعارك حتى ٣ إبريل ١٩١٨، وقد ركز اللنبي في هجومه على شرقي الأردن، كما حاولت قواته التقدم شمالاً في فلسطين باتجاه طولكرم بالتنسيق مع قوات البحرية، غير أن الهجوم انتهى بالفشل فانسحب الجيش البريطاني إلى غربي الأردن، ولكنه احتفظ بجسر الغورانية، وترك عنده حامية قوية (١٨٤).

فشلت حملة اللنبي هذه في تحقيق أهدافها، ليس فقط لصلابة الدفاعات التركية، وإنما لأنها أيضاً تزامنت مع الهجوم الألماني الكبير على الجبهة الغربية في فرنسا في ٢١ مارس ١٩١٨، والذي استطاع خرق جبهة الجيش البريطاني الخامس، فتلقى اللنبي أوامر في ٢٧ مارس بإيقاف هجومه، مما جعله يخفف تدريجياً من زخمه ثم ينسحب، ثم جاءته أوامر بنقل وحدات من قواته البريطانية يصل عددها إلى ستين ألفاً إلى أوروبا، وعوض عن ذلك بوحدات هندية، وقد أضعفت هذه التبدلات قواته، فظل طوال الصيف يعيد إعدادها و دنظمها (٨٥).

Ibid, and The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, (AY) p.15.

Report, Palestine and Hedjaz Situation, 22 Mar. 1918, W.O 106/ (AT) 722.

Resume of Operations in Palestine, 12 Jul. 1917 to 8 Apr. 1918, (At) W.O. 106/722; Note on the Situation in Palestine, 18 Apr. 1918, W.O.106/722; and The Advance of the Egyptian Expeditionary

Force, pp. 18-20.

(٨٥) شكري نديم، مسرجع سسابق، ص٩٣١، وأيفساً: Egyptian Expeditionary Force, p.23.

وخلال هذه الفترة استطاع اللنبي تحسين أوضاعه في الخطوط الأمامية وترتيب قواته استعداداً للهجوم الكبير، وامتدت سيطرته إلى ٢٢ ميلاً شمالي القدس بعد أن كانت أربعة أميال فقط، كما تم الامتداد شرقاً حتى نهر الأردن(٨٦).

ومن جهة أخرى، اتسع نطاق الشورة العربية خلال هذه الفترة، وذكر الطرنيوس أنه حتى نهاية مارس ١٩١٨، بلغت خسائر الأتراك في المعارك التي وقعت بينهم وبين الثورة العربية منذ اندلاعها ما مجموعه ٤٨٠٠، قتيل وو١٩٦٠، جريح وثمانية آلاف أسير، وهذه الأرقام لا تتضمن العرب الهاربين من الجندية (٨٧)، وخلال المعارك في شرقي الأردن (٢٢ مارس – ٣ إبريل ١٩١٨) اسهمت قوات الثورة العربية في تدمير مائة كيلومتر من الحط الحديدي بحيث يحتاج الآتراك عدة أشهر من العمل المتواصل لإصلاحه (١٩٨٨)، وقبيل معارك الهجوم الكبير (١٩ سبتمبر ١٩١٨) كان لدى الشريف فيصل جيش نظامي من ثمانية آلاف رجل، كما شكل جحفلاً سياراً من الف مقاتل يرأس أركانه نوري السعيد ويرافقه لورنس مستشاراً، بالإضافة إلى آلاف الأفراد من العشائر العربية غير النظامية. وفي ٦ سبتمبر ١٩١٨ انقل الشريف فيصل مقر العبائة إلى الأزرق؛ على بعد خمسين ميلاً شرقي عمًان استعداداً للهجوم الكبير (٨٩).

#### تجنيد الفلسطينيين للقتال ضد الأتراك

بعد أن سيطرت القوات البريطانية على جنوبي فلسطين حتى خط يافا -القدس (أو ما كان يعرف بسنجق القدس) في ديسمبر ١٩١٧، أصبح حوالي نصف سكان فلسطين تحت سيطرتها، ووضعت المنطقة تحت الحكم العسكري،

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p.23-24. (A1)
Antonius, op.cit., p. 235. (AV)

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p. 20.(۸۸) Antonius, op.cit., p. 235. أشكري نديم، مسرجع مسابق، ص ٢١٥، وأيضناً (٨٩)

ولم تعان الإدارة العسكرية من أية متاعب أمنية، بل حاولت الاستفادة من الإمكانات المتاحة لأبناء فلسطين للإسهام في طرد الأتراك من باقي فلسطين وبلاد الشام، مستغلة حالة التحالف مع الثورة العربية الكبرى، وشعور العرب أن الحلفاء سيوفون بعهودهم في إعطاء الحربة والاستقلال للبلاد العربية.

وبالفعل فقد بذل أنصار الشريف حسين في فلسطين جهداً كبيراً في تجنيد أبناء فلسطين -للعمل في جيش الشريف فيصل- خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة ١٩١٨، غير أن عاملين أساسيين أسهما في إضعاف إمكانية تجنيد أعداد كبيرة من أبناء فلسطين (٩٠)، أما الأول فكان حالة الإنهاك الشديد التي عاني منها شعب فلسطين طوال الحرب، وندرة الرجال حيث تم تجنيد معظم القادرين منهم إجبارياً في الجيش العشماني، والعامل الثاني كان تزايد مشاعر الشك، ونمو المخاوف تجاه النوايا البريطانية منذ احتلالها للقدس، خصوصاً بعد ما انتشر من الشائعات، حول وعد بلفور واتفاقيات سايكس-بيكو، وبعدما أخذ الفلسطينيون يلمسون ويرون بأعينهم المعاملة التفضيلية لليهود، وعمَّق هذه المخاوف قدوم البعثة الصهيونية - بموافقة وترتيب رسمى بريطاني - في إبريل ١٩١٨... وهذا أوجد حالة من الإرباك والتردد والإحجام عن التطوع عند الفلسطينيين لبذل أرواحهم لأمر لا يطمئنون إلى نهايته. كما كان هناك تيار من المسلمين لا يزال مؤيداً للأتراك -وإن ضعف شأنه- يتأسف على ضياع الخلافة العثمانية، وقد بدأ يجد لعدائه للبريطانيين بعض «المصداقية» على أرض الواقع، مما أسهم في توسيع دائرة القناعات التي يتبناها. . . وقد نقلت تقارير الاستخبارات العسكرية البريطانية ما يؤيد هذه النظرة، إذ ذكر تقرير مرفوع في

<sup>(</sup>٩٠) انظر حول الظروف العامة في تلك الفترة: تقارير الاستخبارات العسكرية البريطانية التي تغطي الفترة من ديسمبر ١٩١٧ - سبتمبر ١٩١٨ والموجودة في ملفات وزارة الحرب: Files W.O. 157/722-731.

وانظر أيضاً: خليل السكاكيني، مرجع سابق، ص٨٥-٨٦، وكـامل خلة، مرجع سابق، ص٨٩-١٠٧، وص١٧١-٢٠٠، وعبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٨٦-٩٩.

الأول من يونيو ١٩١٨ أن الجهود للتجيد في جيش الشريف لم تكن ناجحة جداً حتى الآن فوان عدداً من المسلمين يقولون إنهم لا يرون لماذا يجب أن يقاتلوا لإعطاء فلسطين لليهوده (٩١١) وربما كان ذلك امتداداً لتيار كان مقتنعاً أن هناك مؤامرة غربية صهيونية من وراء الحرب، وكان من أبرز من عبر عن هذا التيار الأمير شكيب أرسلان الذي وجه كتاباً لأحد الأشراف في أثناء الحرب قال فيه هماذا تصنمون؟ أتقاتلون العرب بالعرب؟ وتسفكون دماء العرب بايدي العرب لأجل أن تكون سوريا لفرنسة والعراق لإنجلترا وفلسطين لليهود؟ (٩٢٠).

وعلى كل حال فغي الأشهر السنة الأولى من سنة ١٩١٨ لم تكن عملية التجنيد تسير ضمن إطار رسمي منظم في فلسطين، وإن كان العديد من الرجال يذهب للمشاركة مع جيش الشريف أو يهرب من وحداته العسكرية العثمانية مباشرة إليها. غير أن ظروف الذهاب غير المنظم لم تكن مشجعة جداً، إذ يذكر تقرير للمخابرات البريطانية في منطقة الخليل في ١٣ مايو ١٩١٨ أن سكان الخليل الذين ذهبوا إلى الكرك والطفيلة واللاجئين القادمين من تلك المناطق اشتكوا من المعاملة السيئة للبدو الذين يقومون (حسبما زعم التقرير) بأعمال قطع طرق وقتل، وكان من الضحايا متطوعون خليليون ذاهبون إلى جيش الشريف، وأن الكثير سوف يتطوع إذا لم يخش من هؤلاء (٩٢).

وفي يونيو ١٩١٨ تأسس مكتب رسمي لتجنيد المتطوعين بإشراف وتشجيع بريطاني<sup>(٩٤)</sup> وكان لضابط المخابرات البريطاني برونتون C. D. Brunton دور

Intelligence Summary (War Diary), By G.H.Q. Intelligence, 1 (1) Jun. 1918, W.O. 157/728. Hereafter referred to as Intelligence Summary, Italic added.

(۹۲) أحمد الشرباصي، أمير البيان شكيب أرسلان (مصر: دار الكتاب العربي، ١٩٦٣) جـ١،صـ۸۷-۸۹.

Political, Economic; and Financial Intelligence Bulletin, May (97) 1918, W.O. 157/727.

Intelligence Summary, Jun. 1918, W.O. 157/728. (91)

أساسي في ذلك، وقد تعاون معه بشكل كبير الحاج أمين الحسيني -الذي كان يعمل في بداية الاحتلال في قسم الأمن العام تحت إشراف برونتون نفسه، والذي عد في تلك الفترة «مؤيداً جداً للإنجليز». وفي الوقت نفسه كان الحاج أمين ضابطاً في جيش الشريف أيضا. وقد كان المجند يخبر أنه يقاتل من أجل الفضية القومية وتحرير وطنه من الأتراك... وكان مفهوماً أن البريطانيين يقومون بإنشاء دولة عربية وأن فلسطين مضمنة في ذلك (٩٥). وهكذا فإن كثيراً من المخاوف والشكوك كانت تتبدد لدى المتحمسين في جو من الاندفاع القومي للتحرير وإنشاء دولة خلافة عربية، فضلاً عن الثقة بتأكيدات الإنجليز وتطميناتهم ووعودهم خصوصاً وأنهم لم يجربوا من قبل، وكانت سمعتهم وكلمة شرفهم تعني الكثير.

وكان الهاربون من الجندية في الجيش العثماني أحد المصادر الأساسية للتجنيد، وقد دلت التقارير على وجود أعداد كبيرة منهم، هربوا -خصوصاً- في أثناء الاجتياح البريطاني لجنوبي فلسطين والأشهر التي تلته، وعادوا إلى مدنهم وقراهم (٩٦). ويشير تقرير المخابرات العسكرية البريطانية ليوم ٢ يناير ١٩١٨، أن عدد الهاربين من الجندية في الخليل ومنطقتها كان خمسة آلاف رجل، وأن عدداً كبيراً منهم يعمل في أشغال الطرق (٩٧). وفي تقرير آخر لها

#### Palin Report, p.7. (90)

الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، وزعيم فلسطين فيما بعد، كان ضابطاً في الجيش العثماني، استطاع أخذ إجازة مرضية من الجيش لمدة ثلاثة أشهر، فعاد للقدس في ٢٦ فبراير ١٩١٧، ولكنه لم يرجع إلى الجيش، ربما بسبب نفوذ أخيه الذي كان مفتي القدس ونفوذ عائلته (آل الحسيني) انظر:

Tysir Jbara, Palestinian Leader Hajj Amin Al-Husayni (Princeton, U.S.A: The Kingston Press, 1985), pp. 15-16, and p.25.

Antonius, op.cit, p. 226. (97)

Intelligence Summary, 2 Jan. 1918, W.O. 157/723. (4V)

أن في منطقة المجدل وقراها -حسبما ذكر مخاتيرها- «٢٨٨٧» هارباً من الجندية منهم «٧٩١» مقاتلاً وكلهم مسلمون (٩٩٨). وفي تقرير في الأول من مارس ذكر ضابط المخابرات في يافا أن العدد الكلي للهاربين من الجندية المسجلين لديه حتى نهاية فبراير بلغ «٩٩٤) (٩٩٠)، وهناك بالطبع أعدد كبيرة أخرى من الهاربين في مناطق القدس وغزة وبئر السبع.

وقد تم تحديد السياسات المتبعة في المناطق المحتلة من فلسطين في ديسمبر المراد، وكان من بينها سياسة التعامل مع الهاربين من الجندية، حيث تم تصنيفهم إلى صنفين: الأول الأتراك اللين يُعدون جميعاً أسرى حرب بدون استثناء، والصنف الثاني العرب والأرمن والإغريق واليهود، وكان يتم استجوابهم من المخابرات، فإن كان أحدهم من سكان المناطق التي احتلها البريطانيون، ويُعد غير ذي ضور، فيطلق سواحه ويسمح له بالبقاء أو العودة إلى قريته .... وإذا اختار الهارب العمل مع السلطات العسكرية، فيجب أن يرسل إلى أقرب مركز لفيلق العمال المصرين في الحملة المصرية -Egyptian La يرسل إلى أقرب مركز لفيلق العمال المصرين في الحملة المصرية ويشارك في بعض الوحدات، فيعد له طلب عمل، ويرسل للمخابرات مع التوصية وكافة التفصيلات (١٠٠).

وبشكل عام فقد نشط مكتب تجنيد المتطوعين خصوصاً بعد منتصف يونيو ١٩١٨، وذكر تقرير ضابط مخابرات القدس أن لجنة مدرسة (روضة المعارف» أقامت احتقالاً وطنياً ساهراً في ١٨ يونيو، حيث القيت كلمات دعت العرب للالتفاف حول ملك الحجاز والقتال ضد الاتراك تحت حماية (صاحب الجلالة الملك جورج، ومع كل الأمة البريطانية. وأضاف التقرير أنه خلال بضعة أيام جند المكتب العربي (١٣٠، مسلماً ومسيحياً وقال: إن بعض الراغبين في التجديد

Intelligence Summary, 12 Feb. 1918, W.O. 157/724. (٩٨)

Intelligence Summary, 1 Mar. 1918, W.O. 157/725. (44)

Dec. Diary, 1917, p.1, W.O. 157/722. (\...)

مع قوات الشريف قلقون من طول مدة الخدمة، وأن المسيحيين يفضلون التجند مع البريطانيين، ولكن الكثيرين لن يعترضوا على المشاركة مع الشريف. وقد أخبر ضابط مخابرات في القدس أن خمسين شخصاً من بيت لحم أظهروا رغبتهم في المشاركة مع الوحدات البريطانية(١٠١).

وقد ارتفع عدد المجندين العرب في جيش الشريف في القدس ووصل يوم ٢٧ يوليو إلى «٣٤٥) متطوعاً، وأخذت لجنة التجنيد العربية تطوف المدن ٢٧ يوليو ثلاثين والقرى للحصول على المجندين، فجندت في رام الله في ٢١ يوليو ثلاثين متطوعاً (١٠٢٧) وفي يافا جندت حتى ٤ أغسطس (١٦٠٥) متطوعاً (١٠٢٧)، ويبدو أن زخم التطوع والاندفاع الذاتي للتجنيد قد انخفض في شهر أغسطس، وربحا كان ذلك إحدى خلفيات قرار تعيين الشريف عبدالله بن حمرة (احد أقرباء الشريف حسين) في ٩ أغسطس رئيساً للجنة التجنيد الفلسطينية (١٠٤١) ليعطي بلك دفعاً معنوياً لعملية التجنيد. ولكن يبدو أن التأتج لم تكن مرضية جداً، إذ عقد في يوم ٢ سبتمبر اجتماع للوجهاء العرب في القدس حضره عبدالله بن حمزة، والقيت فيه كلمات وخطب تحث على التطوع في جيش الشريف، ولكن التقرير الذي أشار إلى ذلك الاجتماع يملق أنه لم تكن هناك استحادة (١٠٠٠).

وفي النهاية فإن عدد المتطوين الفلسطينيين في جيش الشريف -حسبما يذكر انطونيوس- بلغ الفي رجل(١٠٦١)، وهو رقم معقول قياساً بالأرقام التي أشارت لها المخابرات البريطانية في عدد من المناطق في أوقات متفاوتة.

ومن جهة أخرى لا بد من الإشارة إلى أن حماس الهود فلسطين، للتجنيد

Intelligence Summary, 30 Jun. 1918, W.O. 157/728 .(111)

Intelligence Summary, 24 Jul. 1918, W.O. 157/729. (1.1)

Intelligence Summary, 7 Aug. 1918, W.O. 157/730. (1.7)

Intelligence Summary, 9 Aug. 1918, W.O. 157/730, (1.8)

Intelligence Summary, 15 Sep. 1918, W.O. 157/731. (100)

Antonius, op.cit., p. 230. (1.1)

مع القوات البريطانية كان كبيراً جداً بالمقارنة مع الحماس العربي الفلسطيني، وأن القوات البريطانية شجعت منذ البداية تشكيل «فيلق يهودي». إذ يذكر أورمسبي غور Ormesby -Gore (الذي كان مرافقاً للبعثة الصهيونية ١٩١٨، والذي أصبح وزيراً للمستعمرات سنة ١٩٣٦) أن القوات البريطانية عندما احتلت الجزء الجنوبي من فلسطين في ديسمبر ١٩١٧ التقى اللواء هيل Hill قائد الفرقة ٥٢ -والذي كان مركز قيادته في تل أبيب- بالمثلين المحليين لليهود وتكلم «على مسؤوليته الشخصية» ونصحهم بإنشاء فيلق يهودي قائلاً لهم «إننا جثنا حتى نعيد لكم بلدكم، ولكننا لا يجب أن نكون هنا دائماً لحمايتكم» (١٠٧). وقد تشكلت لجنة التجنيد الرسمية المعلنة لليهود في ١٤ يونيو ١٩١٨، وقام ماثتا شاب يهودي في منطقة يافا بتسجيل أسمائهم في ذلك اليوم في يافا بعد أن ساروا في مسيرة استعراضية في الشوارع، ووصل عدد المجندين اليهود في القدس في ٢٣ يونيو إلى «٤٣٠». وارتفع عددهم خلال ثلاثة أسابيع إلى ألف مجند حيث شكلوا كتيبة يهودية فلسطينية من الرويال فيوزيلايرز Royal Fusiliers في الجيش البريطاني هذا فضلاً عن كتيبتين من اليهود الروس الذين جاؤوا من بريطانيا وأمريكا متطوعين في الجيش البريطاني(١٠٩). وكانوا قد شاركوا في عمليات النقل والإمداد ثم سمح لهم بالمشاركة في الرويال فيوزيلايوز (١١٠).

Ormesby-Gore Report, 4 May 1918, Secret, Submitted by (۱۰γ) Clayton to F.O., 7 May 1918, p. 5, F.O. 371/3395. Italic added.

Intelligence Summary, 17 Jun 1918, W.O. 157/728.(\.A)

Bentwich, England in Palestine, p.23 (1.4)

ملاحظة: اثبت الباحث أسماء الكتائب والفرق العسكرية البريطانية كما هي -في حالة كتابة أي من أسمائها بالعربية- على اعتبار أنها أسماء علم، ولم يقم بترجمة معانبها الحرفية.

 <sup>(</sup>١١٠) عادل حامد الجادر، اثر قواتين الانتداب البريطاني في إقامة الوطن القومي اليهودي
 في فلسطين، سلسلة دراسات فلسطينية رقم ٩، مركز الدراسات الفلسطينية -جامعة بغداد (بغداد: مطبعة أسعد، ١٩٧٦)، ص٣٨.

### معارك احتلال فلسطين: المرحلة الثانية (سبتمبر ١٩١٨)

دخلت القوات البريطانية هذه المرحلة بعد استعدادات طويلة مكثفة، ووضع تحت تصرف اللنبي حوالي (٤٦٨) ألف رجل شكلوا مجموع اقوة الإعاشة» للجيش الزاحف على باقى فلسطين وبلاد الشام. ولم يكن أفراد هذه القوات بالضرورة بريطانيي الجنسية، فقد كان أكثر من نصف قوة الإعاشة مكونة من الهنود والمصريين، كما أن أكثر من نصف القوة القنالية للجيش كانت من الجنود الهنود، ولا يبدو ذلك غريباً عن السياسة البريطانية التي سعت إلى استخدام سكان مستعمراتها في سبيل تحقيق مصالحها وتوسيع دوائر نفوذها اوبذلت دماءهم، للوصول إلى أهدافها. وهي لا تختلف في ذلك عن سياسة الدول الاستعمارية في تلك الفترة، كفرنسا التي حاولت الاستفادة من الجزائريين والمغاربة وغيرهم، وهذه السياسة لا تبدو مخالفة لمنطق التوسع الاستعماري إذ عندما تتزايد المستعمرات، يصبح من العسير على الدولة المستعمرة المحافظة على مستعمراتها أو التطلع إلى مستعمرات جديدة دون الاستعانة بسكان المستعمرات الفسهم، فضلاً عما يوفره هؤلاء من ادماء) ومن عمالة رخيصة، ويوضح الجدول في الصفحة التالية ، حجم القوات البريطانية مقارنة بالقوات العثمانية عند بداية المعارك في سبتمبر ١٩١٨، ومن الواضح أن الميزان كان يميل بشكل صارخ لصالح القوات البريطانية، وكانت القوات العثمانية على الجبهة الفلسطينية تتكون من ثـلاثة جيوش هي: الجيش الثامن بقيادة جواد باشـا ومقره طولكرم، والجيش السابع بقيادة مصطفى كمال «أتاتورك» ومقره نابلس، والجيش الرابع بقيادة جمال باشا ومقره عمَّان(١١١).

بدأ الجيش العربي في التحرك في ١٦ سبتمبر شرقي الأردن وجنوبي سوريا، حيث استولى على تل عرار والمزيريب، وقام بتخريب سكة حديد درعا بحيث عــزلت عن كل الجــهــات، وبالتــالى منعت الإمــدادات من الوصــول إلى

<sup>(</sup>١١١) شكري نديم، مرجع سابق، ص٢١٢-٢١٣.

| القوات<br>العثمانية | القوات البريطانية |          |      |            |                |
|---------------------|-------------------|----------|------|------------|----------------|
|                     | المجموع           | مصريون** | هئود | بريطانيون* |                |
| 79                  | 994               |          | 018  | 1111       | القوة القتالية |
| 1.2                 | £7770·            | 171900   | 1114 | 7779       | قوة الإعاشة*** |

جدول ببين حجم القوات البريطانية مقارنة بالقوات العثمانية عند بداية المعارك في سبتمبر ١٩١٨(١١٢)

فلسطين(١١٣).

وفي ١٩ سبتمر بدأ الهجوم البريطاني الشامل في الرابعة والنصف فجراً، وفي الثامنة صباحاً كانت دفاعات الخط الأمامي التركي قد سقطت، وتم قطع طريق نابلس-طولكرم عند قرية عنبتا، وتم الاستيلاء على الطيرة وطولكرم. وفي يوم ٢٠ سبتمبر تم احتلال العفّرلة وجنين وبيسان وجسر المجامع وفي ١١سبتمبر تم الاستيلاء على نابلس وانهارت المقاومةالتركية. وفي اليوم التالي

(١١٢) تم إعدد هذا الحدول بالاستفادة من:

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p. 25, and p. 94, and Palestine: Impending Operations, by Militiry Operations (M.O.2), 19 Sep. 1918, Secret, W.O. 106/718.

\* تضمنت القوة القتالية البريطانية (١٦٠٠) رجل من جزر الهند الغربية، وعدداً محدوداً من الغرنسيين دُمجوا دون تحديد إحصائية عاصة بهم في هذه القوة.

\*\* وقد استفاد الجيش البريطاني من العمالة المصرية في أشغال السكة الحديدية
 والطرق والبناء والنقل والخدمات بالإضافة إلى الأمن الداخلي إنظر:

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p. 108-109.

\*\*\* قوة الإعاشة هي القوة الشاملة للجيش بما في ذلك العمال والفنين والسلاح الطبي والهنامة ويُعدُ القوة القتالية الطبي والهنامية ويُعدُ القوة القتالية جزءاً من قوة الإعاشة.

(۱۱۳) نفس المرجع، ص٢٢٤، وأيضاً: . Antonius, op.cit,pp.234-237

استولى البريطانيون على جسر دامية وتلقى الجيش التركي الرابع اواسر بالانسحاب ، وفي ٢٣ سبتمبر استولت القوات البريطانية على حيفا والناصرة وعكا. وفي ٢٧ سبتمبر كان قد تم الاستيلاء على باقي فلسطين (بالحدود المتعارف عليها حالياً). وفي شرقي الأردن استولى الجيش العربي على معان في ٢٧ سبتمبر (١٩١١) (انظر الخريطة رقم ٢٩). وبعد ذلك انطلق الهجوم بسرعة في مناطق سوريا ولبنان، فاستولى الجيش العربي على درعا في ٢٧ سبتمبر، وسقطت دمشق في الأول من اكتوبر ودخلتها القوات العربية والبريطانية، وتم الاستيلاء على باقي سوريا ولبنان خلال شهر اكتوبر، وفي ٣١ أكتوبر ١٩٩٨ عقدت اتفاقية الهدنة مع تركيا وتوقف القتال (١٩١٥).

وهكذا وقعت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني، وتشكل لبريطانيا «العظمى» حزام من السيطرة والنفوذ من شرقي البحر المتوسط وحتى الحدود الإيرانية (سقطت بغداد بيد القوات البريطانية في ١١ مارس ١٩٦٧)(١٩١٧). ومع آمال الناس بانتهاء الحرب والاستقلال العربي، فقد ذكرت تقارير حكام مختلف المناطق في فلسطين في ٢٧ سبتمبر ١٩١٨ أنه «قد انتشر حماس واسع للهزيمة الكاطوائف المائيل أن وفوداً تمثل كل الطوائف الحيا فيها رئيس البلدية والمفتي الأكبر وقادة الطوائف الدينية كلهاقد جاءت لتقديم «أخلص التهائي» على النجاح الذي حققته القوات البريطانية (١١٨٠). وقد كان ذلك انعكاساً للحالة التي عاشها الكثير من أبناء فلسطين، والتي كانت تعادي الصهيونية في الوقت الذي أيدت فيه البريطانين فلسطين، والتي كانت تعادي الصهيونية في الوقت الذي يوند كيه البريطانين

<sup>(</sup>١١٤) شكرى نديم، مرجع سابق، ص٢٦٠-٢٦٦، وأيضاً:

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, pp.28-32.

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, pp.32-34. (۱۱۵)

(۱۱۱) شکری ندیم، مرجم سابق، ص ۲۱.

۱۱۱) سحري تديم، مرجع سابق، ص١٠٠.

Intelligence Summary, 27 Sep. 1918, W.O. 157/731 (\\Y)
Intelligence Summary, 28 Sep. 1918, W.O. 157/731 (\\A)

دون أن تدرك عمق العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، ودون أن تستوعب «الأطماع» الاستعمارية البريطانية التي كانت تحتاج إلى غطاء صهيوني لسياستها مثلما احتاج الصهاينة أنفسهم لدعمها، ودون أن تنتبه للخلفيات الحضارية والثقافية والدينية للاستعمار الغربي.

وُضعت المناطق التي تم احتلالها تحت الإدارة العسكرية، وقسمت إلى ثلاث مناطق، ووضعت فلسطين تحت وإدارة مناطق العدو المحتلة جنوباً» بإدارة بريطانية بقيادة اللواء آرثر موني A. W. Money كما تشكلت إدارة مناطق العدو المحتلة شمالاً بإدارة فرنسية برئاسة العقيد دي بيبيب، أما الإدارة الثالثة فكانت الإدارة مناطق المحدو المحتلة شرقاً» بإدارة عربية برئاسة على رضا الركابي (١٩٩١).

وهكذا انتهت حرب فلسطين، وصرح وزير الحرب البريطاني إيفانز .W. L. W. في يونيو ١٩٢٧ -إجابة على سؤال حول Evans في مجلس العموم البريطاني في يونيو ١٩٢٧ -إجابة على سؤال حول عدد البريطانين اللذين شاركوا في حرب فلسطين ومجمل الإصابات- فذكر أنه من الصعب إعطاء أرقام منفصلة لعدد من عمل خلال حرب فلسطين في الممليات العسكرية، ولكن العدد التقريبي للضباط والأفراد اللذين عملوا في مصر وفلسطين خلال الحرب كان «١٩٢٥١» وبلغ عدد من قتل أو مات نتيجة الجسوح أو المرض في مصر وفلسطين «١٦٣٦٦» وعدد الجسرحي

ومهما يكن من أمر، فإن الخسائر البريطانية تعد ضئيلة بالقارنة بالمكاسب الهائلة التي تحققت، فلأول مرة منذ انتهاء الحروب الصليبية يفقد المسلمون هيمنتهم وسلطتهم على بلاد الشهام والعراق. وتجشم على هذه المنطقة قوى أوروبية غربية «مسيحية» وتدخل المنطقة في حالة من الخوف والترقب بانتظار

Arrangements Approved by General Sir E.H.H. Allenby for the (\)\9\ Administration of Occupied Enemy Territory in Syria and Palestine, 25 Oct. 1918, Secret, W.O. 106/718.

P.D., Commons, Vol. 155, Col. 831. (\Y.)

«كشف الحساب» الذي دفع أهلها جزءاً كبيراً من «فاتورته» دماءً وثروةً وأرضاً، دون أن يحصدوا سوى المرارة والألم.

خريطة رقم (۲): معارك احتلال فلسطين (المرحلة الثانية) سبتمبر ١٩١٨(١٢١).



The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, Plates (۱۲۱) 39-40.

خريطة رقم (٣) الإدارات العسكرية للمناطق المحتلة: أكتوبر ١٩١٨((١٢٢).



The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, Plate 43.(177)

#### الفصل الثاني

# الحوات المسكرية

#### 1979-1914

يبدو أن التخفيض المستمر في القوات العسكرية البريطانية في فلسطين كان هو المظهر الأكثر بروزاً خلال الفترة ١٩١٨-١٩٢٩، فبعد أن كان يحتشد على الجبهة الفلسطينية في سبتمبر ١٩١٨ حوالي د١٣٦٥ الفالا) أصبحت فلسطين دون حامية بريطانية تقريباً في الفترة من ١٩٢٦-١٩٢٩.

ويظهر أن هناك عاملين أساسيين قد أسهما بشكل بارز في تحديد حجم القوات العسكرية ونوعيتها في فلسطين خلال المرحلة التي نحن بصدد دراستها. المعامل الأول كان الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية في فلسطين وما كان ينشأ عنهما من غليان وانتفاضات وثورات. أما العامل الثاني فكان السياسة البريطانية المامة وخصوصاً الاقتصادية التي سعت للتخفيف عن دافع الضرائب البريطاني في تحمل أي تكاليف متعلقة بالدفاع والحامية في فلسطين. ولا يمنع ذلك من وجود عوامل أخرى – ربما كانت أقل أهمية - مثل الأوضاع السياسية والأمنية للدول والمناطق المجاورة لفلسطين، وكذلك احتمال استخدام القوات البريطانية في قناة السويس ومصر وشق البحر المتوسط.

غير أنه من الواضح أن بريطانيا قد اهتمت بتحقيق المشروع الصهيوني في فلسطين، وتنبيت مصالحها الاستراتيجية في وجه شعب يعارض بشكل متزايد وشامل بل وعنيف أحياناً هذه السياسة. ولذلك فقد وضعت بريطانيا في اعتبارها وجود قوات تكفي لقمع أية ثورات أو انتفاضات شعبية، مع السعي الحثيث لأن يكون ذلك باقل تكلفة ممكنة . . . . بل والإنفاق على إقرار «الأمن والنظام» أو ما يمكن أن يطلق عليه من وجهة نظر أخرى «قمع» طموحات

The Advance of the Egyptian Expeditionary Force, p. 94. (1)

وأماني الشعب الفلسطيني من خلال الضرائب والأموال التي يدفعها الشعب نفسه.

ومن المهم الإشارة أنه عند الحديث عن القوات العسكرية أو الحامية في فلسطين، فإنما نعني بذلك القوات العسكرية البريطانية. ويندرج تحت هذا الإطار تلك القوات العسكرية التي جندتها بريطانيا في مستعمراتها - وحصوصاً الإطار تلك القوات العسكرية التي جندتها بريطانيا في مستعمراتها - وحصوصاً في فلسطين تحت القيادة العسكرية البريطانية في بعض الأوقات. ولم تكن هناك قوات عسكرية رسمية غيرها، ولم يتم إطلاقاً إنشاء أو تشكيل جيش فلسطيني مسلح طوال فشرة الانتداب البريطاني، وإنما شكلت قوات شبه عسكرية (جندرمة) اعتبرت جزءاً رسمياً من الشرطة... مع ملاحظة استثناء محدود لما سبق تمثل في تشكيل الكتيبة اليهودية في أثناء حرب فلسطين ١٩١٧-١٩١٨ والتي انضمت للجيش البريطاني لكنها سرحت فيما بعد.

#### مرهلة الإدارة المسكرية

#### 147--1414

وضعت فلسطين- بعد إتمام احتلالها- في سبتمبر ١٩١٨ تحت الإدارة المسكرية البريطانية المباشرة وذلك بانتظار تقرير قوى الحلفاء المتصرة في الحرب العالمية الأولى لمصيرها النهائي. وقد ظلت فلسطين تحكم حتى ٣٠ يونيو ١٩٢٠ حسب القوانين العسكرية «لأراضي العدو المحتلة» التي يجب أن تحافظ على سياسة الوضع الراهن Status quo وكان رئيس الإدارة العسكرية مسؤولاً بشكل مباشر أمام القائد العام لقوات «الحملة المصرية» الفريق اللنبي (٢).

وقد تولى رئاسة الإدارة العسكرية في فلسطين اللواء السير آرثر موني A. W. Money الذي تقاعد في يونيو ١٩١٩، فخلفه اللواء السير هاري واطسن A. W. Money، وبعد أربعة أشهر تولى المنصب اللواء السير لويس بولز L. Bols الذي استحصر في منصبه حتى نهاية الإدارة العسكرية (١٠٠٠ ولم تجد الإدارة العسكرية في البداية أية معاناة تذكر في تثبيت سيطرتها العسكرية والأمنية على فلسطين، خصوصاً وأن الأمال العربية كانت لا تزال معقودة على تنفيذ بريطانيا لعهودها التي ظلت تكررها حتى بعد اكتمال

احتلالها فلسطين، مما أدى لنزع فتيل أي عمل شعبي فلسطيني مباشر ضدها، فضلاً عن أن العرب في فلسطين كانوا في حالة من الإعياء والضعف بعد الحرب لا تمكنهم من أي عمل مؤثر وفعال (٤٠).

ومع ذلك، فيبدو أن مرحلة الإدارة العسكرية قد تميزت بحالة من الغموض والإرباك، اضطرت بريطانيا للاحتفاظ بقوات كبيرة في فلسطين. ورغم أن هذه

Arrangements Approved by General Sir E.H.H. Allenby for the (Y) Administration of the Occupied Enemy Territory in Syria and Palestine, 23 Oct. 1918, Secret, W.O. 106/718.

Bentwich, England in Palestine, p. 28, and p. 37. (Y)

 (٤) انظر مشار حرل هذه الفقرة: بيان نويهض، مرجع سابق، ص٦٧-٧١، وص٩٧، وكامل خلة، مرجع سابق، ص٩٦١-٢٠٣. الحالة أخدات تنجلي مع الزمن إلا أن الوضع لم يتضح إلا في النصف الأول من سنة ١٩٢٠. وقد ساعد على تكريس حالة الغموض والإرباك هذه، عوامل عدة كان أبرزها أنه لم يكن قد تقرر مصير فلسطين النهائي، ولم تحدد بريطانيا بلداً منتدباً إلا في فبراير ١٩٢٠، كما لم يتفق على دمج وعد بلفور في نص الانتداب على فلسطين إلا في مؤتمر سان رعو في إبريل ١٩٢٠). ثم إن الانداد العداء الشعبي الواسع للحركة الصهيوينة وللسياسة البريطانية في فلسطين أدى إلى احتمال وقوع انتفاضات وثورات شعبية (١٦). وبالإضافة إلى ذلك لم تكن الأوضاع مستقرة في المناطق المجاورة لفلسطين (شرق الأردن وسوريا ولبنان) فضلاً عن عدم حسم أمور الحدود وتثبيت السيطرة على مداخل هذه المناطق ومخارجها مع فلسطين (٧).

وعلى كل حال، فمنذ أن انتهت الحرب مع الدولة العثمانية (٣٦ اكتوبر ١٩١٨) سعت بريطانيا إلى ترتيب أوضاعها لمرحلة ما بعد الحرب، والاحتفاظ بالحاميات الضرورية لحفظ الأمن والدفاع وتخفيض تكاليف الإنفاق عليها، مع اختيار النوعيات الانسب من القوات والأسلحة لمواجهة الأوضاع في فلسطين (٥) كامل خلة، مرجع سابق، صر17-١٢٠، وص ٢٢٠-١٢٠.

(٦) أشارت العديد من التقارير البريطانية إلى إزدياد حالة العداء هذه في تلك الفترة، انظر
 مثلاً:

Tel., Sykes to Ormesby-Gore, 17 Nov. 1918, F.O. 371/3398; Clayton to F.O., 18 Nov. 1918, F.O. 371/3385; Tel., Clayton to F.O., 26 Mar. 1919, F.O. 371/4153; and Memorandum, H. Watson, Chief Administrator, Palestine, to G.H.Q., Cairo, 16 Aug. 1919, Secret, F.O. 371/4171.

(٧) كان هناك صراع عربي - فرنسي على مناطق سوريا ولبنان، وكانت الحدود بين فلسطين وسوريا ولبنان وشرق الأردن تحت التفاوض، ولم يكن من السهل السيطرة على القبائل بين الأردن وفلسطين، انظر مثلاً:

Allenby to W.O., 16Nov. 1918, Secret, F.O. 141/432/ 7947, and Note on Situation in Palestine, by Director of Military Operations (D.M.O), recieved on 7May 1920. F.O. 371/5119.

وما حولها.

وكان في فلسطين- بعد الحرب مباشرة- حامية تتكون من فرقتي فرسان وفرقتي مشاة (حوالي أربعين ألف رجل)، ومع ذلك فقد أرسل القائلا العام للقوات البريطانية في فلسطين ومصر "اللنبي" إلى وزارة الحرب في ١٦ نوفمبر ١٩١٨، يطلب زيادة الحامية في فلسطين بسرب من سلاح الطيران وسيارات للدورية وسريتين للجمالة مزودتين بالمدفعية. وذلك لمواجهة احتمال قيام "اضطرابات" محلية بين القبائل البدوية "حيث إنه من الضروري التعامل معها بسرعة ومعاقبة البدو مثيري الاضطراب قبل أن يتمكنوا من الهرب". ولذلك فقد انصبت توصيات اللنبي على آليات ووسائل سريعة الحركة تناسب الطبيعة المحدود الشرقية، وجدد اللنبي «العناصر الثيرة للاضطراب» بأنها « تقيم على طول الحدود الشرقية، وبشكل أدق في المنطقة بين القدس والخليل، وقرب بحر الحدود الشرقية، في دمشق- بقيادة الشريف فيصل- على السيطرة على اللبائل في المخيم العربي في دمشق- بقيادة الشريف فيصل- على السيطرة على القبائل في منطقته، مشيراً إلى أنه يجب أن يؤخذ في الحسبان إذا حدثت حالة من العصبان شرقي بحر الجليل، فمن المحتمل أن تنتشر إلى فلسطين، ولن تحترم القبائل الحدود.

ورأى اللنبي أنه حتى يتم تثبيت حكومة الشريف فيصل والحدود، فإن القوات في فلسطين لا يجب أن تقل عن فرقتي فرسان وفرقتي مشاة مع الوحدات الإضافية المقترحة. وقال إنّه من المستحيل تقدير الحدمات المدنية أو القوات العسكرية المطلوبة إلا بعد أن تتضح الرؤية حول إدارة محلية تستطيع القيام بمهام السكة الحديدية والاتصالات وغيرها، وأن تخفيض الحامية لا يمكن أن يتم إلا بالتدريج (٨).

وهكذا عكست رسالة اللنبي جانباً من حالة الإرباك والغموض، كما عكست محاولة للتكيف مع المستلزمات المناسبة للاستقرار الأمني. ولكن منذ مطلع سنة ١٩١٩ بدا واضحاً أن بريطانيا قد ثبتت سيطرتها العسكرية على

Allenby to W.O., 16 Nov. 1918, Secret, F.O. 141/432/7947.

فلسطين، كما بدأ يتكشف بعض الغموض عندما قرر «المجلس الأعلى لمؤتمر السلام» في ٣٠ يناير ١٩٩٦ ألا تمود المناطق العربية إلى الحكم العثماني، كما وقعت اتفاقية فرساي وميثاق عصبة الأمم في ٢٨ يونيو حيث أدمجت فكرة الانداب في نص الميثاق (٩).

وخلال تلك الفترة أصبحت القوات البريطانية أكثر خبرة ومعرفة بمستلزمات وحجم تواجدها في فلسطين بعد استقرائها الأوضاع بشكل أفضل، وتحديد الأساليب العسكرية والأمنية الأنسب للتعامل مع السكان. ففي ٦ مارس ١٩١٩ كان توزيع الحامية في فلسطين قد استقر على الشكل في الصفحة التالية (١٠٠).

Sami Hadawi, Bitter Harvest: Palestine between 1914-1967 (4) (New York: The New Press, Oct. 1967), p.55.

British Forces Disposition in Syria, Palestine and Egypt, 6 Mar.(1.) 1919, W.O. 106/189.

ملاحظة: هناك بعض الاختلاف في ترجمة مصطلحات تشكيلات القوات العسكرية إلى اللغة العربية بين الباحثين، ويثبت الباحث هنا الترجمة التي درج عليها طوال البحث لهذه المصطلحات، وخصوصاً تلك التي تكرر ذكرها:-

حظيرة، شعبة Section (مجموعة صغيرة يقودها اعريف)

فصيل Platoon (تتكون من ثلاث حظائر أو شعب ويقودها ملازم) سرية Company (تتكون من فصيلين أو أكثر ويقودها (رائد»)

كتيبة Battalion (تتكون من عدد من السرايا ويقودها «مقدم» وتكون من سلاح المشاة).

فوج Regiment (تتكون من عدد من السرايا ويقودها مقدم وتكون من سلاح

الرساقية . لواء Brigade (تتكون عادة من ثلاث كتائب من سلاح المشاة ويقودها «عميد»).

فرقة Division (تتكون عادة من عدد من الألوية، ويقودها الراء» أو افويق»). جيش Army (يتكون عادة من عدد من الفرق ويقودها افويق، أو افويق أول»).

جيش ATTIIY (يتخون عادة من عدد من الفرق ويقودها وهناك وحدات في الجيش متنوعة حسب اختصاصها:

الدروع، المدرعات Armour، المشاة Infantry، الفسر مسان Cavalry، الفسر المسان Maintenance، المدية

كما تستخدم المصطلحات التالية في وحدات الجيش والطيران البحرية:-

سرية الفرسان أو سرب طائرات Squadron، سرية مدفعية أو مدفعية أو مدفعية أو مدفعية المسلمة. رتل أو طابور Column ، مسفسرزة أو مسجسمسوعية من السسفن المرسلة في مهمة خاصة Detachment، وحدة Unit، فيلق Legion.

| القوات العسكرية                                                                       |             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| مركز القيادة العامة للقوات البريطانية، ومركز الاتصالات، ومعظم الفرقة الثالثة .        | الرملة      |  |  |
| فوج من سلاح الفرسان، ولواء وكتيبة مشاة من الفرقة الثالثة.                             | القدس       |  |  |
| لواء المدفعية الجبلية التاسع.                                                         | اللد        |  |  |
| مركز قيادة متقدم.                                                                     | حيفا        |  |  |
| الفرقة الأسترالية النيوزلندية المحمولة (ناقصاً فوج) وكتيبتان من الفوج البريطاني لجزر  | ر <b>فح</b> |  |  |
| الهند الغربية، والكتبيتان اليهوديتان الـ '٣٨' والـ '٣٩' التابعتان للرويال فيوزيلايزر. |             |  |  |

وفي صيف ١٩١٩ نجحت بريطانيا في استكمال قوس نفوذها في المنطقة الممتدة بين مصر والهند، وذلك بعد أن عقدت معاهدة حماية مع إيران في ٩ المسطس ١٩١٩، فأصبحت إيران "محمية بريطانية" (١١). غير أن ما كان يقلق بريطانيا- في تلك الفترة- وجود حاميات عسكرية لها في سوريا وكيليكيا تفرض عليها تكاليف مالية كبيرة، دون أن تكون هاتان المنطقة ان ضمن أطماعها. فعقدت بريطانيا مع فرنسا اتفاقية «لويد جورج- كليمنصو" في ١٩ سبتمبر ١٩٩٩ والتي حققت للطرفين مصالح متبادلة، وبجوجهها تنسحب بريطانيا من سوريا وكيليكيا- مما يخفض عنها التكاليف المالية، وتحتل فرنسا الساحل السوري (المنطقة الزرقاء في اتفاقية سايكس بيكو) بما يحقق جانباً من الأطماع الفرنسية، وتظل في فلسطين حامية بريطانية.... واتفق الجانبان على بدء الانسحاب البريطاني في أول نوفمبر (١٣)، وبالفعل فقد تم ذلك، وصرح لورد بيل Peel وكيل وزارة الحرب في ١٧ ديسمبر ١٩٩١ أن القوات البريطانية انسجت من سوريا وكيليكيا، وستمكث في فلسطين فرقة مشاة هندسية وفرقة

<sup>(</sup>۱۱) كامل خلة، مرجع سابق، ص١١٦.

<sup>(</sup>۱۲) نفس المرجع، ص1۱۲–۱۱۷.

فرسان بريطانية (١٣).

وتابعت الحكومة البريطانية أوضاع ما بعد الحرب، فركزت على تخفيض الحامية وتسريح الجنود والوصول إلى الحد الأدنى من التكاليف. ورغم أنه لم تتوفر أرقام دقيقة عن تكاليف الحامية في فلسطين وحدها في تلك الفترة، إلا أن المبلغ يبدو كبيراً من خلال ما يُستشف من تصريح يونج H. Young مجلس العموم البريطانية أنفقت في مجلس العموم البريطانية أنفقت في المستة المالية 1919-1919 نتيجة احتلالها للعراق وفلسطين ما مجموعه المستة المالية و1914-1919 نتيجة احتلالها للعراق وفلسطين ما مجموعه الحامية في فلسطين إلا في السنة المالية التالية حيث صرح تشرشل في مجلس العموم في ٩ مارس 1917 أن الإنفاق على فلسطين كان ثمانية ملاين جنيه في العموم في ٩ مارس 1917 أن الإنفاق على فلسطين كان ثمانية ملاين جنيه في عدد انخفض بدرجة ما، وهو ما تؤيده عمليات التخفيض الفعلي في عدد القوات على أرض الواقع في تلك الفترة.

فغي ٢٤ اكتوبر ١٩١٩ أرسلت قيادة القوات البريطانية في لندن برقية سرية للتخفيض إلى القيادة العسكرية في مصر، ركزت فيها على تحضير الأرضية للتخفيض النهائي للقوات وصولاً إلى الحامية المقترحة بعد إقرار السلام (١٦٠). وأرسلت الحارجية البريطانية إلى اللورد ملنر Milner المندوب السامي في مصر في ٩ فبراير ١٩٢٠، نقلت إليه على لسان رئيس الوزراء طلب تخفيض الإنفاق على الحسامية في فلسطين (٣٥ ألف رجل) إلى النصف بسبب الظروف الاقتصادية (٧٧). وقد رد ملنر- بعد التشاور مع اللنبي- أن هناك إمكانية

<sup>(</sup>١٣) نفس المرجع، ص١١٨.

P.D., Commons, Vol. 143, Col. 1125. (\ \xi)

Ibid, Vol. 151, Col. 1547. (\0)

Tel., Troopers to Chief Egypforce, 24 Oct. 1919, Secret, F.O. (17) 141/432/7947.

Tel., F.O. to Milner, 9 Feb. 1920, F.O. 141/432/7947. (\v)

لتخفيض كبير جداً دون إحداث مخاطر عظيمة، وأن الحامية يمكن أن تخفض إلى 18 ألف رجل حسب التشكيلات الرسمية (ولكن العدد الحقيقي سيكون ألل من ذلك بكثير). لكنه حذر في النهاية أن الحامية إذا خفضت إلى الشكل المقترح، فلن تكون قادرة على توفير الرجال لأي مهام خارجية (١٨٥). وفي ٢ مارس ١٩٢٠ رد رئيس الوزراء لويد جورج- عن طريق الحارجية- على برقية ملنر موافقاً على اقتراحاته (١٩٥).

وقد تم وضع جدول شهـري لتـخفيـض الحـاميـة والتكاليف للسنة الماليـة ١٩٢١-١٩٢٠ وهذا نموذج للتكاليف والأعداد خلال أشهر مختارة(٢٠):-

| التكاليف (جنيه استرليني) | قوات بريطانية | قوات هندية | الشهر      |
|--------------------------|---------------|------------|------------|
| 777.00                   | ٩ ٨٤٠         | ۱۳ ۱۷٤     | إبريل ١٩٢٠ |
| 711070                   | ۹ ۰۲۰         | 17 • ٧٧    | یونیو ۱۹۲۰ |
| ۵۷۹٦٨٤                   | ۸ ۲۰۰         | 1 . 9 . 9  | أغسطس١٩٢٠  |
| ٥٢٠٢٧                    | ۷ ۳۸۰         | 9 441      | أكتوبر١٩٢٠ |
| ٨٢٧٠٢٤                   | 7 07.         | ۸ ۷۸۳      | دیسمبر۱۹۲۰ |
| 37377                    | ه ۷۵۰         | ۷ ٦٨٥      | فبراير١٩٢١ |
|                          | ٤ ٩٢٠         | ۲ ۵۸۷      | إبريل ١٩٢١ |

Tel., Milner to F.O., 18 Feb. 1920, F.O. 141/432/7947. (\A)
Tel., F.O. to Milner, 2 Mar. 1920. 141/432/7947.(\4)
Egyptian Palestine Garrison, table found in W.O. 32/5280. (\f')

# انتفاضة موسم النبي موسى وأثرها

وقعت انتفاضة موسم النبي موسى في ٤-١٠ إبريل ١٩٢٠ في منطقة القدس، فأعلنت الأحكام العرفية في المنطقة وتدخل الجيش البريطاني لقمع الانتفاضة. كما ظهر "خلل" كبير في قوات الشرطة اضطر الجيش للقيام بمهامها وسد الثغرات التي نشأت عن ذلك (٢١).

وقد أحدثت هذه الانتفاضة بعض الإرباك والخلاف حول مسالة تخفيض الحامية، والحد الأدنى الذي يجب أن تصل إليه. وبدا واضحاً أن القيادة المسكرية - وخصوصاً المدانية - أخذت تضغط مطالبة بعدم تخفيض الحامية في فلسطين، أما القيادة السياسية البريطانية فقد كان الوضع الاقتصادي الداخلي يضغط عليها بشكل كبير مما جعلها تحرص على الاستمرار في مسألة التخفيض.

فبعد أيام قليلة من انتهاءانتفاضة موسم النبي وصلت برقية إلى قيادة القوات البريطانية في القاهرة (التي لا تزال تتولى الإشراف العسكري المباشر على فلسطين) (٢٢) في 19 إبريل ١٩٢٠ تبلغ ها بالشكل الجديد المخفض للحامية (٢٢). لكن القيادة العسكرية في مصر أرسلت برقية إلى قيادتها في لندن في ٢٢ ابريل ١٩٢٠ تذكر أن قرار التخفيض بني على أساس أن الأحوال طبيعية في فلسطين، وأن الحدود لن يتم توسيعها. وقال قائد القوات 'لقد تغير الحال مؤخراً، وإن كل قواتي مشغولة بأعمال الشرطة، لإيقاف الهجمات من خلف الحدود، ولحفظ السلام داخل البلد وقال إنه لبعض الوقت فإن هناك خضورة مطلقة للمحافظة على الحامية الحالية، والتي عدمًا الحد الأدنى ضرورة مطلقة للمحافظة على الحامية الحالية، والتي عدمًا الحد الأدنى

<sup>(</sup>۲۱) انظر حول هذه الثورة بالتفصيل Palin Report .

<sup>(</sup>٢٢) كانت الإدارة العسكرية في فلسطين لا تزال تنبع القيادة العسكرية للحملة المصرية في القاهرة. وقد ظلت القيادة العسكرية البريطانية في القاهرة تشرف على القوات البريطانية في فلسطين، حتى مطلع إبريل ١٩٣٢م، عندما تحول الإشراف رسمياً على القوات البريطانية في فلسطين، ألى وزارة الطيران البريطانية.

Tel., Troopers to Chief Egypforce, 19 Apr. 1920, Secret, F.O. (۲۲) 141/432/7947.

الضروري لأداء المهمة، مشيزاً إلى أن العدد الحقيقي للكثير من الوحدات هو أقل بكثير من العدد الرسمي المفترض لها (٢٤). وقد قدرت القيادة العسكرية في لندن هذا الوضع، وطلبت بعض الشفاصيل عن الحالة في فلسطين ومصر (٢٥).

ولكن، يبدو أن الاتجاه (عملياً) قد استمر نحو التخفيض، ويظهر أن قيادة القوات العسكرية في مصر وفلسطين حاولت تأخير وعرقلة برنامج سحب القوات من فلسطين حسب الشكل الذي تريده الحكومة البريطانية، فأرسلت إلى قيادتها العسكرية في لندن في ٥ مايو ١٩٢٠ تشدد على ضرورة الشروع فوراً في إصلاح المواصلات في فلسطين إذا كان سيتم سحب لواءين من الفرسان والمشاة، مشيرة إلى «أن وضع الاتصالات سيء في فلسطين»، وذكرت أنّ الإدارة العسكرية تقوم بعمل طرق هامة، ولكن ميزانيتها لا تسمح بتغطية تكالف كل الطرق العسكرية أيضاً، وطالبت بإصلاح ثلائة طرق هي،:

طريق سمخ- طبريا- روشبينا وهذا هو الأكثر أهمية، وطريق العفولة-بيسان، وطريق نابلس- جسر دامية.

وقالت القيادة العسكرية أنها لا تستطيع الموافقة على انسحاب مزيد من القوات حتى يتم إنجاز هذا العمل، الذي سيساعد على تعزيز وتموين القوات في الشمال الشرقي وعلى الحدود الشرقية في حالة الطوارئ.

وأضافت أن السكك الحديدية معرضة جداً للهجوم والعطب، وأنه يجب توقع هجمات من شرق الأردن، وطالبت المصادقة على حوالي "٥٩" ألف جنيه لعمل الطرق المقترحة (٢٦).

Tel., Egypforce to Troopers, 22 Apr. 1920, Secret, F.O. (Y£) 141/432/7947.

Tel., Troopers To Egypforce, 28 Apr. 1920, Secret, F.O. (Yo) 141/432/7947.

Tel., Egypforce to Troopers, 5 May 1920, Secret, F.O. (۲٦) 141/432/7947.

كما بعثت القيادة العسكرية برقية أخرى إلى قيادتها في لندن في ٢٦ مايو اعرب 19٢٠ تذكر أن الحامية الآن هي أقل ما تم تحديده مطلقاً لفلسطين. وأكدت أن إسكان الحامية غير كاف بالمرة، وحثت بقوة أن تتم عملية الإسكان فوراً «حتى لا يقع الجنود في المصاعب والمعاناة التي حدثت لهم في الشـــــــاءين الماضيين (٢٧).

ومن جهة أخرى، تردد صدى الخلاف حول تخفيض الحامية لدى القيادة العسكرية في لندن، والتي تبنت رأي القيادة العسكرية في مصر، فقدمت تحليلاً للأوضاع السياسية والأمنية يستدعى المحافظة على عدد الحامية البريطانية في فلسطين دونما تخفيض. فقد رفع مدير العمليات العسكرية -Director of Mili) (tary Operation في وزارة الحرب مذكرة «استلمتها وزارة الخارجية في ٧ مايو ١٩٢٠ حول الوضع في فلسطين، وبيّن مصادر المتاعب المحتملة قائلاً إن الحكومة العربية في دمشق تعانى وضعاً صعباً. وأشار إلى نفوذ الحزب الوطني «المؤتمر السورى» وأن الشريف فيصل إذا وضع نفسه في معارضتهم، فربما يلقونه ويتولون الأمر بانفسهم. وأشار إلى تقارير غير مؤكدة عن تجمعات عربية في القنيطرة على الحدود السورية بغرض مهاجمة البريطانيين، وأن هناك قلقاً دائماً من أن تنتشر الهجمات في «المنطقة الفرنسية» على القرى المسيحية واليهودية إلى «المنطقة البريطانية». وأضاف أن الإعلان الذي تم عن الانتداب البريطاني على فلسطين (إبريل ١٩٢٠) قد أسعد اليهود، ولكن المسلمين سيسعون لإثبات أن هذا الأمر غير قابل للتطبيق وضد أماني غالبية السكان «حيث إنّه في الحقيقة كذلك؛ وقال إن رجال المؤتمر السوري منزعجون جداً لتقسيم سوريا، وهم مقتنعون أن فلسطين جزء من سوريا. ووصل إلى نتيجة مؤداها أن «الاعتبارات السابقة تظهر حقيقة أننا ندخل الآن في مرحلة حرجة في فلسطين، وأن تحديد هذه الفترة لعمل تخفيضات في الحامية غير مناسب

Tel., Egypforce to Troopers, 26 May 1920, Secret, F.O. (YY) 141/432/7947.

إلى أبعد مدى، لأن ذلك سيشجع العناصر الساخطة»..وذكر أنه كان من المؤمل أن تستطيع الحكومة العربية في دمشق منع « تعديات » رجال القبائل من طرفها ولكن في الوقت الحالي هناك سيطرة ضعيفة أو منعدمة عليهم، «ولذلك يجب أن نكون مستعدين للقيام بعمليات عقابية تحتاج عدداً كبيراً من الجنود فوق ذلك العدد الضروري لحماية السلطة المدنية في فلسطين نفسها "(٢٨).

وكشف مدير العمليات العسكرية في وزارة الحرب عن جانب حساس في وضع الحامية نفسها في فلسطين، فاعترف أن كل الوحدات البريطانية هناك قلبلة الحبرة وغير مدربة ولا متأقلمة، كما إن نسبة كبيرة من قوتها الفعالة منشغلة - في المحالف المنفلة عن تسريح الجنود في الخدمات الإدارية والتقنية مثل النقل والمعدات والإشارة وسجناء الحرب . . . ولأسباب عملية فربما يكن القول إن «الكتائب البريطانية تستطيع دخول الميدان بقوة أقل من نصف قوتها الحققة» (٢٩).

وفي خلاصة مذكّرته أمنّ على رأي القائد العام للقوات في فلسطين بأن الحامية الحالية المكونة من فرقة مشاة وفرقة فرسان هي الحد الأدنى الضروري للأمن في الظروف الحالية. وحذر من أن أي تخفيض سابق لأوانه- لأسباب انتصادية- من المحتمل جداً ألا يحقق أهدافه (٣٠).

ومن جهة أخرى أرسل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البريطانية اعبد المعرفة الخرى أرسل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البريطانية عايو ١٩٢٠ إلى وزير الحرب في ٢ مايو ١٩٢٠ رسالة أكثر تعميماً يعبر فيها عن عدم رضاه عن تخفيض الحاميات في مصر وفلسطين والعراق، بسبب التأخير المستمر في عقد اتفاقية السلام مع تركيا. . . ، والعلاقات التي أصابها الوهن مع الشريف فيصل، والوضع الداخلي غير المستقر في مصر وفلسطين. ولذلك فإن رأيه هو تقوية "الحاميات

Note on Situation in Palestine, by D.M.O., recieved on 7 May (YA) 1920, F.O. 371/5119.

Ibid. Italic added. (Y4)

Ibid. (T.)

وليس إضعافها". وقال منتقداً نقص الوسائل والإمكانات «إنه من الصحيح أن نشرع فوراً بتخفيض حامياتنا لو كان لدينا كثير من الطائرات، أو كانت خدماتنا الإدارية مجهزة تماماً باشخاص أكفاء، أو كان لدينا أعداد كبيرة من السيارات المسكرية والعربات الحاملة للمدافع الرشاشة، أو كانت لدينا محطات لاسلكية وسكة حديد وطرق ووحدات غاز منظمة جيداً. ولكن ما هي قصة كل هذه الحدمات الميكانيكية، لقد ناضلنا وناضلنا بقوة منذ حدوث الهدنة لدوفير هذه الحدمات، ولكنك تعرف كما أعرف أنا أيضاً تلك النتائج الهزيلة، وطالب في النهاية بوضع آرائه هذه أمام مجلس الوزواء (٣١).

ولكن يبدو أن وزير الحرب الذي هو أحد أفراد القيادة السياسية لم يوافق رئيس هيئة الأركان العامة ولا ضباط الأركان على آرائهم. وعلق على رسالة رئيس هيئة الأركان العامة ولا ضباط الأركان على آرائهم. وعلق على رسالة رئيس هيئة الأركان قائلاً إنهم قد بدؤوا من اعتبارات خاطئة في الطريقة أنهم ملزمون بالاحتلال والسيطرة على كل المناطق أو معظمها التي قبلت بريطانيا الانتداب عليها (۱۳). وقال وزير الحرب إن قوة واحدة متجمعة في مكان مركزي مناسب يجب أن توجد وعلى هذا الأساس وبالتدريج لمدة الما ما أفإنه إذا كان ضرورياً فإن التأثيرنا يجب أن ينتشر في البلدة وهذا التجمع المركزي يكن أن يتم دعمه بشكل كبير بقوة الطيران، وبعد ذلك كله أسيا وأفريقيا، ولم يحدث أن حاولنا السيطرة على بلد بالكامل فوراً بأعداد كبيرة من الجيش تستخدم لغرض الفتح والإخضاع (٢٣٠). وعلى كل حال لم كبيرة هذا الخلاف من المنتمرار مسيرة تخفيض القوات في فلسطين.

C.I.G.S. to S. of S. War, 6 May 1920, W.O. 32/5281. Italic added. (71)

Note [By S. of S.War], 7 May 1920, W.O. 32/5281. (77)

Ibid. (77)

وربما شكل الخلاف بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية ظاهرة متكررة، ليس على الصعيد البريطاني فحسب وإنما على صعيد الكثير من الدول وعلى مدار التاريخ. وعادة ما تبرز مثل هذه الظاهرة في حالة ضعف النظام السياسي، أو انخفاض شعبيته، أو في جو الأزمات الاقتصادية، أو تردي الحالة الأمنية، أو حصول تهديدات خارجية خطيرة أو الاختلاف في طريقة التعامل مع الاضطرابات والانتفاضات والثورات. وقد يتسع الخلاف فيتجاوز مجرد الاجتهاد في الرأي إلى العصبان أو التمرد، وقد يتصاعد لدرجة تؤدي إلى انقلابات عسكرية كما يحدث في العديد من بلدان العالم الثالث.

إن ظاهرة الاختلاف هذه - كما يبدو - أمر معتاد خصوصاً في حالة وقوع اضطرابات استدعي تدخلاً عسكرياً أو تقرير القيادة السياسية لحلول تكبح اللهور العسكري وربما تظهره كالمهزوم أو المتراجم. فالقيادة العسكرية تميل إلى الوضوح والحسم وتحقيق «الانتصارات» السريعة المباشرة، وترفض وجود أي حالة من «الاضطراب» تؤدي إلى اتهامها بالعجز والضعف، وربما كان من أكثر ما يثير حنقها عدم وجود قوات وإمكانات كافية أو سياسات حكومية واضحة ومحددة. أما القيادة السياسية فإنها عادة ما تحاول الاستفادة من حالة الغموض وتميل إلى كسب الزمن، كما تلمب المديد من الظروف «المركبة» دورها في القرار السياسي كالموازنات الحزبية والضغوط الشعبية ودوائر النفوذ والأوضاع الاقتصادية والعلاقات الدولية.

أما الخلاف بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية في بريطانيا وفي مستعمراتها فهو-على ما يظهر -لا يتجاوز كونه خلافاً في الرأي سرعان ما تحسمه القيادة السياسية بعد جدل يطول أو يقصر ثم تستمر المسيرة ... ولم يكن في التقاليد البريطانية «العريقة» ما يسمح بوجود خلاف يتجاوز حدود «المقول» ومن خلال استقراء فترة البحث في فلسطين «١٩٢٧-١٩٣٩» يبدو أن أجواء الانضباط وروح المسؤولية وسهولة التعبير عن الرأي وتقبله دونما حساسية، وسعي بريطانيا لوجود أطقم سياسية - عسكرية متناغمة في فلسطين، كل ذلك أسهم في الا يتجاوز الحلاف حدوده المعتادة.

# مرحلة الإدارة المدنية ١٩٢٠-١٩٢٢

تشكلت الإدارة المدنية في فلسطين في الأول من يوليو ١٩٢٠ واستمرت اكثر من سنتين قبل أن تتم الموافقة الرسمية لعصبة الأمم على صك الانتداب البريطاني على فلسطين في ٢٤ يوليو ١٩٢٢ وإصدار دستور فلسطين في ١٠ أغسطس ١٩٢٢ وتشكيل حكومة فلسطين (٢٤)

# هربرت صمويل مندوبآ ساميآ وقائدآ أعلى للقوات

وكانت أول علامة فارقة في عهد الإدارة المدنية هي تعين هربرت صمويل مندوباً سامياً وقائداً أعلى للقوات المسلحة في فلسطين، حيث تولى مهام منصبه اعتباراً من أول يوم من عهد الإدارة المدنية. ولهربرت صمويل عدة خلفيات تجدر الإشارة إليها، الأولى كونه يهودياً، والثانية أنه صهيوني نشيط متحمس، والثالثة أنه كان أول وزير يهودي في حكومة بريطانية (٢٥)، والرابعة أنه وإن كان شخصية مدنية، إلا أنه له خبرة بالجوانب الأمنية لأنه تولى حقيبة وزارة الداخلية في حكومة «اسكويث» سنة ١٩١٦ (٣٦)، والخامسة أنه كان أحد الساسة المؤثرين في صياغة التوجهات المؤيدة للصهيونية في الحكومة البريطانية وإصدار وعد بلفور (٣٦)، والسادسة أنه عُيِّنَ مندوباً سامياً بناء على طلب المركة الصهيونية العالمية على طلب المركة الصهيونية العالمية - إنه مسؤول بشكل أساسي عن تعيين صمويل وأضاف المهيونية العالمية، مرجم سابق، مهم٢٠)

### H. Samuel, Great Britain and Palestine, pp.11-12. (%)

كان دزرائيلي Disraeli رئيس الوزراء البريطاني الأسبق يهودياً في صباه، ولكنه تنصَّر بعد ذلك، انظر: Ibid, p.12 ومن بين أنشطة صسمويل الصهيونية أنه كان في سبتمبر ١٩٦٩ رئيساً للجنة استشارية للتطوير الاقتصادي في فلسطين وهي لجنة بهودية كانت تجمع عدداً من القادة الصهاينة مثل جيمس دي روتشلد والفرد موند، انظر:

H. Samuel to Churchil, 19 Sep. 1919, W.O. 32/5732.

Ingrams, op. cit.,p. 187. (٣٦)

H. Samuel, Great Britian and Palestine, pp. 12-15.(TV)

قسمويل صديقنا، وقد عمل بإخلاص معنا منذ اللحظة الأولى، وقد قبل هذه المهمة الصعبة بطلبنا ومدفوعاً بدعمنا المعنوي، نحن الذين وضعناه في ذلك المنصب. . . ، إنه صمويلنا، إنه إنتاج يهوديتنا (٣٨).

وقد أثار خبر تميين صمويل مخاوف الإدارة العسكرية في فلسطين وقيادتها في مصر، خصوصاً وأن فلسطين كانت قد شهدت لتوها ثورة موسم النبي موسى (٤-١٠ إبريل ١٩٢٠) وكانت لا تزال تشهد حالة غليان سياسي أمني إثر إعلان إقرار القوى الكبرى للانتداب البريطاني على فلسطين، وتضمين وعد بلفور في النص المقترح لصك الانتداب في مؤتمر سان ريو (٢٦ إبريل ١٩٢٠)

وقد انتشر خبر تمين صمويل في فلسطين في أوائل مايو، ووفق تقرير بولز ارئيس الإدارة العسكرية- فإن الخبر أثار حالة من الذعر واليأس والسخط في أوساط المسلمين والمسيحيين، وأضاف بولز بأنه الا يظن أنه سيكون هناك أي عائق في طريق ثورة منظمة في فلسطين وأن الهياج وأعمال قطع الطرق سوف تظل متوالية بشكل فعال ما لم يؤكد للناس أن الحكومة عادلة ومنصفة (٤٠٠). كما أرسل اللنبي (المندوب السامي في مصر والقائد الأعلى للقوات في مصر وفلسطين) برقية إلى كيرزون وزير الخارجية البريطاني في ٦ مايو ١٩٢٠ أشار إلى أن تعيين يهودي بوصفه أول مندوب سام لفلسطين أمر عالي الخطورة، وأن المسلمين في حالة هياج شديد، وتوقع حدوث حركة عامة مضادة للصهيونية مع للموم عمويل، وأنه يجب الن نكون مستعدين لتوقع هجمات واعتداءات ضد اليهود، وهعجمات من الحدود الشرقية، هذا إن لم تكن الحركة أوسع» وقال إن

<sup>(</sup>٣٨) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩١٨-١٩٣٩ (من أوراق أكرم زعيتر) أعدتها للنشر بيان نويهض الحوت، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، سلسلة الوثائق الأساسية والعامة رقم ١٢، ط٢ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٤) ، ص١٧٧.

<sup>(</sup>٣٩) كامل خلة، مرجع سابق، ص١٢٣–١٢٥.

Report on the Situation in Palestine, L. Bols to F.O., 7 Jun. 1920, (£1) F.O. 141/439/11980 Part 1. Italic added.

كل طوائف المسيحيين ستلقي بثقلها ضد الإدارة، وأن لهم نفوذاً كافياً لجعل عمل أي حكومة في غاية الصعوبة (١٤).

لكن الحكومة البريطانية أصرت من جهتها على تمين صمويل ولم تلق بالأ للتحليرات (٢٦)، وعقد في ٧ يونيو ١٩٧٠ مؤتمر داخلي مصغر حول فلسطين في وزارة الخارجية البريطانية حضره ممثلون عن وزارات الخارجية والحرب والخزانة، بالإضافة إلى صمويل والعقيد ويندهام ديدز W. Deeds وناقش المؤتمر ترتيبات نقل الإدارة العسكرية إلى الإدارة المدنية في فلسطين، وقد اتُفق فيه على أن السلطة المدنية هي التي يجب أن تكون السلطة العليا، وأن تحديد السياسات التي تستدعي تشغيل القوات العسكرية المتمركزة في فلسطين سوف يقررها المندوب السامي، ولكنه لن يمارس على أي حال آية ادوار عسكرية تنفذية (١٤).

وفي ١٨ يونيو أرسل كوبت B. Cubitt من وزارة الحرب إلى الخارجية أن مجلس الجيش Army Council قد اعتمد تعيين صمويل قائداً أعلى للقوات Commander -in- Chief في فلسطين «مع العلم أن هذا اللقب لا يعطي حامله حق التدخل في تفصيلات العمليات وحركة الجنود، ولكنه يسمح له بتوجيه السياسة العامة التي يجب أن تتبعها القوات العسكرية (33).

وأرسل كيرزون إلى صمويل في ١٩ يونيو ١٩٢٠ يخبره أن الملك وافق على

Tel., Allenby to Curzon, 6 May 1920, Private and Very(£\) Confidential, F.O. 141/439/11980 Part1.

Tel., F.O. to Allenby, 14.Jun. 1920, Very Urgent, F.O. 371/5120.(EY) Decisions of an Inter-Departmental Conference Held at the F.O. (EY) on 7Jun. 1920, on the Subject of Palestine, Secret, F.O. 141/439/11980 Part 1.

B. Cubitt to the Under S. of S. Foreign Affairs, 18 Jun. 1920, (£1) F.O. 141/439/11980 Part 1. Italic added.

تعيينه مندوباً سامياً وقائداً اعلى للقوات في فلسطين(٤٥).

وقد وصل صمويل إلى ميناء يافا في فلسطين صباح يوم ٣٠ يونيو وكان في استقباله الفريق كونجريف Congreve القائد العام للقوات البريطانية في مصر وفلسطين، واللواء شي Shea قائد القوات في فلسطين وقد تباحثا معه في صباح اليوم التالي في القدس حول عدد من المسائل المدنية والعسكرية(٤٢٦).

### معالم المرحلة الجديدة

وبدخول فلسطين تحت الإدارة المدنية فتحت صفحة جديدة في تاريخ القوات البريطانية في فلسطين تمثلت في انتهاء الحكم والإدارة العسكرية، وبدء السيطرة المدنية العليا على فلسطين، التي استمرت بشكل عام حتى انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين سنة ١٩٤٨، وفي تحجيم دور القوات البريطانية وحصره في المسائل العسكرية البحتة. كما إن المسؤولية الأساسية لحفظ الأمن والنظام ألميت على عاتق السلطة المدنية وقواتها المتمثلة في «الشرطة» وأصبح الدور الرسمى للقوات العسكرية دعم القوات المدنية «دون أن تحل محلها» (٢٤٠).

ولكن هناك جانباً تجدر الإشارة إليه هو أنه وإن تحول الحكم في فلسطين إلى إدارة مدنية فإن الشخصيات الأولى في الحكم كان لها في كثير من الأحيان خلفيات عسكرية أو أمنية، وخصوصاً المنصين الأولين في الإدارة وهما المندوب السامي والسكرتير العام. ففي فترة العشرينيات خلف المشير اللورد بلومر Plumer سنة ١٩٢٨ صمويل. وتولى المقدم تشانسلور J. Chancellor منصب المندوب السامي سنة ١٩٢٨ بعد اللورد بلومر. أما منصب السكرتير العام فقد

Curzon to H. Samuel, 19 Jan. 1920, Confidential, F.O. 141/439/ (٤0) 11980 Part 1.

Report, H. Samuel to Curzon, 12 Jul. 1920, Confidential, F.O. (£3) 141/439/11980 Part1.

See: Palestine Government, A Survey of Palestine, Prepared in (&V)
Dec. 1945 and Jan. 1946 for the Information of the Anglo-Amirecan
Committee of Inquiry (Plestine: Government Brinter, 1946), Vol. 2, p. 582.

تولاه العقيد ديدز سنة ١٩٢٠ تم تلاه اللواء كىلايتـون ١٩٢٣ ثم تلاه المقـدم سايس Symes سنة ١٩٢٠ عندما تولاه شخص مدني لأول مرة هو لوك Luke أما منصب السكرتير القضائي فقد تولاه طوال العشرينيات وحتى سنة ١٩٣١ اليهـودي الصهـيوني بنتـويش N. Bentwich ، وهو أحد ضباط الحملة البريطانية التي احتلت فلسطين ١٩١٧-١٩٥٨ .

وربما نستطيع أن نستشف من ذلك أن الحكومة البريطانية أعطت أهمية كبيرة للبعد العسكري والأمني في طبيعة ومؤهلات الشخصيات التي تقوم بتسبير دفة الحكم «المدني» في فلسطين. وأنها كانت تتوقع انتضاضات وثورات من شعب يرفض سياستها ويعاديها، نما يستدعي وجود شخصيات ذات طبيعة حازمة وخبيرة في وقمع، طموحاته وآماله.

## متابعة تخفيض الحامية وتكاليفها

خلال عهد الإدارة المدنية حدثت تغيرات جوهرية استهدفت البنية العسكرية البريطانية في فلسطين، وكان هدفها الأساسي أن تتحمل فلسطين في النهاية جميع تكاليف الدفاع والأمن، وأن تخفض هذه التكاليف عن دافع الضرائب البريطاني إلى أقصى حد ممكن.

ولحسن حظ بريطانيا فقد حدثت تحولات في النصف الثاني من سنة ١٩٢٠

 <sup>(</sup>٤٨) أشار نورمان بندويش نفسه إلى الخلفية العسكرية والأمنية لعدد من مسؤولي الإدارة
 في فلسطين: انظ:

Bentwich, England in Palestine, p. 44, and pp. 248-250. See also: Norman & Helen Bentwich, Mandate Memories 1918-1948 (London: The Hogarth Press, 1965), p.117, and Report by His Britanic Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britian and Northen Ireland to the Council of the League of Nations on the Administation of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1928 (London: H.M.S.O., 1929), p. 3. Hereafter refred to as Report by British Government on Palestine..., 1928.

شجعت بشكل قوى على إثارة مسألة تخفيض الحامية وتكاليفها. فلم تحدث انتفاضات أو ثورات -بسبب قدوم صمويل إلى فلسطين وتعيينه مندوباً سامياً-حسبما كان متوقعاً، بل لقد تحسن الوضع الأمنى نسبياً في فلسطين، خصوصاً مع توجه القيادة السياسية الفلسطينية للنضال السياسي السلمي في الإطار القانوني. كما سقط الحكم الفيصلي الشريفي على سوريا في ٢٦ يوليو ١٩٢٠ وسيطرت فرنسا عليها، وأصبحت سوريا لا تشكل خطراً على النفوذ البريطاني في فلسطين، ولم تعد قاعدة انطلاق لعمليات عسكرية وثورية مضادة (٤٩). وقد أدى ذلك إلى انتشار مشاعر الإحباط لدى شعب فلسطين، بعد أن كان يؤمل توحيد فلسطين وسوريا تحت حكم الشريف فيصل. ومن جهة أخرى، استطاعت القوات البريطانية إخماد ثورة العراق في ٢٠ نوفمبر ١٩٢٠، والتي كلفت بريطانيا ما يزيد على أربعين ألف جندى ونحو ثلاثين مليون جنيه. كما إن حالة الضعف الاقتصادي والخروج من ظروف الحرب التي كانت تشهدها بريطانيا، أسهمت في زيادة الحملة على تخفيض النفقات والقوات البريطانية في الخارج(٥٠). فسارعت الحكومة البريطانية لعمل التخفيضات الممكنة لإرضاء الرأي العام، وإثبات إمكانية الاستمرار في التزاماتها بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين دون إضرار بأوضاعها الاقتصادية، أو إثقال على دافع الضرائب البريطاني.

وفي ٤ نوفمبر ١٩٢٠ صدرت الأوامر بتخفيض الحامية في مصر وفلسطين بـ ١٩ كتيبة من المشاة (٥٠). ويبدو أن مجلس الوزراء البريطاني لم يكتف بهله التخفيضات فأخبر القيادة العسكرية أن قوة من خمسة آلاف رجل في فلسطين

<sup>(</sup>٤٩) بيان الحوت، مرجع سابق، ص١١٦–١١٩.

<sup>(</sup>٥٠) كامل خلة، مرجع سابق، ص١٤٣.

Notification, C.R. Newman, General Staff, to the Officers of the (01) British Forces in Palestine and Egypt, 4 Nov. 1920, F.O. 141/432/7947.

هو أقصى حد يمكن الموافقة عليه مع نهاية مارس ١٩٢١). وسعى صمويل بجد لعلاج مسألة الحامية والتكاليف فاشار في برقيته إلى كيرزون في ٢٧ ديسمبر ١٩٢٠ إلى الجمهود المخلصة المبلولة في هذا السبيل، واعترف أن إبرادات فلسطين لا تستطيع أن تغطي مجمل تكاليف الحامية. غير أنه اقترح لتخفيض تكاليفها ألا تخصص الحكومة البريطانية نفقات للجيش على السكك الحديدية والطرق وأشغال الطرق الثانوية، وأن تنشئ حكومة فلسطين اعتباراً من الأول من إبريل ١٩٢١ قوة من ألف رجل وتتحمل تكاليفها، ويتم على قدر ما يسمح به ازدياد الإيرادات تخصيص مبالغ إضافية لزيادة القوة المحلية، مع إجراء تخفيض مقابل في القوات البريطانية (٥٠٠).

وفي ٨ يناير ١٩٢١م أرسل صمويل رسالة مفصلة إلى كيرزون حول هذا الموضوع مؤكداً أن حكومة فلسطين قد اتخذت الخطوات الأولى لتحمل تكاليف حاميتها قوسوف تستمر في هذا الطريق حتى تتخلص الخزانة البريطانية من كل التكلفة التي تتحملها الآن، وقال إن الحالة السياسية الآن تشجع على السماح بتخفيض واسع للحامية في المستقبل القريب، ولكن هذا الوضع تهيمن عليه مسالة العلاقة مع شرق الأردن. ودون استقرار مُرضٍ في شرق الأردن فإن عملية التخفيض ستكون غير آمنة (٥٤).

ويبدو أن طلبات الحكومة البريطانية وآراء صمويل لم تلق ارتياحاً كبيراً لدى القيادة العسكرية للقوات البريطانية في فلسطين ومصر، فارسلت إلى قيادتها في لندن في ٣١ ديسمبر ١٩٢٠ أن القوة المقاتلة التي يمكن الاعتماد عليها بعد التخفيضات المقترحة واستبعاد نسب المرض والانشخال... هي فقط «٢٥٠١» مقاتل، وقالت الإننا متورطون في فرض سياسة لا تحظى بشعبية ولذلك لا يجب أن نضمن هدوءاً في الداخل وأن نتوقع عوامل الاضطراب وانتقدت

Tel., Troopers to Egypforce, 23 Dec. 1920, Very Secret, F.O. (6Y) 141/432/7947.

Tel., H. Samuel to Curzon, 27 Dec. 1920. F.O. 141/432/7947.(or) Despatch, H. Samuel to Curzon, 8 Jan. 1921, Confidential, F.O. (ot) 141/432/7947.

تشكيل القوة المحلية وبينت أن التخفيض سوف يشجع على الثورة والغزو، وأن هذا التخفيض سيضطرها إلى إخلاء روشبينا وسمع وأريحا في الوقت الذي لا تستطيع فيه الإدارة المدنية تولي أمر هذه الأماكن (٥٠٥). لكن عملية التخفيضات استمرت ولم يوقفها مؤقتاً إلا وقوع انتفاضة يافا.

# انتفاضة يافا (مايو ١٩٢١) وأثرها

أحدثت انتفاضة يافا التي استمرت حوالي أسبوعين إرباكاً مؤقتاً لسياسة التخفيضات العسكرية وهزت الثقة بالوضع السياسي واحتمالات الاستقرار .... وأرسل صمويل في ٣ مايو إلى القيادة العسكرية البريطانية في مصر أن «اضطرابات» وقعت في يافا، وأن الأحكام العرفية أعلنت في المنطقة مع احتمال اتساع دائرة العنف، وحثَّ بشدة على عدم انسحاب أي من الوحدات العسكرية في فلسطين (٥٦). وقد رد عليه قائد القوات في مصر في اليوم التالي أن وحدة من الدراجونز 41st Dragons قد أمرت بالبقاء، وأن قوات من البخابين 72nd Punjabis ستبقى أسبوعاً ثم تنسحب، ولكنه أشار إلى استمرار عمليات انسحاب ومغادرة قوات مذفعية الميدان الملكية فورآ (٥٧).

لقد كانت الحامية في فلسطين أثناء انتفاضة يافا مكونة من «٦٢٠٣» مقاتل بالإضافة إلى خدمات إسناد وعمال من «٨٢٨٧» رجلاً، وكان برنامج التخفيض يقتضي أن يصل العدد في ١٥ مايو إلى خمسة آلاف مقاتل، مع إنهاء خدمات ألفي رجل من خدمات الإسناد والعمال في المستقبل القدس(٥٠).

وقد رفع النقيب برونتون C.D. Brunton من هيئة الأركان (فرع المخابرات)
Tel., Egypforce to Troopers, 31 Dec. 1920, Very Secret, F.O. (٥٥)
141/432/7947.

Tel., H. Samuel to Egypfore, 3 May. 1921, F.O. 141/432/7947. (01) Tel., Chief Egypforce to H. Samuel, 4 May 1921, F.O. (0V) 141/432/7947.

Tel., Egypforce to Troopers, 12 May 1921, Secret, F.O. (%) 141/432/7947.

في فلسطين تقريراً حول انتفاضة يافا، ذكر في خلاصته أنه من المستحيل أن لا نعترف بصدق الاستنتاج التالي «أنه إذا استمرت السياسة البريطانية الحالية في فلسطين دونما تعديل فإن حامية أكبر من الحامية الحالية مطلوبة لتطبيقها» (٩٩).

وقام وزير المستعمرات ونستون تشرشل W. Churchil برفع تقرير برونتون إلى مجلس الوزراء في ٩ يونيو ١٩٢١، وعلق عليه قائلاً قإنه بلا شك فإننا في وضع يزداد خطورة ويمكن أن يورطنا في أي وقت في تعقيدات عسكرية خطيرة ينتج عنها مصاريف كبيرة، وبجانب ذلك سنكون عرضة لاستياء مرير من الصهاينة لاننا لم نقعل المزيد لمساعدتهم وحمايتهم. إنني أعمل كل ما استطيع باستخدام الوسائل المتوفرة لدي ولكنني لا أظن أن الحالة تتحسن في هذا المكان من العالم ولكنها تزداد سوءاً العرب.

وفي مذكرة أعدتها هيئة الأركان البريطانية في ٨ يوليو ١٩٢١ م. وقام وزير الحرب برفعها إلى مجلس الوزراء، أشارت إلى ما قاله القائد العام للقوات في مصر وفلسطين بأن القوات في فلسطين لا تكفي للقيام بكل واجباتها في حال موجوع ثورة عامة على يد المسلمين في كل فلسطين ... . وتابعت المذكرة قائلة إن القوات البريطانية موزعة الآن المضرورة في وحدات لمراقبة الحدود الأردنية والتعامل مع «الاضطرابات» في المدن الكبيرة، وفي حالة وقوع ثورة عامة «فإن مثل هذه الطريقة الفاسدة لا يمكن اتباعها» وستكون هناك ضرورة مطلقة للتركز، وهذا سيتضمن الانسحاب من كثير من المستعمرات اليهودية وترك السكان اليهود يرتبون أمر دفاعهم -إن أمكن- ضد المسلمين. وذكرت هيئة الأركان في مذكرتها أنها مجبرة لذلك على عرض رأي القائد العام للقوات (في مصر وفلسطين) من «أننا نواجه ثلاثة بدائل: أ- تبديل السياسة فيما يخص

The Situation in Palestine, Memoradum by S. of S. Colonies to (04) the Cabinet, 9 Jun. 1921, Enclosing a Report by C. D. Brunton, 13 May 1921, Secret, F.O. 371/6375. Hereafter referred to as Brunton Report.

Ibid, Italic added. (7.)

#### الهجرة اليهودية.

ب- زيادة الحامية البريطانية، أو:

ج- القبول بخطر أكيد على السكان اليهود»(٦١).

وعلى أي حال، فإن إيقاف صمويل المؤقت للهجرة اليهودية في أثناء الانتفاضة، ومساعدة القيادة السياسية الفلسطينية والوجهاء للسلطات البريطانية في تهدئة الأوضاع، وبيان صمصويل في ٣ يونيو ١٩٢٠ اللي حمل بعض الطمأنة للفلسطينين (٦٢)، بالإضافة إلى عدم تجدد الانتفاضة أو اتساعها، كل ذلك أدى إلى عدم أخذ مسألة الاحتفاظ بحامية كبيرة بشكل جدي، واستمرار ومتابعة عملية التخفيض فيما بعد.

### محاولة القيادة السياسية الفلسطينية استثمار الوضع

وقد أدركت القيادة السياسية الفلسطينية الرغبة الشعبية والرسمية البريطانية في تخفيض الحامية وتكاليفها، فحاول الوفد الفلسطيني الأول إلى بريطانيا (١٩ يوليو ١٩٦١ - ٢١ أغسطس ١٩٩٢) كسب الرأي العام لصالحه، وإقناع القيادة البريطاني، وتنفيذ مياسة تحظى بمعارضة شعبية عامة، وتستدعي استخدام قوات البريطاني، وتنفيذ مياسة تحظى بمعارضة شعبية عامة، وتستدعي استخدام قوات عسكرية كبيرة. أي أنه لم يطرح قضية فلسطين في ضوء مسائل الحق والعدل والوعود فقط، وإنما أيضاً في ضوء المصالح الشعبية والرسمية البريطانية. ففي المذكرة التي رفعها الوفد إلى وزير المستعمرات تشرشل في ٢٤ أكتوبر ١٩٢١، المذرحة التي رفعها الوفد إلى وزير المستعمرات تشرشل في ٢٤ أكتوبر ١٩٢١، المؤيثة البريطانية مقادير كبيرة من المال (١٩٣٠). وفي بيان الوفد للرأي العام البريطاني في المؤينة مقادير كبيرة من المال (١٩٣٠). وفي بيان الوفد للرأي العام البريطاني نتيجة نوفجر ١٩٢١، أشار إلى التكاليف الواقعة على دافع الضرائب البريطاني نتيجة

The Military Aspect of the Present Situation in Palestine, (11) Memorandum by S. of S. War, 13 Jul. 1921, Enclosing a Note by the General Staff, 8 Jul. 1921, Secret, F.O. 371/6375.

<sup>(</sup>٦٢) كامل خلة، مرجع سابق، ص١٤٤-١٤٥، وص٢٥٨-٢٦١.

<sup>(</sup>٦٣) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٣٦.

احتلال فلسطين، ووجود الحامية، وتساءل البيان «لماذا يجب أن تنفق الحكومة البريطانية هذه الملايين بينما هناك مئات الآلاف من الرجال والنساء في بريطانيا عاطلون عن العمل، ولا يستطيعون الحصول على طعام وملابس لانقة... «إن دافع الفسرائب البريطاني يدفع لتزويد البهود بماوى في فلسطين، بينما يترتب عليه... أن يعيش دون ضروريات الحياة، وربما يكون هو نفسه بلا ماوى (١٤).

وقد وجد الوقد الفلسطيني بهذا الطرح تأييداً من العديد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، وفي اجتماعه مع مجموعة كبيرة منهم في ١٠ مايو ١٩٩٢ كان مثل هذا الطرح واضحاً في كلمة اللورد اسلنجتون Islington الذي ذكر أن الانتداب يكلف كميات كبيرة من المال، وأنه يمكن توفيرها وإذا الذي ذكر أن الانتداب يكلف كميات كبيرة من المال، وأنه يمكن توفيرها وإذا الجمل سكرتير الوقد بلغة الجليزية قوية مؤثرة في الحاضرين، وأشار في معرض حديثه لنفس الموضوع . . . ثم أضاف «وقد تسألوني ما الحل الذي لديك؟ هذا الآتراك كانوا يحكمون بحفنة من الجنود الاتراك ، نحن نقول اسحبوا جيشكم الآتراك كانوا يحكمون بحفنة من الجنود الاتراك، نحن نقول اسحبوا جيشكم من فلسطين، وقبل ذلك غيروا سياستكم التي يوفضها السكان . . . وصدقوني من فلسطين، وقبل ذلك غيروا سياستكم التي يوفضها السكان . . . وصدقوني هناك لهيباً في النظقة العربية، وسوف يصل إلى فلسطين ما لم يتم إرضاء العرب والمسلمين بشأن فلسطين، (10).

وقد نجحت هذه السياسة إلى حد ما، إذ أصدر مجلس اللوردات البريطاني قراراً في ٢١ يونيو ١٩٢٢م برفض الانتداب البريطاني على فلسطين، مما اعتبر مكسباً سياسياً وإعلامياً كبيراً، لكن قراره لم يكن ذا قيمة عملية، إذ أصرت الحكومة البريطانية على الانتداب ورفضت عرض المشروع على مجلس النواب

<sup>(</sup>٦٤) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٦٥) نفس المرجع، ص٢٣٥-٢٣٩.

البريطاني، ربما خشية من حصول معارضة مماثلة لتلك التي حدثت في مجلس الموردات، واعتبرت الأحاجة لتصديق البرلمان علمي الانتداب<sup>(٢٦)</sup>.

## تحويل الإشراف على القوات العسكرية إلى وزارة المستعمرات

أعطى رفض مجلس اللوردات -وهو المجلس الذي يتسم بطبيعته المحافظة المؤيدة عادة لسياسات الحكومة وبرامجها الاستعمارية- إشارة تحذير للحكومة بخطورة وحساسية المسألة الاقتصادية وكثرة النفقات، مما جعلها تسعى بكل طاقتها لتخفيف التكاليف العسكرية والأمنية المترتبة عليها في فلسطين.

ويشكل عام فقد كان سعي الحكومة البريطانية الدؤوب للتحلل من أية نفقات يمكن أن تقع على كاهل دافع الفرائب البريطاني بسبب مشروعها الاستعماري في فلسطين، هو إحدى العلامات البارزة في سياستها الآمنية والعسكرية .... إذ إن الحكومة حرصت على ضمان عدم تعرضها للضغوط الشعبية عند دخولها في مشاريع لا يظهر أنها تفيد الجمهور البريطاني مباشرة. فالرجل البريطاني العادي لا تهمه النظرة الاستراتيجية والمخططات بعيدة المدى للحكومة، بقدر ما تهمه لقمة العيش، وعنده من المشاكل والمعاناة الآنية ما يجعل إقناعه بطموحات الحكومة الحازجية ونفقاتها أمراً صعاً.

ويبدو أن سياسة السعي لعدم تحميل دافع الضرائب البريطاني نفقات خارجية كانت ظاهرة عامة في السياسة البريطانية ربما انطبقت أيضاً على المستعمرات البريطانية الأخرى. ذلك أن العملية الاستعمارية كانت في جوهرها «استثماراً» لتحقيق مصالح قريبة أو بعيدة للدولة المستعمرة، وكان على الحكومة البريطانية أن تقنع الجمهور ونوابه في مجلس العموم «بجدوى» مشاريعها وما يمكن أن تجنيه من فوائد مقابل ما يبذل من جهد أو مال.

وعلى كل حال، ففي نوفمبر ١٩٢١ رفع تشرشل مذكرة إلى مجلس الوزراء، طالب فيها بتحويل الإشراف على القوات البريطانية في فلسطين من وزارة الحرب إلى وزارة المستعمرات - كما حدث في العراق-، وذكر أنه إذا (١٦) عبد الوهاب الكبالي، مرجع سابق، ص١٦٤، وكامل خلة، مرجع سابق،

تمت الموافقة على ذلك فإنه يقترح تخفيضاً كبيراً في الحامية، ما يؤدي إلى تخفيض كبير في التكاليف المقدرة لها للسنة المالية ١٩٢٣-١٩٣٣ من ٣,٥ مليون إلى مليوني جنيه فقط. كما اقترح تشكيل جندرمة بريطانية للعمل في فلسطين من سبعمائة رجل (١٧٠).

وقد طلبت القيادة العسكرية في لندن من القيادة العسكرية لمصر وفلسطين إبداء رأيها في اقتراح تشرشل<sup>(٦٨)</sup>. وقد ردت على ذلك بأنه وفق الظروف الحالية فإن الحامية التي اقترحها تشرشل كافية. وقالت إنها تبني اعتبارات تحديد الحامية الآن بشكل أكبر على الوضع الداخلي، حيث إن الأحوال الآن تعاكس إمكانية حدوث اعتداء خارجي، بعد أن ضمنت فرنسا الشمال، كما ضمن الشريف عبد الله شرق الأردن (٦٩).

ورفع رئيس هيئة أركان القوات البريطانية إلى وزير الحرب ملاحظاته على اقتراح تشرشل، فقال إنه من الناحية الاستراتيجية فليس هناك مانع لدى هيئة الأركان من انسحاب وحدات بريطانية من فلسطين. لكن هناك ثلاث نقاط يجب أن تؤخذ في الاعتبار، أولاها أن هناك تأكيدات مشددة من القائد العام للقوات في مصر وفلسطين «كونجريف» أن الحامية الحالية ليست قوية بما يكفي للمحافظة على القانون والنظام، وحماية المستعمرات في مواجهة الكراهية والمعارضة المتزايدة للسياسة الصهيونية للإدارة. أما الاعتبار الثاني فهو الاعتراض على إنشاء جندرمة بريطانية، أما الثالث فقد ذكر أنه عندما تحدث «اضطرابات» في فلسطين فمن المؤكد طلب قوات من مصر، وأن هذه الفترة ليست مناسبة لتخفيض حد الأمان في مصر (٧٠).

ويبدو أن اقتراح تشرشل كان مغرياً بما فيه الكفاية للحكومة البريطانية، إذ

Palestine, Memorandum by S. of S. Colonies, Nov. 1921, (٦٧) AIR5/188.

Tel., W.O. To G.O.C. Egypt, 9Dec. 1921, Secret, W.O. 32/5840. (1A)
Tel., Egypforce to Troopers, 10 Dec. 1921, F.O. 141/432/7947. (1A)
Note. C.I.G.S to S. of S. War, 10 Dec. 1921, W.O. 32/5840. (V\*)

كان يتضمن تخفيض القوات المقاتلة إلى «٣٣٥٥» رجلاً، وبحيث لا يزيد مجموع القوات وخدمات الإسناد والعمال عن «٢٥٠٠» رجل بعد أن كان العدد الكلى (١٣٢٨٧» رجلاً(٧١٧).

وفي ٢١ ديسمبر ١٩٢١ عقد اجتماع للوزراء المنيين بالأمر (وزراء الحرب والهند والطيران) وذكروا أنه ليس لديهم اعتراض على مذكرة تشرشل إذا وافق مجلس الوزراء عليها(<sup>٧٧٢)</sup>، وفي اجتماع مجلس الوزراء في ١٨ يناير ١٩٢٢ تم اعتماد مذكرة تشرشل(<sup>٧٣٢)</sup>.

# توكيل وزارة الطيران بالإشراف العسكري

كانت فكرة وزارة المستعمرات من نقل الإشراف العسكري إليها تعتمد على أن تقرم وزارة الطيران بالعمل وكيلاً لوزارة المستعمرات، بحيث تصبح مسألة الإشراف العسكري والحامية من اختصاص وزارة الطيران. وهذا النظام سيخفض التكلفة الاقتصادية للحامية، إذ إن نظام وزارة الطيران كان اقتصادياً أكثر من أي جهة أخرى. وفوق ذلك فقد كان من الأقضل بأن تكون العراق وفلسطين تحت إشراف جهة واحدة حيث إنهما مرتبطتان ببعضهما بطريق صحاوى (٤٤).

وفي ٢٤ ديسمبر ١٩٢١م أرسلت وزارة المستعمرات إلى وزارة الطيران رسالة مستعجلة تذكر أنه بالإشارة إلى مذكرة تشرشل بتحويل الإشراف

Note on Churchil Memorandum, 17 Dec. 1921, W.O. 32/5840. (V1) Draft Conclusions, Conference of Ministers, 21 Dec. 1921, W.O. (VY) 32/5840.

Conclusions, Cabinet 2(22), 18 Jan. 1922, W.O. 32/5840. (vr)
Air Force Control and Reductions to the Garrison in Palestine (vt)
Since 1 Apr. 1922, Memoradum by Air Staff, 5 Jun, 1923, AIR
5/586. Hereafter refered to as Air Force Control, See also: Notes
on Public Security in Palestine, by Air Staff, 2 Sep. 1929, AIR
9/19. Hereafter refered to as Notes on Public Security.

العسكري إلى وزارة المستعمرات فإنها تدعو وزارة الطيران لتولي الإشراف العسكري في فلسطين اعتباراً من الأول من إبريل ١٩٢٢ (٢٥٠).

وفي لا فبراير ۱۹۲۲ واقفت وزارة الطيران رسمياً على أن تكون هي الوكالة المشرفة على دفاع فلسطين (۷۱)، غير أن الوزارة أشارت إلى أنها لا تستطيع تولي المسؤولية كاملة اعتباراً من الأول من إبريل، وتم الاتفاق على مرحلة انتقالية قصيرة ريثما تقوم الوزارة بترتيب أمورها، مع ملاحظة أن التغيير الوحيد اللي سيحدث في الأول من إبريل -حسب رأي مجلس الطيران المناد الخامية في فلسطين سيكون مسؤولاً أمام وزارة الطيران بدلاً من القائد العام للقوات مصر (۷۷). كما أوضحت وزارة المستعمرات في رسالة إلى وزارة الحوب في ۲۰ مارس أن هذا التأجيل ليس له تأثير على برنامج انسحاب الحامة من فلسطن (۷۸).

أما القيادة الميدانية للقوات البرية فقد وافق مجلس الطيران على اقتراح وزارة المستعمرات بأن يتولاها عقيد في الجيش الهندى(٧٩).

أما القيادة العامة للحامية في فلسطين فقد أسندت إلى اللواء تيودور .H.H Tudor والذي كان مفتشاً عاماً للشرطة والسجون في إيرلنده، وقاد قوات شبه عسكرية هناك لقمع الشورة الإيرلندية (١٩٢١-١٩٢١). وقد تولى تيـودور بالإضافة إلى ذلك القيادة العامة للجندرمة الفلسطينية والبريطانية، بالإضافة إلى

C.O. to Air Ministry, 24 Dec. 1921, Urgent, AIR 5/188. (vo)
Notes on Public Security. (v1)

Air Ministry to C.O., 15 Feb. 1922, AIR | 5/188, and (vv) Inter-Departmental Conference Held at the W.O., 19 Jan. 1922, W.O. 32/5840.

Shuckburgh to Air Ministry, 25 Mar. 1922, AIR5/188. (YA) Webster to the Under S. of Colonies, 9Mar. 1922, AIR5/188. (Y\$)

تولي منصب المفتش العام للشرطة والسجون<sup>(٨٠)</sup>، وبذلك تركزت السلطة على الجوانب الأمنية والعسكرية في يد شخص واحد.

ومن الجدير بالذكر أن تركيز السلطات المسكرية والأمنية في يد شمخص واحد لم يكن هو السياسة العامة المتبعة عادة في فلسطين. إذ إن هذه الحالة لم تنطبق إلا على تيودور نفسه، ولمدة لا تصل إلى عامين. ولم تتبن السلطات البريطانية هذه السياسة بعد ذلك إلا في ظروف استثنائية عندما وضعت الشرطة تحت الإشراف العسكري سنة ١٩٣٨ لمواجهة الثورة الكبرى. ولعل تركيز السلطات العسكرية والأمنية سنة ١٩٣٢ لمواجهة الثورة الكبرى. ولعل تركيز السلطات العسكرية والأمنية سنة ١٩٣٢ م في يد شخص واحد يعود إلى حالة التغييرات الشاملة، وإعادة التنظيم الواسعة التي شهدتها فلسطين في تلك الفترة في هذه الجوانب مما استدعى وجود شخصية ذات خبرات متميزة ومقبولة من جميع الأطاف.

وربما وجدت القيادة السياسية والعسكرية البريطانية في تعيين تيودور أمراً مناسباً، إذ كانت لا تزال الهيمنة في الحامية للجيش البري، وكان تيودور ضابطاً عسكرياً، فضلاً عن خبرته في أعمال الشرطة والسجون، بالإضافة إلى أن الجندرمة البريطانية التي كانت قد تشكلت وجاءت إلى فلسطين كانت أصلاً من الشرطة العسكرية الإيرلندية التي كانت تحت قيادة تيودور نفسه.

وفي ٢١ مايو ١٩٢٢م غادر قائد القوات البريطانية في فلسطين اللواء واردروب Wardrop فأصبحت قيادة القوات في فلسطين وإدارتها على عاتق وزارة الطيران، غير أن وزارة الحرب أعارت المقيد جرين Green لوزارة الطيران قائداً مؤقتاً للحامية، رياما يصل اللواء تبودور في ٢٠ يونيو (٨١)

ومن جههة أخرى أعارت وزارة الحرب المقدم ريد H. Reid من سلاح الحدمات الملكي لوزارة الطيران، للعمل كمسؤول إداري في الحامية في

Palestine, Repot on Palestine Administration, 1922 (London: (^\) H.M.S.O., 1923), p.38. See also: Bentwich, Mandate Memories,p. 87.

Tel., W.O. to Egypforce, 13 May 1922, AIR5/188 .(A1)

فلسطين (٨٢). وقد غادر لندن بناءً على تعليمات وزارة الطيران في ٩ مارس ١٩٢٢ مليقوم باستقصاء حول إدارة الحامية المقترحة وتشكيلاتها وترتيبات الانتقال إلى وزارة الطيران ... وقد رفع ريد تقريره لوزارة الطيران في ٧ إبريل ١٩٢٢ و وذكر أنه وضع في اعتباره في التنظيمات التي اقترحها الحاجة الماسة للاقتصاد البريطاني، وضرورة تخفيض تكلفة الحامية إلى الحد الأدنى. كما وضع في اعتباره أمور أخرى تضمنت : أن الحامية هي في الحقيقة لحفظ الأمن المداخلي ولا يتوقع منها التعامل مع أي هجوم خارجي على آي مستوى، بالإضافة إلى المساعدة التي يمكن الحصول عليها من الجيش في مصر لإدارة المدنية القرات في فلسطين، فضلاً عن المساعدة التي يمكن أن تقدم من الإدارة المدنية في فلسطين أو تعطى لها(١٣٥).

وقد وضع ريد في تقريره مجموعة من الترتيبات والمقترحات الخاصة بالعلاقة بين السلطة المدنية والحامية كالرواتب وأشغال الطرق والإدارة والإسكان وخدمات الاتصالات والبريد، والتي استطاع أن يرتب العديد من أمورها بالتنسيق مع الإدارة في فلسطين. غير أن ريد أشار في تقريره إلى مشكلة إسكان الحامية، وقال إن السكن بشكل عام سيء جداً ويحتاج إلى إنفاق كبير لتحسينه(٨٤).

وفي ١١ مايو ١٩٣٢م عقد اجتماع في وزارة الحرب لبحث تقرير ريد، وتم الاتفاق خلاله على مجموعة من الترتيبات والتفصيلات، وذلك بحضور هربرت صمويل ومندوبين عن وزارات الحرب والطيران والهند (٨٥).

وهكذا، تولت وزارة الطيران الإشراف العسكري على فلسطين لحساب

Inter-Departmental Conference Held at the W.O., 1 Mar. 1922, (AY) W.O. 32/5841.

Report on the Administration of the Proposed Garrison, H.G. (AT) Reid to Air Ministry, 7 Apr. 1922, W.O. 32/5841.

Ibid.(AE)

Inter-Departmental Conference Held at the W.O., 11 May 1922, (Ao) W.O. 32/5841.

وزارة المستعمرات. وقد كان من النتائج التي ترتبت على ذلك الفصل بين القوات العسكرية في مصر عن القوات العسكرية في مصر عن القوات العسكرية في مصر عن قيادة القوات في فلسطين. وهنا ربما يثور تساؤل إن كانت هناك خلفيات أخرى لطلب تحويل الإشراف العسكري على فلسطين من وزارة الحرب إلى وزارة المستعمرات ثم توكيل وزارة الطيران بذلك، وبالتالي فصل وإبعاد القيادة العسكرية في مصر عن قيادة الحامية في فلسطين؟!

إن استقراءنا لـلفترة والظروف التي أدت إلى هذا القرار والنتيجة، تثير بعض جوانب الشك في أنه ربما كانت هناك أيد مؤيدة للصهيونية خلف هذا القرار. ففي أواخر عهد الإدارة العسكرية في فلسطين تحولت العلاقة بينها وبين البعثة الصهيونية -خصوصاً بعد انتفاضة موسم النبي موسى في إبريل ١٩٢٠ - إلى عداء مرير<sup>(٨٦)</sup>، ورغم أن الإدارة العسكرية قد أزيلت، وحلت محلها إدارة مدنية برئاسة مندوب سام يهودي صهيوني، إلا أن الإشراف العسكري على فلسطين ظل بيد القيادة العسكرية للقوات البريطانية في مصر- والتي كانت تتبعها الإدارة العسكرية- أي تحت قيادة القائد العام للقوات في مصر وفلسطين كونجريف Gongreve والذي أيد إلى حد كبير موقف الإدارة العسكرية من البعثة الصهيونية (٨٧). ومن جهة ثانية فقد أنشئ في ١٤ فبراير ١٩٢١ قسم للشرق الأوسط في وزارة المستعمرات(٨٨)، (التي كان يتولى حقيبتها تشرشل المعروف بميوله الصهيونية) وقد عمل في قسم الشرق الأوسط العقيد ماينرتزهاجن Meinertzhagen المعروف بميوله الصهيونية المتشددة، حيث تولى منصب المستشار العسكري في القسم (٨٩). وقد كان من مهمة هذا القسم (٨٦) انظر لمزيد من التفصيل: بربارة حداد، مرجع سابق، وانظر أيضاً: مجموعة من التقارير والمراسلات في ملفي .5119-5118 F.O. 371/5118 وأيضاً تقرير لجنة بالين حول أحداث إبريل Palin Report ۱۹۲۰ أحداث

(۸۷) انظر مثلاً: Tel., Congreve to W.O., 28 Apr. 1920, F.O. 371/5119 (۸۸) کامل خلة، مرجم سابق، ص۱۶۲.

Meinertzhagen, op. cit, p.116 (A9)

الإشراف على فلسطين، وكان معه في القسم مؤيدون للصهيونية مثل يونج Young (٩٠). وكان من أولى أعمال القسم ترتيب مؤتمر «الشرق الأوسط» في التاهرة والقدس ٢١-٣٠ مارس ١٩٢١م وفيه تقرر أن الهدف النهائي للسياسة المسكرية البريطانية في فلسطين أن تصبح فلسطين معتمدة على نفسها من جهة الأمن العام (٩١) .... وفي ٤ أغسطس ١٩٢١م وإثر أحداث انتفاضة مايو كتب ماينرتزهاجن إن أول شيء جوهري في فلسطين هو الأمن، وقال: إن الحامية في فلسطين يجب أن تكون تحت تصرف المندوب السامي، وليس القائد العام في القاهرة (٩٢).

وفي ١٩ نوفمبر ١٩٢١م كتب ماينرتزهاجن مهاجماً القيادة العسكرية في مصر، واتهم اللنبي وكونجريف ومن تحتهم بالعمل ضد الصهيونية، وأشار إلى الملاكرة التي قدمها تشرشل إلى مجلس الوزراء لإبعاد وزارة الحرب، وبالتالي إبعاد اللنبي وفريقه عن فلسطين، وتحدث عن تكوين الجندرمة، وقال إنها ستكون ارخص، وآكثر فاعلية من الكتائب البريطانية التي تأثرت بالدعاية ضد الصهيونية من اللنبي وكونجريف (٩٣)

وهكذا فإن ما ذكره ماينرتزهاجن -وخصوصاً من موقعه بوصفه مستشاراً عسكرياً في القسم المعني بتحديد السياسات تجاه فلسطين- يثير الشكوك حول خلفية الرغبة الصهيونية في اتخاذ هذا القرار. وفي المصادر العربية نجد ما يؤيد هذه الشكوك في مذكرات عوني عبد الهادي -أحد رجالات فلسطين في تلك الفترة- فقد ذكر أنه كان متفائلاً في سنة ١٩٢١م لأنه حسيما قال: «الضباط

<sup>(</sup>٩٠) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص١١٤.

Report on Middle East Conference Held in Cairo and Jerusalem (91) 12-30 Mar. 1921, Printed for the Cabinet, Apr. 1921, Secret, AIR 9/19.

Meinertzhagen, op. cit, p.109 (97) Ibid, pp. 112-113. Italic added (97)

الإنجليز في فلسطين كلهم ناقمون على السياسة اليهودية وغير راضين بأن يكونوا آلة لخدمة اليهود واضطهاد العرب من أجلهم، وهذا حسن جداً ولا بد أن يأتي بفائدة كبيرة (٩٤).

وربما كان الهدف لدى مؤيدي الصهيونية من ذلك -عدا المسائل الاقتصاديةتمقيق نوع من الكسب المعنوي ضد أولئك الذين عارضوا ولو على استحياء
بعض التصرفات والرغبات الصهيونية، والاستفراد بإدارة فلسطين تحت إشراف
وزارة المستعمرات (بميول قيادتها الصهيونية) وبتنفيذ إدارة يهودية صهيونية في
فلسطين متمثلة في صمويل وديدز وبننويش وغيرهم.

#### مؤشرات التخفيض

وبشكل عام فقد نجحت الحكومة البريطانية في تخفيض النفقات على الحامية بين ١٩٢٠–١٩٢٣ ويمثل الجدول التالى(٩٥) للإنفاق مؤشراً واضحاً على ذلك:

| 1974-1977 | 1977-1971 | 1971-197. | السنة المالية             |  |
|-----------|-----------|-----------|---------------------------|--|
| 7 .75     | ۳ ۱۰۰ ۰۰۰ | ۸ ۰۰۰ ۰۰۰ | المبلغ بالجنيه الإسترليني |  |

وإذا كانت عملية تخفيض الحامية لم تتم بالشكل المتسارع المطلوب خلال سنة ١٩٢١م فإنها قد قطعت شـوطأ واسـعاً سنة ١٩٢٢. ويشير الجـدول في

P.D., Commons, Vol.151,Col.1547., and British Government, Palestine: Formation of an Arab Agency, Correspondence with the High Commissioner for Palestine, Cmd. 1989 (London: H.M.S.O., 1923), p. 6. Hereafter referred to as Formation of an Arab Agency.

 <sup>(</sup>٩٤) خيرية قاسمية، عوني عبد الهادي، أوراق خاصة، سلسلة كتب فلسطينية رقم ٥٤ (بيروت: مركز الأبحاث، يونيو ١٩٧٤) ص٥٥

<sup>(</sup>٩٥) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من: -

الصفحة التالية (<sup>(٩٦)</sup> إلى قوات الحامية في فترات مختلفة خلال الإدارة المدنية، مع الإشارة إلى أنه لا يُبرز تفصيلات خدمات الإسناد (مهندسين – اتصالات- أشغال – إدارة...) وإنما يدمجها مع قوة الإعاشة.

|                                       | 10 مايو ۱۹۴۱<br>(الثاء ثورة يافا)                      | فوفىبر 1971 (وقت وقع<br>ملكرة تشرشل) | تشكيل الخامية حسب اقتراع فرج واحد<br>تشرشل                                  | 10 مايو ۱۹۲۴ (وقت<br>استلام وزارة الطيمان للإشراف<br>العسكري) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سلاح الفرسان                          | ۳ افواج                                                | ۲ افواج                              | فرج واحذ                                                                    | فرج راحد                                                      |
| سلاح القرسان سلاح المشاة سلاح المدخية | ۳ کتائب                                                | ۳ کائب                               | كيان                                                                        | كتيتان                                                        |
| سلاح المدنية                          | لواء مذمية<br>بطارية مذمية<br>الخيل اللكية             | ٣ كتائب إجفارية مدفعية               | بظارية واحدة                                                                | بظارية واحدة                                                  |
| الطيران                               | '                                                      | 1                                    | مرب وقاث<br>من الطائرات                                                     | مرب طائران                                                    |
| المرمات                               |                                                        | 1                                    | سريتا عربات<br>ملرعة                                                        | بطارية وأحلة مرب طائرات وحلة ميادات<br>ملدمة                  |
| اللاحظات                              | مجموع قرة الإعاث.<br>1933 ا وبجلاً منهم<br>1971 مقالين | مجموع قرة الإعاث.<br>و۱۸۲۷۲۱         | بطارية واحدة مرب ولك مربط عريات كوة إطائة من وودها بيها<br>من الطائرات مدرة | قوة إعالمة من د٠٠٩٢١                                          |

(٩٦) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Tel., Egypforce to Troopers, 12 May 1921, Secret, F.O. 141/432/7947; Plaestine, Memorandum by S. of S. Colonies, Nov. 1921, AIR 5/188; Note on Churchil Memorandum, 17 Dec. 1921, W.O. 32/5840; and Air Force Control.

## مرحلة الركود والهدوء ١٩٢٢-١٩٢٩

منذ مطلع ۱۹۲۲ بدأت فلسطين تشهد حالة من الهدوء والاستقرار الأمني، وتدخل مرحلة من الركود السياسي ولم تشهد أية انتفاضات أو ثورات تضطر السلطة للتدخل العسكري إلا في أغسطس ۱۹۲۹ عندما وقعت انتفاضة البراق.

ويسدو أن مرحلة الهدوء والركدود التي تكرست خصوصاً بين سنوات 1978 و 197٨ - ترجع أسبابها إلى سياسة القبضة الحديدية والحزم الذي اتبعته السلطة في قمع ومواجهة الانتفاضات السابقة، وميل القيادة السياسية الفلسطينية طوال العشرينيات إلى انتهاج الوسائل السلمية «والقانونية» لتحقيق المطالب الوطنية، وإلى حالة التمزق والتشتت والضعف التي عاشتها الحركة الفلسطينية في تلك الفترة، ونشوء أحزاب واتجاهات عالثة ومهادنة للسلطة، واشتعال الصراع الفلسطيني الداخلي على قيادة المجلس الإسلامي الأعلى، وأخيراً بسبب تراجع حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين خصوصاً خلال المعروع المعالي انخفاض حدة المخاوف الفلسطينية العربية من المشروع الصهيوني والوطن القومي اليهودي (٩٧).

وقد شكلت العوامل السابقة وضعاً مثالياً لتشجيع بريطانيا في المضي قدماً في برنامج تخفيضاتها العسكرية والتحلل من النفقات المترتبة عليها. وتؤكد التقارير الأمنية حالة الهدوء في تلك الفترة، حتى إن قوات الحامية في فلسطين انصرفت نحو التدريب وأعمال الدورية والتعاون مع الجندرمة وقضاء الوقت في

<sup>(</sup>٩٧) انظر مثلاً حول هذه العوامل:

Yehuda Taggar, The Mufti of Jerusalem and Palestine Arab Politics 1930-1937 (U.S.A.: Garland Publishing, 1986), pp. 42-51.

وأيضاً: عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص١٨٨-١٩٦، ومحمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها (بيروت: الكنبة العصرية، ١٩٥٩)جـد، ص ٢٤-٦٠.

تنظيم الألعاب والدورات الرياضية (كرة قدم- كريكيت - تس...) بينما توجه الاهتمام الأمني في بعض الفترات نحو الحدود لمساعدة شرق الأردن في مواجهة هجمات الوهابيين من نجد والحجاز، ومراقبة الوضع على الحدود الشمالية بعد اندلاع ثورة الدروز في سوريا ضد الفرنسيين سنة ١٩٢٥ (٩٢٨).

وعلى ذلك فقد تزامن دخول فلسطين في مرحلة الركود هذه مع بدء تسلم وزارة الطيـران للإشـراف العسكري على فلسطين، ومع انتـهـاء الإدارة المدنيـــة وتشكيل حكومة فلسطين في صيف ١٩٣٢.

لقد وصفت مذكرة لهيئة أركان الطيران البريطانية تاريخ القوات البريطانية والمحلية في فلسطين خلال الفترة ١٩٢٩-١٩٢٩ بأنه انضال من أجل توفير قوة كافية بأقل قدر ممكن من الماله(٩٩). وهو توجه موافق للسياسة البريطانية العامة التي انتهجتها تجاه الحامية منذ تثبيت سيطرتها على فلسطين. فقد دخلت سنة ١٩٧٩م وقد اكتمل عقد التنظيمات العسكرية المحلية من شرطة وجندرمة محلية وبريطانية، وشجع تحسن الأوضاع السياسية والأمنية على المضي بشكل حثيث في تخفيض الحامية، وزار ماينرتزهاجن فلسطين، وأوصى في التقرير الذي رفعه إلى وزارة المستعمرات في ٢٥ مارس ١٩٧٣م بسحب الحامية البريطانية البرية لدى مسؤولي وزارة المستعمرات، ورئيس هيئة أركان الطيران ومجلس الطيران البريطاني وكذلك اللواء تيودور قائد القوات العسكرية في فلسطين، والمندوب

<sup>(</sup>٩٨) انظر مثلاً التقارير الشهرية لقيادة الطيران في فلسطين خلال ١٩٢٨-١٩٢٨ في: Monthly Summaries, Palestine 1924-1930, AIR5/1245.

Political Situation in Palestine and Trans-Jordan, :وانظر أيضياً ملك AIR5/206 Part1.

Notes on Public Security (99)

Military Report on Palestine, R. Meinertzhagen to C.O., 25 Mar. (\.)
1923, AIR5/286. Hereafter refered to as Military Report on
Palestine.

السامي صمويل أيضاً، واتفق في اجتماع عقد في ١٧ مايو ١٩٣٣ على سحب كل القوات البرية (ثلاث سرايا من الفرسان، وكتيبة مشاة) والإبقاء على وحدات الطيران وزيادة الجندرمة البريطانية (١٠١).

ولم يخف السير جلبرت كلايتون - الذي أصبح سكرتيراً عاماً لحكومة فلسطين في تلك الفترة - تخوفه من عملية التخفيض هذه بالنظر لما كان يلمسه من المعارضة العربية الشاملة للسياسة البريطانية . وأضاف في رسالة إلى وزير المستعمرات في ٦ يوليو ١٩٢٣م أنه في الظروف الحالية فإن التخفيضات التي تمت في تكلفة الحامية بناءاً على زيادة الهدوء في فلسطين، والحاجة الاقتصادية، يمكن أن تصبح أرضية لانتقاد حاد(١٠١٠). ولكن عملية سحب القوات استمرت، وعندما أصبح الانتداب رسمياً ونافذ المفعول على فلسطين في ٢٩ سبتمبر ١٩٢٣م (بعد يوم واحد من توقيع اتفاقية لوزان) لم يكن في فلسطين غير سرية من كتيبة مشأة بريطانية أرسلت إليها مؤقناً، وعادت إلى مصر في مارس ١٩٢٤م (١٠٢٠).

ومن جهة أخرى لم تتم زيادة الجندرمة البريطانية بشكل مترافق مع سحب الحامية الأرضية كما كان مخططاً. وظهر في فبراير ومارس ١٩٢٤م توجه جديد لدى القائد العام للقوات في فلسطين «تيودور» ولدى المندوب السامي صمويل، تلخص في أن تُخفَّض قوات الطيران إلى سرب واحد، وأن يتم إلغاء الفصل بين قيادة الطيران في فسطين وقيادة الطيران في مصر بحيث يصبح كلاهما تحت قائد الطيران البريطاني في مصر، وأن تحل محل فوج الفرسان البريطاني -الذي جاء إلى فلسطين في مارس ١٩٢٤- زيادة في الجندرمة الفلسطينية مقدارها «٤١» رجلاً وزيادة في الجندرمة البريطانية مقدارها «٤١»

Air Force Control. (۱۰۱)

Clayton to S. of S. Colonies, 6 Jul. 1923, AIR8/62. (۱۰۲)

 <sup>(</sup>١٠٣) صرح بذلك شو Shaw وزير الحرب البريطاني في مجلس المموم في ١٢ نوفمبر
 ١٩٢٩، انظر:

P.D., Commons, Vol.231, Col. 1712.

رجلاً، ولكن هيئة أركان الطيران البريطاني اعترضت على الاقتراحين الأول والثاني، ووافقت على الاقتراح الثالث (١٠٤)، غير أنه لم يتم تنفيذ أي من الاقتراحات الشلانة. وعقد اجتماع في ١١ يوليو ١٩٢٤م في وزارة المستعمرات، حضره صمويل ورئيس هيئة أركان الطيران وعثلون عن الخزانة ووزارة الحرب، وقد اتفق فيه على بقاء فوج الفرسان البريطاني في فلسطين حتى فبراير ١٩٢٦ بحجة أنه لا توجد فائدة اقتصادية من نقله (١٠٥) والحقيقة أن فوج الفرسان هذا لم يوضع في فلسطين بطلب من حكومة فلسطين، ولكنه عسكر فيها برغبة وزارة الحرب وتم سحبه إلى مصر مؤقتاً في يناير ١٩٢٥ وحتى أغسطس ١٩٢٥ ثم سحب نهائياً من فلسطين وعاد إلى مصر في ١٠ فبراير ١٩٢٦ وقد تحملت حكومة فلسطين جزءاً من تكاليفه البالغة حوالي مائة اللف جنيه سنوياً (١٠٠١)، مما يدل على أن فلسطين كانت تتحمل تكاليف عسكرية للقوات البريطانية دون حاجة لها. ومهما يكن من أمر، فمنذ ذلك التاريخ وحتى انتفاضة أغسطس ١٩٢٩ لم يكن في فلسطين وحدات من الجيش غير وحدة صغيرة من سلاح الإشارة ، كانت قد تمركزت منذ أغسطس ١٩٢٤ لم يكن في فلسطين وحدات من الجيش غير وحدة بقوات الطيران الملكية (١٩٢٠).

لقد عكست سنتا ١٩٢٤- ١٩٢٥ نوعاً من الحالاف حول الشكل الأنسب والأكثر اقتصاداً للحامية بين الأطراف المعنية، فقد استمرت الحزانة البريطانية في

Note on Reduction of Palestine Garrison, Memorandum by Air (1.1) Staff, May 1924. AIR 9/19.

P.D., Commons, Vol. 231, Col. 1712. (1.Y)

الضغط لتخفيض الإنفاق المالي على الشرق الأوسط، ووفرت مبلغاً محدداً لفلسطين كان على السلطات المدنية والعسكرية الاتفاق على الاستخدام الأمثل لهذا المبلغ، الذي لم يكن يفي بكل تكاليف القوات الموجودة. وكان رأى صمويل هو تخفيض الطيران، واستبقاء الجندرمة البريطانية التي عدُّها ضرورية لقمع الانتفاضات في المدن، حيث المشاكل محتملة جداً، وحيث لا يملك الطيران القدرة على العمل (١٠٨). غير أن هيئة أركان الطيران كانت ترى أن القيمة المعنوية للطيران لا تقدر بثمن، وحسبما ذكر رئيس هيئة أركان الطيران في اجتماع ١١ يوليو ١٩٢٤م أنه «بالنسبة للطائرات الـ ١٢ فإن المسألة لم تكن تتعلق بأنهن لم يفعلن شيئاً، ولكن شيئاً لم يحدث أثناء وجودهن، أي أن لهن نتيجة سلبية». ولذلك كان رأي هيئة أركان الطيران أن الأسلوب الأفضل هو التخفيض والإلغاء التدريجي للجندرمة البريطانية -التي كانت قوة مُكلِّفة-واستبقاء الجندرمة الفلسطينية (التي ينفق عليها محلياً) مدعومة بالتأثير المعنوي لسلاح طيران قوى. وفوق ذلك كانت وزارة الطيران ترى أهمية الطيران في شرق الأردن للدفاع عنه ضد القبائل الصحراوية، وخصوصاً هجمات الوهابيين في الجنوب في تلك الفترة (١٠٩). حيث كانت الحامية لفلسطين وشوق الأردن موحدة وتحت قبادة واحدة (١١٠).

ومع دخول سنة ١٩٢٥ كانت فلسطين تشهد حالة هدوء وركود عامة بدا معها أن وزارة المستعمرات أخلت تُغيّر رأيها حول دور الحامية في فلسطين. فقد كان من الواضح أن دور الحامية في فلسطين هو المحافظة على الأمن الداخلي، وذلك منذ تولي وزارة الطيران الإشراف العسكري على فلسطين في ربيع ١٩٢٢م، ولكن وزارة المستعمرات ذكرت في ٨ يناير ١٩٢٥م أن الهدف الأسساسي من وجود الحامية البريطانية في فلسطين حسب رأي وزير

Notes on Public Security. (١٠٨)

Ibid. (1.4)

<sup>(</sup>١١٠) ظلت الحامية في فلسطين وشرق الأردن تحت قيادة عسكرية بريطانية عليا واحدة طوال فنرة بحثنا ١٩١٨-١٩٣٩.

المستعمرات أمري Amery- الدفاع الخارجي عن فلسطين وشرق الأردن، كما كان لها هدف النوي هو دعم حكومتي فلسطين وشرق الأردن في المحافظة على الأمن الداخلي. وهكلما فقد اخذت وزارة المستعمرات تميل إلى إلغاء كل القوى الأرضية، والإبقاء على الشرطة المدنية فقط، وهو ما عارضته وزارة الطيران التي كانت تفضل وجود قوة عسكرية محلية لا تخضع للشرطة (١١١).

# مؤتمر القدس (إبريل ١٩٢٥)

وفي ١٦ إبريل ١٩٢٥ عقد في القدس مؤتمر حضره وزير المستعمرات أمري، ووزير الطيران السيس صحويل هور S. Hoare والمندوب السامي صحويل. وقرر المؤتم أن إعادة تنظيم قوات الأمن العام في فلسطين وشرق الأردن يجب أن تتم على أساس الفصل التام بين قوات الشرطة والقوات العسكرية المحلية، وأن تصبح فلسطين وشرق الأردن أكثر اعتماداً على نفسيهما فيما يتعلق بالدفاع، وأن يتم إجراء تخفيض في حجم الدعم المقدم من الخزانة البرطانية حول هذا الموضوع (١١٢).

وكان في فلسطين وقت انعقاد المؤتمر القوات التالية: فوج فرسان، سرب طائرات، سرية مسية الإسلام الإشارة) وبعض طائرات، سرية مسية الاسلام الإشارة) وبعض الخدمات الملحقة (١١٣٠). وقد تلخصت الخطوط العامة لإعادة تنظيم الحامية والأمن العام في تخفيض الجندرمة البريطانية، والمحافظة على الجندرمة الفلسطينية وزيادة الشرطة المدنية، وسحب فوج الفرسان (١١٤).

وقد عبر المندوب السامي صمويل عن رأيه في هذا التنظيم الجديد في رسالة

Notes on Public Security (۱۱۱)

Memorandum, Palestine Garrison Sub-Committee to the (۱۱۲)
Committee of Imperial Defence, May 1930, p. 17, AIR8/ 113.
Hereafter referd to as Palestine Garrison Sub-Committee
Memoradum.

Ibid, p. 18. (117)

Ibid. (118)

سرية أرسلها إلى وزير المستعمرات في ١٩ إبريل ١٩٢٥ نقال إن هذا التنظيم له فائدة عظيمة، لأنه يضع خطأ واضحاً يفصل بين القوات العسكرية والشرطة، ويعطي قائد قوات الطيران والمفتش العام للشرطة إشرافاً كاملاً على وحداتهم. ولكنه قال إنه فيحمل مخاطر كبيرة الأن هذه القوة كافية على اعتبار أن الوضع سيستمر كما كان خلال السنتين الماشيتين قولكن لا نستطيم أن نكون متأكدين، سيستمر كما كان خلال السنتين الماشيتين قولكن لا نستطيم أن نكون متأكدين، ويجب علينا أن تتصور احتمال حدوث تغير في الوضع السياسي يمكن أن يؤدي إلى تكرار ما حدث في ربيع ١٩٣١، وتخوف صممويل من أن سحب المحدات العسكرية وشبه العسكرية، قد يشجع العناصر الأكثر تشدداً وسط المعرب للفيفط على تغيير السياسة العربية الحالية تجاه الحكومة المقتصرة على أسس دستورية والتي رضوها كارهين .... وذكر أن الطائرات ليست في حد ذاتها سلاحاً فعالاً يكن أن يحقق الغرض في بلد صغير كفلسطين. وقال إن السيارات المدرية أيها بالتأكيد ذات فائدة قليلة في مناطق مثل القدس القدية والشوارع الرئيسة في بافا وهي المناطق التي حدثت فيها الانتفاضتين السابقتين في والأحياء العربية في يافا وهي المناطق التي حدثت فيها الانتفاضتين السابقتين في صناع بياء العربية في يافا وهي المناطق التي حدثت فيها الانتفاضتين السابقتين في سناع 19۲۰.

واقترح صمويل تمركز قوة مشاة صغيرة في فلسطين عند انسحاب فوج الفرسان، ولكن وزارة الطيران رفضت هذا الافتراح. ولم يتم تنفيذه(١١٦).

وعلى كل حال ففي ٣٠ يونيو ١٩٢٥ غادر صمويل فلسطين (١١١٠). إثر انتهاء مدة ولايته مندوباً سامياً لفلسطين. وتقرر في اجتماع عقد في وزارة المستعمرات في ٢ يوليو ١٩٢٥ الا تنفذ الإجراءات التي تمت الموافقة عليها في اجتماع ١٦ إبريل لإعادة تنظيم الحامية - حتى ياتي اللورد بلومر المندوب السامي الجديد، ويقوم بمراجعة الوضع، ويضع رأيه حول مسألة الدفاع والأمن في

Ibid, pp. 15-16. (١١٥)

Ibid, p.18 (۱۱٦)

Ibid. (۱۱۷)

فلسطين وشرق الأردن(۱۱۸). وقد أرسل وزير المستعمرات إلى حكومة فلسطين في ٣ يوليو يخبرها بذلك(١١٩).

# بلومر مندوبا ساميا وقائدا أعلى للقوات

تاخر وصول المندوب السامي الجديد اللورد بلومر إلى فلسطين حتى يوم ٢٥ أغسطس ١٩٢٥، حيث وصل إلى يافا على متن سفينة حربية ثم ذهب إلى القدس بالقطار (١٢٠٠).

وكان اللورد بلومر برتبة «مشير» وهي أعلى رتبة في الجيش البريطاني، فكان شخصية عسكرية ذات خبرة واسعة في الجوانب الأمنية. وقد كان تعيينه استمراراً للسياسة البريطانية التي يبدو أنها كانت تحبذ تعيين شخصيات ذات خلفيات عسكرية أو أمنية في منصب المندوب السامي، بل وفي المناصب الأولى للإدارة. وكانت شخصية بلومر -كما يقال- تساوى «كتيبة» من الجنود، وقد أدار البلاد إدارة حازمة صارمة، وأثرت شخصيته في تكويس الاستقرار الأمني والسياسي. وبالإضافة إلى ذلك استفاد بلومر من خبرته الإدارية السابقة حاكماً مادناً الاطا(۱۲۱).

## الترتيبات العسكرية والأمنية (١٩٢٥-١٩٢٩)

كان الهم الأول لبلومر الاستقرار الأمني(۱۲۲)، ولكنه رغم طبيعته العسكرية فإنه لم يحتج لمزيد من القوات لتحقيق ذلك، بل إنه قام بتخفيض القوات

Notes on Public Security (۱۱۸)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p. 18. (114)

Ibid. See also: Bentwich, England in Palestine, p. 142. (۱۲.)

See: Steuart Erskine, Palestine of the Arabs (Westport, U.S.A.: (۱۲۱) Hyperion press, 1976), p.121, and Bentwich, England in Palestine, p. 142 and p. 149.

<sup>(</sup>۱۲۲) انظر: كامل خلة، **مرجع سابق،** ص٣١٠، وص ٤٢٦.

العسكرية حتى انعدمت القوات الأرضية في فلسطين، وأصبحت دون حامية تقريباً.

ففي ٢١ سبتمبر ١٩٢٥م رفع بلومر آراءه فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والجامية في فلسطين والتي تضمنت إلغاء الجندرمة الفلسطينية والبريطانية، وتشكيل قوة حدود شرق الأردن، ولم يحترض على سحب فوج الفرسان أو ايشاء قوة الطيران كما كانت (١٩٣٦). وبالتالي فإن هذه المقترحات تؤدي عمليا إلياء تخفيض القوات الأرضية بإلغاء الجندرمة البريطانية التي كانت تُمدّ عمليا جزءاً من الحامية، بوصفها قوة يعتمد عليها في قمع الاضطرابات. أما قوة حدود شرق الأردن فكانت مهمتها الأساسية حدودية وفي داخل شرق الأردن، وكان دورها في دعم السلطة المدنية في فلسطين ثانويا (١٤٣٤). وقد وافقت وزارة الطيران بسرعة على ذلك سمعته وتميزه بوصفه قائداً عسكرياً كبيرا (١٢٥)، فضلاً عن أن تعديلاته لم تمس سلاح بوصفه قائداً عسكرياً كبيرا العيران، في فلسطين بسريين من الطائرات، وذلك الأرضية باقتراح زيادة قوات الطيران في فلسطين بسريين من الطائرات، وذلك في الرسالة التي رفعها إلى وزارة المستعمرات في ٣ اكتوبر ١٩٢٥، ايدت وزارة

Notes on Public Security. (۱۲۳)

<sup>(</sup>١٢٤) انظر الفصل التالي حول الجندرمة وقوات حدود شرق الأردن.

Further Note on Public Security in Palestine, Memorandum by (\Yo) Air Staff, 4 Sep. 1929, AIR9/19. Hereafter referred to as Further Note on Public Security.

Notes on Public Security. (177)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p.19. (۱۲۷)

الطيران اقتراح بلومر هذا (۱۲۸)، وأرسل وزير المستعمرات في اليوم التالي إلى بلومر يسأله إن كانت موافقته على سحب فوج الفرسان مشروطة بالتصديق على زيادة سربي الطائرات، فرد بلومر في ٤ ديسمبر أن الأمر لا يعتمد كثيراً على ذلك (۱۲۹).

وفي ١٨ يناير ١٩٢٦ أوضح وزير المستعمرات للورد بلومر في برقية أرسلها إليه أن مشروع إعادة التنظيم حسب اقتراح بلومر صوف يوفر على الخزانة البريطانية مبلغ مائة ألف جنيه للسنة المالية ١٩٢٦ -١٩٢٧ ولكن توصية بلومر زيادة القوات الجوية بسريين من الطائرات سوف تتضمن زيادة في التكاليف تبلغ حوالى (١٩٥٠ ألف جنيه. وقد رد بلومر على هذه البرقية برسالة في ٥ فبراير لم يعلق فيها على مسالة زيادة الطائرات ولا التكاليف، ولكنه ذكر أنه يوافق على قرار وزارة المستعمرات بإعادة توزيع الطائرات الموجودة في فلسطين[وشرق الأردن] على أساس أن يكون هناك سربان من الطائرات في عمان وسرب واحد في الرملة. وأخيراً أخبر وزير المستعمرات بلومر في ١٦ فبراير أن مقترحاته قد درست من قبل مجلس الوزراء، وأنه لم يوافق على زيادة الطائرات لأنها تتضمن تكاليف إضافية على الحزية البريطانية (١٣٠).

ومهما يكن من أمر، فإن بلومر لم يهتم بموضوع الطائرات كثيراً، ووافق على أن التنظيمات الجديدة يكن أن تكون كافية إذا وضعت ترتيبات تمكنه في حالة الطوارئ من الحصول على تعزيزات من مصر بسرعة. وقد اعتمدت (١٢٨)

يشير المرفق رقم ٥ في مذكرة اللجنة الفرعية لحامية فلسطين، أن وزارة الطيران احترضت على أسس مالية احترضت على أسس مالية واسترضت على أسس مالية واستراتيجية وسياسية، ويبدو أن هذا الاعتراض كان في البداية فقط لأنه أشير إلى رسالة من وزارة الطيران إلى لورد بلومر بذلك في ٢٠ نوفمبر ١٩٢٥، وهذا لا يمنع المحافظة عنه إجتماع ٢ ويسمبر ١٩٢٥، انظم Sub-Committee Memorandum, p.19.

Further Note on Public Security. (174)

Ibid. (17.)

الحكومة البريطانية مقترحات بلومر، وتم سحب فوج الفرسان في ١٠ فبراير ١٩٢٦ كما تم عـمل باقي الترتيبات الأخرى المتعلقة بالجندرمة الفلسطينية والبريطانية والشرطة وقوات حدود شرق الأردن(١٣١).

وخلال عملية إعادة تنظيم الحامية والأمن العام في فلسطين رفع قائلد قوات الطيران في فلسطين رفع قائلد قوات الطيران في فلسطين جيرارد Gerard في ٥ مارس ١٩٢١ إلى السكرتير العام في حكومة فلسطين العقيد سايس طلب ترتيب مسألة تأمين قوات كافية احتياطية للسيطرة على الوضع في حالة حدوث تصعيد يستدعي استخدام قوات عسكرية (١٣٢١). وقام بلومر بإرسال رسالة سرية إلى المندوب السامي في مصر في ٩ مارس يسأل عن إمكانية إرسال تعزيزات في حالة وقوع طوارئ في المسطين (١٣٣)، وتابع مجلس الطيران في بريطانيا المرضوع فارسل إلى وزارة فلسطين المرضوع فارسل إلى وزارة

British Government, Report of the Commission of the (۱۳۱)

Palestine Disturbances of August 1929, Cmd, 3530 (London:

H.M.S.O., 1930),p.14. Hereafter refered to as Shaw Report.

عينت الحكومة البريطانية في ۱۳ سبتمبر ۱۹۲۹ لجنة للتحقيق في انتفاضة البراق

W. Shaw التي وقعت في أغسطس ۱۹۲۹، وكانت اللجنة برئاسة ولتر شو H. Snell وصفسوية بترتون P.H. Morris وموريس R.H. Morris و سنل العرب وأجرت تحقيقاتها في فلسطين خلال الفترة ۲۶ اكتوبر ۲۹۰ ديسمبر، ونشر تقريرها للفترة ۲۶ اكتوبر ۱۹۲۰ ديسمبر، ونشر تقريرها للفترة غير ماوز انظر: ۱۹۲۰، واشتهر تقريرها باسم تقرير شو: انظر: ۱۹۳۰،

A.O.C to Chief Secretary, 5 Mar. 1926, Secret, C.O.537/863. (۱۳۲) تولى جيرارد منصب قائد قوات الطيران "Air officer Commanding" خلفاً لتيودور في الأول من إبريل ۲۹۲۶، انظر:

Report by His Britanic Majesty's Government on the Administrantion under Mandate of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1924, Geneva: League of Nations, 1925, p.6. Hereafter referred to as Report by British Government on Palestine..., 1924.

H. C., Palestine to H.C., Egypt, 9 Mar. 1926, Secret, F.O. (\rm) 141/432/7947.

المستعمرات رسالة في ۲۷ إبريل (۱۳٤)، وأخرى في ۱۱ يونيو (۱۳۵)، غير أنه لم يتم عمل شيء، ويبدو أن الموضوع قد طال، بحيث لم تعد هناك فائدة عملية من إرسال تعزيزات أو وضع قوات تحت حالة الاستعداد لأن معظم الترتيبات قد تحت. وأرسل شكبورغ J. Shuckburgh -مساعد وكيل وزارة الطيران رسالة في ۲۸ سبتمبر ۱۹۲۱ يشير إلى أنه ليس هناك أي إجراءات للاهتمام بالمسألة وأنها ربحا تفقد الاهتمام قوتُوضَع على الرف لأمد غير محدده (۱۳۳۱). وقد عكس هذا الموقف نوعاً من التراخي وعدم المنابعة الجادة لدى الأطراف المعنية، أسهمت في تكريسه حالة الهدوء والركود التي كانت تشهدها الساحة الفلسطينية بحيث لم يتم عمل حتى مجرد إجراءات عسكرية احتياطية أثناء إعادة تنظيم الحامية والأمن العام في فلسطين.

وعلى كل حال، فإن الإجراءات الأمنية والعسكرية التي قت ظلت منفذة منذ إبريل ١٩٢٦ وحتى اندلاع انتفاضة أغسطس ١٩٢٩، وخلال تلك الفترة التي لم تحدث فيها انتفاضات أو ثورات كان كل ما تبقى من أثر للحامية في فلسطين نصف سرية من السيارات المدرعة التابعة لسلاح الطيران، ووحدة صغيرة من سلاح الإشارة، كما انتقل مركز السرب الـ (١٤٥ من سلاح الطيران الملكي مع قيادة الطيران من فلسطين إلى عمّان، ولم يعد في فلسطين غير الشرطة المدنية تقريباً خفظ الأمن والنظام (١٣٧).

# تشانسلور مندوبآ ساميآ وقائدآ أعلى للقوات

أنهى بلومـر فـترة خـدمـته وغـادر فلسطين في ٣١ يوليـو ١٩٢٨، ولم يعين

Air Council to the Under S. of S. Colonies, 27 Apr. 1926, (۱۳٤) Secret, C. O. 537/863.

Air Council to the Under S. of S. Colonies, 11 Jun. 1926. C.O. (\restauce) 537/867.

Shuckburgh to Air Ministry, 28 Sep. 1926, C.O. 537 / 867. (۱۳٦)
Bentwich, England in Palestine,p. 150. (۱۳۷)

ملك إنجلترا خلفاً له إلا في ١٧ أغسطس ١٩٢٨. ونشطت الحركة الصهيونية في تلك الفترة نشاطاً كبيراً وضغطت لتعيين السير جون تشانسلور مندوباً سامياً، وقد نجحت في ذلك فعلاً، ووصل إلى البلاد في ٦ ديسمبر من العام نفسه(١٣٨).

وكان تشانسلور ذا خلفية عسكرية -إدارية أيضاً. فقد كان نقيباً في قسم المخابرات بوزارة الحرب سنة ١٩٠٣، ثم عُيِّنَ في العام التالي سكرتيراً عسكرياً مساعداً في لجنة دفاع الامبراطورية البريطانية، ثم خدم في المستعمرات البريطانية فعيِّن حاكماً لموريشيوس ثم ترينداد، ثم اختير سنة ١٩٢٢م أول حاكم لوديسيا الجنوبية، واشتهر بخبرته وأنه أكثر الإدارين تميزاً ونجاح ١٩٢٢.

## انتفاضة البراق (أغسطس ١٩٢٩)

وقع أول تصعيد سياسي وأمني كبير حول حائط البراق الشريف (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) في سبتمبر ١٩٢٨، ورغم أن حالة الشد استمرت فترة طويلة بين المسلمين واليهود إلا أن السلطات لم تتخذ أية إجراءات أو احتياطات لتعزيز قواتها العسكرية. واندلعت انتفاضة البراق في ٢٣ أغسطس ١٩٢٩ دون ظهور إجراءات أمنية أو عسكرية بريطانية ملموسة، فلم يكن في فلسطين في ذلك الوقت أية قوات عسكرية سوى شعبة من سرية السيارات فلسطين في ذلك الوقت أية قوات عسكرية سوى شعبة من سرية السيارات المدرعة مكونة من أربع سيارات، وأربع سيارات نقل مسلحة أخرى، وكل

Papers of Sir John Chancellor, Kept in Rhodes House (۱۳۹) Library, Oxford (Oxford University Colonial Project), 1967, p.1. See also: Hyamson, op. cit, pp. 118-119.

<sup>(</sup>۱۳۸) کامل خلة، مرجع سابق، ص٣١٣.

وقوات حدود شرق الأردن فكانت كلها في شرق الأردن(١٤٠).

وقد سببت هذه الانتفاضة -التي شملت معظم أنحاء فلسطين- إرباكاً كبيراً للسلطات التي سيارعت بطلب التعزيزات من مصر، فجاءتها دفعة أولى بالطائرات بعد ظهر يوم ٢٤ أغسطس مكونة من خمسين جندياً بريطانياً، ثم تبعهم ستمائة جندي في اليوم التالي. وتوالت التعزيزات العسكرية من مصر حتى بلغت (١٧١٠ رجال وقد تولى العميد دوبي Dobbie -الذي جاء على رأس التعزيزات في مصر -القيادة العسكرية لعمليات قمع الانتفاضة في صباح ٢٦ أغسطه. (١٤١).

كما جاءت تعزيزات بحرية من مالطا مكونة من حاملة الطائرات كوريبجس Courageous والسفينة الحربية برهم Barham والطراد سسكس Sussex

ومدمرتين ، حيث مكنت في فلسطين من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ووفرت قوة عسكرية من «١١٤» رجلاً، وعملت في مناطق مختلفة من فلسطين. هذا بالإضافة إلى ست طائرات عسكرية تمركزت في غزة وقامت بأعمال الدورية خصوصاً في الجزء الجنوبي من فلسطين(١٤٢٧).

Report on Palestine Roits 23 Aug. - 11 Sep. 1929 by Group(١٤٠) Captain P.H.L. Playfair, A.O.C. Palestine and Trans-Jordan, 26 Dec. 1929, AIR5/1243. Hereafter refered to as Playfair Report. تولى بليفير Playfair منصب قائد قوات الطيران في فلسطين وشرق الأردن في Report by British : نوفسمبر سنة ١٩٢٨ خلفاً لريز Government on Palestine..., 1928, p.3.

Report, Brigadier F.D. Logan, G.O.C. Egypt, to W.O., 2 Sep. (181) 1929, W.O. 32/3550.

Report, Commanding Officer of H.M. Steamship Courageous to Senior R.A.F. Officer, AIR5/1243; Report, Rear Admiral to C.
-in- C. Mediterranean, 19 Sep.1929 AIR5/1243; P.D., Commons, Vol, 231, Col. 1017; and J.Hamilton, Commanding Officer "Barham", to Rear Admiral, AIR5/1243.

# (انظر الجدول)(١٤٣).

| فترة المكث في فلسطين   | مكان العمل | القوات العسكرية      | التعزيزات البحرية     |
|------------------------|------------|----------------------|-----------------------|
| ۲۲ أغسطس-۱۹ سبتمبر۱۹۲۹ | يافا       | ۳۱۷ رجلاً            | الطراد سسكس           |
| ۲۷ أغسطس-١٤ سبتمبر١٩٢٩ | حيفا       | ٤٣٠ رجلاً            | السفينة الحربية برهم  |
| ۱۹۲۹غسطس-۱۰ سبتمبر۱۹۲۹ | غزة-حيفا   | ۳۹۳ رجلاً + ٦ طائرات | حاملة الطائرات كوريجس |

كسا جاءت تسزيزات من شرقي الأردن مكونة من سرب من الطائرات تمركزت في الرملة، والعديد من السيارات المدرعة، التي تمركزت في سمخ وبيسان واللد والرملة. وجاءت أيضاً تعزيزات من قوات حدود شرق الأردن قامت بدورها في أريحا وبيسان وبيت ألفا وجسر المجامع(١٤٤).

وبلغت التكلفة التقديرية على الخزانة البريطانية نتيجة انتفاضة البراق حوالي «٣٤» الف جنيه استرليني فضلاً عما أنفقته حكومة فسطين(١٤٥).

وقد أشار تقرير لجنة التحقيق في انتفاضة البراق إلى أن الحكومة قد مضت بعيداً في تخفيض الحامية، وأن السلطات -بلا شك- قد اطمأنت نتيجة إحساس خاطئ بالأمن، بسبب غياب أي «أعمال عدائية» لبضع سنوات ونتيجة لذلك «خفضت القوات دون حدود الأمان» (١٤٦٠).

<sup>(</sup>١٤٣) استخلص الجدول من نفس المراجع في الهامش السابق، بالإضافة إلى:

Palestine Emergency: Narrative of Operations between 24 Au. and 12 Sep. 1929, Report by Brigadier Dobbie, 7 Oct. 1929, p.10, AIR 5/1243. Hereafter refered to as Dobbie Report.

Playfair Report, p. 50. (188)

<sup>(</sup>١٤٥) حسيما صرح سنودن Snowden وزير المالية البريطاني في مجلس العموم في ١٩ نوفمبر ١٩٢٩، انظر:

P. D., Commons, Vol. 232, Col. 274.

Shaw Report, p. 145, Italic added. (187)

واتهم تقرير لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم في دورتها الـ «١٧» حكومة فلسطين بضعف البصيرة في عدم التحوط للأحداث بعد ظهور بوادرها، واعتبرت اللجنة أن عدم وجود عدد كاف من الجنود والشرطة البريطانية كان السبب الرئيس في انتشار الاضطرابات في منطقة واسعة، وتناتجها الخطيرة، وأن أحداث الخليل وصفد تكفي لإظهار أن هذا النقص كان مسؤولاً إلى حد كبير عن فقدان كثير من الأرواح (١٤٧).

وقد ردت الحكومة البريطانية في رسالة الحقت بنص تقرير لجنة الانتدابات الدائمة، بأن تخفيض الحامية تم بناء على مشورة المندوب السامي (بلومر) الذي كان يتمتع بالحبرة التي حصل عليها خلال خدمته العسكرية الممتازة، بالإضافة إلى معرفته بالبلد، وأن التخفيض كان خطوة في طريق إنشاء حكومة مدنية على خطوط طبيعية أكثر من السابقة، وكان لهذا فائدة في توفير متطلبات البلد بدل إنفاق مواردها على أمور الدفاع. ومع ذلك فإنه "لا يمكن أن ينكر أن القوة المتوفرة عند وقوع الأحداث المفاجئة والواسعة لم تكن كافية لمواجهتها، (١٤٨٠).

والملفت للنظر في رد الحكومة البريطانية على لجنة الانتدابات أنها لم تُبرز سعيها الحثيث للتخفف من تكاليف الحامية حتى أصبحت قيمة دعمها «صفراً» في سنة ١٩٢٨. وحيث بدأت حكومة فلسطين تنفق على حامية وقوات حدود تستخدم بشكل واسع في شرق الأردن وليس في فلسطين.

ومهما يكن من أمر، فقد برزت إلى العيان تحذيرات كلايتون وصمويل، وبدا للجهات المسؤولة ضرورة وجود قوات مشاة كجزء من الحامية في فلسطين بعد أن أثبت الطيران والسيارات المدرعة عدم كفايتها خصوصاً في مواجهة الثورة في المدن، وهذا ما ميَّز الحامية بالفعل في الثلاثينيات.

Permanent Mandates Commission (P.M.C) Report, (\\EV) Seventeenth Extraodinary Session, Geneva, 3-21 Jun. 1930, submitted to the League of Nations, 4 Aug. 1930, pp.5-6.

Ibid, p.15. (\ \ \ \ \ \)

### المؤشرات المالية والعسكرية للمرحلة

شهدت الفترة ١٩٢٧- ١٩٢٩ تراجعاً كبيراً في الإنفاق البريطاني على الحامية في فلسطين حيث نجحت الحكومة البريطانية في تخفيض إنفاقها حتى وصل إلى الصفر سنة ١٩٢٨ (انظر الجدول)(١٤٥١).

| 1974 | بریل -<br>دیسمبر<br>۱۹۲۷ | -1977<br>1977 | -1970<br>1977 | -1978          | -1974<br>1978 | -1977<br>1977 | السنة                   |
|------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------|
| صفر  | <b>1111111</b>           | *****         | ۸۷۸۳۳۶        | <b>ለ</b> ۳٤٣١٩ | 10            | 7.72          | المبلغ<br>جنيه استرليني |

وكانت حكومة فلسطين قد أنفقت على الحامية سنة ١٩٢٧ مبلغ (٣٦٠) الف جنيه فلسطيني، كما أنفقت سنة ١٩٢٨ مبلغ ثلاثين ألف جنيه فلسطيني فيما يمثل فرق التكلفة الإضافية الناتجة عن وجود القوات في فلسطين فوق تكلفة وجودها في بريطانيا(١٥٠) وإنفقت حكومة فلسطين أيضاً (٣٧٠٧٠ جنيها فلسطينياً لنفس الغرض سنة ١٩٢٩ ((١٥١)، عما يدل على أن الحكومة البريطانية لم تكن تنوي منذ سنة ١٩٢٨ تحمل أي تكاليف ناتجة عن وجود قوات لها في فلسطين وشرق الأردن.

أما الشكل الذي تطورت فيه الحامية في فلسطين خلال الفترة ١٩٢٣-١٩٢٩

(١٤٩) تم إعداد هذا الجدول من:

Formation of an Arab Agency, p. 6 and P.D., Commons, Vol. 231, Col. 485.

Bentwich England in Palestine, p.253 and P.D., Commons, (101) Vol.231, Col. 485.

Palestine Government, statement Showing the Receipts and (101) Payments for 1929, C.O. 733/222/6.

فيمكن اختصاره حسب الجدول التالي(١٥٢)، (تواريخ منتقاه):

| الفترة                                                 | 1 <del>4 - 4</del> 1                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ه يوليو<br>۱۹۲۳                                        | • نـرمان<br>• كنيبة<br>• كنيبة<br>• سرب<br>• سريا<br>• سريا                                                   |
| ۲۹ سبتمبر<br>۱۹۲۲<br>(إعلان<br>الاتتداب)               | <ul> <li>سرائ</li> <li>طائران</li> <li>سرنا</li> <li>مدرغان</li> </ul>                                        |
| 1472                                                   |                                                                                                               |
| 1470                                                   | مان<br>رسان (اغسطی<br>(اراری (اغسطی<br>۱۹۶۱ -<br>اسریا ابادا)<br>اسریا (۱۹۴۱)<br>اسریا طائران<br>برمان طائران |
| 1471                                                   | • سرب<br>طائران<br>• نمان<br>مدرمان                                                                           |
| 1977 -<br>أغسطس<br>1978                                | 1 1                                                                                                           |
| ۱۹۲۷   اقتاء ثورة<br>اغسطس البراق<br>۱۹۲۷   اغسطس ۱۹۲۸ | د الان الله الله الله الله الله الله الله                                                                     |

(١٥٢) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Air Force Control; P.D., Commons, Vol 231, Col. 1712; Report by British Government on Palestine..., 1924, p.48; Further Note on Public Security; Bentwich, England in Palestine, p. 150, and P.D., Commons, Vol. 231, Col. 361.

### القصل الثالث

### التوات شبه المسكرية

تُعـد قدوات الجندرمة (التي ظهرت في فلسطين خــلال السنوات المدنية على المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراحة المراحة المراحة المراحة المراحة المنتجة المناصة وقيادتها المنفصلة عن الشرطة المدنية وكان يتم تدريب المخدرمة وتأهيلها على أسس شبه عسكرية، تراعي وجود درجات أعلى من الانضباط، وتخضع لأنظمة محاسبة ومعاقبة أشد من تلك التي في الشرطة المدنية . كما إنها في الغالب لا تقوم بمهام الشرطة العادية وإنحا تتولى حماية وحراسة الحدود، وتشكل قوة عسكرية احتياطية تقوم بدعم الشرطة المدنية في حدالة وقوع وقلاقل واضطرابات لا تستطيع الشرطة المدنية وحدها قمعها أو السطة علها.

ولم تكن الجندرمة أمراً غريباً على فلسطين، إذ كان فيها أيام الدولة العثمانية جندرمة تركية، وكانت في سنجق القدس تتكون من ٤٢٥٥ رجلاً موزعين على خمس وحدات منها ثلاث وحدات محمولة (فرسان، جمالة) والباقي مشاة. وكانت موزعة على مناطق القدس ويافا والخليل، وغزة ويثر السبع. وكان هذا النظام مطبقاً في ولاية بيروت أيضاً، والتي كانت تتبعها المناطق الشمالية من فلسطين (أقضية نابلس وعكا)(١١). وكان معظم رجال الجندرمة من الفلاحين الذين يناط بهم حماية الأمن العام في الأرياف، وكان الفرسان منهم يشترون خيلهم وكل ما يحتاجونه على حسابهم. وقد سرح العثمانيون رجال الجندرمة قبل جلائهم عن القدس، كما فعلوا ذلك في بقية المدن (٢٠).

M.F. Abcarius, Palestine: Through the Fog of Propaganda (1) (Great Britain: Hut'chinson, Undated), pp. 95-96.

<sup>(</sup>٢) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧٨.

وبعد الاحتلال البريطاني للقدس -في ديسمبر ١٩١٧ - وضعت مقترحات لإنشاء جندرمة وقوة شرطة يتم تجنيدها من اليهود ومن الأرمن والإغريق (المقيمين في المناطق التي احتلها البريطانيون أو من أسرى الحرب)، على أن توضع الجندرمة تحت قيادة ضابط بريطاني، وتتكون من حوالي ١٩٤٥ برجلاً من المشأة والفرسان .... واقترح أيضاً إنشاء جندرمة جاهزة للتحرك السريع للعمل خلف خط القتال بحيث تكون تحت تصرف القيادة العسكرية العامة. وتتولى التحوك دوغا تأخير للقرى التي يتم السيطرة عليها، وذلك لمنع البدو من شراء الإسلحة التي خلفها الاتراك، وللإعلان الفوري عن الحكم الجديد، والضغط على مخاتير القرى بضرورة النزام القانون. وقد أشير إلى أن كلا الاقتراحين السابقين وضعا تحت الدراسة (٣)، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن أياً منهما قد المجتدر بعد مدالة من عدم الثقة بأهل الأرض المحتلة رغم مزاعم التحالف والتحرير ....

وقد حاولت الإدارة العسكرية الجديدة في فلسطين الاستفادة من تبقى من الشرطة والجندرمة لضبط الأمن العام. وشكلت منهم نواة قوة الشرطة الجديدة، وتلقوا بعض التدريب، وأرسلت الإدارة العسكرية بعثات منهم للتدريب في معسكرات الجيش البريطاني في الإسماعيلية بمصر<sup>(2)</sup>.

ويبدو أن إنشاء جندرمة فلسطينية على أسس شبه عسكرية لم تتبلور صورتها إلا في وقت متأخر، ولم تتخذ إجراءات فعلية بشانها خلال عهد الإدارة العسكرية، على الرغم من أن القيادة العسكرية في لندن أرسلت إلى القيادة العسكرية في مصر برقية في ٢٤ أكتوبر ١٩١٩ تطلب ضمن الترتيبات الأمنية التي اقترحتها فإنشاء جندرمة تحت قيادة ضباط بريطانين فوراً، لدعم الحامية وقت السلم في المحافظة على الأمن الداخلي في فلسطين) (٥٠). لكن لا يظهر

Intelligence Summary, Dec. 1917, W.O. 157/722. (\*)

<sup>(</sup>٤) كامل خلة، مرجع سابق، ص٨٩.

Tel., Troopers, to Chief, 24 Oct. 1919, Secret, F.O. 141/432/7947.(o)

أن أية إجراءات فورية قد اتخذت، وربما يرجع ذلك إلى أن الإدارة العسكرية كانت إدارة موقتة همها المحافظة على الوضع الراهن وتسيير الأمور كما كانت. كما أن أجواء عدم الاستقرار السياسي وعدم حسم مصير فلسطين في تلك الفترة لم يكن من وضع سياسات محددة ثابتة بعيدة المدى، وبالتالي لم يكن هناك ميل لاستنزاف الكثير من الجهود التي يمكن أن تضيع بصدور قرارات سياسية أو أمنية تقلب الكثير من هذه التنظيمات.

وحتى نهاية عهد الإدارة العسكرية، كانت لا تزال هناك رغبة بتجنيد جنيده محلية لحماية وادي الأردن. وفي نفس الوقت كان مصير الكتيبة اليهودية -التي شاركت في الحرب العالمية الأولى في فلسطين كجزء من القوات اليهودية -التي شاركت في الحرب العالمية الأولى في فلسطين كجزء من القوات البيطانية- يُمير الامتمام، خصوصاً في ضوء التعقيدات التي نشأت عن سعي اليهود لايجاد قوة عسكرية لهم في فلسطين، في الوقت الذي كانت تتزايد فيه الشكاوي العربية من عمارسات أفراد الكتيبة اليهودية، وتطالب بتجنيد عمائل للعرب، وتنحدث بشكل صريح عن الظلم البريطاني، وانحياز الحكم لليهود<sup>(17)</sup>. وقد تصاعدت الشكاوي العربية الفلسطينية خصوصاً بعد ثورة إبريل ويبدو أن هذا الموضوع قد أخذ حيزاً من النقاش في المؤتمر الداخلي الذي عقد في وزارة الخارجية في لندن في ٧ يونيو ١٩٧٠ لترتيب مسائل انتقال السلطة العسكرية إلى الإدارة المدنية في فلسطين. وقد حضره ممثلون عن الخارجية والحرب والخزانة بالإضافة إلى المندوب السامي المعيَّن صمويل والسكرتير العام

<sup>(</sup>٦) انظر حــول هذه النقطة: وثائق الحــركــة الوطنيــة الفلسطينيــة، ص٣٥-٤٠، وصحمد عبد الرؤوف سليم، نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين: منذ إنشائها وحتى قيام دولة إسرائيل ١٩٢٢-١٩٤٨ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٢)، ص٤٤٤-٤٩٨، وصيري جريس، تاريخ الصهيونية: الجـزء الثاني ١٩٨٦-١٩٨٨ (نيقوسيا: مركز الأبحاث، ١٩٨٦)، ص٨٥-٨٨.

<sup>(</sup>٧) انظر مثلاً: مذكرة من الجمعية العربية المسيحية إلى الحاكم العسكري في القدس في ملف: F.O. 371/5114

الجديد للإدارة العقيد ديدز. وفي القرار الثامن للمؤتمر اعتبر أن الكتيبة اليهودية لا يجب أن تستمر -كما هي الآن- لأي وقت، وطلب من ديدز اقتراح نظام لا يتضمن تكاليف إضافية على الحزينة لتشكيل قوة دفاع حدودية عن فلسطين تتضمن وحدات يهودية وعربية لتعمل في فصائل مختلفة على الحدود، وبحيث يمكن استيعاب الكتيبة اليهودية من خلالها(٨٨).

ويظهر أن الشكل الذي اقترحه ديدز في البداية -حسبما ذكر في رسالة له إلى وزارة المستعمرات- كان يتضمن إنشاء قوة من كتببتين واحدة عربية والأخرى يهودية. وأوضح ديدز أن «هذا التشكيل ونسبته تقرر على أساس ضرورة وجود وحدة (عسكرية) يهودية لتحقيق الطموحات الصهيونية، والرغبة اليهودية العالمية في أن الكتيبة اليهودية يجب أن تتجدد بشكل ما، وشعور كل اليهود أن العرب لا يجب أن يزيد عددهم عن النصف في هذه القوة» (٩). وهكذا فإن ديدز يعترف أن اقتراحه قد وضع على أساس ووفق الرغبات اليهودية الصهيونية، ولم يشر في خلفياته إلى المشاعر أو الرغبات العربية رغم العرب كانوا حوالي ٨٨٪ من سكان فلسطين (١٠).

وقال ديدز إنه لم تكن هناك معارضة كبيرة لهذا المشروع سواء من السلطات المسسكرية أو من أي شخص آخر اعلى الرغم من أن الكشيرين لديهم مخاوفهم، وأنا واحد منهما. وأضاف أنه تم وضع هذا المشروع أمام المجلس الاستشاري الفلسطيني، أما الموافقة اليهودية فكانت جاهزة، ولكن العرب

Decisions of an Inter-Departmental Conference Held at F.O. on 7 (A) Jan. 1920, on the Subject of Palestine, F.O. 141/439/11980.

Deeds to Young (Senior Officer at C.O.), 2 Aug. 1921, (4) Confidential, C.O. 537/849.

<sup>(</sup>۱۰) أشار الإحصاء الرسمي للسكان في فلسطين لسنة ۱۹۲۲ إلى أن عدد السكان هو (۱۰) أشار الإحصاء الرسمي للسكان في فلسطين المثل (۱۹۸۶ الفأ) منهم (۱۳۱۹ الف عربي بنسبة ۸۸٪ واليهود (۱۹۸۶ الفأ) بنسبة ۱۱٪، انظر : A Survey of Palestine, Vol. pp.140-143

اعترضوا على أساسين، الأول: تشكيلها في وحدات منفصلة، والثاني: نسبة المناصفة بين العرب واليهود، وقالوا إن الحد الأدنى الذي يمكنهم الموافقة عليه هو أن تكون نسبة اليهود الثلث وأن تكون القوة مختلطة وليس قوة عنصرية(١١).

ويبدو أن ذلك حفَّر صمويل للبحث عن شكل آخر للقوة المقترحة دون أن يمس جوهر الاعتبارات الصهيونية فاقترح قوة من ألف رجل يستخدم فيها كادر الكتيبة اليهودية كضباط ونواة لها. وأرسل إلى وزير الخارجية كيرزون في ٢٧ ديسمبر ١٩٢٠ يقترح أن تنشئ حكومة فلسطين اعتباراً من الأول من أبريل ١٩٢١ قوة الدفاع هذه بحيث تقوم السلطات العسكرية بتدريبها ويشكلون جزءاً من الحامية، وأن يتم تأسيس هذه القوة على أسس «المليشيا» Militia التطوعية، وبتكاليف أقل من تكاليف الجنود البريطانيين، وتوفِّر ميزانيتها من المبالغ المحصلة من فلسطين عن الدين العثماني، ومن الإيرادات العامة عندما تتوفر إمكانية ذلك(١٢٠). ثم أرسل صمويل رسالة مفصلة إلى كيرزون في ٨ يناير ١٩٢١ أكد على أن الفكرة ليست في إنشاء قوة صغيرة من الجنود المحترفين، ولكن تشكيل مليشيا بأوسع ما يمكن أن تتحمل الموارد، وأن الواجبات التي ستلقى عليها لا تستدعى تدريباً بمستوى الجيوش الأوروبية. وأنه يكفي لإيجاد مليشيا تحقق الغرض -وذات عدد كبير بالنسبة إلى تكلفتها- أن تُعطى تدريباً لمدة ستة أشهر يتبعه خدمة لستة أشهر في المواقع، وفترة ثلاثة أشهر في السنوات الثلاث التالية. وفوق ذلك ستتولى هذه القوة المسؤولية كاحتياط في أى حالة طوارئ عامة خلال سنوات من انتهاء خدمتها كمليشيا(١٣).

Deeds to Young, Aug. 1921, C.O. 537/849. (11)

Tel., Samuel to Curzon, 27 Dec. 1920, F.O. 141/432/7947. (١٢)

Despatch, Samuel to Curzon, 8 Jun. 1921, Conidential, f.O. (١٣) 141/432/7947.

المليشيا لفظة أجنبية تطلق عادة على قوات عسكرية تجند من المدنيين، وتدعى لدعم الجيش النظامي وقت الطوارئ.

ولم يلن اقتراح صمويل هذا ارتياحاً لدى القيادة العسكرية البريطانية في مصر، فارسلت في ٣١ ديسمبر ١٩٢٠ إلى قيادتها في لندن تنتقد تشكيل هذه القوة، وتقول إنها ستكون عديمة الجدوى في مراكز وادي الأردن حيث يتوقع أن تحوي يهوداً أوروبين (لا يناسبهم المناخ) كما أن هذه القوة لن تكون فعالة قبل تسعة أشهر من الآن(١٤).

وقد طُرح اقتراح صمويل في مؤتمر الشرق الأوسط، الذي عقدته وزارة المستعمرات في القاهرة والقدس (٢٠-١٣ مارس ١٩٢١) بحضور تشرشل والمندوب السامي صمويل، لتحديد مستقبل وطرق إدارة العراق وفلسطين وشرق الأردن، وكان هناك اعتراضان على اقتراح صمويل، الأول كان يرى من وجهة النظر العسكرية أن الندريب على آسس المليشيا لن يزود فلسطين بقوة قادرة على الحلول مكان جنود الأمبراطورية البريطانية، والثاني من وجهة النظر السياسية التي أشارت إلى أن متطلبات وشروط الحدمة لن تروق للعرب بنفس الطريقة التي تروق لليهود. وكان هناك خشية أن لا يدخل العرب في هذه القوة، ولذلك فقد تم دراسة اقتراح بديل بأن يتم تجنيد العرب واليهود تحت ظريفة، ولكن هذا الاقتراح رفض أيضاً، وتقرر أن تعرض على الطريف نفس شروط ولكن هذا الاقتراح رفض أيضاً، وتقرر أن تعرض على الطريف نفس شروط الخدمة .... ونوقش في المؤتمر تجنيد الشركس المقيمين في شرق الأردن في هذه القوة، كما نوقشت المسالة المالية ومصادر الإنفاق، ولم تتخذ قرارات نهائية بهذا النشأن .... وطلب وزير المستعمرات تشرشل من المندوب السامي إعداد تصور كامل حول المشروع وأن يرفعه له لاعتماده (١٥).

Tel., Egypforce to Troopers, 31 Dec. 1920, Very Secret, F.O. (12) 141/432/7947.

Report on the Middle East Conference Held in Cairo and (10) Jerusalem 12-30 Mar. 1921, AIR9/19.

### الجندرمة الفلسطينية

وفي مايو ١٩٢١ انتفض الشعب العربي الفلسطيني في منطقة يافا وما جاورها، وحدثت صدامات واسعة مع اليهود .... وقد هزت الانتفاضة الوضع السياسي والأمنى في فلسطين وأربكت التصورات تجاه إنشاء قوة الدفاع المقترحة، إذ -كما يقول ديدز- زادت هذه الثورة الشقَّة بين العرب واليهود فوق ما كانت عليه، وبدا أن مسألة تشكيل قوة دفاع بالطريقة المقترحة سوف تؤكد الانقسام الحاصل في المجتمع، وتهيئ الأرضية لوضع ينذر بحرب أهلية في حالة حدوث قلاقل مستقبلية، ولذلك فقد تم إلغاء مشروع قوة الدفاع(١٦). وهكذا، بدأت بعد انتفاضة مايو ١٩٢١ تتبلور فكرة إنشاء جندرمة محلية، وأشار ديدز إلى أنه بعد هذه الأحداث ظهرت الحاجة لتوفير قوة احتياط يمكن أن تدعى لمساعدة الشرطة إذا خرج الوضع عن نطاق السيطرة، وقبل أن يتم استدعاء الجيش. وقد شجع على ذلك أن الجنود البريطانيين لا يعرفون اللغات والعادات المحلية (١٧). وقال ديدز إن الأحداث أوضحت أنه -على الرغم من المشكلة العنصرية- يمكن إنشاء قوة مختلطة، تستخدم في مختلف الظروف، إذا روعيت أربعة شروط هامة هي أن تكون قيادة القوة مقصورة على الضباط البريطانيين، وأن يكون ضباط الصف إلى حد كبير بريطانيين، وأن يتم تدريبها في البداية لمدة ستة أشهر على الأقل من قبل وحدات من الجيش البريطاني، وأما الشرط الأخير، فإنه عندما ترسل القوة إلى مراكزها، يجب أن تكون مشكّلة من وحدات لا تقل عن خمسين رجلاً، وتمتنع بالكامل عن أداء واجبات الشرطة العادية، وتوضع تحت نظام انضباط وتدريب صارمين، وتتمركز في غير المناطق التي اختير منها رجال القوة (١٨).

Deeds to Youn, 2 Aug. 1921, C.O. 537/849. (17)

Ibid. (\v)

Ibid. (\A)

والقى المندوب السامي مزيداً من الضوء على إنشاء هذه القوة من الجندرمة، فقال إنها ستتلقى رواتب أعلى من الشرطة العادية وستعمل في وحدات لحماية الحدود وصد الهجمات من المناطق المجاورة، وقمع «الاضطرابات» المحلية التي يمكن أن تقع، وسيكون عددها خمسمائة رجل منهم ثلاثمائة راكب (فرسان وجمالة) ومائتين مشاة (١٩).

وفي ٩ يوليو ١٩٢١ أرسل وزير المستعمرات إلى المندوب السامي يخبره بموافقته على الإجراءات التي اتخذها بما فيها تشكيل الجندرمة، وأشار إلى الأهمية الكبيرة لأن تتلقى الجندرمة أفضل تدريب محكن(٢٠٠).

ومرة أخرى طرحت مسألة نسب العرب واليهبود في تشكيل الجندرمة، ورغم أن ديدز قبال إنهم كانوا حريصين على تجنب مناقشة النسب، إلا أنه اعترف أن هذا لم يكن ممكناً من جهة اليهبود «الذين يعدُّون الأمر بالنسبة لهم در أممية عظمى». ولم تتخذ الإدارة المدنية قراراً في ذلك إلا بعد أن تفاوضت مع الجهات اليهبودية «فأد هالدومي Vaad Haldumi» (۱۲۱ ولم يشر ديدز إلى أي تفاوض أو استشارة للقيادة السياسية الفلسطينية وكان أمور الدفاع والأمن لا تخص غير الأقلبة اليهبودية في فلسطين! وعلى كل حال، فقد تقرر بعد ذلك أن يكون ثلث القوة من اليهود، والثلث الثاني من العرب، والثلث الأخير من غير الفلسطينين (إذا أمكن الحصول عليهم)... وتكرس الاتفاق أن لا يكون

British Government, An Interm Report on the Civil (14)
Administration of Palestine, During the Period 1st Jul.
1920-30 Jun. 1921, Cmd. 1499 (London: H.M.S.O., Aug. 1921),
p. 11. See also: Disturbances in May 1921: Report of the
commission of Inquiry, Cmd. 1540 (London: H.M.S.O., 1921),
p. 62. Hereafter refered to as Haycraft Report, and Samuel to
Churchil, 22 Jun. 1921, AIR5/206 Part1.

Churchil to Samuel, 9Jul. 1921, C.O. 733/4. (Y)
Deeds to Young, 2 Aug. 1921, C.O. 537/849. (Y)

العرب الفلسطينيون أكثر من اليهود في الجندرمة المقترحة... (٢٢). وقال ديدز إنه لن يكون من السهل إقناع المسيحيين والمسلمين المحليين عندما يعلمون أن نسبتهم هي الثلث فقط، أما العناصر غير الفلسطينية فقد قال ديدز إنه يأمل بأن يكون جباً يكونوا بشكل واسع من الشركس الذين هم -حسب ادعائه- «لا يكنون حباً للعرب» وأقر ديدز بأن الوضع «صعب مثل أي شيء في فلسطين»!! لكنه عبر عن سعادته بالبداية التي تمت، مشيراً إلى أن المندوب السامي قام يوم الأول من أغسطس ١٩٢١ بالتفتيش على أول مائتي رجل من الجندرمة، وختم رسالته بأنه ليس هناك حديث مفتوح حول هذه النسب، وأنه يأمل أنهم لو يستطيعون إبعاد السياسة عن هذه القوة، فإنهم يستطيعون بذلك «إنشاء قوة موالية من أشخاص مناسبين لكل شيء»(٢٢).

وهكذا، فإن مسألة تشكيل الجندرمة اعتمدت أساساً على الموافقة اليهودية الصهيونية، ودوغا اعتبار لآراء العرب وآمالهم في فلسطين والذين يشكلون الأغلبية الساحقة في وطنهم. كما إن صورة التشكيل شملت نوعاً من «التحايل» في مسألة النسب بحيث ظل العدد متماثلاً بين العرب واليهود، مع السعي للتخفيف من حدته بعد إضافة الثلث غير الفلسطيني. كما حرصت الصورة المقترحة على تكريس الفوارق العنصرية ومحاولة الضرب على وتر الإيطانية، وهو ما حدث بالفعل إذ تقرر أن يكون كل الضباط بريطانين. هذا البريطانية، وهو ما حدث بالفعل إذ تقرر أن يكون كل الضباط بريطانين. هذا بالإضافة إلى السعي الحثيث لإبعاد مسائل السياسة عن أفراد هذه القوة...، بالتحوطات، بحيث لا يكن بأي حال أن تتطور الجندرمة لتصبح قوة تخدم التحوطات، بحيث لا يكن بأي حال أن تتطور الجندرمة لتصبح قوة تخدم المصلحة العربية الفلسطينية والقضية الوطنية. وفوق ذلك كان مطلوباً من شعب المصطن توفير الميزانية والإنفاق على هذه القوة من موارده ومن الضرائب التي فلسطين توفير الميزانية والإنفاق على هذه القوة من موارده ومن الضرائب التي فلسطين توفير الميزانية والإنفاق على هذه القوة من موارده ومن الضرائب التي فلسطين ترفير الميزانية والإنفاق على هذه القوة من موارده ومن الضرائب التي فلسطين ترفير الميزانية والإنفاق على هذه القوة من موارده ومن الضرائب التي فلسطين ترفير الميزانية والإنفاق على هذه القوة من موارده ومن الضرائب التي

P.D., Commons, Vol. 151, Cols. 1562-1563 (YY)

Ibid. (YY)

يدفعها...، فكان المطلوب من الفلسطينيين الإنفاق على «قمع» توجمهاتهم وطموحاتهم الوطنية.

ويظهر أن تشكيل الجندرمة المحلية -التي أصبحت تسمى الجندرمة الفلسطينية- قد لقي ارتباحاً في البرلمان البريطاني، فقد اعتبر أورمسبي غور -Or mesby-Gore (الذي أصبح فيما بعد وكيلاً لوزارة المستعمرات ثم وزيراً لها) في كلمة له في مجلس العموم في ٩ مارس ١٩٢٢م أن الجندرمة هي «القوة المثالية». وأكد أنها أقيم وأقل كلفة بكثير من قوة مشابهة من الفرسان (البريطانيين) إلا أنه شدد على ضرورة أن يتولى قيادتها ضباط أكفاء يكونون على بعض العلم بالوضع الخاص جداً في فلسطين. وأن يتم اختيار رجال الجندرمة بعناية، فهي بلد غير سهلة للشرطة، وضرب غور مثلاً بصعوبة القدس ويافا حيث تجتمع الأديان الثلاثة، وقال إنه في القدس وحدها هناك «٤٢).

ومن الجدير بالذكر أن فكرة إنشاء الجندرمة لم تكن غائبة عن أذهان القيادة السياسية الفلسطينية، والتي طرحت الفكرة أثناء زيارة وفدها الأول إلى لندن (١٩ يوليو ١٩٢١- ٢ أغسطس ١٩٢١) وذلك رغبة في التخلص من الجيش البريطاني، وتهيئة الجو لإنشاء جيش وطني أر قوة محلية مناسبة. وقد أدمج الوفد اقتراح إنشاء (جندرمة وطنية) في المطالب الفلسطينية الأساسية المرفوعة للحكومة البريطانية(٢٥)، كما لم يجانعوا من مشاركة اليهود فيها ولكن بنسبتهم إلى عدد الأهالي (٢٦). وعلى كل حال، لم يلق هذا الاقتراح أذناً صاغية مثله مثل غيره من المطالب الوطنية الفلسطينية.

وقد أجيز القانون المقترح للجندرمة في الاجتماع العاشر للمجلس

Ibid. (YE)

 <sup>(</sup>٢٥) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٣٤-٣٧، وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية،
 ص١٨٥-١٨٥.

<sup>(</sup>٢٦) وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص١١٣.

الاستشاري في فلسطين المنعقد في ١٩ يوليو ١٩٢١، ونشر هذا القانون في الجيريدة الرسمية في الأول من سبتمبر ١٩٢١ وقد ذكر في مقدمته أن الجندرمة ستمد برحاء أمن الشرطة ولكن سيكون عليها واجبات خاصة لادائها، وسوف لن تنشغل بواجبات الشرطة العادية، وسيكون لها ضباطها الخاصون، وستكون خاضعة لمستوى عال من الانضباط. فمثلاً في قانون الشرطة لا يعاقب الشرطي باكثر من سجن ثلاثة أشهر لسوء سلوكه، وهذا الحد غير كاف في الجندرمة إن تصل العقوبة فيه على سوء السلوك إلى سجن يصل لمدة خمس سنوات. وقد أعطى القانون لقائد الجندرمة صلاحيات أوسع من صلاحيات قائد الشرطة في المناوء وذكر في نص القانون أن الجندرمة الفلسطينية ستكون تحت إشراف مدير الأمن العام والتحفيض والطرد والاستقالة تحت إشراف قائد الجندرمة فقط ضمن الإجراءات والتخفيض والطرد والاستقالة تحت إشراف قائد الجندرمة فقط ضمن الإجراءات

ومن جهة أخرى، فقد كان لإنشاء الجندرمة هدفان أساسيّان الأول حماية الحدود، والثاني ضبط الأمن العام وقمع الاضطرابات المحلية<sup>(٢٩)</sup>.

Advisory Council, 19 Jul. 1921, C.O. 733/4. (YY)

المجلس الاستشاري شكله المندوب السامي في اكتوبر ١٩٢٠ من عشرة موظفين بريطانين، وعشرة أعضاء معيَّين منهم سبعة من العرب وثلاثة من اليهود، ووظفيته استشارية فقط، وكان أعضاؤه العرب من الشخصيات المعروفة المضمونة الولاء والمسايرة للسلطة، انظر: كامل خلة، مرجم سابق، ص٣٦٦-١٣٧.

Official Gazette of the Government of Palestine, Jerusalem, (YA) No.5., 1 Sep. 1921.

Memorandum Regarding a Gendarmerie or a Semi-Military (۲۹) Force for Palestine, Prepared by General Staff: Force H.Q. Jerusalem, Jan.1939, W.O. 106/5720. Hereafter refered to as a Memorundum Regarding a Gendarmerie. See also: Report of the H. C. 1920-1925, p.4.

### دور الجندرمة

وقد أصبحت الجندرمةالفلسطينية قوة فاعلة اعتباراً من الأول من إبريل ١٩٢٢م، وتحدثت التقارير بإعجاب عن مستوى الانضباط واختلاط أصحاب الأديان المختلفة بشكل جيد معالاً ٢٠١٠، وأشاد ماينزتزهاجن -في تقريره العسكري من فلسطين الذي رفعه في ٢٥ مارس ١٩٢٣ إلى وزارة المستمرات- بالجندرمة الفلسطينية، وذكر أنها تتمتع بتدريب جيد ونشاط وإخلاص عناز، وقال إن أعضاء الجندرمة يُعدُون في كل الأحوال ذوي تنظيم وانضباط طبين، ومؤهلون لتحمل الواجبات التي تلقى عليهم. وأشار إلى الغياب الكامل لمشاعر الدينية والعنصرية بوصفه أحد المعالم البارزة للجندرمة الفلسطينية، وكد أن اليهود والعرب والشركس والدروز مختلطون بشكل يدعو إلى الإعجاب في السكن وعلى مائدة الطعام وفي اللعب، وأن القوة مفعمة بروح ودوره الجاد في رفع مستوى القوة...، ومقدرته الرائد بيوشر عصافته التي جملته مسؤولاً عن نجاح هذه القوة (٢١)، وأشاد ماينرتزهاجن أيضاً بالجندرمة في مسؤولاً عن نجاح هذه القوة (٢١)، وأشاد ماينرتزهاجن أيضاً بالجندرمة في مدوراته الخاصة وأنه لسعادته بقيادتهم وانضباطهم «أوصى بسحب الحامية البريطانية» فيما بعد خلال هذا العام (١٩٢٣).

وقد تمركزت الجندرمة باعداد اكبر في المناطق الحدودية وتولت اعمال الدورية هناك، وذكر تقرير الإدارة لسنة ١٩٢٢م أن النتيجة كانت غياباً تاماً للهجمات والجرائم الحدودية بين جسر بنات يعقوب وبيسان (٣٣). وأشار تقرير سنة ١٩٢٤م إلى أن سلطة ضباط الصف في الجندرمة قد تعززت، وأن الضباط قد أسسوا قيادة أكثر فاعلية عبر تأثيرهم في العامة (٣٤).

Report on Palestine Administration, 1922, p.40. (\*\*)

Military Repot on Palestine. (71)

Meinertzhagen, op.cit, p. 129. (٣٢)

Report on Palestine Administration, 1922, p. 40. (٣٣)

Rport by British Government on Palestine..., 1924, p. 23. (75)

وفي المقابل فقد عانت الجندرمة الفلسطينية من عدم وجود أسلحة جيدة أو إسكان مناسب. وقد انتقد ماينرتزهاجن تسليح الجندرمة، وقال إن أسلحتهم صنعت لخدمة الجيش سنة ١٩١٤ وكفاءتها ضعيفة، وإنه بعد أي عملية إطلاق نار كبيرة فإن حوالي ٣٠٪ من الأسلحة تعاني من خلل فني كبير<sup>(٣٥)</sup>. وانتقد تيودور -القائد العام للقوات العسكرية والشرطة في فلسطين- في رسالة إلى رئيس هيئة أركان الطيران في ١٨ ديسمبر ١٩٢٣م إسكان الجندرمة وقال إنه دسيء ومشين وخطر على الصحة، (٣٦)، غير أن تقريري سنة ١٩٢٤ وسنة ١٩٢٥ أشارا إلى تحسن الحالة الصحية، وتوفر بعض المستلزمات (٣٧).

وقد اعترف تيودور في رسالته السابقة بأن الجندرمة الفلسطينية قد ضعفت كثيراً عن السابق، وأن بعض الضعف يتم علاجه بتدريب المجندين وولكن سيكون من المستحيل الحفاظ على هذه القوة فاعلة ما لم يتم توفير مزيد من المال فوراً، وبشكل دائم وعلى أساس راسخ، ورفض اقتراح وزارة المستعمرات تخفيض رواتب الضباط البريطانيين، لأن مستوى الأجور يجب أن يجتلب النوعية المناسبة من الضباط، وأشار إلى أن فاعلية القوة تعتمد على الضابط البريطاني في كل سرية، وطالب بالضغط لمنع أي تخفيض في الميزانية للجندرمة الفلسطنة (٢٨).

وقد علق نائب رئيس هيئة أركان الطيران على رسالة تيودور، فقال إنه يظن

Military Report on Palestine. (٣0)

Tudor to C.A.S, 18 Dec. 1923, AIR5/ 203 Part 2, (٣١)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p. 24, and (TV) Reoprt by His Britanic Majesty's Government to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1925, Colonial No. 20 (London: H.M. S.O., 1926), p.34. Hereafter referred to as Report by British Government on Palestine.... 1925.

Tudor to C.A.S, 18 Dec. 1923, AIR5/ 203 Part 2. (TA)

أن الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هوالتوضيح لوزارة المستعمرات (أن فعالية الجندرمة مهمة جداً لنا، وإلا فإن ذلك يعني أن الجيش سيدعى بشكل دائم للتعامل مع وضع يجب الا يثور مطلقاً (٢٩٨).

وعلى كل حال، فإن هدوء الأحوال السياسية والأمنية في فلسطين لم يستدع مشاركة فاعلة من الجندرمة في الجوانب الأمنية، وقسع أية انتفاضات أو قلاقل محتملة، مما همش الدور الفعلي للجندرمة داخل فلسطين وركز مهامها على الحدود، بل وأخذت تشارك في أعمال الشرطة المذنية، فأشار تقرير سنة ١٩٢٤ إلى توليها وظائف الشرطة على طول الحدود، كما تولت وظائف الشرطة المدنية في منطقة بشر السبع، بل وأخذت تقوم بأعمال ذات طبيعة خدمية، كالقيام بأعمال الاستطلاع واكتشاف نقاط المياه وتعديل الحرائط .... كما استفادت من الوقت في إجراء بعض التدريبات، واجتياز بعض الدورات الفنية بالتنسيق مع قوات الطيران الملكي البريطانية مثل دورات اللاسلكي (٤٠٠).

# التشكيلات والمراكز

تشكلت الجندرمة الفلسطينية في البداية من خمسة فصائل فرسان (كل فصيل من خمسين رجلاً)، وفصيلة جمالة من خمسين رجلاً، وسريتي مشاة كل واحدة منهما من مائة رجل<sup>(۱3)</sup>. ويبدو أن التشكيل قد تطور مع الزمن لصالح العناصر المحمولة في مقابل المشاة، إذ كانت الجندرمة الفلسطينية سنة ١٩٢٤ تتكون من قيادة وسبعة فصائل فرسان ويتكون كل فصيل من «٥٤» رجلاً بالإضافة إلى فصيل جمالة من سبعين رجلاً(٤٢).

Deputy Chief Air Staff (D.C.A.S.) to C.A.S., 7 Jan. 1924, AIR (٣٩) 5/203 Part 2.

Report by British Government on Palestine..., 1924, pp. (5) 23-24.

Report on Palestine Administration, 1922, p. 40. (٤١)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.23. (٤٢)

ويشير الجدول التالي إلى توزيع الجندرمة الفلسطينية على مناطق فلسطين(٤٣).

| 1970       | 1977          | 1977       | السنة     |
|------------|---------------|------------|-----------|
| فصيل فرسان | فصيل فرسان    | سرية مشاة  | سمخ       |
| فصيل فرسان | فصيل فرسان    | سرية مشاة  | روشبينا   |
|            |               | فصيل فرسان |           |
| فصيل فرسان | فصيل فرسان    | فصيل فرسان | بيسان     |
| فصيل فرسان | فصيل فرسان    | فصيل فرسان | طولكرم    |
| فصيل جمالة | فصيل جمالة    | فصيل جمالة | بئر السبع |
| فصيل فرسان | فصيل فرسان    |            |           |
| -          | -             | فصيل فرسان | اللد      |
| -          | _             | فصيل فرسان | القدس     |
| فصيل فرسان | فصيل فرسان    | _          | أريحا     |
| -          | مجموعة جندرمة |            | جنين      |
| فصيل فرسان | -             | _          | المطلة    |

ومن خلال هذا الجدول يتضح أن هناك اتجاهاً مع مرور الزمن للتركز في المناطق الحدودية، والتخلي عن المناطق الداخلية كالقدس واللد وجنين، مع (٤٣) تم استخلاص الجدول من:

Report on Palestine Administration, 1922, p.40; Military Report on Palestine; and Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p. 17.

استبقاء دائم لفصيل فرسان في منطقة طولكرم وهي منطقة داخلية ربما من باب الاحتياط. كما كان هناك وجود دائم للجندرمة في شمال شرق فلسطين للحد من الهجمات المحتملة وعمليات التهريب على طول نهر الاردن، وعلى الحدود مع سوريا وشرق الاردن. بالإضافة إلى وجود دائم في منطقة بشر السبع بوصفها آخر المدن المعمورة في جنوب فلسطين وذلك لحراسة المنطقة الصحراوية إلى الشرق والجنوب من تلك المنطقة.

أما أعداد الجندرمة فقد ظلت طوال فترة وجودها في حدود الخمسمائة رجل كما يشير الجدول التالي<sup>(٤٤)</sup>.

| 1970 | 1978 | 1974 | 1977 | السنة                   |
|------|------|------|------|-------------------------|
| 294  | ٥٠١  | ٥٠٧  | ٥١٠  | عدد الجندرمة الفلسطينية |

وكان اللواء تيودور والمندوب السامي قد اقترحا في فبراير ومارس ١٩٧٤ زيادة في الجندرمة الفلسطينية مقدارها «٣٢٥» رجلاً ووافقت على ذلك هيئة أركان الطيران (٤٥٠). ولكن يبدو أن هذه الزيادة قد الغيت بعد أن تقرر استبقاء فوج الفرسان البريطاني حتى فبراير ١٩٢٦ (٤٦٥).

A Survey of Palestine, Vol. 2, p. 584; Military Report on Palestine; Report by British Government on Palestine..., 1924, p. 24; and Report by British Government on Palestine..., 1925, p.35.

Note on Reduction of Palestine Garrison, Memorandum by Air ( 60) Staff, May 1924, AIR9/19.

Memorandum by Air Staff, 24 Sep. 1929, AIR9/19 (£7)

<sup>(</sup>٤٤) تم استخلاص الجدول من:-

ومن الجدير بالذكر أن استقرار الأعداد عند حدود معينة لا يعني بالضرورة حدوث حالة استقرار وثبات في رجال الجندرمة الفلسطينية أنفسهم، إذ تشير التقارير إلى تجنيد (١٠٤٥» رجال وخروج (١٠٢٠» رجل سنة ١٩٧٤<sup>(٧٧٤)</sup>، وإلى تجيد (١٣٥» وإنهاء خدمات (١٣٢» آخرين سنة ١٩٧٥).

ومن جهة أخرى فلم تستطع السلطات البريطانية المحافظة على النسب التي حددتها للأديان والجنسيات المختلفة في القوة، وحدث اختلال واضح في النسب على أرض الواقع ازداد وضوحاً سنة ١٩٢٤-١٩٢٥ بيل النسبة بشكل اكبر لصالح العرب الفلسطينين. ويبدو أن السلطات وجدت صعوبة في تجنيد العرب يهود مناسين فذكر تقرير سنة ١٩٢٤ أنه لم تكن هناك صعوبة في تجنيد العرب والشركس وولكن يهوداً مناسبين ليسوا في متناول اليد باعداد معقولة، حيث إنهم في الغالب يأتون من وسط طبقة المهاجرين التي تنقصها المعرفة المحلية الضرورية، وهي عادة على غير معرفة باللغات في البلدا (٩٤). وأشار التقرير إلى أن اليهود لا يُجنّدون للخدمة عند النهاية الجنوبية لوادي الأردن، ولا في البحالة(٥٠). وربما أسهم في إضعاف حماس اليهود حالة الركود والهدوء السياسي والأمني التي كانت تشهدها فلسطين في تلك الفترة، فضلاً عن أن ظرف المخدمة ومزاياها بالنسبة لليهود –الذين كانت تتاح لهم فرص اقتصادية أفضل لم تكن مغرية بنفس الدرجة التي كانت تمبّدب فيها العرب والشركس.

\_

Report by British Government on Palestine..., 1924, p. 23. ({\( \)})

Report by British Government on Palestine..., 1925, p. 34. (£A)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.23. (19)

**Ibid**, p. 24. (0.)

الفلسطينية لسنة ١٩٢٢م إلا أن الجدول التالي (٥١)، يمكن أن يعطي موشـراً واضحاً حول هذه النقطة:

| بريطانيون آخرون |           |      |      | الفلسطينيون العرب |         |        | السنة |
|-----------------|-----------|------|------|-------------------|---------|--------|-------|
| احرون           | بريطانيون | شرکس | يهود | دروز              | مسيحيون | مسلمون | السنة |
| ١               | ۱۷        | ٧٣   | ۱۷٤  | ۱۷                | 71      | 10     | ١٩٢٣  |
| ٤               | 19        | 1.4  | ۱۰۸  | ٩                 | ٣٣      | 771    | 1978  |
| 7               | . 14      | ٩٧   | ١    | ١٠                | ۳٥      | 777    | 1970  |

### نفقات الجندرمة

خلال السنة المالية ١٩٢٢-١٩٢٣ كانت نفقات الجندرمة الفلسطينية مضمنة في نفقات الشرطة في ميزانية حكومة فلسطين، وقد بلغت هذه النفقات «٣١٥٤٧٣» جنيها فلسطينياً (٥٢). أما إنفاقها للسنوات المالية التالية فكان

Military Report on Palestine; Report by British Government on Palestine..., 1924, p.24; and Report by British Government on Palestine..., 1925, p.35.

پعتبر الدروز إحدى الفرق الإسلامية الشيعية، وهم إحدى الاقليات في فلسطين، وقم سالية وشيط الشالية وتحرص الإحصائيات البريطانية عادة على إبرازهم بشكل منفصل لاظهار مدى محاولة الاستفادة الإسلامية السنية، وقد أبرزناهم بشكل منفصل لإظهار مدى محاولة الاستفادة البريطانية منهم كأقلية، أما الشركس فهم من المسلمين السنة الذين كانت تقيم أقلية منهم في شرق الأردن.

Report by British Government on Palestine..., 1928, p. 20. (0Y)

<sup>(</sup>٥١) تم استخلاص الجدول من:-

منفصلاً عن إنفاق الشرطة، وكان كما يلى (بالجنيه الفلسطيني)(٥٣).

| المبلغ | السنة المالية     |
|--------|-------------------|
| ۸٦٠٧٢  | 1978-1978         |
| A0 £1V | 1970-1978         |
| ۹۰۸ ۲۸ | 1977-1970         |
| ١ ٧٠٠  | 1944-1942         |
| ۸۳     | إبريل-ديسمبر ١٩٢٧ |

ويلاحظ أن النفقات ظلت متقاربة طوال عمل الجندرمة، بينما تشير أرقام السنة المالية ١٩٢١-١٩٢١ إلى بعض المكافآت والأتعاب التي صرفت بعد حل الجندرمة الفلسطينية، كما يلاحظ أن مقدار المبالغ المنفقة على الجندرمة يعد اقتصادياً جداً بالمقارنة بالمبالغ التي تنفق على أعداد من الجندرمة البريطانية أو من الجيش البريطاني، مع الإشارة إلى أن المبالغ المنفقة قد صرفت من ميزانية حكومة فلسطين، ولم يصرف عليها شيء من الخزينة البريطانية.

# حل وإلغاء الجندرمة الفلسطينية

شجعت ظروف الركود والهدوء التي شهدتها فلسطين على إعادة النظر في دور وحجم القوات العسكرية والجندرمة في فلسطين. وبدا أن السياسة السريطانية مع مطلع سنة ١٩٢٥ أصبحت ترى أن دور القبوات العسكرية والجندرمة يتركز على حماية فلسطين من اعتداء خارجي وأنَّ دورها في اللاعم الأمني للسلطة أمر ثانوي(<sup>(35)</sup>. ورغم أنه اتفق في القدس في ١٦ إبريل ١٩٢٥ على تثبيت الجندرمة الفلسطينية بوصفها القوة العسكرية المحلية مع احتمال زيادة

Ibid. (04)

Notes on Public Security. (08)

أعدادها مستقبلاً (٥٥). إلا أن هذا الاتفاق لم يتم. ويبدو أن اللورد بلومر الذي تأجل موضوع البت في هذا الأمر بانتظار قدومه مندوباً سامياً جديداً في ٢٥ أغسطس ١٩٢٥ لم يجد مبرراً لاستبقاء الجندرمة الفلسطينية كقوة عسكرية محلية، ربما لانعدام دورها الأمني العسكري داخل فلسطين في السابق، وتركيز درها على الحدود. ولذلك عندما رفع مقترحاته في ٢١ سبتمر ١٩٧٥ فقد تضمنت إلغاء الجندرمة الفلسطينية واستيعاب جزء منها في شرطة فلسطين أما الباقي فينظم في ثلاث مرايا مشاة وسرية جمالة لتشكل نواة ما أطلق عليه فيما بعد قوة حدود شرق الأردن..، وقد اعتمدت هذه الترتيبات وبدأ العمل بها في إبريل ١٩٧٦ (٢٥٥)...، وبذلك انتهى ما كان يعرف بالجندرمة الفلسطينية.

# توات هدود شرج الأردن

تشكلت قوات حدود شرق الأردن(T.J.F.F.) الفلسطينية، لكن العجم المجتبعة المخدود عن الجندرمة الفلسطينية، لكن العجم المهامها السعت وتركزت في شرق الأردن. وقد تم تجنيد رجالها جزئياً من الجندرمة الفلسطينية، ومن الفيلق العربي (الذي كان يعمل في شرق الأردن والذي تم حله أيضاً ومن تجنيد أعداد من العرب والشركس والسودانين (۷۷). ويبدو أن الحرب بين قوات ابن سعود وقوات الحجاز، ثم هجمات أتباع ابن سعود على شرق الأردن، وثورة الدروز في سوريا بالقرب من الحدود الأردنية والفلسطينية. . . . . يبدو أن هذه الأحداث - التي وقسعت في متسصف العشرينيات - قد وجهت النظر إلى أن حدود إمارة شرق الأردن تحتاج إلى حماية أكثر من فلسطين نفسها(۱۹۵). وأوحى اختيار اسم هذه القوات إلى أنها الها أكثر من فلسطين نفسها(۱۹۵).

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p. 18, and (00) Shaw Report, p.14.

Shaw Report, p. 14 and Notes on Public Security. (on)
Bentwich, England in Palestine, pp. 148-149. (ov)
Ibid, and Bentwich, Mandate Memories, p. 120. (ok)

معنية أساساً بالعمل عبر الأردن، والسيطرة على القبائل العربية بالتعاون مع قوات الطيران. ورغم أن هذه القوات كانت نظرياً متيسرة لدعم السلطة المدنية في فلسطين، فقد كان ذلك اعتباراً ثانوياً جداً، حيث إن بلومر كان يرى أن قوات الشرطة المدنية في فلسطين كافية ولم يكن يتوقع انتفاضات أو ثورات محلية (٥٩). وقد دلّ على تركز مهمة هذه القوات في شرق الأردن أيضاً أن التكوين العنصري والمدني لها قد غلب عليه العنصر العربي والمسلم (٢٠) (عرب وشركس) بينما تدنت نسبة اليهود إلى حوالي ٥٪ فقط. كما دل عليه أن بلومر أمر بنقل مركز قيادة قوات حدود شرق الأردن من صوفند في فلسطين إلى الزرقاء في شرق الأردن وذلك في نهاية سنة ٢٩٢٦، كما أمر أن تنتقل كل قوات حدود شرق الأردن إلى شرق الأردن أن عندها الكلي، قوات حدود شرق الأردن أن عندها الكلي، فلسطين سريتان ومركز قيادة لهذه القوات تُشكّل تقريباً نصف عددها الكلي، أصبحت هذه القوات في السنة التالية موزعة على ثلاث سرايا في الزرقاء وسرية واحدة في معان (٢١).

وقد تولى قيادة قوات حدود شرق الأردن المقدم بيوشر -الذي كان قائداً للجندرمة الفلسطينية- ثم خلفه سنة ١٩٢٨ الرائد شوت C.A. Shute وأعطيً رتبة عسكرية محلية كمقدم(١٣٠).

أما أعداد قوة حدود شرق الأردن فيعطي الجدول في الصفحة التالية<sup>(15)</sup> صورة عنها في الفترة ١٩٢٦-١٩٢٧ :

Notes on Public Security. (04)

Ibid, and Further Note on Public Security. (3.)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p. 20. (11)

Ibid. (٦٢)

Report by British Government on Palestine..., 1928, p. 60. (١٣)
The Rise of Israel: A Documentary Record from the (١٤)
Nineteenth Century to 1948, General Editor: Howard M.Sachar,
(U.S.A: Garland Publishing, 1987), Vol. 17, p.156.

| المجموع<br>الكلي | المجموع | يهود       | عرب<br>ومسلمون | بريطانيون | الرتبة   | السنة |
|------------------|---------|------------|----------------|-----------|----------|-------|
| VV0              | ۳٦      | -          | ٧٠             | ١٦        | ضباط     | 1477  |
| 775              | ٧٣٩     | ٣٧         | ۷۸۶            | 10        | رتب أخرى | 1311  |
|                  | ۳۹      | _          | **             | ۱۷        | ضباط     | 1977  |
| ٧٣٠              | 791     | <b>Y</b> 7 | 70.            | 10        | رتب أخرى | אורו  |

وني سنة ۱۹۲۸ أمكن الحصول على جدول أكثر تفصيلاً (<sup>(10)</sup> فيما يخص عناصر العرب والمسلمين:

| رتب أخرى | ضباط   | 197.    | سنة ٨     |  |
|----------|--------|---------|-----------|--|
| 11       | 1٧     | انيون   | بريط      |  |
| 78.      | ٨      | مسلمون  | عرب       |  |
| ۸۹       | ٤      | مسيحيون | فلسطينيون |  |
| 11       | ١      | دروز    | وأردنيون  |  |
| 111      | کس     | شرا     |           |  |
| ٥١       | 01 · Y |         | سودا      |  |
| 77       | ١      | رد      | يهود      |  |
| ٦        | وع     | المج    |           |  |

وقد حرصت السلطات المسؤولة -كما يظهر من الجدول- على إحداث تخفيضات سنوية في قوة حدود شرق الأردن بحدود خمسين رجلاً سنوياً

Report by British Government on Palestine..., 1928, p.20 (10)

بهدف إيصال القوة إلى خمسمائة رجل في النهاية. وكان ذلك يتم بعدم إحلال أفراد جدد محل أولئك الذين يتم إنهاء خدماتهم أو تنتهي عقودهم، مع ملاحظة عدم إحداث تخفيض في أعداد الضباط وضباط الصف (إلا ضباط الصف البريطانيين الذين كان يجب أن يخرجوا إذا انتهت عقودهم). وقد هدف بلومر من عدم تخفيض أعداد الضباط الاستعداد لاحتمال توسع القوة بسرعة بحيث تستوعب ألف رجل إذا دعت الضرورة، ولذلك فقد تشكلت قوة احتياط من «١٥٥» رجلاً كما تم تجنيد خمسين رجلاً آخر في يوليو١٩٢٩ (٢٦٠).

#### مسألة النفقات

تطرح قضية الإنفاق على قوات حدود شرق الأردن تساؤلات ذات أبعاد أخلاقية وقانونية في حق الحكومة البريطانية، فرغم أن عملها قد تركز بشكل أساسي في شرق الأردن وكان دورها في فلسطين ثانوياً جداً، إلا أن فلسطين أساسي في شرق الأردن وكان دورها في فلسطين ثانوياً جداً، من السنة المالية تحملت خمسة أسداس (١٩٣٣/١) نفقات هذه القوة ابتداء من السنة المالية أن ضعفها الاقتصادي لم يكنها من ذلك، فتحملته الحكومة البريطانية (١٧٧). وهكذا فإن فلسطين كانت تدفع معظم تكاليف قوة لا تستفيد منها عملياً، أو لا تخدم أغراض الانتداب على فلسطين بشكل مباشر. وقد لاحظ ستويانوفسكي Stoyanovsky في دراسته القانونية للانتداب البريطاني على فلسطين تحملت مالياً أكثر عما يجب أن فلسطين ذلك ، وأشار إلى أن حكومة فلسطين تحملت مالياً أكثر عما يجب أن تتحمل بالنسبة لنصيبها في الدفاع عن البلد (١٨٥).

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, pp. 20-21, (11) AIR8/113.

<sup>(</sup>٦٧) انظر تصريح لن Lunn وكيل وزارة المستعمرات في مجلس العموم في الأول من نوفمبر ١٩٢٩: P.D., Commons, Vol. 231, Col. 485.

J. Stoyanovsky, The Mandate for Palestine: A Contribution to (%) the Theory and Practice of International Mandates (U.S.A: Longmans, Green & Co., 1976), p. 225.

ويشير الجدول التالي<sup>(١٩)</sup>، إلى النفقات التي تحملتها حكومة فلسطين على قوات حدود شرق الأردن (بالجنيه الفلسطيني):

| المبلغ | السنة المالية     |
|--------|-------------------|
| 1      | 1977-1970         |
| 14.441 | 1974-1977         |
| ۱۲۷۵۳۸ | إبريل-ديسمبر ١٩٢٧ |
| ١٤٠٠٥٨ | 1974              |
| 750.31 | 1979              |

ويلاحظ أن مستوى الإنفاق على قوات شرق الأردن كان أعلى من مستوى الإنفاق على قوات الجندرمة الفلسطينية بفارق واضح.

# دورها في انتفاضة البراق

لم يكن في فلسطين أي من قاوات حدود شرق الأردن عندما اندلعت انتفاضة البراق في ٢٣ أغسطس ١٩٢٩، ولكن تم استدعاء هذه القوات وشاركت في قمع وإخماد هذه الانتفاضة. ولم تشهد صفوفها أي تردد أو

## (٦٩) تم إعداد هذا الجدول من:

Report by British Government on Palestine...,1928, p.20; Government of Palestine, Statement Showing the Receipts and Payments for Financial Period: 1st Apr. to 31 st Dec. 1927, C. O. 733/ 205/7; Government of Palestine, Statement Showing the Resceipts and Payments for the Year 1928, C.O. 733/205/7; and Government of Palestine, Statement Showing the Receipts and Payments for the Year 1929, C.O. 733/222/6.

انقسام في أداء مهمتها، على عكس ما حدث في الشرطة الفلسطينية . وقال لن IANN وكيل وزارة المستعمرات في مجلس العموم البريطاني في ٢٠ نوفمبر ١٩٢٩ إن هذه القوات قدمت خدمة قيمة خلال «الإضطرابات» وإنها قامت بحماية وادي الأردن ووادي جزرائيل وسهل اسدرالون، حيث توجد أعداد كبيرة من المستعمرات اليهودية . وأكد أن قوات حدود شرق الأردن «موثوقة»(٧٠). كما تلقت هذه القوات النناء من لجنة التحقيق البريطانية في أحداث انتفاضة البراق «لجنة شو» التي أبدت تأثرها «بظهر الرجال، وحالة الحيول»، كما أثنت على دور قائدها المقدم شوت ورفاقه الضباط(١٧٠). وكانت قد أرسلت تعزيزات من قوات حدود شرق الأردن إلى أريحا وبيسان وبيت الفا وجسر المجامع وصفد(٧١).

وربما يعود ولاؤها وتماسكها أثناء وقوع الثورة الشعبية إلى طبيعتها شبه العسكرية التي تتضمن إجراءات تدريبية صارمة، والعيش لمدد طويلة في المعسكرات بعيداً عن الأهل، ودون التأثر بالجو الاجتماعي والسياسي الخاص بهم، فضلاً عن الحرص الشديد من السلطات البريطانية في انتقاء الأفراد بحيث يكونون مضموني, الولاء (٧٣٣).

وعلى أي حال، فقد استمرت قوات حدود شرق الأردن في أداء دورها في السنوات التالية دونما انقطاع.

### الجندرمة البريطانية

عندما قدم وزير المستعمرات تشرشل طلبه إلى مجلس الوزراء البريطاني في توفمبر ١٩٢١ بتحويل الإشراف العسكري على فلسطين من وزارة الحرب إلى وزارة المستعمرات، فقد ضمَّر، تفصيلات مشروعه اقتراحاً بتشكيل جندرمة

P.D., Commons, Vol. 232, Cols. 475-476. (Y)

Shaw Report, p.148. (Y1)

Ibid, and Playfair Reoprt, p. 50. (YY)

See: Report by British Government on Palestine..., 1928, p.61. (YT)

بريطانية من سبعمائة رجل تعمل في فلسطين تحت إشراف السلطة المدنية وقد وقدي الجندرمة المحلية وتشرف عليها وتجعل منها عنصراً مؤثراً ((١٤٥)). وقد جاء هذا الاقتراح على اعتبار التخفيضات الكبيرة التي تضمنها مشروعه في الحامية، وكانت الجندرمة المحلية (الفلسطينية) لا تزال بحاجة إلى بضع سنين حتى تكون قادرة على تحمل المسؤولية الأمنية الكاملة، حيث كانت السياسة الأمنية البريطانية ترمي إلى جعل فلسطين تعتمد على نفسها تماماً من حيث مكلف بالمقارنة مع القوات العسكرية البريطانية. وعُدت هذه الجندرمة إجراء مؤقناً يتم التخلي عنه في النهاية عندما تقوى الجندرمة الفلسطينية، وتصبح في وضع يُمكنها من السيطرة الكاملة (٢٥٠). ومن جهة أخرى فإن هذا الإجراء كان يشي بنوع من عدم الإطمئنان لو لاء الجندرمة الفلسطينية وكفاءتها في تنفيذ السياسة البريطانية بغض النظر عن مشاعر أهل فلسطين ورغباتهم، والحاجة المنزة من اللامن للاستيثاق من ذلك.

ولم يخلُ اقتراح تشرشل هذا من نقد هيئة الأركان البريطانية العامة في الجيش، فأرسل رئيس هيئة الأركان إلى وزير الحرب في ١٠ ديسمبر ١٩٢١ ملاحظاته على اقتراح تشرشل . . . وعلق على تشكيل الجندرمة البريطانية قائلاً إنه من وجهة نظر هيئة الأركان فإن إنشاء مثل هذه القوة «المهجنة بالنسبة للانظمة والأعراف البريطانية هو أمر مستنكر باقوى ما يمكن . . . . وزعم رئيس الأركان أن تشكيل هذه القوة سوف يزيد كثيراً عن تكلفة كتبية بريطانية، ولذلك فإن نتيجة اقتراح السيد تشرشل هو إنشاء قوة أكثر تكلفة وأقل فاعلية لاغراض الامبراطورية (٢٧).

Palestine, Memorandum by the S. of S. Colonies, to the Cabinet, (V£) C. P. 3515, Nov. 1921, AIR 5/188.

Air Force Control, and Shaw Report, p.13. (Yo)

Comment, C.I.G.S to S. of S. War, 10 Dec. 1921, W.O. 32/5840. (YT)

وعلى الرغم من ملاحظات هيئة الأركان البريطانية فقد وجد الاقتراح طريقه للتنفيذ. وفي ٢٣ ديسمبر ١٩٢٢م عقدت لجنة الشرق الأوسط في وزارة المستعمرات اجتماعاً حضره اللواء تيودور، وقد اتخذ الاجتماع العديد من القرارات التي تخص الجندرمة البريطانية المقترحة، وكان أبرز القرارات أن يتولى تيودور عمليات تنظيم الجندرمة الأولى منذ البداية وحتى يوم ذهابهم إلى فلسطين، وأن الجندرمة مستكون أداة بيد السلطة المدنية وتحت أوامر المندوب السامي، وأن يكون الأفراد قدر الإمكان من غير المتزوجين، وأن يتم شراء الأسلحة والاحتياجات الأولية من حكومة إيرلندة، وأن تدفع الرواتب بنفس درجة الدفع إلى شرطة مدينة لندن، وأن تكون إعاشة الرجال على نفس لمرجة المدني الدارج في الجيش البريطاني، وأن يكون الزي من نفس نوعية ملابس الجيش البريطاني، وأن يكون الزي من نفس نوعية ملابس الجيش البريطاني ما عدا زي الرأس، وعلى أن يوضع الشكل القانوني لتواجد القوة ومسائل انضباطها في إضافة لقانون شرطة فلسطين الحالي (٧٧).

ولعل من أبرز ما يلفت النظر في تشكيل القسم البريطاني من الجندرمة في فلسطين -أو ما يذكر اختصاراً (الجندرمة البريطانية) - أمران:

الأول: أن هذه الجندرمة تشكلت في معظمها من أفراد من الشرطة العسكرية الملكية الإيرلندية ومن أفراد سابقين في قوات شبه عسكرية إيرلندية كانت تعرف باسم فبلاك اند تانز، Black and Tans وكان هدف تشكيلها في إيرلنده هو سحق الثورة الإيرلندية (١٩٧٧-١٩٧٣) التي اندلعت بهدف حق تقرير المصير لإيرلنده، وكان لهذه القوات تقاليد سيئة السمعة في أساليب البطش والتنكيل والقسوة (١٩٧٠).

والثاني: أنه قد اختير لقيادة هذه القوات -بل لقيادة الحامية والشرطة في فلسطين أيضاً- اللواء تيودور وهو نفس قائد هذه القوات في إيرلنده، وكان قد

C.O.to Air Ministry, 24 Dec. 1921, Secret, AIR 5/188. (VV) See: Bentwich, Mandate Memories, p. 87, and The Palestine (VA) Police. Memorandum found in W.O. 106/5720.

عمل مفتشاً عاماً للشرطة والسجون في إيرلنده نفسها(٧٩).

وربما أوحى هذان الأمران بأن السلطة البريطانية اختارت هذه القوات لمواجهة الانتفاضات الفلسطينية، وقمع رغبة الشعب في الحكم وتقرير المصير. وأن بريطانيا صدرت إلى فلسطين «أسوا» ما لديها في هذا المضمار، وأنها مصرة على تنفيذ سياستها «الصهيونية» فقامت «بالتلويح بالعصا» في وقت كانت تُخفّض فيه الحامية بشكل كبير، كما تضمن ذلك طمأنة لليهود على مصالحهم وأمنهم.

ويؤيد ما سبق، ما قاله تيودور أن عمله وعمل فرقته العسكرية «بلاك آند تانز» قد أنهي في إيرلنده إرضاءً لرغبة الإيرلندين في تقرير مصيرهم بأنفسهم، وأنهم أرسلوا إلى فلسطين «لقمع مطالبة الفلسطينين بحق تقرير المصير»(٨٠٠).

وكانت الحكومة البريطانية تدرك الربط الذي سبقت الإشارة إليه، فحاولت منع إظهار أي ترابط بين ما عملته هذه القوات في إيرلنده وبين ما يكن أن تعمله في فلسطين. فأكدت وزارة المستعمرات للواء تيودور أنه خلال عملية تنظيم القوة الذاهبة إلى فلسطين وتجنيدها من الجندرمة، يجب أن يؤخد في الاعتبار -قدر الإمكان- إلغاء الصلة المعنوية بين القوة الجديدة وبين الفرقة الإيلندية ودروها، و «إلغاء أي قناعة بحتمية فكرة أننا نُصدر لفلسطين التقاليد السابقة للسياسات الإيرلندية (٨١).

وربما كان لحسن الحظ أنه لم تقم في فلسطين ثورات وانتفاضات –خلال وجود هذه الجندرمة– تستدعي تدخلاً قوياً منها قد يدفعها لاستخدام الأساليب التي عرفت بها. ويبدو أن وجودها كان له «تاثير كبير على الأمن العام»(٨٢)،

Memorandum Regarding a Gendarmerie, and Bentwich, (v4) England in Palestine, p.79.

Bentwich, Mandate Memories, p.87, and Bentwich, England (A.) in Palestine, p.79.

C.O. to Air Ministry, 24 Dec. 1921, Secret, AIR 5/188. (A\)

Report on Palestine Administration, 1922, p.5. (AY)

وأنه على الرغم من استخدامها النادر فقد كان لها «دعمها المعنوي» للاستقرار (٨٣). الأمنى (٨٣).

وعلى كل حال، فقد تم تشكيل الجندرمة البريطانية من ٧٦٦٧، رجلاً، ووصلت إلى فلسطين في نهاية إبريل (A.G.)، وتولى المقدم ماك نيل .A.G MacNeill قيادتها الميدانية تحت إشراف تيودور (٨٥)، وكان مركز قيادتها في صرفند(٨٦).

وقد أشار التقرير آلسياسي للإدارة في فلسطين لشهر فبراير ۱۹۲۲ أن اهتماماً ضئيلاً جداً قد ظهر على الساحة الفلسطينية حول الجندرمة البريطانية وربا -حسبما ذكر التقرير لأن الأخبار عنها كانت محدودة جداً (۱۹۷۷). ولكن مع وصول الجندرمة إلى فلسطين يبدو أنها صارت تثير الاهتمام، وقال تقرير الإدارة السياسي لشهر إبريل أن مسالة الجندرمة البريطانية الجديدة بدأت تجنذب الانتباه، وأن هناك شكاً في بعض الأماكن حول مدى مناسبة هذه القوة لفلسطين، ويقال أيضاً إنه ليس لهذه الجندرمة حاجة، وإنها ما دامت هي نتيجة سياسة لا يُعدّ أهل فلسطين مسؤولين عنها، فإن فلسطين لا يجب أن تتحمل أي جانب من تكلفتها(۱۸۸).

وفي ٢٤ إبريل ١٩٢٢ صدر قانون الجندرمة البريطانية في فلسطين، ونشر

Bentwich, England in Palestine, p.148. (AT)

Report on Palestine Administration, 1922, p.38. (AE)

Report of the H.C., 1920-1925, p.57. (Ao)

Military Report on Palestine. (A1)

Report on the Political Situation in Palestine for the Month Feb. (AV) 1922, H. Samuel to S. of S. Colonies, 9 Mar. 1922, AIR5 / 206 Part 1.

Report on the Political Situation in Palestine for the Month Apr. (AA) 1922, H. Samuel, to S. of S. Colonies, 10 May 1922, AIR 5/ 206
Part 1.

في الجريدة الرسمية، وفيه يشير إلى أن الجندرمة البريطانية قسم من شرطة فلسطين، تحت إشراف مدير الأمن العام، وسيكون لها قائدها وضباطها الخاصون، وقصر القانون توظيف الضباط في القوة على الضباط البريطانين (٨٩).

#### دورها

لم تقم الجندرمة البريطانية بدور عسكري فعلي طوال وجودها في فلسطين الم 19۲۲ - 19۲۱) ولكن هناك تأكيد على «الأثر المعنوي» لتواجدها (۱۹۲۰)، وإنها وقية عتازة من الرجال تؤدي الأضراض التي أنشئت من أجلها بشكل جيد» (۱۹۰۱ ولم يُقرّت المسؤولون البريطانيون المعنيون فرصة «تلميع» صورتها في تقاريرهم، فقال صمويل في تقرير الإدارة المدنية لفلسطين لسنة ۱۹۲۲ إن «سلوكها كان ممتازاً (۹۲) كما مدح ماينرتزهاجن في تقريره العسكري عن فسطين في مارس ۱۹۲۳ الجندرمة البريطانية على «مستواها وثقافتها الم نفعة (۹۲).

وتلخصت مهام الجندرمة البريطانية بوصفها قوة احتياط مسلحة، وتعاونت مع الشرطة لمحاربة «اللصوصية» وقامت بأعمال الدورية على الطرق الرئيسة، كما قامت بواجبات الحراسة (٩٤).

ويبدر أنه لم يحدث ما يثير قلق الجندرمة إلا في يونيو ١٩٢٣، فقد وقع عدد من رجال الجندرمة البريطانية في كمين نصبته لهم مجموعة -يظهر أنها من

Official Gazette, No. 66, 1 May 1922. (A4)

Report on Palestine Administration, 1922, p.3. (9.)

Report of the H.C, 1920-1925, p.4. (41)

Roport on Palestine Adminstration, 1922, p.38. (47)

Military Report on Palestine. (97)

Palestine Grarrison Sub-Committee Memorandum, p.18. (98)

الثوار- في مساء ١٠ يونيو قرب المالحة قرب بحيرة الحولة (شمال شرق فلسطين) وقد قتل اثنان من الجندرمة وجرح ثلاثة ،مات أحدهم متأثراً بجراجه (٩٥).

ولأن الحادث ملاصق للحدود مع سوريا، فلم يكن من المتوقع القبض على المهاجمين حسب رأي تيودور<sup>(٩٦)</sup>.

ولكن في يوم ١٦ يونيو أرسلت القيادة العسكرية في فلسطين برقية سرية إلى وزارة الطيران تذكر أن السلطات الفرنسية قبضت على ما يعتقد أنه العصابة المتورطة في الهجوم المشار إليه. غير أن القيادة أبدت أسفها لمتتل النقيب سوان Swan على طريق صرفند -يافا (وهو من ضباط الجندرمة) على يد ما أسمته وعصابة من قطاع الطرق المسلمين، (٧٧)، وهي صفة كثيراً ما تطلقها السلطات البريطانية على مجموعات الثوار، ومهما يكن من أمر، فإن هذه الأعمال كانت محدودة وليس بين أيدينا ما يدل على أنها استمرت أو اتسعت.

وفي سنة ١٩٢٤ أعطيت الجندرمة البريطانية دوراً متزايداً في أعمال الشرطة المدنية، وقامت بالتعاون مع السلطات في سوريا بمحاربة ما ذكر أنه الصوصية وقطاع طرق مسلمحون في شمال الأردن،. وفي النصف الثاني من تلك السنة تم تعزيز شرطة غزة بعدد من الجندرمة البريطانية، وتم وضع مركز الجمارك في رأس الناقورة تحت مسؤوليتها. كما قامت بالإشراف على عمل طرق القرى، وتم تكليف أفراد منها بإعطاء رخص السيارات، وساعدت الشرطة في تطبيق قانون المرور (٩٨٥). وفي سنة ١٩٢٥ تم عمل دوريات راجلة وراكبة في كل

G.O.C to Air Ministry, 11 Jun. 1923, AIR 5/ 203 Part 1, and (%) G.O.C. to Air Ministry, 12 Jun. 1923, AIR 5/ 203 Part 1.

G.O.C. to Air Ministry, 12 Jun. 1923, AIR 5/203 Part 1. (٩٦) Command H. Q. Palestine to Air Ministry, 16 Jun. 1923, AIR 5/ (٩٧) 203/Part 1.

Report by British Government on Palestine...., 1924, p.23. (٩٨)

أجزاء البلاد، وأعطي اهتمام لـلطرق الرئيسة في الليل، ووضع طابور متحرك من أربعة ضباط وماثة رجل مستعد للحركة خلال «٢٤» ساعة من الطلب<sup>(٩٩)</sup>.

# التشكيلات والمراكز

أما توزيع الجندرمة على المراكز والمناطق فهو يشير إلى التركز في المدن الهامة والمناطق الداخلية، مما يدل على كونها مهيئة فوراً للتعامل مع «القلاقل» والانتفاضات في المدن، كما يدل على أن حراسة الحدود لم تكن من مهامها الأساسية حيث أوكلت تلك المهمة للجندرمة الفلسطينية ، وهذا مؤشر على أن الجندرمة البريطانية مقدمة على الجندرمة الفلسطينية في التعامل مع الانتفاضات المحلية، ولكن ذلك لا ينفي خلفية اخرى هي أن الأجواء والمناخ في المناطق الحدودية مع شرق الأردن كانت لا تناسب «الطبيعة الأوروبية» للجندرمة البريطانية.

وبشكل عام فإن الجندرمة البريطانية تمركزت في سنة ١٩٢٢ في صرفند والقدس وجنين وحيفا ونابلس ويافا وبثر السيع (١٠٠٠). لكنها في سنة ١٩٢٣ احتفظت بخمسة مراكز فقط هي صرفند والناصرة وحيفا ونابلس والقدس (١٠١)، واستمرت في هذه المراكز خلال سنة ١٩٢٥).

ولم تشهد أعداد الجندرمة البريطانية حالة الاستقرار العددي التي شهدتها الجندرمة الفلسطينية، بل حدث تناقص مستمر في أعدادها خلال الفشرة ١٩٢٤ . ورغم أنه لم تتيسر أرقام دقيقة لأعداد الجندرمة في سنة ١٩٢٤ فإنه أمكن تحديد أرقام تقريبية (شبه دقيقة) من خلال دراسة ومقارنة التقارير

Report by British Government on Palestine..., 1925, p.23. (٩٩)

Reid Report, 7 Apr. 1922, W.O. 32/5841. (\.)

Military Report on Palestine. (۱۰۱)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p.17. (1.7)

المتعلقة بالجندرمة. (انظر الجدول)(١٠٣).

| 1970 | 1978 | ۱۹۲۳ | 1977 | السنة |
|------|------|------|------|-------|
| १७९  | *000 | ٧٠٠  | 777  | العدد |

ويشير تناقص القوة المستمر إلى تضاؤل الدور الأمني المتوقع لها، وأن حالة الركود والهدوء التي دخلت فيها فلسطين في تلك الفترة قد شجعت على ذلك، فضلاً عن أن الجندرمة الفسطينية أثبتت كفاءتها الأمنية، بما أفقد الجندرمة البريطانية أحد مبررات وجودها. ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه في النصف الأول لسنة ١٩٢٣ ظهر توجه لزيادة أعداد الجندرمة البريطانية لمقابلة النقص الحاصل نتيجة انتهاء العقود، ولمواجهة الآثار المحتملة لسحب الحامية وتخفيضها من فلسطين. وتم الاتفاق بين السلطات في فلسطين ووزارة الطيران ووزارة المستعمرات على زيادة عددة الجندرمة بحوالي ثلاثمائة رجل (١٠٤٠) وفي اجتماع عقد في وزارة المستعمرات في ٢ يوليو ١٩٢٣ بحضور المندوب السامي وتيودور تمت الموافقة على ذلك بحيث يصل عدد الجندرمة إلى آلف رجل مع

A Survey of Palestine, Vol. 2, p.584; Report on Palestine Administration, 1922, p.38; Report by British Government on Palestine..., 1925, p.33; and Air Force Control.

بالنسبة لعدد الجندرمة لسنة ١٩٢٤ . فقد أشار تقرير الحكومة البريطانية إلى عصبة ١٩٢٥ الأمم حبول فلسطين والأردن لسنة ١٩٢٥ أنه خرج من الحددمة خملال سنة ١٩٧٥ خمسة ضباط و (٩٥٠ رتب مختلفة ، بينما تم تجنيد أربعة أفراد أي أن العدد نقص خلال سنة ١٩٢٥ بمقدار ١٩٣٠ م جبلاً ما يعني أن العدد كان في سنة ١٩٢٠ يساوي حملال سنة ١٩٣٥ ووويد ذلك ما ذكره صمويل في تقرير عن سنوات عمله الخمس أن عدد الجندرمة البريطانية خفض إلى (٩٥٥ ولكن دون أن يحدد السنة : انظر: Report by British Government on Palestine..., 1925, p.33, and Report of the H.C., 1920 - 1925, p.4.

Air Force Control. (1.1)

<sup>(</sup>١٠٣) تم إعداد هذا الجدول من:-

مطلع شهر سبتمبر ١٩٢٣ (١٠٥). ولكن ليس هناك ما يشير إلى تنفيذ هذا الاتفاق خصوصاً وأنه قد اتفق على تمركز فوج فرسان بريطاني في فلسطين فيما بعد، كما أن ميزانية سنة ١٩٢٣-١٩٢٤، وكذلك إحصائيات السنة التالية لا تشير إلى حدوث أي زيادة في الأعداد أو المصاريف الناتجة عن ذلك.

#### النفقات

تحملت الخزينة البريطانية تكاليف الجندرمة البريطانية في فلسطين، وفي السنتين الأوليين كان ينفق عليها من الخزينة مباشرة دون أن يحتسب ذلك من ميزانية حكومة فلسطين على شكل منحة (١٠١٦). وقد بلغت التكلفة التقديرية للجندرمة سنة ١٩٢٣-١٩٢٣ حوالي «٢٨٠» الف جنيه استرليني (١٠٧٧)، وفي سنة ١٩٢٣-١٩٧٤ كانت حوالي مائتي الف جنيه استرليني (١٠١٨)، أما نفقات الجندرمة في السنوات المالية التالية فقد وضعت كمنحة في ميزانية حكومة فلسطين وكانت كما يلي (١٠٩) (بالجنيه الفلسطين):

| ¥ ·     | T                 |
|---------|-------------------|
| المبلغ  | السنة المالية     |
| ۸۲۶ ۲۰۲ | 1970-1978         |
| 194 .40 | 1977-1970         |
| ۱۷ ۹۱٤  | 1974-1977         |
| 709     | إبريل-ديسمبر ١٩٢٧ |
| 77.     | 1978              |
|         |                   |

Ibid. (1.0)

Report by British Government on Palestine..., 1928, p.21. (۱۰۹) انظر (۱۰۹) حسبما صرح تشرشل في مجلس العموم في ۲۸ فبراير ۱۹۹۲، انظر (۱۰۷) P.D.,Commons, Vol. 151, Col. 288,

Bentwich, England in Palestine, p. 263. (۱۰۸)
Report by British Government on Palestine..., 1928, p.20. (۱۰۹)
See also: C.O. 733/144/10: C.O. 733/169/12: C.O. 733/205/7.

وتعكس أرقام السنوات الثلاث الأخيرة ١٩٢٦–١٩٢٨ مجموعة الالتزامات والتكاليف والمكافآت التي نتجت عن حل الجندرمة البريطانية.

# حل وإلغاء الجندرمة البريطانية

كان هناك خلاف بين صمويل ووزارة الطيران حول مدى الحاجة إلى الجندرمة البريطانية، وكان صمويل يَعدّها قيمة جداً لمنع الاضطرابات في المدن وقمعها حيث يحتمل حدوثها جداً، وحيث لا يستطيع الطيران العمل (۱۱۰). وفي رسالته إلى وزير المستعمرات في ١٩ إبريل ١٩٧٥ ذكر أنه لا يمكن الاطمئنان إلى استمرار الهدوء في فلسطين وأشار إلى احتمال وقوع أحداث مشابهة لما حدث سنة ١٩٢١. وبين أن الجندرمة البريطانية كان لها أثر معنوي كبير، وأن إزاحتها يمكن أن تشجع المناصرالعربية المتطرفة على الدفع باتجاه القيام باعمال «غير قانونية»(۱۱۱). لكن وزارة الطيران كانت ترى تخفيضاً متدرجاً للجندرمة البريطانية ينتهي بإلغائها بوصفها ذات كلفة عالية، والاكتفاء بوجود الجندرمة الفلسطينية مدعومة بالطيران (۱۱۲).

وفي اجتماع القدس في ١٦ إبريل ١٩٢٥ الذي عقد بحضور وزيري الطيران والمستعمرات والمندوب السامي، تقرر تخفيض الجندرمة البريطانية إلى مائتي رجل فقط واستيعابهم في شرطة فلسطين فيما بعد (١١٢٦). وعندما جاء اللورد بلومر مندوباً سامياً جديداً، وكان قد أعطي صلاحية النظر في هذا القرار، أوصى في المذكرة التي رفعها في ٢١ سبتمبر ١٩٢٥ بإلغاء الجندرمة البريطانية قاماً، واستيعاب جزء منها مكون من خمسة ضباط و (٢١٢) من الرتب المختلفة في شرطة فلسطين. وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذه التوصيات التي أصبحت سارية المفعول اعتباراً من إبريل ١٩٢٦ (١١٤).

Notes on Public Security. (11.)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, pp. 15-16. (111)

Notes on Public Security. (117)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p.18. (۱۱۳)

Shaw Report, p.14 and Notes on Public Security. (118)

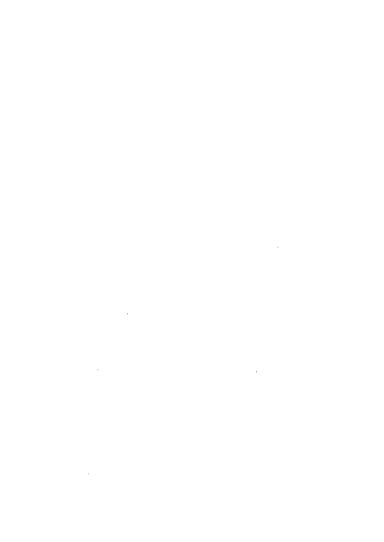

### القصل الرابع

### الشرطة الظسطينية

#### 1979-1914

يبدو أن أداء الشرطة الفلسطينية خلال الفترة ١٩١٨-١٩٢٩ لـم يكن مما يبعث على السرور لدى السلطات البريطانية، إذ إن استقراء تاريخ الشرطة الفلسطينية في تلك الفترة يشير إلى جو من عدم الاستقرار، وإلى علاقة يشوبها الحذر وضعف الثقة من السلطات البريطانية تجاه الشرطة الفلسطينية، خصوصاً عندما يتعلق عمل الشرطة بالجوانب السياسية والثورات والقلاقل، والصراع بين العرب واليهود. ويظهر أن تلك العلاقة كانت انعكاساً طبيعياً لتنفيذ السلطات البريطانية في فلسطين لسياسة تلاقى معارضة شعبية عامة لدى أبناء فلسطين. ولم يكن من اليسير توفير عناصر مناسبة ترضى أن تكون أدوات لقمع طموحات شعوبها وآمالها، كما أن العناصر اليهودية - في شرطة فلسطين-كانت هي الأخرى ذات ولاء كبير للحركة الصهيونية وأهدافها، فضلاً عن أن السلطات البريطانية كانت تتعاون مع الحركة الصهيونية، وتغض الطرف عن نفوذها الكبير في الأجهزةالحكومية والشرطة، وقد خاضت السلطات البريطانية تجارب متعددة لتكريس ولاء الشرطة للحكم، وتعميق الانضباط فلاقت نجاحاً في أعمال الشرطة اليومية العادية . . . ولكن في كل مرة كان يتكشف الوجه المترهل المتفكك، الضعيف الولاء للشرطة عندما يتعلق الأمر بالاضطرابات السياسية والثورات والصراع بين العرب واليهود.

### مرحلة الإدارة العسكرية١٩١٨-١٩٢٠

كانت فلسطين في العهد العثماني بشكل عام بلداً آمناً وسكانها مسالين، ولم متخاجة إلى أعداد كبيرة من الشرطة لحفظ الأمن الداخلي. ففضلاً عن الجندرمة، لم يكن في سنجق القدس من الشرطة سوى (٤٥٥) رجلاً، منهم (٤٥٥) في القدس، وعشرة في غزة، وعشرة في يافا، وعشرة موزعين بين الحليل وبثر السيم(1). وقد اعترف تقرير بيل بأن الحكم التركي قبل الحرب المالية كان على جانب عظيم من الكفاية، من حيث المحافظة على القانون والنظام، ولم يكن المجرم ليتوفق في أعماله، وكانت أعمال الفساد وقطع الطرق واللصوصية تسحق بيد من حديد، وكان الشرطي التركي محترماً مرهوب الجانب، (وإذا استثنينا قليلاً من الأماكن المنعزلة، كان في استطاعة المواطن العادي أن يتجول من مكان إلى آخر لقضاء حاجاته المشروعة آمناً

وكان الأتراك قد سرَّحوا رجال الشرطة قبل جلائهم عن القدس، كما فعلوا ذلك في بقية المدن<sup>(۲۲)</sup>، في الوقت الذي خلفت فيه الحرب العالمية وراءها ارضاعاً اقتصادية صعبة مع وجود اللصوص وقطاع الطرق، فكان الأمن العام هو الأمر الأشد ضرورة وإلحاحاً<sup>(2)</sup>. وكان على الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين أن تعيد إنشاء وتنظيم الشرطة، ولم يكن الأمر يخلو من المصاعب، خاصة وأن الأتراك قد جندوا جميع الرجال الصالحين للخدمة العسكرية<sup>(٥)</sup>. وعندما احتل البريطانيون القدس -في ٩ ديسمبر ١٩٦٧ - اتخذوا إجراءات

Abcarius, op, cit, p. 95. (1)

<sup>(</sup>۲) تقریر بیل، ص۱۹۹–۲۰۰.

<sup>(</sup>٣) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧٨.

Hyamson, op. cit. p.39. (1)

<sup>(</sup>٥) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧٨.

فورية لتوظيف الشرطة المحلية المتبقية في المدينة<sup>(۱)</sup>، وسعت الإدارة العسكرية إلى ترتيب أوضاع المدن الآخرى المحتلة كالخليل، حيث أثسارت تقــارير المخابرات لشهر يناير ۱۹۱۸ إلى وجود ثمانين رجلاً من الشرطة والجندرمة فيها «تحت قيادة ضابط عربي جيد»<sup>(۷)</sup>.

وفتحت السلطات البريطانية المجال لتجنيد الشرطة، فانضم لقوة الشرطة رجال من جميع الطوائف عمن لم تكن لهم خبرة بنظام الشرطة وواجباتها، وإنما كان يشفع لهم حسب المصادر الرسمية- «شدة رغبتهم في خدمة الإدارة (العسكرية) الجديدة بأمانة وإخلاص» (۱۸). وأشار تقرير للمخابرات من يافا في مارس ۱۹۱۸ إلى أن مشاعر الرضا قد ظهرت بسبب التشكيل المقترح لقوة الشرطة المحلية (۹). وأشار تقرير آخر في الشهر التالي إلى أن المسلمين والمسيحين قدموا طلبات كثيرة لدخول الشرطة المحلية، وأضاف أن هناك قائمة بأسماء ستين شخصاً منهم قدموا كفالات بحسن سلوكهم بمبلغ خمسين جنيها لكل واحد، وقد تم رفع القائمة إلى مكتب الحاكم الذي حفظها للاستخدام المستقبلي (۱۰). وذكر تقرير ضابط مخابرات يافا أن قوة الشرطة المحلية قد بدأت العمل في ۱۰ إبريل ۱۹۱۸ واستقبلت بالرضا من جانب السكان بشكل بارا).

وقد تم تدريب قوة الشرطة بالتدريج على الحركات العسكرية. وكانت تلقى عليهم محاضرات في الأصول الإدارية والقضائية، كما تم إبدال ملابسهم فأصبحت تتكون من بزة خاكى وطربوش مغربي أو عمة .... وقامت الإدارة

Intelligence Summary, Dec. Diary, 1917, W.O. 157/722 .(\gamma)
Intelligence Summary, 2 Jan. 1918, W.O. 157/723 .(\gamma)

<sup>(</sup>٨) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧٩.

Intelligence Summary, 5 Mar. 1918, W.O. 157/725 .(4)

Intelligence Summary, 3 Apr. 1918, W.O. 157/726 .(11)

Intelligence Summary, 16 Arp. 1918, W.O. 157/726 .(11)

بإرسال بعثات من الشرطة إلى مصر للتدرب في معسكرات الجيش البريطاني في الإسماعيلية(١٢).

وأنشتت في القدس وباقي مدن فلسطين قوة الحراس (الخفراء)، وهم الذين يطوفون بالشوارع ليلاً للحراسة، وكان عددهم أيام الأتراك في القدس وحدها حوالي مائة، ولما سقطت المدينة لم يكن فيها سوى ٢١٥ خفيراً، عدَّت السلطات البريطانية معظمهم غير صالح للخدمة، وقامت بتعيين خمسين خفيراً جديداً...، وسمحت السلطات للمستوطنات اليهودية بإنشاء حرس خاص مها(١٢).

ويبدو أن الحاجة في أوائل الاحتلال البريطاني لم تكن كبيرة إلى تنظيم قوات شرطة كبيرة، على أساس أن البلاد تخضع للأحكام العسكرية، وأن قوات الاحتلال كانت تقوم بأعمال الشرطة (١٤). فمثلاً كان يتولى حراسة المسجد الأقصى حرس مجهز تماماً من الجنود الهنود المسلمين (١٥)، كما استفادت السلطات البريطانية من المصرين الذين تم تجنيدهم في مصر للعمل كشرطة، وأحضروا مع قوات الاحتلال قبل أن يستقر وضع الشرطة الفلسطينية (١٦).

أما من جهة المخابرات، فيظهر أن الإدارة العسكرية كانت تستفيد في بداية الأمر من المخابرات العسكرية في جمع المعلومات، خصوصاً قبيل نهاية الحرب واستكمال احتلال فلسطين، وربما دل على ذلك كثرة تقارير هذه المخابرات عن كثير من التفصيلات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للسكان، وهي

<sup>(</sup>۱۲) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧٩.

<sup>(</sup>١٣) نفس المرجع.

<sup>(</sup>۱٤) ُ نفس المرجع، ص٧٨

Intelligence Summary, 6 Arp. 1918, W.O. 157/726. (10)

See: Intelligence Summary, 11 Jul. 1918, W.O. 157/729, and (N) Palestine Administrative Report of the Month of Jan. 1921, 4 Feb. 1921, F.O. 141/439/11980 Part1.

تقارير كانت تكتب وتلخص يومياً عن جميع المناطق المحتلة، فضلاً عما كان يضاف إليها من معلومات عن المناطق التي كانت لا تزال تحت سيطرة العثمانيين (۱۹۷). وكان قد أعيد تنظيم المخابرات المتقدمة في يوليو ۱۹۱۷، وقام جورج لويد بالإشراف على هذه المهمة (۱۹۱۸). وبعد احتلال القدس شكل قسم ملمخابرات الاقتصادية في ديسمبر ۱۹۱۷ (۱۹۹). ثم اسست السلطات العسكرية مهمتها القيام بأعمال التجسس العسكرية، وبث الدعاية المضادة لتركيا في شمال فلسطين، وعتمدت الإدارة العسكرية، وبث الدعاية المضادة لتركيا في شمال المراسلين الكنسية، التي كان لها في البلاد نحو ثلاثين مركزاً وزهاء (۵۶) مدرسة (۲۰۱). وربما يؤكد التوجه البريطاني للاستفادة من المسيحيين في هذا المجال، أن الفيلق البريطاني الحادي والعشرين -الذي كان يعسكر في فلسطين كانت تتبعه مخابرات شرطة، يظهر من أسماء ضباطها الثمانية أنهم على كانت تتبعه مخابرات شرطة،

أما بالنسبة لاستخبارات الشرطة المدنية فيفهم من أحد التقارير، أنه قد تم خلال شهر يونيو ١٩١٨ عمل تنظيم جديد لمخابرات الشرطة المدنية. وذكر تقرير من يافا أنه بعد أسبوع واحد من تجربته، فقد تم الحصول على نتائج جدة (٢٧).

See: Files W.O. 157/722-731. (\Y)

Report by G.H.Q., Egypt, 27 Jul. 1917, W.O. 106/718. (\A)

Political & Ecconomic Intelligence Summaries, Apr. - Sep. 1918, (14) W.O. 157/734

<sup>(</sup>۲۰) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٠١.

Inteligence Summary, Mar. 1918, W.O. 157/725 (Y1)

أسماء الضباط: بشارة يوسف وموسى تامر وجورج مجدلاني وبشارة فرحات وإلياس لاموندو وبطرس خليل إبراهيم وابراهيم سكمان وميخاليل مجدلاني. (۲۲) Intelligence Summary, 29 Jun. 1918, W.O. 157/728

وعلى كل حال، فمن الواضح أنه بعد احتلال شمال فلسطين -في سبتمبر ١٩١٨ - اعطيت مسالة ضبط الأمن الداخلي اهتماماً كبيراً. وفي سنة ١٩١٩ بلغت اعداد الشرطة في فلسطين «١٢٩٣» رجلاً، بينهم عشرون ضابطاً بريطانياً وودع، ضابطاً فلسطينيا(١٣٧٪ غير أن العدد خُفُض في السنة التالية إلى «١١١٠» رجال، ولاحظت لجنة بيل أن هذه القوة كانت ما تزال كبيرة نسبياً، خصوصاً خلال الحكم العسكري «ولكن طبيعة البلاد الخاصة. . واحتمال وقوع اضطرابات وطنية أو دينية في ذلك الزمن المحاط بالغموض كانت من العوامل الني لا يكن التفاضي عنها (١٤٤).

وقد بدنت ميزانية الشرطة والسجون سنة ١٩٦١-١٩٢٠ ما مجموعه (١٢٢٤٠٠ جنيه، أي حوالي ٥,٧٢٠٪، وهو إنفاق يساوي تقريباً ثلاثة أضعاف ما أنفق على المعارف (٢٤ الف جنيسه) وحوالي ثمانية أضعاف ما أنفق على الزراعة (٢٥ الف جنيسه) (٢٥).

# الثغرات والحثلل

ورغم ما ظهر من اهتمام بالجانب الأمني، فإن ذلك لم يمنغ من وجود بعض الحلل في أداء الشرطة وتنظيمها. فقد أشار تقرير لجنة بيل إلى أن الشرطة في تلك الفترة «لم تكن عا يبعث على الرضا». ونقل ما ذكر عنها من أنها «تتأثر بالمؤثرات المحلية العنصرية والدينية» وبان أفرادها انتخبرا على عجل، ولم يكن هناك نظام موحد ولا تدريب منظم، ولا ارتباط في العمل بين المقاطعات، وكانت المحاكم والمدتعمل بإفراط كمجرد مباشر أو مراسل أو حارس أو جاب الدي المحاكم، فكانت قوة مثقلة بالعمل والإزعاج، ولهذا كانت الحالة تستدعي

A Survey of Palestine, Vol. 2, p. 584 (YY)

<sup>(</sup>۲٤) تقریر بیل، ص۲۰٤.

<sup>(</sup>۲۵) تقریر بیل، ص۲۰۲.

اللجوء إلى المعونة العسكرية مرة بعد أخرى لمجابهة «الاضطرابات» الداخلية(٢٦).

ولم تكن قد ترسخت بعد في الشرطة تقاليد الولاء والانضباط...، وفي البداية ظهرت بعض هذه «الشغرات» فيما ذكرته تقارير المخابرات العسكرية السرية غيير مرة، حول أقراد من الشرطة المصريين الذين يؤيدون الأتراك ويعادون الإنجليز. فقد ذكر ضابط مخابرات القدس أنه في صباح ٢٤ يونيو 191۸ جاءت امرأة من بيت لحم لتبيع الفواكه والخضار، وعندما كانت ترتاح على جانب الطريق قرب مقر إقامة الحاكم العسكري اقترب منها أحد أفراد الشرطة المصريين، وسالها إن كانت مسلمة، فلما قالت نعم، أخبرها أن كل المصريين يكرهون الإنجليز، وأن كل المصريين أجبروا على القتال، وأنهم على الشرطة البريطانية ... وقد أرسل أحد العملاء للتأكد من هذه الحادثة فوجد الشرطة البريطانية .... وقد أرسل أحد العملاء للتأكد من هذه الحادثة فوجد الشرطي يقول نفس الكلام(٢٧). وفي ٢٦ يونيو دخل أحد العملاء مع شرطي أخدمة المصريين يعملون وكأنهم حيمة المصريين التطوعية غير موجودة، وأن كل المصريين يعملون وكأنهم معبناء، وأن الإنجليز أخذوا الرجال من القرى المصرية وأحضروهم إلى مراكز التجنيد وأياديهم موثوقة (٢٨).

ومهما يكن من أمر، فإن ما ذكره الشرطيان عكس جانباً من نمو المشاعر العربية المضادة للإنجليز والتي عبرت عن نفسها في مصر بعد حوالي عام في انتفاضة ١٩٩٦.... وعلى الصعيد الفلسطيني وجدت المخاوف من الأطماع الصهيونية والنوايا البريطانية طريقها إلى نفوس الناس، وأصبح التهيؤ للمستقبل واحتمالاته أمراً يثير اهتمام أبناء فلسطين. فقد سعت جمعية «الفدائية» تحت لافتات ثقافية ووطنية مثل جمعيات «الإنجاء والعفاف» و«النادي العربي»

<sup>(</sup>۲٦) **تقریر بیل**، ص۲۰۶.

Intelligence Summary, 11 Jul. 1918, W.O. 157/729. (YV)

Ibid. (YA)

و المنتدى الأدبي، إلى تنظيم رجال وضباط الشرطة. وذكر جودت الحلبي -أحد زعماء الفدائية،- في لقاء سري مع الأعضاء في ٢٧ أغسطس ١٩١٩ أن الكثير من أعضائنا وأصدقائنا هم من رجال الشرطة والجندرمة وهو أمر ممتاز جداً بالنسبة لمستقبلنا، (٢٩).

ولم تكن هذه الجهود لتغيب عن رقابة المخابرات الصهيونية والبريطانية، فقد نقلت المخابرات الصهيونية إلى البعثة الصهيونية معلومات حول قيام منظمات فلسطينية مسلحة منها الإخاء والعفاف والفدائية مشيراً إلى أنها تقوم بتنظيم رجال شرطة وضباطاً (٣٠). ورفع الرائد كامب J.N. Camp -مساعد الضابط السياسي في القدس وعضو مكتب المخابرات فيها- تقريراً في ١٢ أغسطس ١٩١٩ حول الحركة العربية والصهيونية وذكر فى تقريره أسماء جمعيات المنتدى الأدير، والنادي العربي، والإخاء والعفاف، والفدائية باعتبارها جمعيات تسعير لتسليح أعضائها، وتهيء للثورة، وتبذل الجهد لتركيز الضباط الفلسطينين في عمان، حتى تكون على أهبة الاستعداد في حال إعلان بريطانيا سياسة صهيونية وكذلك بذل الجهد للاتفاق مع الشرطة والجندرمة لتسليم أسلحتهم أو على الأقل عدم وضع عوائق في الطريق إذا نشبت الشورة. وقال كــامب إن عــدداً كبيراً من الشرطة والجندرمة هم بشكل علني أو سري على صلة «بالإخاء والعفاف، وأضاف أن الشرطة والجندرمة قد شعروا بالخطر نتيجة تخفيض أعدادهم وما عدُّوه تخفيضاً كبيراً في رواتبهم. وقد ظل كل أولئك الذين طردوا من الخدمة أو تركوها، أو ظلوا فيها أكثر ميلاً للاستمرار بعلاقتهم بالجمعية. وتحدث كامب عن جمعية الفدائية فذكر أن فيها ثمانية أعضاء من الشرطة والجندرمة من أصل (٣٨) عضواً، أما زعيمها المحمد الدباغ، فهو من الجندرمة وقد تم اعتقاله قبا, شهرين (٣١).

<sup>(</sup>۲۹) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٢٥-٢٢٦.

<sup>(</sup>٣٠) صبري جريس، مرجع سابق، جـ٢، ص٣٠.

Arab Movement and Zionism, by J.N.Camp, 12 Aug. 1919, F.O. (٣\) 371/4182.

وفي تقرير آخر في ١٢ أغسطس أيضاً حول شرطة وجندرمة القدس، ذكر كامب أنه بسبب التغيرات الأخيرة في الشرطة والجندرمة، فليس من الممكن إعطاء قائمة كاملة بالأعضاء النشيطين في «الفدائية» وأورد القائمة التالية لاعضاء كانوا نشطين في مايو ١٩١٩، ويعملون في الشرطة أو الجندرمة: محمد الدباغ (تم اعتقاله) جودت الحلبي (طرد من الحدمة)، علي ماني Mani، حسن توتنجي، رأفت الجاعوني، اسحاق جزدار، رزق داودي، عزت رشيد داودي. وقال كامب إنه في الوقت الحالي فإن أنشط السبعة المتبقين هو جودت الحلبي، وأضاف أن بعض الآخرين هم في الحقيقة شرطة وجندرمة جيدون طالما أنهم يقومون باداء واجباتهم العادية (٢٣٧).

ثم أورد كامب قائمة بأسماء الشرطة والجندرمة الذين ذكر أنهم على صلة بجمعية الإنحاء والعفاف: الشرطة: عثمان أبو السعود، على الحلبي، جميل العسلي، وأفت الجاعوني، اسبحاق العسلي، حسين العسلي، اسبحق جزدار، عبد الرؤوف بسطامي، محي الدين متيدي، علي ماني، محمد الحالدي، سامي الخطيب، جمال الخطيب، تاجو الخطيب، توفيق وهبة، حقي النشاشيبي، شيخ خليل.

الجندرمة: محمد الجاعوني، كامل يونس، معاد اسطمبولي، عزت رشيد داودي، رزق داودي، حسن توتنجي، ساري عربقات، محمد الأسطى، محمد العسلى، صادق فتياني (٢٣٦).

وقال كامب إن أولئك الذين وضعت تحت أسمائهم خطوط هم غير المرغوبين لأبعد مدى من الناحية السياسية. وهناك كاتب يعمل في الجندرمة اسمه أحمد جيباوي، ذكر عنه كامب أنه أيضاً غير مرغوب إطلاقاً، حيث إنه استغل كعميل خاص للجمعيات العربية. وأضاف أن علي جزادر يشتبه فيه بقوة

Ibid. (TT)

Jerusalem Police and Gendarmes, by J. Camp.,12 Aug. 1919. (77) F.O. 371/4182.

من أنه يقوم بدعاية سرية ضد البريطانيين ولكن لا دليل على ذلك. وختم كامب تقريره قائلاً إن كل الأسماء المذكورة أعلاه ليست معادية لبريطانيا بقدر معاداتها للصهيونية ، وإنه في الحقيقة، فإن الصهيونية هي أحد الأسباب الرئيسة لوجود هذه الجمعيات، وإنضمام الشرطة والجندرمة إليها(٣٤).

وقد رفع العقيد فرنش Frenchالقائم باعمال كبير الضباط السياسيين في قوات الحملة المصرية هذين التقريرين إلى وزير الخارجية البريطانية في ٢٦ أغسطس ١٩١٩، مثيراً إلى ان لديه كل سبب للاقتناع أن كل الحقائق المذكورة أغسطس ١٩١٩، مثيراً إلى ان لديه كل سبب للاقتناع أن كل الحقائق المذكورة احقية وغير مبالغ فيها. وذكر أن رئيس الإدارة العسكرية في فلسطين لا يرى اتخاذ إجراء خاص فيما يتعلق بالتقارير، حيث يرى أن الرجال المشار اليهم يمكن أن يراقبوا ويتحكم بهم بينما هم يخدمون في الشرطة أكثر مما يمكن أن يراقبوا وتعود من العمل ) وتُركوا دون أن يعتقلوا. وأضاف فرنش أنه في نفس الوقت فيأنه يجري اتخاذ خطوات من قبل رئيس الإدارة لصياغة وإصدار نظام يجعل من غير القانوني لأي عضو في قوة الشرطة أن يتدي لأى جمعية أو ناد سياسي. وذكر أن تنفيذ هذا القانون سوف يلقى العناية، فإذا وقعت حالات انتهاك لهذا الأمر فإنه من غير شك سيكون دليلاً كافياً يجعل من حق السلطات طرد واعتقال الأشخاص المعنين (٢٥٠).

وفي الجانب المقابل، فإن البعثة الصهيونية في فلسطين سعت للتدخل بشكل علني وسافر في تعيين الشرطة اليهود عن طريقها. وقال اللواء بولز -رئيس الإدارة العسكرية- في تقرير له إن البعثة الصهيونية اتخذت دائماً موقفاً متصلباً جداً فيما يتعلق بالشرطة والجندرمة، وإنها تصر على أن تتم مشاركة كل الأفراد اليهود في هذه القوات من خلالها، وأن هناك كثيراً من للجندين اليهود الممتازين يعارضون سلطة البعثة الصهيونية في هذا الأمر، ولذلك خسرتهم المتوزين يعارضون تقرير بالين عن ذلك أيضاً، فقال إن هناك نظاماً مدمراً

Ibid. (٣٤)

Converting Note, French to S. of S., F.O. 26 Aug. 1919, F. O. (\*\*) 371/4182.

Bols Report, Apr. 1920, F. O. 371/5119. (٣٦)

يسمح للبعثة بتقديم إعانة للشرطة اليهود وغيرهم من الموظفين العاملين في الإدارة، مما يؤدي إلى ازدواجية الولاء و «استحالة خدمة سيدين في نفس الوقت». مشيراً إلى أن مثل هذا تكون نتيجته مزيداً من نفوذ المخابرات الصهيونية وفعاليتها (۱۳۷). كما تحدث ستورز -حاكم القدس العسكري- مؤكداً أن البعثة الصهيونية كانت تقوم بتقديم إعانة للشرطة اليهود والكتبة، وعلل ذلك باهمية الأمن العام، ولأن رواتيهم كانت أقل من مستوى رواتب اليهود الأوربين (۱۳۸).

وبالطبع فإن مثل هذه المزايا لم تكن لتعطى إطلاقاً للعرب، مما يعكس جانباً من التحالف والتفاهم البريطاني –الصهيوني في مؤسسة الشرطة التي تعدَّ من اكثر المؤسسات حساسية وخطورة.

وقد انعكست مشاكل الإدارة العسكرية الخاصة على أوضاع الشرطة، فالإدارة كانت مؤقنة، وقد طالت مدتها أكثر مما يجب. وواجهت مشكلة التسرب الدائم لأفرادها بسبب التسريح التدريجي للجيش من فلسطين، فحدثت تغيرات كثيرة في مواقع المسؤولية عما زاد مشكلة عدم الاستقرار الذي كانت تعاني منه الإدارة – حديةً. وقد أثر ذلك في نظام المخابرات الذي عانى من الخلل والقصور، فمثلاً كانت المخابرات على جهل بالدوائر الصهيونية الموازية لإدارات الحكم العسكري والتي أنشأتها البعثة الصهيونية، ولم تعلم بذلك إلا بعد أن أخبرها هربرت صمويل عندما قدم إلى فلسطين في بدايات سنة بعد أن أخبرها هربرت صمويل عندما قدم إلى فلسطين في بدايات سنة ١٩٢٠ (٣٩) كمستشار لتطوير الأداء الاقتصادي والإداري للإدارة (٤٠٠).

وعلى العكس من ذلك كـان قسم المخـابرات التابع للحـركة الصـهيـونية كـفؤاً

Palin Report, pp. 29-30. (TV)

Storrs, op. cit, p. 415. (TA)

Palin Report, p.52. (٣٩)

 <sup>(</sup>٤٠) وصل صحمويل القدس في ٣٠ يناير ١٩٢٠ ورفع تقريره حول التطوير الإداري
 والاقتصادي للإدارة إلى اللنبي في ٣١ مارس ١٩٢٠ ، انظر:

H. Samuel Report,31 Mar. 1920, F.O. 141/439/ 11980.

جداً، بحيث لم يعد أمامه ما يمكن أن يُعدَّ سراً للإدارة العسكرية. وأكد تقرير لجنة بالين أن المخابرات الصهيـونية تعلم أكثر بكثير حول العمل الداخلي للإدارة، وبشكل يفوق ما تعلمه مخابرات الإدارة نفسها عن الصهاينة (٤٠).

وهكذا فقد دخلت المشاكل والأهواء والارتباطات السياسية في مؤسسة الشرطة، فضلاً عن مشاكلها الخاصة في نواحي التدريب والتنظيم والانضباط وضعف الرواتب، مما جعلها مرشحة للتفكك وفقدان دورها الذي خططت له السلطات البريطانية. وحتى قدوة الخفراء لم تسلم هي الأخرى من النقد خصوصاً في بدايات الاحتلال البريطاني، فمثلاً عبر ضابط مخابرات المجدل في ١٠ إبريل ١٩٩٨ بمرارة عن الحالة في بلدة «بينة» خصوصاً إثر وقدوع بأنهم «لصوص مشهورون على صلة باللموص الآخرين في القرية والمخاتر». بأنهم «لصوص مشهورون على صلة باللموص الآخرين في القرية والمخاتر». أن سكان البلدة مجرد لصوص وأشرار من الدرجة الأولى، مشيراً إلى تمكن اتهامات هذا الضابط بالضرورة حقيقة الوضع، إذ إن العديد من المناطق تمكن اتمامات هذا الضابط بالضرورة حقيقة الوضع، إذ إن العديد من المناطق المحتلة كانت تعادي الإنجليز وتمن لحكم الاتراك في تلك الفترة، ولا يستبعد أن تكون بعض العمليات قد قامت بدافع وطني أو ديني.

#### محاولات الإصلاح والتنظيم

وعلى كل، فإن المسعوبة عظيمة واجهت الإدارة هي عدم كفاية الشرطة الآثارة الإدارة وخصوصاً الجهة الشرطة الآثارة وخصوصاً الجهة القائمة على الأمن العام. وقد قام العقيد بريملي P.B. Bramely الذي كان رئيساً لقسم الأمن العام- بلفت النظر إلى أن قوة الشرطة تستعمل كبديل مؤقت، وإلى الحاجة الملحة لإعادة تنظيم شاملة ومبكرة لقوة الشرطة، خصوصاً

Palin Report, pp. 30-31. (11)

Intelligence Summary, 10 Apr. 1918, W.O. 157/726. (٤٢)

Palin Report, p.54. (17)

ني ضوء ما كان يحدث من تخفيض للحامية. وقد وضع بريملي عدة مشاريع بهذا الشأن، ولكن الاعتبارات المالية اعترضتها، بل ظهر أن تخفيض قوة الشرطة أمر مقصود.

وقد علق العقيد جابريال Gabriel الذي كان يتولى الشؤون المالية في رسالة له في ٨ سبتمبر ١٩١٩ أن أيَّ إعادة تنظيم يجب أن تؤجل حتى استقرار السلام، وليس هناك واردات في البلد لتخطية التكاليف المتضمنة في الاقتراحات (٤٤).

واستمر بريملي في الضغط على الموضوع، مشيراً إلى المخاطر التي يتضمنها وجود قوة غير كافية ونصف مدربة (٥٤)، ولكن يبدو أنه لم يحصل على نتائج مشجعة، غير أن هناك جهوداً بذلت لتحسين نوعية الشرطة النظامية، وإحياء الأساليب الشرقية القديمة، من حيث جعل السلطات المحلية مسؤولة عن المراقبة والحراسة بقدر الإمكان، مع الاحتفاظ بقوة صغيرة حسنة التمرين احتياطاً للطوارئ. ومع ذلك فيبدو أن هذه الجهود كانت دون المستوى المطلوب، كما يظهر أن الضغط الاقتصادي قد أدى إلى تخفيض في الشرطة مقداره «١٨٣» يظهر أن الضغط الاقتصادي قد أدى إلى تخفيض في الشرطة مقداره «١٨٣».

# انتفاضة موسم النبي موسى (إبريل ١٩٢٠)

سلطت انتفاضة موسم النبي موسى التي وقعت في منطقة القدس (١٠٠٤ إبريل ١٩٠٠) الضوء على الشرطة الفلسطينية، وكشفت عن مواطن الضعف فيها، فمنذ الوهلة الأولى بدا أن هناك نقصاً خطيراً في الأعداد المطلوبة للمحافظة على الأمن، فقد كان العدد الحقيقي المتوفر من الشرطة عند وقوع الاحداث ثمانية ضباط و «١٨٥٥ رتب مختلفة، بينما كان الحد الأدنى المقترح

Ibid. (88)

Ibid. ( 80)

<sup>(</sup>٤٦) تقرير بيل، ص ٢٠٤.

لقوة شرطة منطقة القدس (١٤) ضابطاً و (٣٧٠١ رتب مختلفة، وكان العدد المتوفر حسبما ذكر القائد السابق لشرطة القدس هويس Howes غير كاف بالمرة، حتى في الأوقات العادية (٤٧).

أما الخلل الثاني، فقد كان واضحاً أن تدريب الشرطة لم يكن كافياً، وكانت تفتقر إلى الخبرة، كما لم توضع تحت إشراف وضبط كافيين(<sup>(A)</sup>).

وكان الخلل الثالث والخطير هو أن الشرطة قد نقدت عملياً آية قيمة لها كقوة شرطة في ساعة مبكرة من بداية الأحداث، ورغم أن سلوكها ظهر معقولاً إلى درجة مرضية في البداية، إلا أنها أصبحت بسرعة في وضع يائس، إما بسبب خوفها أو عجزها أو تعاطفها مع إحدى الجهتين، فاتخذت موقفاً سلبياً من عدم الاكتراث واللاسبالاة. بل تجاوز الأمر ذلك إلى أن كل طرف وقف حسب دينه، وتجاوب في بعض الأوقات مع نداءات التعاطف العنصري، أو حتى ياعطاء المساعدة الفعالة -لن أسماهم تقرير بالين- «النهابين» (٤٩٤). ونتيجة ياعلاك تم إزاحة الشرطة، ونزع أسلحتها، وتولى الجيش السيطرة الكاملة (٥٠). واعترف وزير الحرب والطيران تشرشل في مجلس العموم يوم ٢٩ إبريل ١٩٢٠ وانشرطة الابت أنها غير موثوقة (٥١). كما أكد تقرير بالين أن الشرطة لا تعتبر موثوقة تندما يكون أناس من عصبتهم أو دينهم معنيون بالأمر، ونقلت عن موثوقة عندما يكون أناس من عصبتهم أو دينهم معنيون بالأمر، ونقلت عن قائد القوات العسكرية قوله حداما أبدى رأيه في نظام الدفاع المقترح-إنه في

Palin Report, p.55, and p.67; G.H.Q. Egypt. to W.O., 7 Apr. (£4) 1920, F.O. 371/5117; and Neil Caplan, **Palestine Jewery and the Arab Question 1917-1925** (London: Frank Cass, 1978), p.58.

(٥٠) انظر إجابة (بونارلو؛ على سؤال في سجلس العسموم في ١٤ إبريل ١٩٢٠: P.D., Commons, Vol. 127, Col. 1674.

G.H.Q.Egypt, to W.O., 7Apr. 1920, F.O. 371/5117 . وانظر أيضاً: P.D., Commons, Vol. 128, Cols. 1397-1398. (٥١)

Palin Report, pp. 54-55. (EV)

Ibid, and Storrs, op.cit, p.387. (£A)

حالة وقوع اضطرابات داخلية عامة فإن الشرطة يجب أن تُعتبر «عنصراً معادياً محتملًا(٥٢).

ونفى تقرير بالين مختلف الاتهامات اليهودية للشرطة العربية، من أنها كانت تعلم بخطة الانتفاضة، وأنها أعطت إشارة البده، وأنها قامت بنقل الشرطة اليهود من داخل المدينة. واعتبر التقرير هذه الاتهامات دوغا أساس. غير أن التقرير ذكر أن هناك معلماً غير مرض يتمثل في حقيقة أن عدداً من الشرطة العرب المعتقلين بتهمة سوء السلوك، وعدداً آخر من العرب قد هربوا دوغا محاكمة. أما من جهة ضباط الشرطة فقد أكد التقرير أنهم قدموا أفضل ما يستطيعون، ولكن كما كان متوقعاً فإن الأداة (الشرطة) قد تحطمت بين ابديهم(٥٣).

أما الملاحظة الأخرى التي اعتبرت خللاً، فهي أن شرطة القدس كانت تحت قيادة ضابط بريطاني ذو رتبة منخفضة عند اندلاع الأحداث، وهو ما اعتبره ستورز -حاكم القدس- أمراً يصعب أن يكون عدلاً في حق المدينة، أو في حق ستورز، أو في حق الضابط نفسه (٥٤). وأخيراً فإنه لم يكن في القدس أحد من أفراد الشرطة البريطانية (٥٥)، وهي القوة التي بدا أنها ستكون موثوقة في مثل هذا النوع من الأحداث.

## مرحلة هربرت صمويل ١٩٢٠ – ١٩٢٥

اعتبر هربرت صمويل الذي عُين على رأس الإدارة المدنية الجديدة في الأول من يوليو ١٩٢٠ أن أول الشروط الضرورية لخير وسعادة أي بلد هو الأمن العام(٥٦٠)، واهتم فوراً بموضوع الشرطة وتطويرها(٥١٥)، لكن «معادلة» الأمن

Palin Report, p.55. (01)

Ibid, p. 67. (04)

Storrs, op. cit, p. 386. (08)

Ibid, p.387. (00)

Report of the H.C., 1920-1925, p.3. (01)

Hyamson, op. cit, p.39. (ov)

العام التي كانت بريطانيا تسعى لتحقيقها لم تكن أمراً يسيراً، فهي تريد إقرار الأمن عن طريق قوة محلية ذات ولاء وانضباط عالي المستوى، وأن تسهر هذه القوة على تنفيذ سياسات تجد معارضة شاملة من عموم أبناء فلسطين. وفضلاً عن ذلك، فقد كانت بريطانيا تسعى للتحلل من أية تكاليف مالية متعلقة بالأمن، والإنفاق على ذلك من الموازنة المحلية.

ولم تكد السلطات البريطانية تشرع في تنفيذ «إصلاحاتها» المتعلقة بالشرطة حتى صدمت في أوائل ١٩٢١ باستقالة ما يقرب من ٢٠٪ من أفراد الشرطة، بسبب قلة الرواتب ورداءة السكن<sup>(٥٨)</sup>. ثم صدمت مرة أخرى في مايو ١٩٢١ عندما وقعت انتفاضة يافا التي كشفت عن عدد من جوانب القصور والخلل في الشرطة، وكان على السلطات أن تستفيد من «الدرسين» جيداً في إعداد الشرطة وتنظيمها لتجاوز أية عقبات مستقبلة.

وعلى كل حال، فيبدو أن محاولات تشكيل قوة شرطة منضبطة وفعالة وموالية للسلطة قد أخذت بعدها العملي في إنشاء مدرسة تدريب الشرطة، التي بدأت العمل في الأول من فبراير ١٩٢١. وبدأت مجموعة من خمسين رجلاً تتلقى تدريبات مكتفة على أعمال الشرطة في دورة تستمر أحد عشر أسبوعاً. وقد شاركت مجموعة منهم في قمع انتفاضة بإفا قبل أن تستكمل تدريبها، ولم يظهر خلل في ولاء هذه المجموعة، أو قصور في أدائها، مما دعا لجنة التحقيق في انتفاضة يافا (جنة هيكرافت) إلى أن تشيد بها وبسلوكها(٩٥).

وفي ٢٢ فبراير ١٩٢١ صدر قانون الشرطة، وبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في ١٥ مارس ١٩٢١. وقد تبت القانون شروط الحدمة، ووضع الأسس لنظام محسن في إدارة الشرطة، وأناط القانون مهمة إدارة الشرطة بضابط تحت تسمية همدير الأمن العام، وحدد القانون مسائل الإشراف والتعيين والإقالة والانضباط ومدة العقد التي حددت بستين قابلة للتجديد. ومنع الشرطي من العمل في أي مجل

<sup>(</sup>۵۸) تقریر بیل، ص۲٤٥.

Haycraft Report, p.48 and p.62. (09)

العام، وسَمَع القانون بتعيين الشرطة الإضافية حيث جعل من القانوني أن توافق الجهات المسؤولة في الشرطة على طلب أي شخص يرى ضرورة عمل أي عدد من الشرطة كشرطة إضافية لأغراض خاصة، حيث سيوضعون تحت قيادة قائد اللواء بينما يدفع صاحب الطلب أجورهم، وعد القانون أن أي شرطي هو دائماً في الخدمة، وأنه يمكن أن يعمل في أي جزء من فلسطين، ورحدد واجبات رجل الشرطة بطاعة الأوامر وتنفيذها، وجمع المعلومات المتعلقة بالأمن العام وإيصالها، وإحضار المتهمين إلى العدالة. ووضع القانون عقوبة لتقصير الشرطي في أداء وأجباته تصل إلى خصم ثلاثة أشهر من مرتبه، أو السجن ثلاثة أشهر مع أو بدون الأشغال الشاقة أو بكلتا العقوبتين. ومنع القانون الشرطي من أخذ الرشاوي وحدد عقوبة للراشي تصل إلى عشرين جنيهاً مصرياً، أو بالسجن ستة أشهر، أو كلتا العقوبتين. كما أشار القانون إلى إعطاء مكافآت للشرطة والمخبرين من صندوق الشرطة العام (١٦٠٠).

### انتفاضة يافا (مايو ١٩٢١)

لم تمهل الأحداث السلطات البريطانية في فلسطين حتى الانتهاء من إعادة تشكيل الشرطة وتنظيمها، إذ تعرضت الشرطة لهزة عنيفة عندما وقعت انتفاضة الله (١-١٥ مايو ١٩٤١)، التي تركزت في لواء يافا، وكمان التوزيع الحقيقي للشرطة في لواء يافا كما يلي: (٢١)

| المجموع | شرطة راجلة | شرطة راكبة | ضباط |         |
|---------|------------|------------|------|---------|
| 11.     | ٨٤         | ٧.         | ٦    | يافا    |
| ٤٣      | 74         | ١٧         | ۳ .  | الرملة  |
| ٣٨      | 77         | 10         | ١.,  | طولكرم  |
| 191     | 179        | ٥٢         | ١.   | المجموع |

Official Gazette, No. 39, 15 Mar. 1921. (7.)

Haycraft Report, p.47. (71)

وقد ضم هذا التشكيل ( ١٤٦ » مسلماً و ( ٢١ » مسيحياً و( ١٢ » يهودياً وضابطين بريطانين<sup>(٢٢)</sup>.

وقد علق بتويش على هذه الانتفاضة قائلاً إن الشرطة لم تكن مهيئة لها، وإن ضباطها الكبار لم يكونوا موجودين (٦٣). وبالفعل فقد كان قائد شرطة لواء يافا وينرايت Wainwright خائباً عند وقوع الأحداث، وقد اتهمته لجنة التحقيق في انتفاضة يافا بالإهمال، لأنه غادر يافا إلى خان يونس -البعيدة ٦٦ ميلاً إلى الجنوب من يافا- وذلك قبل يوم واحد من اندلاع الانتفاضة، مع أنه كان يتوقع حدوث قلافل. ولم يقم وينرايت عندما استأذن بالمغادرة بإخبار نائب مدير الأمن العام بالمخاوف حول ما قد ينتج عند قيام المظاهرة العمالية اليهودية في الأول من مايو. وعاشت قوة شرطة يافا طوال اليوم الأول وحتى عصر اليوم الثاني للانتفاضة دون قيادة ضابط بريطاني كبير، حيث جاء في ذلك الوقت مونتفيوري قائد مدرسة تدريب الشرطة ومعه (٤٩٩) من أفرادها، واستلم القيادة من عابدين بيك (مساعد وينرايت) ولم يرجع وينرايت إلا في اليوم الثالث (٣ مايو) حيث تولى القيادة (٤٩).

وارتأت اللجنة أن الحمل الذي ألقي على عاتق عابدين بيك كان أثقل مما يستطيع «ولكنه ارتكب خطأً كبيراً عندما ترك منزل المهاجرين اليهود عرضة للهجوم» (١٥٠). وتحدثت لجنة التحقيق بجرارة عن ضابط عربي آخر هو مساعد المفتش حنا أندي بوردكوش، فذكرت أنه كان عند منزل المهاجرين اليهود عندما كان الهيجان في قمته، وأنه رأى وسمع إطلاق النار وإلقاء القنابل، ورأى الناس يجرحون، ورأى الخشد (العربي) الغاضب الراغب حملى حد تعبيرها في «القتل والنهب» يحاول اقتحام باب المنزل. وكان هناك شرطة

Ibid. (٦٢)

Bentwich, England in Palestine, p.67. (٦٣)

Haycraft Report, p.48. (71)

Ibid, p.49. (10)

مسلحون موجودون، وإذا استخدم حنا سلطته كان يمكن أن يعمل الكثير أتقليل عدد القتلى والجرحى، فقد اقتحم الحشد المنزل وقتل «١٣» يهودياً وجرح «٢٤» بينما قتل عربي واحد وجرح أربعة. ورغم معرفة حنا بخطورة الوضع، فقد رجم إلى بيته وتناول الخداء ونظف بدلته من بعض الدم الذي لوثها... فلقد أظهر عجزاً كاملاً عن تقدير مسؤولياته كضابط شرطة..، إنه من الصعب تصور ما هو أفظع من ذلك في عدم الاكتراث بالواجب،(١٦١).

بالإضافة إلى ذلك، فقد عرضت لجنة التحقيق سلوك الشرطة العربية في حادث منزل المهاجرين اليهود بشكل يفهم منه المشاركة والتواطؤ مع الحشد الناضب ضد اليهود، فأشارت إلى إطلاق الشرطة النار على البوابة وعلى النوافذ، وتبنت وجهة نظر أحد الشهود اليهود أن الشرطة اقتحمت البوابة وقادت جزءاً من الحشد العربي إلى داخل المنزل(٢٧).

ومهما يكن رأي اللجنة في الشرطة وأدائها، فإن نقل الصورة في حادثة منزل المهاجرين اليهود وكأن العرب مجموعة من سفاكي الدماء والمجرمين، وأن اليهود قادهم حظهم التعس للسكن في هذا المنزل... هي صورة يشير عدد من الدلائل إلى أنها مجانبة للصواب. فقد أشارت اللجنة نفسها إلى أن حوالي مائة يهودي كانوا يقيمون في المنزل معظمهم من الشباب (٢٦٦)، وأشارت الدلائل إلى أن اليهود المقيمين في المنزل هم الذين بدؤوا إطلاق النار على المارة العرب (٢٩٦)، وأن يهودياً خرج من المنزل وضرب عربياً في الشارع. وأن العرب عميا عند المنزل وظلوا فترة قبل أن يأتهم عابدين بيك ويحاول سحب عدد منهم، ثم يحاول حنا بوردكوش أن يأمرهم بالتفرق، وأن قنبلة أو اثنين القيتا

Ibid, p.27, and p.49. (٦٦)

Ibid, p. 27. See also: Philip Graves, Palestine: The Land of the (٦٧) Three Faiths (London: Janathan Cape, 1923), p.6.

Haycraft Report, p.26. (٦٨)

The Situation in Palestine, 13 May 1921, F.O. 371/6375. (19)

على الحشد العربي من المنزل قبل اقتحام البوابة، مما أدى إلى مقتل عربي وجرح آخرين، وأن العرب عندما اشتبكرا مع اليهود لم يقتلوا غير الرجال، وأن نساء اليهود اللاتي خرجن للشارع -وإن كن تعرضن للأذى - إلا أن جاراً عربياً قام بحمايتهن وتأمينهن (٧٠٠). كما أشارت الأدلة إلى أن العرب كانوا بشكل رئيس مسلحين بالمصى، بينما كان اليهود مسلحين بالمسدسات (٧٠).

وعلى ذلك فإن إطلاق الشرطة العربية النار على منزل المهاجرين يمكن أن يحمل على كونه إجراءً أمنياً في مقابل ما صدر عن سكان المنزل من إطلاق النار على العرب العزل من السلاح، وهو ما فعلته الشرطة البريطانية والجيش البريطاني في كثير من الأماكن ضد العرب عندما كانوا يهاجمون اليهود.

وعلى كل حال، فقد طلب اليهود في اليوم الأول للأحداث من حاكم اللواء إزاحة الشرطة العربية عن المنطقة الإسلامية المختلطة (المنشية)، وتمت الموافقة على هذا الطلب بعد توفير الاحتياطات العسكرية الكافية (YY). وإذا كان اليهود قد احتجوا أيضاً للمندوب السامي على الشرطة العربية، فإن العرب اتهموا اليهود باستخدام الكتيبة اليهودية والجنود المسرحين ضد العرب، وهو ما أكدته التحقيقات (YY).

ومن جهة أخرى، فعندما قيمت لجنة التحقيق سلوك ضباط الشرطة مدحت دور اثنين منهم هما توفيق بيك وكوهين، أما الضباط الآخرون فذكرت أنهم دعلى الرغم من أنهم فقدوا السيطرة إلا أنهم لم يشاركوا في الخروج على القانون، (٧٤)، وتحدثت اللجنة عن الرتب الآخرى فقالت إن سلوكها لم يكن مرضياً بشكل عام، وإن الاعتبارات المنصرية أثرت عليها، وإنها في المراحل

Haycraft Report, p.27. (V·)

Brunton Report. (V1)

Report of the Jaffa Disturbances, by the H.C., 15 May 1921, AIR (VY) 5/1243

<sup>(</sup>٧٣) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص١٧١-١٧٣.

Haycraft Report, p.49 (VE)

الأولى للانتفاضة أصبحت متأثرة بالتعصب الذي جعلها «ليس فقط عاجزة بوصفها عناصر لحفظ الأمن، ولكن نتج أن البعض صاروا مشاركين فعالين في العنف والجريمة...، وهناك اتهامات سجلت ضد أقراد من القوة اتهموا بالقتل والسرقة ومحاولة الاغتصاب». لكن اللجنة اعتبرت أنه سيكون من المفاجئ من تشكيل نصف مدرب أن يقوم بواجبه ضد طوفان التعصب العنصري (٢٥٥).

ولم يفت اللجنة أن تذكر أنه حتى بعد انتهاء الأحداث، وخلال شهرين ونصف من تواجدها في يافا، حيث كان لديها فرص كثيرة لرؤية الشرطة، فإن شرطة يافا أعطت انطباعاً غير طيب وكان ينقصها المهارة والانتباه والانضباط ومظهر رجل الشرطة، وهو «خلل لا يتوقع أحد أن يجده في قوة تحت القيادة الديطانية،(٧٦).

وقد قيمت لجنة التحقيق الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الخلل في الشرطة الفلسطينية فقالت إن رجال الشرطة مجندون لستين فقط، وهي فترة تمكنهم بالكاد من الحصول على التدريب والانفساط الفسروري الذي يؤهلهم للتحامل مع الاضطرابات العنصرية والدينية، كما إنها لا تكفي لتكريس شعورهم بالواجب. ثم إن غياب الشرطة عن حياة المعسكرات لا تساعد على الانضباط ونمو روح العمل الجماعي. هذا بالإضافة إلى أن المرتبات وظروف الحدمة لا تجذب النوعية المطلوبة من المجندين. كما أشارت اللجنة إلى ما ذكره شهود من كافة الفئات آنه -بسبب الشروط غير المرغوبة للتجنيد- فإن رجال الشرطة بأتون من بين أولئك الذين لا يجدون اعمالاً احرى(٧٧).

ورأت اللجنة أنه مع وجود شروط معقولة للتجنيد وتدريب كاف وفترة طويلة للعمل، فإن الفلسطينيين يوفرون خامة جيدة لإيجاد قوة فعالة، ودللت على ذلك بالسلوك المثالى لأولئك الضباط والرتب الأخرى الذين تدربوا في

Ibid. (Ya)

Ibid, pp. 49-50. (Y1)

Ibid, pp.47-48. (VV)

مدرسة التدريب. واقترحت اللجنة الاستفادة من خدمات عدد من الشرطة وضباط الصف البريطانين ذوي الخبرة لتنشيط القوة، وغرس روح الواجب والولاء والتي «هي غائبة الآن بسبب الحاجة إلى تكريس تقاليد جيدة للقهة (٧٧).

# تقليص وتهميش دور الشرطة

أخذت السلطات البريطانية في فلسطين تراجع حساباتها، وتستكمل مسيرة ضبط الأمن الداخلي في ضوء تجربة انتفاضة يافا والتجارب السابقة. ولقد تحددت خطوط مسارها الأمني في الجوانب التالية: تخفيض أعداد الشرطة الفلسطينين. مع السعي لتحسين وتطوير مستواهم وانضباطهم، وإنشاء قوات جندرمة فلسطينية وبريطانية شبه عسكرية، ومتابعة تخفيض الحامية البريطانية، وقد استمر تنفيذ هذه الخطوط حتى أوثل سنة ١٩٢٦.

ومع إنساء قوات الجندرمة فقد تم تهميش دور الشرطة الفلسطينية، وانحصرت أعمالها في القيام بالواجبات اليومية المعتادة، بينما أصبحت الجندرمة الكثر تدريباً وانضباطاً - قوة احتياط وسنداً فاعلاً لقمع أية «اضطرابات» سياسية، فضلاً عن دورها في حراسة الحدود، بل لقد قامت الجندرمة بأعمال الشرطة العادية في بعض الأماكن والأوقات. وعلى ذلك فيان الدور الأمني للشرطة أصبح محدوداً، وعكس تشكيل الجندرمة بالنسبة لها نوعاً من «الحذر» منها، وعدم الثقة في قدرتها على قمم الإضطرابات السياسية.

ومنذ يونيو ١٩٢٢م وضعت الشرطة الفلسطينية تحت قيمادة اللواء تيودور الذي قاد الحامية والجندرمة الفلسطينية والبريطانية أيضاً -مما شكل نوعاً من التناغم والتناسق بين عمل القوات المختلفة، فضلاً عما عرف عن تيودور من خبرته الواسعة كمفتش عام للشرطة والسجون في إيرلند(٧٩)، والتي آفادت

**Ibid**, p. 48. (YA)

Report on Palestine Administration, 1922, p.38, and Bentwich, (V4) Mandate Memories, p.87.

الشرطة الفلسطينية منها بالتأكيد. ومنذ ذلك الوقت تحول اسم قسم الأمن العام إلى قسم الشرطة والسجون وتحول مسمى المسؤول عنه من مدير الأمن العام إلى المفتش العام للشرطة والسجون. وتولى منصب نائب المفتش العام العقيد مافروجورداتر A. S. Mavrogordato، وتولى منصب مساعد المفتش العام المشتش العام الشبوطة والسجون كنجسلي هيث A. J. Kingsley Heath، وظل تيودور المخابرات فتولاه بارترج Partridge. في مكانه شاغراً حتى أبريل ١٩٧٤ (١٨٠). وبقي مكانه شاغراً حتى تولى مفتشاً عاماً للشرطة حتى إبريل ١٩٧٤ (١٨٠). وبقي مكانه شاغراً حتى تولى مافروجورداتر قيادة الشرطة مع التنظيمات الجديدة التي حدثت أثناء سنتي كنجسلي هيث فقد احتفظ بنصبه طوال تلك الفترة، غير أن برودهيرست كنجسلي هيث فقد احتفظ بنصبه طوال تلك الفترة، غير أن برودهيرست J.F.Broadhurst شاخراك.).

أما أعداد الشرطة فقد شهدت تخفيضاً ملحوظاً خلال الفترة ١٩٢١-١٩٢٥

The Colonial Office List for 1923. Comprising Historical and (A+) Statistical Information Respecting the Colonial Dependencies of Great Britian, an Account of the Services of the Officers in the Colonial Service, a Transcript of the Colonial Regulations, and other Informations, Compiled from Official Records by Permission of the Secretary of State for the Colonies, Edited by W. H. Mercer, A. Collins and A. Harding (London: Waterlow, Mar. 1923), p.472.

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.6. (A1)
See: The Colonial Office List for 1924..., (London: Waterlow, (AY)
Apr. 1924), p.479; The Colonial Office List For 1925...,
(London: Waterlow, Mar. 1925), p.491; and The Doninion
Office and Colonial Office List for 1926...,(London: Waterlow,
Mar. 1926), pp. 495-496.

كما يشير الجدول التالي(٨٣):

| 1970 | 1978 | 1977 | 1977  | 1971 | السنة |
|------|------|------|-------|------|-------|
| 1.49 | *٩٨٨ | ٩٨٦  | *11/4 | 17   | العدد |

وقد أشار بنتويش -وهو يهـودي صهيوني- إلى أنه كان لليهـود شكوى محددة، وهي أن تمثيلهم في الشرطة وقوات الدفاع أقل بالنسبة لعددهم (AE). وتحدث عن ذلك هيامسون أيضاً -وهو يهودي صهيوني- وقال إن السبب لا يعود بشكل كبير إلى الحاجة إلى يهود مجندين، وأكد أن التدريب المحصل في قوة الشرطة كان مرحباً به جداً، ولكن نسبة الاستقالة بعد سنة من الخدمة كانت كبيرة. وحاول تعليل ذلك بأن رواتب الشرطة منخفضة، وأن اليهود بشكل عام

Report on the Civil Administration of Palestine 1920 -1921, p.11; Report on Palestine Administration, 1922, p.37; The Rise of Israel: A Ducumentary Record, Vol. 17, p.156; and Report by British Government on Palestine...,1925, p.3.

\* هناك اختلاف في الاعداد بين المراجع (حتى الرسمية منها) خصوصاً سنة ١٩٢٢، وقد اعتمد الباحث العدد المذكور في تقرير حكومة فلسطين لسنة ١٩٢٧، أما سنة ١٩٧٤ فلا توجد أرقام محددة لعدد الشرطة في التقرير السنوي لمذلك العام، كما لم يعشر الباحث على إحصائيات محددة من مراجع أخرى، وتم استنتاج العدد المسجل في الجدول بناء على حساب عدد من دخل الخدمة وخرج منها سنة ١٩٧٤ ومقارنة دلك بإحصائية سنة ١٩٧٣ المأخوذة من:

The Rise of Israel: A Docummentry Record, Vol. 17, p.156.

Norman Bentwich, Palestine (London: Einest Benn, 1934), (A2)
p.131.

<sup>(</sup>٨٣) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

كانوا كارهين لجعل وظيفتهم في الشرطة عملهم الحياتي الدائم (٨٥).

ويذكر التقرير السنوي لسنة ١٩٢٧ أن المسلمين في الشرطة كانوا (٩١١) والمسيحين (٢٠٢ واليهود ٩٤٠)، أي أن نسبة اليهود حوالي ٨٪، أي أقل والمسيحين (٢٠٢ والكود إلى ١٩٤١)، أي أن نسبة اليهود حوالي ١٩٢٨ ولكن إحصاءات الوكالة اليهودية لفلسطين تشير إلى أن نسبتهم في الشرطة كانت سنة ١٩٢٣ هي ١٣٣ وهي أكثر من نسبتهم العددية، وتشير إحصاءاتها لسنة ١٩٢٤ أن نسبة اليهود في الشرطة كانت ٩٠٨٪ وفي سنة ١٩٢٥ كانت ٤٨٨٪ (٨٨٨). ورغم أنن نسبتهد دقة الوكالة اليهودية في إعطاء الأرقام لسنة ١٩٢٤ وسنة ١٩٢٠ إلا أنها لم تشر إلى ما يُعدُّ وظلماً لليهود من ناحية نسبتهم العددية، بل أعطت ما يشير إلى العكس من ذلك، رغم أن سياق التقارير البريطانية لا يؤيد أرقامها

وعلى كل حال، ففضلاً عن الأمور المتعلقة بالرواتب، وآختلاف لغة اليهود وعلى كل حال، ففضلاً عن الأمور المتعلقة بالرواتب، وآختلاف لغة اليهود وكانت لهم تنظيماتهم العسكرية السرية الخاصة، عدا عن الدعم البريطاني المعلن للسياسة الصهيونية. غير أن ما ذكره هيامسون من أن اليهود يقبلون على التجند في الشرطة ثم يخرجون بأعداد كبيرة بعد حوالي عام، يثير تساؤلاً حول استغلال اليهود للشرطة كمجال لتدريب عناصرهم وتأهيلها وبأعداد مختلفة كل عام، وبشكل «مجاني معلن» وما إذا كانت هناك جهة يهودية منظمة ترتب لهذا الأمر وتستغل جهاز الشرطة لتدريب عناصرها؟!

الملاحظة الأخرى بالنسبة لأعداد الشرطة، أنه يبدو أنه كان هناك نوع من عدم الاستقرار بالنسبة للشرطة، فخلال سنة ١٩٢٧ خرج من الخدمة أو استقال

Hyamson, op. cit, p. 97. (Ao)

Report on Palestine Administration, 1922, p.39. (A7)

A Survey of Palestine, Vol. 1, p. 141. (AY)

The Rise of Israel: A Documentary Record, Vol. 17, p. 156. (AA)

(٣٣٦ع شرطياً ٩٨٠)، وفي سنة ١٩٢٤ تم تجنيد (٣٨٢ع بينما استقال (٣٨٠٥ رجلاً ٩٠٠). وفي سنة ١٩٢٥ تم تجنيد (١٦٧٥ وخرج من الحدمة (١٦٦٥). (١٠) وهذا يعني أن نسبة كبيرة كانت تعد الشرطة عملاً مؤقتاً ومعبراً لأعمال اخرى، أو كانت من اليهود الذين لم تكن مدد خدمتهم طويلة، وعلى كل حال، فإن عدم الاستقرار هذا كان يؤثر بشكل سلبي على اكتساب الخبرات والمهارات والتموس في أساليب العمل مما يشكل عائقاً في تطوير القوة.

أما بالنسبة لنفقات الشرطة والسجون خلال الفترة ١٩٢١ – ١٩٢٥ فيشير إليها الجدول التالي<sup>(٩٢)</sup>. وهي محتسبة بالجنيه الفلسطيني، وقد ظهرت فيه هذه النفقات بالمقارنة مع نفقات الصحة والتعليم، والإنفاق الكلي العام لنفس تلك السنوات.

| المجموع الكلي<br>للنفقات | الصحة   | التعليم  | الشرطة         | السنة المالية                |
|--------------------------|---------|----------|----------------|------------------------------|
| 1 709 044                | 171 777 | 0 + • ٧٩ | 71· 44V        | ۱ يوليو ۱۹۲۰–<br>۳۱مارس ۱۹۲۱ |
| 1 979 781                | 187 097 | ۹۰ ٤١٨   | <b>*** ***</b> | 1977-1971                    |
| 1 445 44.                | 114 .48 | 91 07.   | 710 VEY        | 1977-1977                    |
| 1 770 100                | ۹۳ ۱۹۸  | 99 777   | ۳۰۰ ۲۸۱        | 1978-1978                    |
| 1 407 940                | A£ ££.  | 1.4 111  | ۱۸۸ ۵۱۹        | 1970-1978                    |
| 7 . 97 784               | ٨٥ ٤١١  | 1.4 997  | 7.4 14         | 1977-1970                    |

ولا تعكس المبالغ المنفقة على الشرطة والسجون جميع المبالغ المنفقة على الأمن العام فمنذ سنة ١٩٢٣-١٩٢٤ أصبح للجندرمة الفلسطينية ميزانية مستقلة

Report on Palestine Administration, 1922, p.38.(A4)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.22.(4.)
Report by British Government on Palestine..., 1925, p.31. (1)
Report by British Government on Palestine..., 1928, p.20. (17)

خاصة(<sup>٩٣)</sup>، وبشكل عام فقد ظل الإنفاق على الشرطة والسجون أكبر بكثير مما ينفق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

# جهود التنظيم ورفع الكفاءة

ومن جهة أخرى، فقط سعت الإدارة البريطانية في فلسطين إلى رفع كفاءة الشرطة وتنظيمها وفق الإطار المحدود الذي وضع لها. فقد تابعت مدرسة تدريب الشرطة بالقدس عملها، وتم في نهاية سنة ١٩٢٧ تخريج ثلاث دفعات شملت ٢٨٦٥ ضابطاً و شمده و٢٨٨ رتباً مختلفة، وكان التدريب متاحاً لمدة ثلاثة أشهر وكان البرنامج يحتوي على التدريبات العملية لمهام الشرطة والسواقة والتدريبات الجسدية وقوانين المرور (٤٤٠). لكن يبدو أن عمل المدرسة تعطل فيما بعد، وأشار تقرير سنة ١٩٢٤ إلى أنه لم يكن من المكن إعادة فتح مدرسة التدريب قوبالتالي فقد تعوق تطور قوات الشرطة (٥٥٠). وربما عكس عدم سرعة فتح مدرسة التدريب نوعاً من الزارة تجاه الشرطة في وقت توفرت فيه قوات الجندرمة البريطانية والفلسطينية، وفي وقت دخلت فيه فلسطين مرحلة من الركود والهدوء.

وتابعت السلطات تنظيم المؤسسة الأمنية، فأصدرت قانون السجون الذي نشر في الجسريدة الرسمسية في الأول من يونيو ١٩٢١، وقد نظم صمل وإدارة السجون، وحدد صلاحيات ومسؤوليات مدير الأمن العام (المفتش العام فيما بعد) وموظفي السجون. ونظم المسائل المتعلقة بالمساجين من تحديد شخصياتهم وتسجيل أسمائهم، وطعامهم، وعملهم في داخل السجن وخارجه، وتنظيم الرسائل والزيارات لهم، ومسائل الانضباط والعقوبات، والإجراءات المتعلقة بهرب السجناء وإطلاق سراح المساجين...، كما تعرض لسياسات التعامل مع المساجين (٩٦).

See: Ibid. (97)

Report on Palestine Administration, 1922, p.39. (48)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.22. (40)

Official Gazette, No. 44, 1 Jun. 1921. (47)

وفي ٢٨ يوليو ١٩٢١ أصدرت السلطة قانون خفراء القرى، ونشر في الجريدة الرسمية في ١٩٢٥ أصدرت السلطة قانون خفراء القرى، في فلسطين .... وقد وضع هذا القانون لحفظ النظام وحمايةالقرى، والقيام بعمل أي واجبات تطلبها الحكومة أو المخاتير من الخفراء. ولم يجعل القانون تعيين الحفراء أمراً إلزامياً على القرى، حيث قد لا تحتاج بعض القرى الصغيرة إلى ذلك، ولكن أي قرية أو مجموعة قرى ترى من المناسب وجود حراس قائمين على الأمن الإجراءات المتعلقة باختيار الخفراء. وتقوم لجنة القرية من الوجهاء والمخاتير بعقد اجتماع للأهالي، لتحديد عدد الحفراء، وطريقة تحمل السكان للتكاليف بعيث لا يقل رأتب الخفير عن أربعة جنبهات مصرية. ويحدد الاجتماع اسماء الحفراء المرشحين للعمل، ويرفع ذلك خاكم اللواء، فإذا ثبتت لياقهم الصحية يُمينون. ويكون الخفير تحت إشراف مخاتير القرية ووجهائها، ويكون واجبه الأساسي أن ينفذ أوامرهم، وأن يوصل استدعاءات القضاء للمعنيين، وأن يتابع تنفيذ الإجراءات الصحية وحماية أملاك الفرية (١٩٠٤).

وأشار قانون الخفراء إلى أن رواتب الخفراء تدفع من قبل قائد شرطة المنطقة، أو من ينوب عنه، وأكد على إمكانية التجديد للخفير، وذكر أن الحفير يمكن أن يطرد في أي وقت من عمله إذا ثبت إهماله.... وأوضح القانون أن الحفير له سلطة رجل الشرطة في القرية أو مجموعة القرى المعين من قبلها، وأنه يُعدّ موظفاً عمومياً، وتطبق عليه القوانين المتعلقة بهذا الموظف، وأن قائد شرطة المنطقة أو من ينوب عنه يمكن أن يقوم بالتفتيش على الحفراء(٩٨٠).

وبهذا القانون تم تنظيم جانب أمني مهم فيما يتعلق بالقرى والمناطق الريفية ، وبدا واضحاً أن السلطة سعت إلى تقليل العبء المالي والإداري عن نفسها ، وتحميل الأهالي دوراً كبيراً في المسؤولية ، خصوصاً وأن طبيعة دور الخفير تتركز

Official Gazette, No. 49, 15 Aug. 1921. (4v)

على حفظ الأمن الداخلي للقرية. وهو أسر يصب في مصلحة السكان ولا يتعارض مع رغباتهم، كما لا يملك دور الخفير أبعاداً سياسية عامة، تقتضي تدخل السلطة لفرض سياسة مخالفة لأمانى السكان وطموحاتهم.

ورداً على ما ذكرته لجنة هيكرافت من ضرورة إقامة معسكرات للشرطة، فقد ذكر المندوب السامي في رسالته إلى وزير المستعمرات في ٢٥ إغسطس ١٩٣١، أنه لا أله يتم إقامة هذه المعسكرات بسرعة حسبما تسمح الموارد المالية، مؤكداً أنه لا يجب أن يظل أفراد الشرطة مبعثرين . . ، وأن «معيشتهم في معسكرات سوف تحسن الانضباط، حيث لا يعودالرجال يعيشون مع عائلاتهم عندما يعسملون في نفس المدينة (٩٩٠). وهذا اعتسراف من المندوب السامي بالأثر الاجتماعي العكسي على انضباط رجال الشرطة، وأن عزلهم عن بيشتهم الاجتماعية بما تحمله من ضغوط دينية وسياسية وفكرية، وتغييبهم عن حقائق الواقع حسب رؤية مجتمعهم هي أمور تساعد على الانضباط. عا يؤكد أن وظيفة رجل الشرطة -أو جزء منها- تتعارض مع أماني المجتمع وطموحاته، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجوانب السياسية.

ويبدو أن مرحلة الهيدوء والركود قد أثرت أيضاً بشكل سلبي على السير قدماً في إنشاء المعسكرات، فقد نفت لجنة بيل أن يكون قد تم شيء من ذلك في القدس أو حيفا أو يافا أو تل أبيب طوال فترة العشرينيات وحتى سنة ١٩٣٠/١٠٠٠). وعلى كل حال فقد عكس هذا التراخي في الأداء مدى العلاقة بين الثورات والغليانات الشعبية والسياسية وبين الإنفاق على الجوانب العسكرية والأمنة.

وقد قامت السلطات بزيادة رواتب ضباط الشرطة بشكل كبير، لجلب النوعيات المناسبة المرغوبة للعمل، ولكنها لم تستجب لاقتراح لجنة هيكرافت

H. Samuel to S. of S., Colonies., 25 Aug. 1921, Attached to (۹۹) Haycraft Report, p.62.

ا ، (۱۰۰) تقریر بیل، ص۲۲۵.

بزيادة مرتبات الرتب الأخرى، بعد أن وجدت أن هذه المرتبات لم تمنع من الحصول على نوعيات جيدة كتلك التي دخلت مدرسة التدريب(١٠١).

ومن جهة أخرى فقد عانت شرطة فلسطين من الخلل في نظام المخابرات الحناص بها خلال فترة الإدارة العسكرية، ويبدو أن المعاناة قد استمرت بعد ذلك أيضاً، إذ اعترف تقرير سنة ١٩٢٧م أن الشرطة ينقصها وجود محققين خبراء للتعامل مع المستويات الأصعب للجرية (١٠١٠). كما يبدو أن الشرطة لم تكن تنال في سعيها للحصول على الشهادات والبيانات إلا على مساعدة قليلة من الجمهور، وكان ينظر إليها حسبما ذكر أحد الموظفين سنة ١٩٢٣ كجماعة يفرضون على أكثرية البلاد سياسة تمقتها تلك الأكثرية. . ، ولذلك كان الشهود يهدون بأخذ الثار منهم، وكان نفوذ المشايخ المحليين والأعيان والمخاتير موجهاً ضد البوليس (١٠٣٠).

ويسدو أن بعض الإجراءات اتخذت لتحسين وضع المخابرات ففي سنة الاسم الرسمي للمخابرات ففي سنة الا۱۹۲۲ مع إعادة قسم التحقيقات الجنائية (الاسم الرسمي للمخابرات) على أسس لا مركزية، وقام الفرع السياسي ومكتب المطبوعات بعملهما بفعالية، ونشط قسم البصمات والتصوير، وتم توفير خبير في الخطوط(١٠٤٤). وفي ١٥ أغسطس ١٩٣٣ رفع تيودور إلى السكرتير العام لحكومة فلسطين تقريراً، أوصى فيه بتطوير قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) بما في ذلك زيادة الإنفاق على الحلامات السرية. وقال إنه يشعر بالتأكيد- أنه إذا وجد رئيس كفؤ لهذا القسم مزود بالنفقات الفسرورية «فإننا سنكون قادرين على التعامل مع الخروج على القانون بفعالية أكبر عما لو قمنا بزيادة الشرطة»(١٠٥٠). ولكن يظهر أنه لا يوجد

H. Samuel to S. of S. Colonies, 25 Aug. 1921, Attached to (۱۰۱) Haycraft Report, p.62.

Report on Palestine Administration, 1922, p.40. (۱۰۲) ۲۴۰ مقریر بیل، ص.۲۶۰

Report on Palestine Administration, 1922, p.40. (۱۰٤)

Note on the Future Garrision of Palestine, by Air Staff, 9 Oct. (\\.\epsilon\) 1929, AIR9/19.

ما يشير إلى تنفيذ توصيات تيودور -حسبما ذكرت مذكرة لأركان الطيران Air الميران Air (١٠٦١). إلا أن بعض التطوير الذي لمس جوانب - Staff المترى قد حدث سنة ١٩٢٤، إذ يشير تقرير هذه السنة إلى أنه تم إنشاء مكتب سجل للاتهام بطرق معدلة مبنية على نظام سكوتلانديارد لأخذ بصمة الأصبع والصور للمساجين وتم تدريب أشخاص على هذا العمل (١٠٧). ومع ذلك فإن الأحداث أثبتت فيما بعد أن المخابرات «لم تكن كافية ولا فاعلة (١٠٨٠).

ويشكل عام، فإن قدوة شرطة فلسطين كانت مع بداية عهد الإدارة المدنية بعيدة في أدائها عن مستوى الحد الأدنى المرجود في الدول الأوروبية، ولم يكن مستواها مرضيا. ورغم أن التعديلات ومحاولات التطوير التي أدخلت عليها لم تكن كبيرة، كما لم يظهر أن الشرطة تلقت عناية خاصة مستمرة إلا أنها بعد سنوات من العمل والخبرة أصبح يمكن مقارنتها باستحسان مع غيرها من الكثير من بلاد أوروبا وأمريكا، من حيث أداء الواجبات اليومية المعتادة حسب رأي هماهسه ن (١٠٩٠).

وأشار تقرير سنة ١٩٢٧ إلى أن قوة الشرطة آخذة بالاستقرار مع نمو الشعور بالثقة والرضا، غير أنه اعترف بانخفاض نسبة الرجال المتعلمين من أفراد القوة (غير الضباط) من ٨٠٪ سنة ١٩٢١م إلى ٥٩٪ سنة ١٩٢٢م وعلَّل ذلك بانتهاء مدد خدمة الكثير من الشرطة المجندين من المدن وملء أماكنهم برجال من الريف(١١٠). وقد تلقت الشرطة الثناء والمديح على سلوكها وانضباطها في

Ibid. (۱۰٦)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.22. (۱۰۷) Note on the Future Garrison of Palestine, 9 Oct. 1929, AIR 9/ (۱۰۸) 19.

Hyamson, op.cit, p.39. (١٠٩). منذ سنة ١٩٢٢ كان هيامسون رئيساً لشعبة الهجرة والسفر التي كانت تتبع قسم الشرطة في فلسطين خلال العشرينيات ثم استقلت في قسم منفصل، انظر Bentwich, England in Palestine, p.55.

Report on Palestine Administration, 1922, p.38. (\).)

علاج بعض «الاضطرابات» المحدودة والإشراف على المواسم الدينية، فذكر التقرير السياسي لشهر نوفمبر ١٩٢١ أن أحد المعالم البارزة في الأحداث التي وقعت في مناسبة وحد بلفور في ٢ نوفمبر ١٩٢١ هو «السلوك المشالي للشرطة»، وإنصافها في تقديم الشهادات والإفادات (١١١١). كما تلقت الشرطة الثناء على «سلوكها المثالي» في موسم النبي موسى في إبريل ١٩٢٧... حتى المناء على «سلوكها المثالة الشرطة في القدس كويجلي Quigly يثني على الأسلوب المطيف والممتاز الذي آدت الشرطة من خلاله واجبها (١١٢١)، وعندما اصطدم عدد من المتظاهرين بالشرطة في ١٤ مارس ١٩٢٣م وقامت الشرطة بعدة اعتقالات... أعلن أورمسبي غور وكيل وزارة المستعمرات في ١٩ مارس ١٩٢٣م في منجلس العموم أن «سلوك كل أقسام الشرطة كان جيداً جداً (١١١٣). وأشار تقرير سنة ١٩٢٤ إلى أن الانضباط قد استمر قي التحسن بثبات، وأن أسلوب المكافأة لحسن السلوك وإعطاء الأوسمة أثبت أنه باعث على السلوك المنضبط قد حصل نتيجة مكافآت حسن السلوك، وتوفير الملابس التجهيزات (١١٥).

والحقيقة أن قوات الشرطة لم تتعرض لمواجهة انتفاضات وثورات سياسية عنيفة -بعد مايو ١٩٢١- تكشف عن مدى صلابتها وولائها للسلطة في مواجهة أبناء قومها ودينها. وكل المظاهر التي واجهتها من العنف السياسي كانت لا تشكل ضغطاً حقيقياً عليها، ويسهل قمعها خلال ساعات على الأكثر،

Report on the Political Situation in Palestine for the Month Nov. (111) 1921, 6 Dec. 1921, AIR 5/ 206 Part1.

Report on Nebi Mosa Celebrations, Apr. 1922, AIR 5/206 (\\Y) Part1.

P.D., Commons, Vol. 161, Col. 2098. (۱۱۳)

Report by British Government on Palestine...,1924, p.22. (۱۱٤) Report by British Government on Palestine...,1925, p.31. (۱۱٥)

ولذلك فإن مقياس تطور القوة وانضباطها يظل محصوراً في الأداء اليومي لواجبات الشرطة المعتادة، وكان على السلطة أن تنتظر حتى سنة ١٩٢٩ للتأكد من صدق وولاء وانضباط الشرطة في أحداث البراق (أغسطس ١٩٢٩).

### مرحلة ازدياد واتساع دور الشرطة ١٩٢٧–١٩٢٩

شملت إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية التي تمت في فلسطين سنة 1977 - الشرطة الفلسطينية. وقد حدثت هذه التعديلات في اتجاه تقوية الشرطة الفلسطينية ودعمها، باعتبارها القوة الأساسية في فلسطين. وتكرس هذا الاتجاه في ظروف أمنية مناسبة من الركود والهدوء الذي شمل فلسطين في تلك الفترة، ولذلك فقد انصبت الإجراءات على إلغاء الحامية الأرضية، وحل القوات شبه العسكرية (الجندرمة)، والإبقاء على الوجه المدني للسلطة الأمنية المتمثل في الشرطة.

وقد بدا هذا الاتجاء واضحاً منذ مطلع ١٩٢٥، وظهرت معالمه في ١٦ إبريل ١٩٢٥، وبرز من خلاله التوجه نحو زيادة قوة الشرطة المدنية إلى (١٥٠٠٥ رجل، وبتغيض الجندرمة البريطانية إلى ماتتي رجل، واستيعابهم في الشرطة المحلية (١١٦). وعندما جاء لورد بلومر ورفع مشروعه لإعادة تنظيم الحامية وقوات الأمن في فلسطين في سبتمبر ١٩٢٥، أكد الاتجاء على تقوية الشرطة. وتضمن مشروعه حل الجندرمة الفلسطينية، واستيعاب (٢٣٧» رجلاً منها في الشرطة، وحل الجندرمة البريطانية واستيعاب (٢٢٧» رجلاً منها في الشرطة، وقل والجندرمة البريطانية على هذا المشروع، والذي أصبح ساري المفعول ابتداء من إبريل ١٩٢٦ واستمرت كذلك حتى أحداث أغسطس ١٩٧٩ (١١٧).

Palestine Garrison Sub-Committe Memorandum, p. 18. (۱۱٦)

Ibid, p. 19, and Shaw Report, p.14. (۱۱۷)

وفي إطار: هذه التغيرات التي شملت الشرطة، فقط صدر قانون الشرطة لسنة ١٩٢٦، والذي ينظم أعمالها وأوضاعها الجديدة (١١٨٨). وقد تغير مسمى «المفتش العمام للشرطة» وتولى هذا المنصب مافروجورداتو -الذي كان يتولى منصب نائب المفتش العام- والذي لديه أيضاً خبرة طويلة سابقة في الشرطة في قبرص وغرب إفريقيا (١١٩). وتولى سوندرز Saunders منصب نائب قائد الشرطة، أما برودهيرست فقد تولى مسؤولية فرع قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) بينما تولى كنجسلي هيث منصب قائد مدرسة الشرطة، ولم يتغير قادة هذه المناصب الرئيسة حتى نهاية سنة منهم ومهوم (١٢٠).

وبدخول الجزء المستوعب من الجندرمة البريطانية في شرطة فلسطين، تشكل ما يعرف بالقسم البريطاني في هذه الشرطة، وكانت المشاركة البريطانية في شرطة فلسطين قاصرة بشكل عام على الضباط وضباط الصف، ولكن بانضمام (٢١٣» رجلاً معظمهم من الأفراد والرتب الأخرى تشكل ما يمكن عده احتياطاً ماموناً موالياً، واداة يسهل استخدامها في مواجهة أية انتفاضات أو ثورات شعبية. كما إن إدخال عناصر من الجندرة الفلسطينية -تدربت على أسس شبه

Official Gazzette, No. 160, 1 Apr. 1926, and A Survey of (\\A) Palestine. Vol. 2, p.583.

The Dominion Office and Colonial Office List 1927,... (\\9) (London: Waterlow, Mar. 1927), p.404, and Bentwich, England in Palestine, p.254.

See: The Dominion Office and Colonial Office List 1927,... (۱۲۰) p.404; The Dominion Office and Colonial Office List 1928,... (London: Waterlow, Feb. 1928), p. 403; The Dominion Office and Colonial Office List 1929,... (London: Waterlow, Mar. 1929), p.407; and The Dominion Office and Colonial Office List 1930,... (London: Waterlow, Feb. 1930), pp.410-411.

عسكرية وقواعد صارمة من الانضباط- قد أعطى زخماً لتماسك الشرطة وانضباطها. وهكذا جرت عملية «حقن» الشرطة بعناصر موالية أو منضبطة، ونفث روح أعمق من «الإخلاص والولاء». بل إن مذكرة حول الشرطة الفلسطينية محفوظة في ملفات وزارة الحرب البريطانية ارتأت أن تاريخ شرطة فلسطين الحديث يمكن يحتسب منذ إعادة التنظيم هذه. وأكدت على أثر الجندرمة البريطانية (المعروفة بعنهها وشدتها) في شرطة فلسطين، وبينت أن الشرطة منذ ذلك الوقت «حافظت على كثير من تقاليد الجندرمة القديمة وأساليمها (١٢١).

وبشكل عام فقد أسهمت الإجراءات السابقة وإعادة التنظيم في تبسيط تشكيل قوى الأمن في فلسطين، وتوحيدها في قوة منظمة متماسكة، ومنع التداخل في الواجبات بين قوى الأمن، وقوضع حد فاصل واضح بين القوات المؤدية لواجبات الشرطة العادية وتلك الممكنة للعمليات العسكريةه (١٣٢١). ومن جهة أخرى، فقد أدت هذه الإجراءات عملياً إلى تحويل تكاليف الجندرمة البريطانية - إلى الخزانة الفلسطينية على اعتبار أن الجزء الذي استبقي منها أدمج في الشرطة الفلسطينية. وهكذا فقد خف العبء عن دافع الضرائب البريطاني، في الوقت الذي أثقل فيه كاهل دافع الضرائب الفلسطيني (١٣٣).

وقد أثارت عملية إعادة تنظيم الحامية وقوى الأمن في فلسطين مخاوف الحركة الصهيونية، وكتب رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية في فلسطين فريدرك كيش F. Kisch عبر أعن قلمة الأول من أكتوبر ١٩٢٥ معبراً عن قلقه الكبير

The Palestine Police, Memorandum Found in W.O. 106/ 5720. (۱۲۱) انظر: الله الله عليه المحموم البريطاني في ۱۹۲۳ نوفمبر ۱۹۲۹، انظر: (۱۲۲) P.D., Commons, Vol. 231, Col. 2064. See also:

Bentwich, England in Palestine, p.148.

See: Bentwich, England in Palestine, p.148. (177)

بشأن إعادة التنظيم هذه (١٢٤). وذكر في موضع آخر (لم يحدد تاريخه) أنه وجد نفسه في موضوع الأمن العام غير متفق إلى حد كبير مع لورد بلومر بشأن الإجراءات التي اتخذها لإعادة تنظيم الشرطة والجندرمة .... لكنه اعترف بصعوبة جعل هذا الانتقاد مؤثراً، لأن لورد بلومر هو برتبة مشير سابق في الجيش وذو خبرة عظيمة في المسائل الأمنية، ثم إن الوضع في فلسطين كان الجيش وذو خبرة عظيمة في المسائل الأمنية، ثم إن الوضع في فلسطين كان درجة خطيرة، وإنه لا يكن الإعتماد على هيبة بلومر العظيمة كرئيس للحكومة (١٩٤٥). وقام كيش بإرسال رسالة إلى السكرتير العام لحكومة فلسطين في ٢ مارس ١٩٢٦، وقام كيش بإرسال رسالة إلى السكرتير العام لحكومة فلسطين أشار فيها إلى أن اليهود يشعرون أن هذه الإجراءات لا تأخذ في الاعتبار الوضع الذي يمكن أن يتطور في فلسطين مع حدوث موجة من التعصب الإسلامي أو قيام انتفاضة عربية، واعتبر أنه في مثل تلك الحالات لا يمكن الاعتماد على الشرطة المربية في حماية الأرواح والممتلكات اليهودية (١٢٧).

أما اللورد بلومر فقد صمم من جهته على المضي قدماً في المشروع، وذكر في ٢ فبراير ١٩٢٦ أن الشرطة المدنية التي أعيد تنظيمها ستكون قادرة على المحافظة على النظام في فلسطين، فضلاً عن أن البلاد ليست معرضة للهجمات من شرق الأردن(١٢٧٠). وفي ٤ يونيو ١٩٢٦ قال بلومر إن الشرطة المدنية تزداد فاعليتها شهراً بعد شهر، وإنه وائق أنها قادرة على التعامل مع أي اضطراب أو اعتداء يمكن أن يقع سواء كان من داخل فلسطين أو من خارجها(١٢٨٠).

Fredrick H. Kisch, Palestine Diary (London: Victor Gollanez, (\Y\xi) 1938), p.207.

Ibid, p.235. (1Yo)

Ibid. (۱۲٦)

Further Note on Public Security. (177)

Notes on Public Security. (۱۲۸)

#### الأعداد والنفقات

يين الجدول التالي أعداد قوة الشرطة في فلسطين خلال الفترة ١٩٢٦ -١٩٢٩ (١٢٩) .

| دیسمبر<br>۱۹۲۹ | أغسطس<br>١٩٢٩ | 1974 | 1977   | 1977 | السنة                    |
|----------------|---------------|------|--------|------|--------------------------|
| 1917           | ١٣٠٣          | ١٣٣١ | ١٣١٨   | 10.4 | فلسطینیون<br>(عرب ویهود) |
| ٤١١            | ۱۷۳           | 717  | { ٣٠ } | 710  | بريطانيون                |
| <b>7</b> 77 8  | ١٤٧٦          | 1085 | {\08A} | 1407 | المجموع                  |

ولم يتوفر إحصاء دقيق لعدد البريطانين سنة ١٩٢٧ ولكن عددهم يمكن أن يقدر في حدود (٣٣٠) رجلاً تقريباً في ضوء سياسة التخفيض التدريجي لأعدادهم التي اتبعتها السلطات البريطانية في فلسطين (١٣٠). وبذلك فإن عدد الشرطة سنة ١٩٢٧ كان حاوالي (١٥٥٠) شرطباً، ويلاحظ أن الشرطة الفلسطينين قد خفض عددهم أيضاً بحوالي ماتني رجل سنة ١٩٢٧، واستمر عدهم يتراوح في حدود الـ١٩٠٥، حتى أحداث انتفاضة البراق في أغسطس ١٩٢٨، لكنه ما لبث أن قفز قفزة كبيرة بعد ذلك. وهذا ينطبق على الشرطة البريطانية الذين استمرت سياسة تخفيض أعدادهم، ثم ما لبث عددهم أن تضاعف بعد انتفاضة البراق أيضاً.

ويشير الجدول التالي إلى توزيع الشرطة الفلسطينية حسب فثاتهم الدينية خلال الفترة ١٩٢٦ - ١٩٢٨ (١٣١١) .

See: Bentwich, England in Palestine, p.19. (۱۳۰)
The Rise of Israel: A Documentary Record, Vol. 17, p.156. (۱۳۱)

A Survey of Palestine, Vol. 2, p.584; The با إعداد مذا الجدول من (۱۲۹) Rise of Israel: A Documentary Record, Vol. 17, p. 156; Report by British Governmet on Palestine..., 1928, p.58; and Shaw Report, p.59.

| المجموع   | يهود | مسيحيون | مسلمون | الرتب    | السنة |  |
|-----------|------|---------|--------|----------|-------|--|
| <b>YY</b> | 10   | ١٤      | ٤٥     | ضباط     | 1977  |  |
| ۱ ٤٣٠     | 197  | ۲0٠     | ٩٨٣    | رتب أخرى | 1313  |  |
| ٧٢        | 10   | ۲٠      | ۳۷     | ضباط     | 1977  |  |
| 1 787     | 7.9  | 74.5    | ۸۰۳    | رتب أخرى | .,,,, |  |
| ٧٢        | ١٥   | ١٦      | ٤١     | ضباط     | ۱۹۲۸  |  |
| 1 709     | 197  | 777     | ٨٤٠    | رتب أخرى | 111/  |  |

وباستقراء الجدول السابق ، ومقارنته بنسب المسلمين والسيحيين واليهود المثوية في فلسطين إلى العدد الكلي للسكان في تلك الفترة يمكن الخروج ببعض الملاحظات حول تمثيل كل فئة في الشرطة حسبما يشير الجدول التالي(١٣٢٠).

| 1971 |         |        |      | 1977    |        |      | 1477    |        | السنة                            |
|------|---------|--------|------|---------|--------|------|---------|--------|----------------------------------|
| #6°C | مسيحيون | amhaون | 3960 | مسيحيون | مسلمون | 346  | مسيحيون | مسلمون |                                  |
| ۱٦,٢ | ۹,٥     | ٧٤,٣   | ۱٦,٣ | ۹,٥     | ٧٤,٢   | ۱٦,٦ | ۱۰,٤    | ٧٣     | النسبة إلى عدد<br>السكان/        |
| ۲۱   | ۲۱      | ٥٧     | ۲۱   | ٨٨      | ٥١     | 19,0 | ۲۲,۰    | ٥٨     | نسبة التمثيل في<br>ضباط الشرطة/  |
| 10,7 | ۱۷,۵    | ٦٦,٧   | ۱٦,٨ | ۱۸,۸    | 78,5   | ۱۴,۸ | ۱۷,٥    | ٦٨,٧   | نسبة التمثيل في<br>أفراد الشرطة٪ |

دالا) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من الجدول السابق، وتم تحديد نسب أعداد A Survey of Palestine, Vol. السكان وفق الإحصائيات الرسمية المنشورة في: 1, p.141.

أما أبرز الملاحظات التي يمكن الخروج بها فهي أن نسبة تمثيل المسلمين في الشرطة أقل من نسبة تمثيلهم في المجتمع، وهي أقل بكثير وسط الضباط. ونسبة تمثيل المسيحيين في الشرطة هي أكبر من نسبة تمثيلهم في المجتمع، وأقل من ونسبتهم في الضباط أكثر من ضعف نسبتهم الحقيقية في المجتمع، وأقل من الشبعف بقليل وسط الرتب الأخرى. ونسبة تمثيل اليهود بشكل عام مقاربة لنسبة تمثيلهم في المجتمع، ونسبة تمثيلهم في الفساط أكبر من نسبة تمثيلهم في الشرطة المجتمع. وأخيراً فإن نسبة تمثيل العرب (مسلمين ومسيحيين) في الشرطة بالمقارنة مع اليهود هي نسبة مقاربة لتمثيل كل منهما في المجتمع، مع ملاحظة أن اليهود نسبتهم أعلى وسط الضباط.

وربما عكست سياسة توظيف أعداد أكبر من المسيحيين رغبة وسعياً من السيطات البريطانية لكسب الطائفة المسيحية في فلسطين، وهو أمر كان بارزاً أيضاً في دوائر الحكومة الأخرى، والذي كانت أحد أسبابه ارتفاع نسبة المتعلمين المسيحيين في فلسطين، بسبب كثرة المدارس التبشيرية وتوفر أسباب التعليم لهم. غير أن ذلك لا يعني أن المسيحيين كانوا يؤيدون أو يجيلون للسياسة البريطانية إذ إنهم بشكل عام قسكوا بالحق العربي في فلسطين، ولم تفلح محاولات بريطانيا لضمان جانبهم.

وتردُّ النسب المثبتة في الجدول على شكوى اليهود بأن نسبة تمثيلهم في الشرطة أقل من نسبتهم في المجتمع، وتبين أن الطرف المهضوم الحق، من الزاوية الدينية هم المسلمون.

أما النفقات فيشير إليها الجدول التالي (١٣٣) (وهي بالجنيه الفلسطيني):

| 197.9  | 1971          | ۱ إبريل-۳۱ ديسمبر۱۹۲۷ | 1974-77 | السنة  |
|--------|---------------|-----------------------|---------|--------|
| ۲۷۲۰۲۰ | <b>TETV90</b> | 701171                | T1TVAA  | المبلغ |

(١٣٣) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Report by British Government on Palestine..., 1928, p.20, and Government of Palestine, Statement Showing the Receipts and Payments for the Year 1929. C. O. 733/222/6.

### جهود التنظيم ورفع الكفاءة

#### الشرطة البلدية

كان في فلسطين شرطة بلدية ينفق عليها من موارد البلديات في فلسطين، وهي تقوم بواجبها في منطقة البلدية التي تنفق عليها، وتقوم بدعم الشرطة المركزية الحكومية في منطقتها، وتخضع للإشراف العام لقادة شرطة الألوية بدرجة أقل أو أكثر حسب العلاقة القائمة بين إدارة اللواء الحكومية والسلطات البلدية المحلية. ويرجع تنظيم هذه الشرطة إلى أيام العثمانين(١٣٤)، وقد استمرت في فلسطين بعد الاحتلال البريطاني. وأشار تقرير سنة ١٩٢٤ إلى أن تنظيمها ليس مرضياً بشكل عام، وأن أعدادها غير كافية وأن هناك إجراءات تحت الدراسة لتحسين أوضاعها(١٣٥).

وقتل الشرطة البلدية نموذجاً آخر من نماذج التراخي والبطء في علاج أوضاع الشرطة وتطويرها خصوصاً خلال الفترة ١٩٢٦-١٩٢٩، فقد كان التحدك الإصلاح نظام الشرطة البلدية بطيئاً متقطعاً. فبعد حوالي سنتين من الإشارة الى السعي لإصلاح نظامها قام اللورد بلومر في أكتوبر ١٩٢٦ بتعين لجنة لمراجعة تنظيم الشرطة البلدية وقوى الشرطة المحلية الاخرى في فلسطين، وتقديم التوصيات بأية تغييرات مرغوبة. وطلب منها وضع اعتبار خاص لنقاط ثلاث هي: تحديد واضح الاتزامات المجالس البلدية والمحلية فيما يتعلق بالأمن العام في المدن والقرى، وضبط العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يتعلق بقوات الشرطة المحلية، وكيفية تحمل تكاليف هذه القوى بين السلطات المركزية والمحلية. وقد كلف بلومر قائد الشرطة مافروجورداتو برثاسة اللجنة، وشارك عمه في عضويتها ميلز E. Mill وجونسون W. J. Johnson وكروسبي

Report of the Police Committee on Municipal and Local Police, (۱۳٤) 30 Jun. 1927, C.O. 733/157/15.

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.22. (١٣٥)

. (۱۳٦)R. W. Crosbie

ولم ترفع اللجنة المشكّلة تقريرها إلى اللورد بلومر إلا في ٣٠ يونيو ١٩٢٧، وقد تلخصت توصياتها في أن نظام الخفراء مرض ولا حاجة لأي تغيير فيه. وأوصت بتوحيد الشرطة ودمجها في قوة الشرطة المركزية. وذكرت أن على وأوصت بتوحيد للقوة، وأن على السلطة المركزية الإشراف أف التنفيذي الكامل على الأمن العام في البلد، وأن تشكل المجالس المحلية بالتنسيق مع السلطة المركزية هيئة تتولى سلطة الشرطة المحلية في منطقتها في أمور محددة كالإشراف على المرور وأماكن اللهو وتخزين المواد الحارقة وغيرها... كما أوصت بأن يتم تبني نظام للرواتب وقحديد شروط الخدمة في حالة ضم الشرطة البلدية، وأنه في سبيل خفض التكلفة الإجمالية لا بد من خفض أعداد الشرطة البلدية في كثير من

ويبدو أن الترجه العام لحكومة فلسطين كان تبني هذه التوصيات بشكل عام، ولكن التوصية بأن تقوم المجالس المحلية وبالتنسيق مع السلطة المركزية بتشكيل هيئة تتولى سلطة الشرطة المحلية... لقيت بعض الاعتراض والتعديلات من النائب العام...، وبالذات حول طريقة تشكيل الهيئة وتحديد صلاحياتها في اتجاه يعزز السلطة المركزية (١٣٨٨). ويسدو أن الموضوع وضع على الرق مرة أخرى ولم يرسل بلومر تقرير اللجنة وتعليق النائب العام إلى وزارة المستعمرات أخرى ولم يرسل بلومر تقرير اللجنة وتعليق النائب العام إلى وزارة المستعمرات اللبنة مع مراعاة ملاحظات النائب العام. وأضاف بلومر أنه لا يقترح تنفيذ هذه التوصيات خلال

Despatch, Plumer to S. of S. Colonies, 16 May 1928, C.O. (171) 733/157/15.

Report of the Police Committee, 30 Jun. 1927, C.O. 733/157/15. (۱۳۷) Memorandum by the Solicitor General on the Recommendation (۱۳۸) Contained in Paragraph "8" of the Report of the Police Committee, 20 Sep. 1927, C.O. 733/157/15.

السنةالجارية لصحوبة تعديل التقديرات الحكومية والبلدية في هذه الفترة وأن التاريخ الأنسب لبدء تطبيق التعديلات هو الأول من يناير ١٩٢٩/٩٢٩).

وقد أرسلت وزارة المستعمرات في ٤ أغسطس ١٩٢٨ إلى وزارة الداخلية البريطانية تستشيرها في المشروع (١٤٠٠)، ولم يأت الرد إلا في ٢٧ اكتوبر ١٩٢٨ حيث ذكرت الداخلية أنها توافق على ضرورة تجنب أي تشابك أو تداخل في منطقة البلدية، ولكنها ليسست في وضع يمكنها من النصح -وفق الظروف الخاصة بفلسطين- بأن أفضل علاج هو إنشاء قوة موحدة تحت إشراف السلطة المركزية- كما اقترحت اللجنة- حيث إن مثل ذلك ليس ضرورياً في بريطانيا.... وذكرت الداخلية أنه ربما يكون من المفيد تبني نظام تكون فيه البلديات مسؤولة عن تحمل تكاليف جميع قوات الشرطة في منطقتها، على أن تتلقى منحة من حكومة فلسطين لدعم تكاليف الشرطة (١٤١).

ويبدو أن رد الداخلية لم يكن مشجعاً بما فيه الكفاية..، وعاد الموضوع ليسوضع على الرَّف مسرة أخسرى، ولم تتخسف أية إجسراءات جسادة إلا في الثلاثينات.

وعلى كل حال ففي عام ١٩٢٧ كان هناك شيرطة بلدية في (٢٣) بلدية فلسطينية(١٤٢)، ويعطي الجدول التالي نموذجاً عن أعداد الشرطة البلدية في أبرز المدن في فلسطين(٤٣).

| ٤ | المجموع | باق <i>ي</i><br>البلديات | نابلس | حيفا | غزة | الخليل | تل أبيب | يافا | القدس | المدينة |
|---|---------|--------------------------|-------|------|-----|--------|---------|------|-------|---------|
|   | 444     | ٨٨                       | ١٢    | ۳٥   | 10  | ١٩     | ٧٦      | ٤٧   | ٨٢    | العدد   |

Despatch, Plumer to S. of S. Colonies, 16 May 1928, C.O. (174) 733/157/15.

T. Lloyd to Home Office, 4 Aug. 1928, C.O. 733/157/15. (\\:\cdot\)

L.S. Amery to Conson, 22 Oct. 1928, C.O. 733/157/15. (181)

Report of the Police Committee, 30 Jun. 1928, C.O. 733/157/15. (187)

Ibid. (187)

وفي سنة ۱۹۲۸ يبدو أن العدد حافظ على نفس مجموعه تقريباً، إذ إنه كان (۳۷۳» رجلاً، أما التوزيع الديني لهم فكان (۲٤۱» مسلماً و (۹۷» يهودياً و (۳۶» مسيحياً وضابط بريطاني واحد (۱٤٤٤).

## حوافز ومكافآت

وفي إطار سعي السلطات البريطانية في فلسطين إلى تحسين أداء الشرطة، وإضفاء جو من الانضباط والولاء صدر في ٧ فبراير ١٩٢٨ نظام -تحت قانون الشرطة لسنة ١٩٢٨- يعطي مكافأة لأولئك الذين يتصفون بالسلوك الحسن ويعملون بنشاط وإخلاص من الشرطة الفلسطينية، وهي تعطى لأي فرد من أفراد الشرطة إذا أكمل سنتين من الخدمة دون أن تقع عليه عقوبة تتضمن نزع الشارة التقديرية خلال السنة الثانية، ويعطى الشرطي على حسن سلوكه شارة تقديرية لكل سنتين من الخدمة، بحيث لا تزيد عدد الشارات عن خمس. وتكون الشارة على شكل شريط فضي في الشتاء وشريط كاكي في الصيف، وتوضع على الجزء الأسفل من الكم اليمين للجاكيت. ويدفع للشرطي مبلغ عشرة ملاليم (قرش واحد) يومياً عن كل شارة بإغذاها(١٤٦١).

وفي ٣٠ إبريل ١٩٢٨ صدر نظام آخر -تحت قانون الشوطة لسنة ١٩٢٦-يعطي مكافأة على الكفاءة وحسن الأداء في العمل، على ألا تعطى هذه المكافأة لأكثر من ٣٠٪ من أفراد الشرطة لكل فترة زمنية واحدة (سنة مالية)، ويدفع

Report by British Government on Palestine..., 1928, p.58. (121) Report of the Police Committee, 30 Jun. 1928, C.O. 733/(120) 157/15.

Official Gazette, No. 205, 16 Feb. 1928. (153)

للشرطي مبلغ ١,٢٥٠ جنيها فلسطينياً شهرياً إذا تقررت له المكافأة، ولا يستحق هذه المكافأة إلا من أكمل سنة في الخدمة، وعليه أن يجتاز بنجاح اختباراً في المعلومات العامة ومبادئ الحساب والقانون الجنائي والتحقق من الجرية وواجبات الشرطة (١٤٧).

وفي ١٦ مايو ١٩٢٩ نشر تعديل في الجريدة الرسمية على قانون الشرطة لسنة ١٩٢٦، تم فيه تعديل أوضاع ضباط الشرطة فيما يتعلق بالتقاعد والمكافآت، حيث تم زيادتها عن كل سنة إضافية بعد استكمال الخمس سنوات الأولى من العمل (١٤٨).

# الشرطة الإضافية

ومن جهة آخرى تم ترتيب إجراءات تعين الشرطة الإضافية ورسوم عملها، فقد صدر في ٣١ يناير ١٩٢٩ - نظام يبين أن فقد صدر في ٣١ يناير ١٩٢٩ - غقت قانون الشرطة لسنة ١٩٢٦ - نظام يبين أن أي شخص يطلب تعين شرطة إضافية في المنزل أو حوله يجب أن يعيئ الطلب على ٢٤ ساعة على الأقل من حدوث المناسبة التي استدعت ذلك كحفلة أو ومكانها ومدتها وسيتولى قائد الشرطة في المنطقة إرسال الشرطة الإضافية في حالة الموافقة. وذكر أن الرسوم التي يدفعها مقدم الطلب هي خمسون مليماً لكل ساعة لكل شرطي يعمل خلال ساعات النهار، وثمانون مليماً لكل ساعة لكل شرطي يعمل الرسوم، وينما تدفع ثلاثة أضعاف الرسوم في كشرطي إضافي تدفع له ضعف الرسوم، بينما تدفع ثلاثة أضعاف الرسوم في حالة عمل فسابط صف حالة عمل مفتش، وسوف يتولى قائد شرطة المنطقة استلام الرسوم (١٤٤٩).

Official Gazette, No. 211, 16 May 1928. (18Y)

Official Gazette, No. 235, 16 May1929. See also: Amendment (NEA) of the Legislation Relating to the Police, Apr. 1929-Jan. 1930, C.O. 733/171/6.

Amendment of the Police Legislation, 31 Jan. 1929, C.O. (184) 733/166/11.

## تحويل قسم الشرطة إلى قسم كبير

أرسل المندوب السامي تشانسلور في ١٨ يونيو ١٩٢٩ إلى وزير المستعمرات اللورد باسفيلد Passfield (سيدني ويب Sidney Webb) رسالة سرية ذكر فيها أنه تلقى من أقسام الشرطة والتعليم والجمارك والتجارة مذكرات تطالب أن تُعدّ أتسامها من حيث التصنيف الإداري أقساماً كبيرة (رئيسة)، وأضاف أن المجلس التنفيذي ناقش هذه الطلبات وقدر الأعمال القيمة لهذه الأقسام، وأوصى بالتالي بترقية رؤساء هذه الأقسام وفق الاعتبارات الجديدة (١٥٠٠).

وفي مذكرة قائد الشرطة مافروجورداتو المرفوعة بهذا الشأن في الأول من يونيو ١٩٢٩ إلى السكرتير العام لحكومة فلسطين، أوضح أن الأقسام في فلسطين قسمت إلى أقسام كبيرة وأقسام صغيرة، وأن رؤساء الأقسام الصغيرة لهم درجة أقل من الراتب والمكافأة والترقية. وتحدث مافروجورداتو عن الاسباب التي تستدعي جعل قسم الشرطة كبيراً، فقال إن الشرطة هي في الوقت الحالي القوة الوحيدة المسؤولة عن الأمن الداخلي في فلسطين. وأكد أنها لم تفشل في أن تكون أهلاً للثقة التي أعطيت لها، وإن تخفيض القوات العسكرية وإلغاء الجندرمة قد ضاعف مسؤوليات الشرطة. وقال إن قائد الشرطة وإن عمل القسم يزداد اتساعاً ونشاطاً كل عام، وإدارة السجون تقوم لوحدها بعمل قسم صغير (١٥٠). وقد حقق قسم الشرطة من خلال طلب التحويل إلى بعمل قسم صغير (١٥٠). وقد حقق قسم الشرطة من خلال طلب التحويل إلى راتب ومكافأة وعلاوات. كما حقق جانباً معنوياً غثل بتمزيز مكانة قائد الشرطة في الإدارة الفلسطينية وتعزيز مكانة الشرطة الفلسطينية بوصفها غثل قسماً كبيراً وحوياً في الإدارة الفلسطينية وتعزيز مكانة الشرطة الفلسطينية بوصفها غثل قسماً كبيراً وحوياً في الإدارة الفلسطينية .

Chanceller to Passfield, 18 Jun. 1929, Confidential, C.O. (100)

Memoria err, Mavrogordato to Chief Secretary, IJun. 1929, (101) Secret. C.O. 733/174/1.

## الشرطة وانتفاضة البراق (أغسطس ١٩٢٩)

تصاعدت حدة التوتر بين المسلمين واليهود حول حائط البراق الشريف منذ 10 أغسطس ١٩٢٩، ولكن الانتفاضة لم تندلع بشكلها العنيف إلا في ٣٧ أغسطس واستمرت أسبوعاً بشكل قوي منتشر، ثم هدأت جدوتها بالتدريج حيث استغرق ذلك بضعة أيام أخرى، وقد شملت انتفاضة البراق مناطق واسعة من فلسطين كالقدس والخليل وصفد ويسان وحيفا(١٥٢). وكان لطبيعة قضية حائط البراق حساسية خاصة لدى المسلمين باعتباره الحائط الغربي للمسجد الأقصى، ومربط «البراق» الذي أسرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقصى ثم عرج به إلى السماء، أما اليهود فهم يعدونه من اعظم مقلساتهم بزعم أنه الجزء المتبقي من الهيكل، ويسمونه حائط المبكى حيث يقيمون عنده شعائرهم ويبكون هناك «مجدهم» وخراب هيكلهم.

وعلى ذلك فإن الضغط على الشرطة الفلسطينية كان كبيراً، وتتحطمت تحت ضغط الظروف وأصبحت عملياً بلا قيمة احسبما ذكر قائد قوات الطيران في فلسطين دوادنج H.C. Dowding. ومكذا لم تنفع محاولات التدريب والتطوير في علاج مسائل الانضباط والولاء عندما يتملق الأمر بصراع سياسي أو ديني شامل بين العرب واليهود. وقالت لجنة التحقيق في انتفاضة ١٩٢٩ (لجنة شو) إن هناك دليلاً كافياً على أنه حتى مع إعطاء مكافات سخية للأحوال الصعبة، فإن «الشرطة المحلية في فلسطين بشكل عام قد تصرفت خلال الأحداث بطريقة خيبت آمال المسؤولين عن تدريبها وضبطها اللها. . . وإن الشرطة ينقصها الولاء والانضباط كلما تعلق الأمر وبمواجهة اضطرابات عنصرية ، وبوضع يحتاج فيه إلى استخدام القوة ضد أصحاب دينهم (106). وقد أكد

See: Shaw Report, pp. 50-65. (101)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p.10. (۱۵۳) Shaw Report, pp. 146-147. (۱٥٤)

المندوب السامي هذا المعنى أيضاً في رسالة إلى وزير المستعمرات في ١٧ يناير ٣٠, (١٥٥١)

ويبدو أن الشرطة استمرت في أداء أعمالها وحافظت على انضباطها حتى مرحلة إطلاق النار والقتال، حيث لم تتحمل الضغط عند هذا الحد، ولم تعد قوة يعتمد عليها. بل إنه ظهر -حتى مرحلة إطلاق النار- أن سلوك الشرطة كان فجيداً» وأظهر تحسناً كبيراً بالمقارنة مع سلوكهم في انتفاضتي ١٩٢٠ و كان فجيداً». كما يبدو أن مسألة عدم الانضباط والولاء لم تكن بشكل عام رفضاً للأوامر أو مشاركة في الانتفاضة، وإنما كانت بشكل أكبر نقصاً في الفعالية، وضعفاً في الأداء، وتعاطفاً مع أهل دينهم وقوميتهم... وقد أشار إلى ذلك قلن في مجلس العموم البريطاني في ١٣ نوفمبر ١٩٢٩ عندما قال إنه لم يتلق تقريراً من المندوب السامي يذكر أنه كان هناك رفض لإطاعة الأوامر، أو لاتخاذ أي إجراء ضروري خلال الاضطرابات من قبل شرطة فلسطين (١٥٧).

أما تقرير بيل فلم يشر إلى ضعف ولاء الشرطة المحلية وانضباطها عندما تعرض لانتفاضة ١٩٢٩ لكنه أشار إلى أن قوة الشرطة لم يكن في وسعها أن تعالج الاختلالات الواسعة النطاق، وأنه لما بدأت الانتفاضة كان من الممكن إيقافها عند أول بادرة لأنها لم تكن من الأهمية في شيء ولكنه لم يكن هناك أحد لإيقافها غير أفراد الشرطة الفلسطينية «الذين كانوا نشيطين إلى حد ما ولكن غير منظمين كما يجب، (١٥٥٨). وعلى ذلك فإن تقرير بيل ركز على الجوانب الإدارية والتنظيمية أكثر مما ركز على طبيعة الأفراد. وهذا ما أشارت إليه أيضاً مذكرة لوزارة الطيران التي كانت لا نزال تتولى الإشراف العسكري

Palestine Garrsion Sub-Committee Memorandum, p.14. (100)

Shaw Report, p.147 and p. 163. (101)

P.D., Commons, Vol. 231, Col. 2021. (\ov)

<sup>(</sup>۱۵۸) تقریر پیل، ص ۲۲۲–۲۲۳.

على فلسطين – عندما ذكرت أن الشرطة المحلية في الأجزاء الأخرى من الأمبراطورية البريطانية تحافظ على ولاثها وانضباطها، وأنه في فلسطين نفسها قامت قوات شرق الأردن بواجبها بشجاعة وإخلاص . . . ، ولذلك رأت المذكرة أنه من المستحيل تجنب الاستنتاج بأن «التحطم الكامل لشرطة فلسطين» يجب أن يكون راجعاً ولو جزئياً على الأقل إلى «بعض العيوب الخطيرة في التنظيم والتدريب» (١٥٩).

وعلى ذلك فإن مجمل النقد البريطاني للشرطة الفلسطينية كان متعلقاً بنقص الفاعلية أو شللها، وليس بالعصيان والمشاركة في الانتفاضة. لكن ذلك لا ينطبق على اتهامات العرب لليهود، ولا اتهامات اليهود للعرب. فقد اتهم العرب الحكومة واليهود باستغلال الشرطة ضدهم، واحتجت اللجنة التنفيذية الفلسطينية على ذلك وأصدرت بياناً في ٢٦ سبتمبر ١٩٦٩ تحتج على تحييز الحكومة. وقردت أن يعد مكتب اللجنة التقريراً وإفياً بتصرفات البوليس والنيابة ضد العرب والتحيز الواقع عليهم، وقردت إعلان الاضراب العام يوم ٣٠ سبتمبر ١٩٢٩ أشار إلى أن السلاحاً وزع بكثرة على اليهود وأن شارات بوليس وسمية أعطيت حتى لرجال الجمعية الصهيونية أنفسهم، وأن سيارة تحمل شارة الصليب الأحمر قد صودرت في حيفا، وضبط فيها طبيب وضابط شرطة بيهوديان بنما كانا بطلقان الرصاص على العرب إلى ١١٠٠).

أما اليهود فقد اتهموا الشرطة العربية بأوصاف مختلفة، فاتهمت الحركة العمالية اليهودية في فلسطين (هستدروت) -في مذكرة لها حول أحداث البراق رفعتها إلى حزب العمال البريطاني والاشتراكية الدولية- اتهمت الشرطة أنها

Note of Future Garrison of Palestine, 9 Oct. 1929, AIR 9/19. (١٥٩) ١٩٥١) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص. ١٥١-١٥١

 <sup>(</sup>١٦١) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٤٥، وانظر أيضاً: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٤٣-٣٢٥.

كانت شاهداً سلبياً على النهب والقتل، وأنها في بعض الأحيان ساعدت بنشاط في الهجمات على اليهود(١٦٢). واتهمت العريضة التي رفعها يهود الخليل إلى المندوب السامى الشرطة بعدم قيامها بواجبها وأنها اتصرفت بدناءة وحقارة»(١٦٣). لكن رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية فريدريك كيش اعترف أن كثيراً من الاتهامات اليهودية ضد الشرطة العربية ليست عادلة، وإلا فإن عدد الإصابات في اليهود ستكون أكبر بكثير مما حدث. بل وانتقد موقف اليهود واعتبر أنه يؤدي إلى تحطيم المعنويات احتى لتلك العناصر التي تصرفت بشكل جيد خلال الاضطرابات، وأن موقف اليهود (يجب أن بعدَّل) (١٦٤). وبيدو أنه قد كان هناك ما بيرر مخاوف واتهامات العرب تجاه الحكومة واليهود، إذ إنَّ السلطات البريطانية في فلسطين سلحت بالتنسيق مع اللجنة الصهب نبة أربعين شاباً يهودياً بالبنادق كشرطة خاصة ووزعوا على مناطق مختلفة وتم ذلك بموافقة سوندرز نائب قائد الشرطة(١٢٥). ولكن يظهر أن الحكومة كانت متخوفة من ردود الفعل العربية فرفضت عرضاً من خمسمائة يهودي بينهم الكثير من الجنود السابقين للتطوع ووضع أنفسهم تحت تصرف الشرطة. كما قامت بتجريد الموظفين اليهود الذين يحملون جنسية بريطانية من الأسلحة التي كانت قد أعطيت لهم مع الموظفين البريطانيين الآخرين (١٦٦) ثم

Maurice Sameul, What Happend in Palestine: The Events of (١٦٣) Aug. 1929, Their Background and Their Significance (Boston, U.S.A: the Stratford Co., 22 Oct. 1929), p.119.

Kisch, op. cit, p.261. (178)

M. Samuel, op. cit, p.106. (170)

Ibid, See also: Documents and Essays on Jwish Labour (۱۲۲) Policy, p. 75.

قامت بتجريد عشرين شرطباً يهودياً خاصاً من السلاح في القدس في ٢٧ أغسطس بعد وصول التعزيزات العسكرية(١٦٧).

ومن جهة أخرى، فقد قامت السلطات البريطانية مع بداية الانتضاضة في إطار مواجهتها للنقص الحاد في الشرطة البريطانية والقوات الفاعلة بتجنيد حوالي ماثة بريطاني من المقيمين أو الزائرين لفلسطين كشرطة خاصة (١٦٨). وقد كان من بين هؤلاء مجموعة من طلاب جامعة أكسفورد القادمين لزيارة فلسطين، ويبدو أنهم تصرفوا بشكل منحاز لليهود إذ اعترف موريس صمويل (الكاتب اليهودي الصهيوني الذي شهد الأحداث) أنهم قاتلوا في أجزاء كثيرة من القدس جنباً إلى جنب مع اليهود، وأن أحدهم قد أصيب بجراح خطيرة، وأنهم قد كسبوا انطباعاً ذهبياً يهودياً عنهم في القدس وكل العالم (١٦٩).

أما القسم البريطاني من الشرطة الفلسطينية فكان عدده محدوداً، وبلغ عدد الفسباط والأفراد البريطانين في الشرطة عند اندلاع الانتفاضة ١٩٧٣ (١٩٧٠). وكان القسم البريطاني قد تعرض لتخفيض تدريجي خلال الفترة رجلاً ١٩٧٦ وولا القسم البريطاني قد تعرض لتخفيض تدريجي عصمة الأمم على اعتبار أنه كان القوة الوحيدة الموثوقة المضمونة الولاء (١٧١). وقد تلقى قسم الشرطة البريطاني المديح والثناء من الجهات والسلطات البريطانية على آدائه فذكرت لجنة التحقيق في هذه الانتفاضة في تقريرها (تقرير شو) أن سلوك الشرطة البريطانية «يستحق على تقدير»، وعبرت عن خالص تقديرها للشرطة البريطانية، وذكرت أنهم تصرفوا وفق أفضل درجات تقاليد الخدمة البريطانية، وأجهوا ظروفاً خطيرة أظهروا شجاعة بارزة. وقدرت اللجنة ما

<sup>(</sup>١٦٧) أعلن(لن) ذلك في منجلس العنمنوم في ١٣ نوفسيسر ١٩٢٩، انظر: P.D., Commons, Vol. 231, Cols. 2022-2023.

Dobbie Report, Appendix F. See also Hyamson, op.cit, p.121. (١٦٨)
M. Samuel, op.cit, p.109. (١٦٩)

Shaw Report, p.59. (۱۷۰)

P. M.C. Report, Jun. 1930, p.5. (\Y\)

فعله الضابط كفراتا Cafferata رئيس شرطة الخليل الذي واجه لوحده وقاتل حشداً عربياً غاضباً، وأعطي بعد ذلك ميدالية الشرطة الملكية Kings Police (1971)، وأعلن (لن" في مجلس العموم في ٢٠ نوفمبر ١٩٢٩ أن كفراتا أظهر شجاعة متميزة في الخليل عندما حافظ لوحده على اليهود في ظرف عرج (١٧٣). ومدحت اللجنة أداء سوندرز الذي منح ميدالية الشرطة الملكية أيضاً، وأضافت أن الضباط ورجال الشرطة الآخرين لم يوفروا الجهد في إقرار الأمن والنظام، وأن كثيراً منهم استمر يعمل لآيام دونما استراحة، ودون أن يحل محله أحد (١٧٤). وقال داودنج إن ضباط وأفراد الشرطة البريطانين «قاموا بعمل مذهل»، ولكن عددهم الضئيل منعهم من التحكم بالوضع أو التأير في الشرطة المحلية بما أظهروه من شجاعة (١٧٥).

ورغم الدور الذي لعبه كفراتا فإنه لم ينع من لوم اليهود، فقد عرض به موريس صمويل وقال إن المذبحة حدثت لليهود خلال ساعتين لم يتدخل كفراتا فيهما(١٧٧). واتهمه سكان الخليل اليهود الذين قام بحمايتهم من أنه منعهم من طلب المساعدة والدفاع، وخدعهم بوعود فارغة قبل الأحداث، وقام بإعطاء «القستلة واللصوص فرصستهم» . . . مما أدى لمقتل «٥٦» وجسرح «٥٨» يهوديا(١٧٧). وبعد ذلك تدخل كفراتا وقام بحماية الباقين وهم حوالي ستمائة (١٧٨). وربما يثير بعض علامات الاستفهام ما ذكرة كامل خلة من أن بعض المعاصرين من أبناء الخليل يذكرون أن ضابط الشرطة كفراتا قام بنقل خبر بعض المسلمين في الخليل يفيد أن المنظمات الصهيونية في القدس هاجمت المسلمين

Shaw Report, pp. 145-146, and p.163. (\YY)

P. D., Commons, Vol. 232, Col. 478. (۱۷۳)

Shaw Report, p.146. (\YE)

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p.11. (۱۷۰)

M. Samuel, op.cit, p.119. (\Y\)

Ibid. (\YY)

Hyamson, op. cit, p.121. (YA)

بعد خروجهم من صلاة الظهر في المسجد الأقصى وأطلقوا عليهم النيران مما ادى إلى مقتل المنات من أبناء الخليل (١٧٩)، وبالتالي هاجم أهل الخليل اليهود الساكنين في مدينتهم... ولكننا من خلال سياق الأحداث، ومن طبيعة الجو المليء بالإشاعات، ومع استبعاد قيام كفراتا بدور تحريضي ضد اليهود وهو الذي قدم لهم خدمات كبيرة في هذه الانتفاضة وفيما بعدها من الأحداث ومع وجود إشارات إلى استعدادت المسلمين في الخليل للهجوم على اليهود منذ فترة أسبق... فإننا نستبعد دقة هذه الرواية.

وبشكل عام فان قسم الشرطة البريطانية نال رضا السلطة في فلسطين وبريطانيا، وتم تعزيزه وتدعيمه بشكل كبير، وزاد عدد أفراده خلال ثلاثة أشهر بأكثر من الضعف، ووصل عدد أفراد وضباط الشرطة البريطانيين مع نهاية سنة ١٩٢٩ إلى «٤١١» رجلاً"(١٨٠).

ولم يسلم أداء قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) في انتفاضة ١٩٢٩ من النقد، فذكرت لجنة شو أن هناك اعترافاً عاماً أن نظام المخابرات في فلسطين البت عدم كفاءته. وأشارت إلى أن بعض الشهود ارجعوا ذلك إلى عدم كفاية المحدد الذي يأتي للعسمل في هذا الفرع كل عام، ورأى آخرون أن نظام المخابرات في فلسطين قد حصر نفسه في التحقيق وعمل التقارير عن الأنشطة المنظمات السياسية ذات الطبيعة المنبافاً قليلاً لأنشطة المنظمات السياسية ذات الطبيعة المخلفة (١٨١).

وحاول داودنج تحليل أسباب عدم كفاءة المخابرات، فقال إن هذا النظام يهيمن عليه المسلمون من حيث العدد، وإن مثل هذا النظام يمكن أن يخدم بشكل كاف وجيد تحقيقات الجرائم، وضد الشيوعية، والإشراف على القبائل، ولكنه غالباً ما يتعطل عندما يتطلب الأمر كشف ما أسماه (المكائدة) الدينية أو

<sup>(</sup>۱۷۹) كامل خلة، مرجع سابق، ص٤٥٤.

A Survey of Palestine, Vol. 2, p.584. (\A.)

Shaw Report, p.148. (۱۸۱)

السياسية «التي تكون أساساً ذات طبيعة إسلاميةة (١٨٢)، ولعل مثل هذا التحليل يجتزئ الصورة، ويغفل النفوذ الكبير لليهود في الحكومة، وما تتمتع به المخابرات اليهودية من نفوذ واطلاع واسعين في الدوائر الحكومية وغيرها، والولاء الكبير -ذا الطابع المنظم لأفراد الشرطة اليهودية العاملين في دائرة المخابرات وغيرها من دوائر الشرطة للحركة الصهيونية وبرنامجها واهدافها.

وعلى كل حال، فقد أكد تقرير لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم في تقييمه لأحداث انتفاضة ١٩٢٩ عدم كفاءة نظام المخابرات وبالتالي الفشل في تقدير الرضع (١٨٣٣). وعندما ردت الحكومة البريطانية على تقرير لجنة الانتدابات الدائمة اعترفت هي أيضاً بعدم كفاءة نظام المخابرات وأشارت إلى أن خطوات تتخذ لعلاج الوضع (١٨٤).

وهكذا فقد تميزت مرحلة ١٩٦٨-١٩٢٩ بكثير من الإرباك والإحباط للسلطات البريطانية -فيما يتعلق بالشرطة الفلسطينية- رغم ما بدا من محاولات العلاج والتطور التي لم تأخذ مداها بشكل جاد وفعال. ومثلت انتفاضة ١٩٢٩ صدمة كبيرة للسلطات البريطانية جعلتها تراجع حساباتها الأمنية، وتعيد تقييم الأوضاع لتدخل الشرطة الفلسطينية بعد ذلك في مرحلة جديدة سعت السلطات خلالها لوضعها في المستوى المراد.

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p. 10. (۱۸۲)

P.M.C. Report, Jun. 1930, p.5. (\AT)

Ibid, p. 15. (\AE)

# الفصل الفامس دور القوات المسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريطانية ١٩١٨–١٩٢٩

#### نظرة عامة

لم تتعرض السلطات البريطانية في فلسطين خلال الفترة ١٩٦٧-١٩٦٩ إلى تحديات شعبية حقيقية تستدعي استنفاراً دائماً لطاقاتها العسكرية والأمنية. ورغم ان هذه الفترة تخللتها أجواء شديدة من التوتر وشهدت عدداً من الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، إلا أن الآلة العسكرية كانت تتمكن من قمعها بسرعة، بل إن الفترة من سنة ١٩٢٧ وحتى نهاية سنة ١٩٢٨ شهدت جواً من الركود لم تحتج فيه القوات العسكرية للتدخل في أثنائها إطلاقاً.

وفي بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين لم تكن قد تهيأت العوامل الفجرة للتحدي والثورة ضد الوجود البريطاني في فلسطين، ذلك أن الشعب الفلسطيني قد خرج من الحرب العالمية الأولى وقد أصيب بالكثير من التعب والإعياء، وأصاب المعار والخراب كثيراً من ثروته الاقتصادية (١٠). كما إن الجزء الشمالي من فلسطين الذي كان تابعاً لولاية بيروت والجزء الجنوبي منها الذي كان تابعاً لولاية بيروت والجزء الجنوبي منها الذي كان وسمى قسنجق القدس، لم يكونا قد امتزجا في منطقة إدارية واحدة هي فلسطين، إلا بعد الاحتلال البريطاني (١٠). وكانا يحتاجان إلى فترة لاستيعاب الحقائق والتحديات الجديدة، وإفراز القيادة السياسية لأبناء فلسطين، هذا فضلاً عن أن الكثير من البناء فلسطين ورجالاتها كان موزعاً على أساكن القتال والمنطينية أو

<sup>(</sup>۱) انظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص ٧٤-٧٥، وانظر أيضاً: ,pp.240-241.

 <sup>(</sup>٣) أحسان النمر، قضية فلسطين في دورها البلدي (نابلس: جمعية عمال المطابع التعاونية)
 دون تاريخ) ص٨٤٥-٨٥.

شعرت بالاستقرار<sup>(٣)</sup>.

ومن جهة أخرى فإن القوات البريطانية عندما دخلت فلسطين دخلتها بوصفها قوات حليفة للعرب، وقد اتسمت مشاعر أبناء فلسطين تجاهها بحالة من التداخل والارتباك والشكوك. وهي حالة جمعت بين فرحة التخلص من المحكم التركي ومن مساوئ الاتحاد والترقي، وبين الأسف على ضياع الحلافة العمانية. وجمعت بين الفرحة بقرب إنشاء الدولة العربية في ظل ملك عربي من اللوحة النبوية، وبين الخوف من حقيقة المشروع الصهيوني في فلسطين. كما جمعت بين الثقة بوعود بريطانيا بتحرير البلاد العربية وإقامة حكومات مبنية على إرادة شعوبها، وبين الخوف من حقيقة الوعود البريطانية لليهود والنوايا الاستعمارية البريطانية في المنطقة. ومكذا سيطرت بريطانيا على فلسطين حون مقاومة شعبية – بما عقدته من عائق، ومكذا مبيطرت بريطانيا على فلسطين حون مقاقرة شعبية – بما عقدته من عائق، ومكذا سيطرت بريطانيا على فلسطين حدون مقاقرة شعبية – بما عقدته من غالفات، وما بذلته من وعود، وما كتمته من المتقرارة قبل أن يتحول العداء ضدها بشكل واضح (٤٤).

<sup>(</sup>٣) يروي حسين فخري الخالدي - أحد رجال فلسطين البارزين - أنه كان يعمل طبيراً في الجيش المشماني، وكان له شقيق في معتقل للأسرى في الهند، وشقيق ثان في المعتقل في مصر، وثالث مع الجيش التركي في حمص، ورابع في يافا المحتلة من قبل الإنجليز، أما والده فقد كان في القدس، وكانت والدته مع إخوته الصغار في قرية ويرغسان، ويعلق الحالدي بأن هذا كان حال الجميع، انظر: بيان الحوت، مرجع صابق، ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) هذه الرؤية مستخلصة من خلال استقراء تلك المرحلة، ومن المراجع التي أشارت لهذا الموضع: خليل السكاكيني ، مرجع سابق ، ص ٩٠ : وعجاج نويهض ، رجال من فلسطين ، (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة، ١٩٥١)، ص ٢٥٦؛ وعزت طنوس، الفلسطينيون: ماض مجيد ومستقبل باهر (بيروت: مركز الأبحاث، ١٩٨٧)، جـ١، ص ٤٤-٤٤؛ وأميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص ١٩٠-٢١، وانظر تقارير وليم يبل في محمود منسي، مرجع سابق، ص ٢٤٧-٣٥، وص ٢٩٥-٢٨٤ وانظر الفاراة أيضاً: ١٩٥-١٨٤ والمركز العربية وانظر المحالة المح

لقد كان هناك منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين عداءً شعبي شاملً للمخططات الصهيونية، الحذ يتحول مع الزمن -خصوصاً سنة ١٩٩٩ من مجرد مخاوف عميقة إلى التفكير ببرامج عملية تمبر الصهاينة على التخلي عن مشروعهم، وتقنع بريطانيا بالكف عن تاييدهم. وكان لإصرار بريطانيا على دعم البرنامج الصهيوني وانكشاف زيف وعودها للعرب بالتحرر والاستقلال أثره في تزايد حالة المرارة والعداء تجاه بريطانيا في أوساط الشعب الفلسطيني. وقد حذر العديد من المسؤولين البريطانين من حالة العداء الشعبي المتزايد ضد الصهيونية وبريطانيا، مشيرين إلى احتمال حدوث ثورة ذات طبيعة خطيرة، وكدين أنه ليس في وسع أي قوة منتدبة تنفيذ البرنامج الصهيوني إلا بالقوة، وأن انتذاباً بريطانياً يعني استبقاء قوات عسكرية أكبر بكثير عا هي عليه الآن (سنة ١٩٩٩) لأمد غير محدود (٥٠). بل إن أحد تقارير المخابرات البحرية البريطانية (٤ نوف مصبر ١٩٩٩) أشار إلى تزايد الشعور المؤيد للأتراك وسط المجتمع المسلم، وأن كل الطبقات الدنيا والوسطى تؤيدهم، وأنه يجري توزيع أوراق تدعو للفكرة الإسلامية، وأن العداء يزداد في كل فئات المجتمع ضد الصهيونية، وأن الحركة قد اتخذت الأن شكلاً معادياً جداً للبريطانين (١٠).

وقد أسهم في تزايد حدة العداء للبريطانيين سلوك أفراد القوات العسكرية البريطانية المخالف لأخلاق المجتمع المسلم المحافظ وعاداته في فلسطين. فيذكر أميل الغوري أن ضباط الإنجليز وجنودهم كانوا يقضون إجازاتهم الأسبوعية في

See: Tel., Clayton to F.O., 26 Mar. 1919, F.O. 371/4153; Tel., (a) Clayton to F.O., 2 May. 1919, F.O. 371/4180; and Tel., H. Watson to F.O., 16 Aug. 1919, F.O. 371/4171.

تضمنت برقية كلايتون في ٢ مايو تقريراً لرئيس الإدارة العسكرية موني يؤكد فيها. المعاني السابقة.

Report by Egypt and Red Sea Station, Intelligence, 14 Nov. 1919, (3) Submitted by Rear Admiral, Egypt, to Admiralty, F.O. 371/4238.

الأحياء اليهودية في القدس حيث يجدون كل ما يشتهون، ثم يعودون إلى معسكراتهم في حالة سكر شديد . وأنهم عندما يذهبون للأحياء العربية ليلاً كان الناس يقدمون لهم الشاى والقهوة والمرطبات لكن الإنجليز كانوا يطلبون «الخمر... والنساء» مما أثار العرب وحملهم على ردهم بالحسنى بادئ الأمر، ولكن مع إصرارهم لجا العرب إلى السلطات المسؤولة لمنعهم من دخول الأحياء العربية، فرفضت التدخل، فقرر الأهلون مقاطعة الإنجليز وراح إصحاب المقاهى يغلقون ابوابها فور سماعهم بقدوم الجنود الإنجليز. ويضيف الغوري أن الإنجليز نقموا على العرب من ذلك فأخذوا يداهمون الأحياء العربية وهم في حالة سكر شديد وعربدة، ويعتدون على المارة ويحطمون الحوانيت ويحاولون اقتحام المنازل بالقوة فيروعون الأطفال والنساء والشيوخ، فاضطر أهل كل حي إلى تشكيل حلقات من شبانهم لحراسة الأحياء، ووقعت صدامات عنيفة بين الجنود الإنجليز والشبان العرب. وفي إحدى الليالي داهم جنود سكاري حي «مامن الله، في القدس واصطدم معهم شباب الحي، واستطاع الشاب «حسن زمرد» أن يجرح بهراوته ثلاثة جنود في رؤوسهم، وقد ألقت السلطات العسكرية القبض عليه في اليوم التالي وحكم عليه بالسجن ستة أشهر لاعتدائه على أفراد من «قوات جلالته»(٧).

وقد تكرر هذا السلوك المثير لمقت العرب وكراهيتهم في قرية صرفند الجديدة (قرب الله) التي اشتبك أهلها مع جنود الإنجليز السكارى عدة مرات مما أثار غيظ الإنجليز عليها. وعندما وجد جندي انجليزي مقتولاً في مخيمه بالقرب من تلك المنطقة، ورغم أن في المنطقة حوالي خمس قرى وثلاث مستعمرات يهودية، إلا أن الاتهام وجه إلى قرية صرفند، فقامت قوات من الجيش بمهاجمة القرية وقتلت عدداً من رجالها وجرحت آخرين، ثم قامت بإحراق كافة منازل القرية وجاء الحاكم البريطاني إلى القرية في اليوم التالي فامر بدفن الجئث وحال السكان من المنطقة (١٨)!!!

<sup>(</sup>٧) أميل الغوري، مرجع سابق، ص٣٢–٣٣.

<sup>(</sup>٨) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٦٢.

واعترفت المخابرات العسكرية البريطانية بأن التقارير استمرت في الورود حاملة شكاوي من السكان من مضايقة الجنود للنساء والتسبب في مشاكل مع الأهالي(٩).

وزاد في كراهية السكان العرب للبريطانين ما كانت تلحقه القوات البريطانية من دمار كبير -لا داعي له- لممتلكاتهم (١١٠). وأشارت بعض تقارير المخابرات البريطانية إلى أن الجنود متهمون بدخول القرى وأخذ الأبواب والسقوف لاستخدامها كخشب وقود، وأن القوات العسكرية البريطانية كانت تدمر المحاصيل في أثناء تحركها (١١).

وفضلاً عما سبق فقد كان من الأمور التي آثارت غضب العرب وكراهيتهم للقوات والسلطات البريطانية أن القوات العسكرية اليهودية التي جندت في أثناء الحرب العالمية الأولى في الجيش البريطاني - ولم يكن قد تم تسريحها بعد- قد تصرف أفرادها بعد الحرب بطريقة تثير سخط العرب وعدائهم. وتشير إحدى مبيل المثال- في نهاية ١٩١٨ كان ثلاثة جنود يهود يسيرون في شوارع منطقة المنشية بيافا ويشتمون الإسلام والمسلمين، فيقول الواحد للآخر صلَّ على نبيك محمد، فيشتم الآخر النبي محمداً ودينه. وأنه صعد فريق من جنود اليهود منارة جامع المنشية فاخذوا يبولون على المسلمين المصلين، فامستاء المسلمون، وأشار الجنود من رأس المنارة إلى تل أبيب، فحضر فريق من البهود الحدوا مواشار الجنود في ضرب المسلمين وشتمهم، وكسروا باب الجامع «ولولا تدارك رجال الدرك للحادثة لأدت إلى ثورة هائلة، وذكرت الجمعية الإسلامية المسيحية أنها عندما احتجت على هذا التعدي أجابها الحاكم العسكري في ٩ يناير ١٩٩٩ عندما احتجت على هذا التعدي إجابها الحاكم العسكري في ٩ يناير ١٩٩٩.

See: Intelligence Summary, 3 and 4 Apr. 1918, W.O. 157/726. ( $\mathfrak{q}$ )

Intelligence Summary, 25 Jan. 1918, W.O. 157/723. (1.)

Intelligence Summary, 3 and 24 Apr. 1918, W.O. 157/726. (11)

<sup>(</sup>١٢) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٩.

تكررت الاحتجاجات على مسلكيات الجنود اليهود وحصل استياء وحقد عظيمان في قلوب الناس؛ الذين اعتبروا أن الحكومة هي المسؤولة عن هؤلاء العسكر وأعمالهم(١٣).

وهكذا تحولت النظرة تجاه القوات المسكرية البريطانية من قوات حليفة محرَّرة إلى قوات احتلال بغيض، وأدوات لحماية المشروع الصهيوني في فلسطين، والتنفيذ القسري له رغماً عن أماني ورغبات شعب فلسطين، هذا فضلاً عن مسلكياتها التي أثارت الكثير من السخط والاستياء.

ولكن حالة العداء الشعبي الواسع للحركة الصهبونية وبريطانيا لم تترجم إلى برنامج ثوري فاعل خلال العشرينيات، إذ إن القيادة السياسية الفلسطينية تبنت «الوسائل السلمية والقانونية» للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني. فقد كانت هذه القيادة تستشعر أن الحكومة البريطانية حكومة قوية يصعب محاربتها، ولذلك قصرت محاربتها على اليهود، كما كانت لا تزال لديها آمال بإتناع بريطانيا بالعدول عن سياستها في فلسطين وإعطاء العرب حقوقهم. وحرصت بريطانيا من جهتها آلا تقفل باب «الآمال» هذه في وجه العرب في الوقت الذي كانت تسعى فيه بداب ونشاط لتنفيذ المشروع الصهبونى في فلسطين (١٤).

وهكذا عادت الزعامة الفلسطينية إلى استخدام الأساليب الثورية، حتى أن إحسان النمر يذكر أنهم سلموا جميع السلاح الذي خلفه الأتراك، بل إن بخضهم سلّم الأسلحة الأثرية (١٩٥٠)! ولذلك كانت الانتفاضات الشعبية في المشرينيات (١٩٢٠، ١٩٢١، ١٩٢١) قائمة على ردود الفعل والإثارة المؤقتة وتفتقر إلى التخطيط المسبق الشامل فضلاً عن أنها ركزت على البهود دون البريطانين. وقد أكدت التقارير البريطانية معاداة الزعامة السياسية لاستخدام

<sup>(</sup>١٣) نفس المرجع، ص٣٩.

<sup>(</sup>١٤) انظر مثلاً: كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٤٣، وانظر أيضاً:

Clayton to S. of S. Colonies, 6 Jul. 1923, AIR 8/62.

<sup>(</sup>١٥) إحسان النمر، قضية فلسطين في دورها البلدي، ص١٠٨.

القوة والأساليب الثورية، وأشار صمويل إلى أن اللجنة التنفيذية تتعاون مع الحكومة محلياً في صيانة الأمن والسلام، وأن الزعماء الرئيسين في البلاد لا يبدون تباطؤاً في استخدام نفوذهم للحيلولة دون نشرب الاضطراب أو قمعه كلما كان ذلك ضرورياً (١٦٧)، ورغم أنه كان هناك أنجاه آخر يؤيد انتهاج أساليب ثورية، إلا أنه عجز عن إفراز الزعامة المطلوبة كبديل للقيادة التقليدية المناوئة للثورة.

وربما أدى تعامل القوات العسكرية بعنف وقسوة في انتفاضتي إبريل 197٠ ومايو 19٢١ إلى تكريس شعور بالرهبة لدى الزعامات الفلسطينية من هذه القوات، والاعتقاد أن الثورة ستكون مدمرة لمصالحهم(١١٧). وقوق ذلك فإن التوجه السياسي العربي العام كان لا يزال يصب باتجاه استخدام الوسائل السلمية فقد أرسل الشريف حسين بن علي وقائد الثورة العربية الكبرى» إلى اللجنة التنفيذية العربية في فلسطين في مايو ١٩٢٣ قائلاً دولا أحتاج لتحذيركم من إحداث أي شيء يخل بالراحة والسكون بأي صورة كانت لما في ذلك من ضياع الحقوق، فإنكم المسؤولون عن ذلك،(١٩٨).

#### السباسة الأمنية

أما السياسة البريطانية في فلسطين في تلك الفترة فقد لخصها تشرشل في مجلس العموم في ٩ مارس ١٩٢٢ قائلاً: «إن سياستنا تقوم على الاعتدال، حيث نسعى لإقناع الطرف الأول (العرب) بالإذعان، والطرف الأخر (اليهود) بالتريث، ونسعى للاحتفاظ بعدد محدود من القوات العسكرية يكفي لمنع وقوع اصطدامات عنفة بن الطرفن» (٩٠١).

<sup>(</sup>١٦) عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص١٦٢، وص١٦٦، وانظر أيضاً:

Report on the Polictical Situation in Palestine for the Month of Mar. 1922, AIR 5/206 Part 1.

 <sup>(</sup>١٧) انظر: عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص١٦٣، وص ١٦٦، وص ١٧٨.
 (٨٨) وثائق الحركة الوطنة الفلسطينية، ص ٣٠٨.

P.D., Commons, Vol. 151, Col. 1548. (19)

وقد حاز الجانب الأمنى على اهتمام السلطات البريطانية المتعاقبة على فلسطين، فقد كانت الإدارة العسكرية في فلسطين في وضع المؤتمن بانتظار قرار حول مصير البلد، ولم تكن هناك لتنفيذ أية سياسة محددة ولكن للمحافظة على الأمن (٢٠). وحاز هذا الجانب على الاهتمام الأول لهربرت صمويل عندما جاءت إدارته المدنية، حيث عدّ أن أول الشروط الضرورية لخير أي بلد وسعادته هو الأمن العام (٢١). وبعد انتفاضة مايو ١٩٢١ بدأت السلطات تدرك حالة العداء الشعبية العامة ضد الحركة الصهيونية وضد الإدارة البريطانية وسياستها، ووجود أجواء من التوتر قد تحدث انفجارات لا يمكن التنبية ينتائجها، فأخذت تخفف من سرعة السير في المشروع الصهيوني. ولجات السلطات إلى خط يستهدف التنفيس عن العرب، ومحاولة استيعاب بعض الشخصيات الوطنية في أطر السلطة. وقدمت للعرب عروضاً تتضمن تحقيق بعض المكاسب الشكلية كإنشاء المجلس التشريعي والوكالة العربية. كما قامت بإظهار بعض الاحترام للزعامات الفلسطينية ومؤسساتهم، غير أنها سعت في الحفاء إلى تأجيج الصراع العائلي وإضعاف الحركة الوطنية وتمزيقها. وفي الوقت نفسه سعت إلى إعطاء اليهود المزايا والتسهيلات (الملائمة) لحجمهم دون الاهتمام باستعجالهم وأمانيهم الكبيرة (٢٢). وقد غرس صمويل هذه السياسة التي استهدف منها أن تنمو

See: Comment by Clayton on a Meeting held at Zionism (Y.) Organization Office (London), 9Jul. 1919. F.O. 371/4226.

Report of the H.C, 1920-1925, p.3. (Y1)

 <sup>(</sup>۲۲) انظر: صبري جريس، مرجع سابق، جـ۲، ص۲۰-۵۳، ومحـمد عوة دروزة،
 القضية الفلسطيتية، جـ١، ص٥٥-٦٠.

Correspondance with Palestine Arab Delegation: رانظر ايف...!

and Zionist Organization, Jun. 1992, Cmd. 1700 (London: H.M.S.O., 1922), and Richard Allen, Imperialism and Nationalism in the Fertile Crescent: Sources of Prospects of the Arab-Israeli Conflict (U.S.A: Oxford University Press,

شجرة الصهيونية بهدوء دون أن تعصف بها النورات الشعبية، مؤكداً أنه لا يبالي أن يتهم بالضعف ما دام يستطيع تجنب «الاضطراب» وأنه «ما دام هناك سلام وأمن في فلسطين فإن الصهيونية سوف تكون قادة على أن تضرب بجذورها» (٢٣٧). وبشكل عام، لم يكن هناك حجر على حرية الخطابة والكتابة والطرح السياسي، وصدر في بعض الأحيان عفو عن السجناء والمعتقلين «المتهمين» بالمشاركة في «الاضطرابات» من أجل فتح صفحة جديدة هادئة في المستقبل (٢٤).

وعندما جاء اللورد بلومر مندوباً سامياً في سنة ١٩٢٥ تسلم ساحة سياسية فلسطينية محزقة متنازعة، فلم يجد صعوبة في تسبير برنامجه...، قوكان همه الوحيد توطيد الأمن والنظام في البلاد فادارها إدارة عسكرية أكثر مما هي مدنية (٢٥)، ولم تحدث في عهده انتفاضات أو احتجاجات، واستخدم كفاءته وخبرته في حفظ الأمن دون أن يستخدمها في معالجة الوضع السياسي للبلاد.... ولم يُلق بالأ للمطالب العربية وعندما استقبل وفداً عربياً فلسطينياً في ٢٧ فبراير ولم الانفساط، وأنهى بلومر حديثه معهم قائلاً: إنه ولا يمكن القيام باي إصلاحات أو الحصول على نجاح حقيقي ما لم يحافظ على القانون والنظام وستتب الأمن في البلاد... لقد توطد الأمن العام الآن وسيوطد في المستقبل إذا عرف جميع الأهالي على اختلاف طبقاتهم وجميع ذوي السلطة والنفوذ إذا عرف جميع الأهالي على اختلاف طبقاتهم وجميع ذوي السلطة والنفوذ خطراً على الأمن العام بغض النظر عن آرائهم ومصالحهم الخاصة ... (٢٦). خطراً على الأمن العام بغض النظر عن آرائهم ومصالحهم الخاصة ... (٢٢).

Meinertzhagen, op. cit., p.124. (YY)

<sup>(</sup>۲٤) انظر: تقرير بيل، ص١٨٤.

<sup>(</sup>٢٥) عارف العارف، مرجع سابق، ص٤٠٠.

<sup>(</sup>٢٦) كامل خلة، مرجع سابق، ص٤٢٦.

شعاره في السلم كما في الحرب «إنه من الأفضل أن تبيت مطمئناً بدل أن تصبح نادماًه(٢٧٧).

ومع مجيء تشانسلور مندوياً سامياً في نهاية سنة ١٩٢٨ كان النشاط قد أخذ يدب في الساحة الفلسطينية، خصوصاً بعد إثارة قضية حائط البراق بين المسلمين واليهود والتي وصلت أوجها في انتفاضة البراق (أغسطس ١٩٢٩).... وأخذت مجريات الأحداث تؤكد مرة أخرى أن السبيل الوحيد لإقوار دعائم «السلام» وتثبيت الانتداب البريطاني وسياسته هو «إجبار العرب على الرضا به»، لأنهم لم تزدهم السنون إلا عداءً ومرارة ضد اليهسود والحكومة الرطانة (٢٨).

ومن جهة أخرى فقد أحدثت السلطات البريطانية تحولاً كبيراً في النظام القانوني والقضائي في فلسطين، استهدفت من خلاله الاستناد في إجراءاتها الأمنية إلى قوانين تعطيها صلاحيات واسعة، وتمكنها من مواجهة طموحات شعب فلسطين وانتفاضاته وفق خلفية «شرعية»... وقد كان من أبرز هذه المعالم أن سلطات التشريع وضعت بيد المندوب السامي، بعد استشارة مجلس استشاري مكون من عشرة موظفين وعشرة أعضاء معينين، وهو مجلس لا يملك صفة الإلزام للمندوب، فضلاً عن كونه غير منتخب ويفتقر إلى شرعية التمثيل الشعبي، أما مهمة النائب العام ومسؤولية «العدل» في البلد، فقد أوكلت طوال فترة العشرينيات إلى يهودي صهيوني هو نورمان بتنويش والذي صدر تحت إشرافه فيض هائل من القوانين بلغ حوالي و٣٥٠٠ قانوناً، أدت إلى تغيير الوجه التشريعي للبلد بما يتوافق والسياسة البريطانية، والتوجهات الصهيونية ومشروع بناء الوطن القومي اليهودي (٢٩٠).

Bentwich, England in Palestine, p. 168. (YY)

<sup>(</sup>۲۸) تقریر بیل، ص ۱۸۶.

<sup>(</sup>٢٩) انظر: نفس المرجع، ص٢٠٨، وانظر أيضاً:

Norman Bentwich, Palestine (London: Einest Benn, 1934), p.131.

وقد وضعت بعض القوانين ذات الصبغة الأمنية التي رأى فيها أبناء فلسطين أنها «تهدف إلى مجرد الضغط على العرب» وأن «معظمها مضر بمصالحهم» مثل قانون منع الجراثم وقوانين العقوبات المشتركة. وجُعلت هذه القوانين من الحلام الإداريين الذين ليس لديهم موهلات قضائية، وجُعلت احكامهم فيها مجردة من حق الاستئناف لدى المحاكم النظامية. وقد كان هذا إخلالاً ببدأ التفريق بين السلطات الثلاث، ومبدأ عدم تداخل الإدارة بالقضاء. فقانون منع الجرائم يخول الحكام الإداريين والقائمين حق القبض على من يشاؤون بصورة إدارية ودون محاكمة، وبحيث يسجن لمدة سنة أو يقيد بالكفالة، وقد يستندون في ذلك إلى أن الشخص في رأيهم هو خطر على الأمن أو القانون ...، فهو قانون «يحكم على نيات الناس... ويقيد حريتهم الشخصية» (٣٠).

أما قانون الشرطة لسنة ١٩٢١ فقد منح الإدارة الحق في أن تزيد عدد الشرطة في منطقة ما بحيث يتم إلزام أهالي المنطقة بدفع تكاليف الشرطة الإضافية ونفقاتها، وذلك إذا ارتات السلطات أن هناك ما يعكر صفو الأمن في المنطقة (٣٦). وهذا كان يسبب إرهاقاً لسكان المنطقة التي وتعاقب على ضعف الأمن فيها بدل أن يتم محاسبة السلطات الأمنية على تقصيرها... وقد نشرت الجريدة الرسمية خلال العشرينيات الكثير حول إعلان أدى أو مناطق معينة ومناطق اضطراب وزيادة الشرطة الإضافية فيها (٣٦).

وتعود خلفية قوانين العقوبات المشتركة إلى بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين، إذ تبنت السلطات العسكرية منذ ديسمبر ١٩١٧ سياسة تنفيذ عقوبات جماعية للسكان المدنين أو المناطق التي يحدث فيها دمار للممتلكات

<sup>(</sup>۳۰) انظر: وثانق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٣٠-٣١، وص٥٥، وص٥٩٦-٩٩. (۳۱) .Official Gazette, No. 44, 15 Mar. 1921. (۳۱)

See: Official Gazette, No. 94, 1 Jul. 1923; No. 100, 1 Oct. 1923; (TY) and No. 113, 15 Apr. 1924... etc.

العسكرية وقطع خطوط الهاتف والتلغراف. فقد تقرر أن توضع غرامة على القرية أو القرى التي حدث فيها الدمار بحيث تجبى منها كمية من الماشية أو القراء وتقدر الكمية حسب غنى السكان في تلك الحالة (٢٣٣). ثم اتخلت الطعام، وتقدر الكمية حسب غنى السكان في تلك الحالة (٢٣٣). ثم اتخلت المعقوبات شكلها القانوني بصدور قانون المسؤولية المشتركة عن الجريمة لسنة ١٩٢١، ثم الغي هذا القانون وصل محله قانون العقوبات المشتركة لسنة مضمنة في قانون الشرطة الإضافية التي كانت مضمنة في قانون السرطة الإضافية التي كانت الجرائم لسنة ١٩٢٤، ، وقد أعطى قانون العقوبات المشتركة الحق لحاكم البرائم لسنة ١٩٢٤. ، وقد أعطى قانون العقوبات المشتركة الحق لحاكم سنة ، إذا حدث اعتداء أو خسارة أو دمار للممتلكات، ورأى الحاكم أن سكان الناهة قاموا بالجريمة أو تسبوا بالدمار، أو شجعوا على ذلك أو تستروا عليه أو لم يقدموا كل عون لاكتشاف مرتكب الجريمة أو الدمار، أو ساعدوا على إيواء الشخص المشبوه بارتكاب الحادث أو هروبه، أو أخفوا الدليل المادي على وقوع الجريمة . وأعطى القانون المتضررين حتى رفع عريضة لمحكمة اللواء ضد الغرامة المفروضة خلال 10 يوماً من إعلانها (٢٤٤).

ويبدو أن قانون العقوبات المستركة قد صمم خصوصاً لاتخاذ إجراءات انتقامية واسعة من السكان في حالة وقوع أعمال فدائية أو انتفاضات أو ثورات وطنية في مناطقهم. وذلك لأن من مصلحة السكان تقديم كل مساعدة مكنة في محاربة المجرمين وقطاع الطرق الخطرين فعلاً عليهم وعلى أمن المجتمع، وليس من المنطقي أن تقوم السلطات بمعاقبة السكان على وجود هؤلاء، فتضيف إلى معاناة الناس معاناة جديدة، ولكن السكان يقومون عادة بالمشاركة في العمل الوطني، ويحمون الشوار ويساعدونهم...، وهؤلاء يشكلون خطراً على «السلطة» وليس على المجتمع. وهو ما يدفع السلطة لاتخاذ إجراءات عقابية

Intelligence Summary, Dec. Diary 1917, W.O. 157/722 (۳۳)

Official Gazette, No. 159, 16 Mar. 1926, (۳٤)

ضد السكان، والقانون بهذا الشكل يخالف الأعراف القانونية لأنه يأخذ بالظن، ويعاقب من لم تثبت إدانتهم، ويعطي صفة قضائية لحاكم اللواء تخوله صلاحية وضع العقوبة وتقدير الغرامات.

#### النفقات

تظهر نفقات حكومة فلسطين على حفظ الأمن والنظام مدى الأولوية والأهمية الكبرى التي تعطيها لهذا الجانب، وهو ما يمكس إدراكها بأنها تنفذ برنامجاً منافياً لطموحات شعب فلسطين وأمانيه، ويستلزم بالتالي نفقات كبيرة على الجوانب الأمنية لإرغام الشعب على الرضوخ وإجهاض أي تحرك ثوري محتمل. وتظهر الإحصائيات أن الحكومة كانت تنفق سنوياً على جوانب حفظ القانون والنظام (بما فيها الشرطة والسجون والجندرمة والحامية والقضاء) ما يتراوح من ٢٠٠١٪ إلى ٧، ٣١٪ من مجموع نفقاتها خلال فترة العشرينيات، وبما يساوي ٢٠,٤٪ من مجموع نفقاتها الكلية .... وهي نفقات لا تبدو مُبرَّرة خصصوصاً في السنوات التي عاشت فيها فلسطين مرحلة من ركود النشاط الوطني خلال الفترة ١٩٤٤-١٩٧٨ وزادت الشقات في إحدى سنواتها عن بمجموع المصروفات. والجدول في الصفحة التالية (٣٠٠)، يوضح مجمل نفقات حكرمة فلسطين على الأمن وحفظ القانون والنظام في فلسطين مقارنة بمجموع الإيرادات والمصروفات (الأرقام بالألف جنيه فلسطيني):

## المهود والإجراءات الأمنية

اتخذت الإدارة العسكرية في فلسطين في بداية إنشائها في ديسمبر ١٩١٧ عدداً من الترتيبات الأمنية التي هدفت إلى ضبط الأمور والسيطرة على الأوضاع، فأصدر ستورز حاكم القدس في بداية ١٩١٨ إعلاناً باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والعبرية، يحذر العامة من أن أي شخص يضبط وهو

A Survey of Palestine, Vol. 1, p.607. (ro)

| نسبة الإنفاق على<br>الأمن والنظام إلى<br>مجموع النفقات | نفقات حفظ<br>الأمن والنظام | مجموع<br>النفقات | مجموع<br>الإيرادات | السنة المالية |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 7,17%                                                  | 794                        | 177.             | 1177               | 1971 -197.    |
| 7,77%                                                  | 473                        | 1979             | ۲۳۷۲               | 1977 -1971    |
| ۲,۰۲٪                                                  | ۳۸۹                        | ١٨٨٤             | ۱۸۱۰               | 1974 -1977    |
| ٧,٠,٧                                                  | 727                        | ١٦٧٥             | ١٦٧٦               | 1978 -1975    |
| %Y9,A                                                  | ۲٥٥                        | 1404             | 7100               | 1970 -1978    |
| %Y٦,V                                                  | ۸۵۸                        | 7 • 98           | 44.4               | 1977 -1970    |
| % <b>Y</b> V                                           | ٥٧٤                        | 3717             | 1637               | 1977-1977     |
| % <b>٢٣,</b> ٧                                         | 781                        | 77               | 74.04              | 1974 -1977    |
| ۲,۰۰٪                                                  | ۸۱۲ ۲,۰۲٪                  |                  | 7 £ 9 Y            | 1979 -1974    |
| %T1,V V11                                              |                            | 77E7 77°07       |                    | 1941979       |

(الأرقام بالألف جنيه فلسطيني)

يقوم بالسلب أو قطع الطريق أو معه سلاح، أو يأخذ ملابس الأموات من أي جنسية، أو يخفي أي ضابط أو جندي تركي فإنه سيكون معرضاً للمحاكمة تحت قانون الأحكام العرفية (٣٦). وسمحت السلطات العسكرية للمجندين العرب الفلسطينين في الجيش العثماني بالعودة إلى قراهم وعمارسة حياتهم العرب التجذد في جيش الشريف حسين للقتال ضد العثمانين (٣٧). ولم

Storrs, op. cit., p.342. (71)

Intelligence Summary, Dec. Diary 1917, W.O. 157/722; See also: (۴۷) Intelligence Summaries in files W.O. 157/728-731.

تتعرض السلطات البريطانية لسكان فلسطين بالأذى، ولكنها أبعدت من كان على اتصال وثيق بالقيادات العثمانية فاودعوهم في معتقل في المصر الجديدة، ومكثوا هناك ۱۳ شهراً ثم أطلق سراحهم بشفاعة عزت باشا العابد الدمشقي رئيس الجمعية السورية في مصر (۳۸).

## نزع الأسلحة

وكان على رأس الاهتمامات الأمنية مسألة نزع أسلحة السكان العرب، فقد كانت فلسطين مسرحاً للمعارك الرئيسة في بلاد الشام في الحرب العالمية الأولى بين العثمانيين والبريطانيين. وكان عدد كبير من العرب من إبناء فلسطين -خصوصاً البدو- يحملون السلاح، وقد حصلوا عليه من ميدان المعركة أو مما خلفه العثمانيون وراءهم<sup>(٣٩)</sup>. وتحدثت تقارير المخابرات البريطانية في يناير ١٩١٨ عن وجود كميات كبيرة من السلاح تقدر بخمسة آلاف قطعة مخبأة في منطقة الخليل (٤٠). وأشار ضابط مخابرات بثر السبع إلى أن كمية ضخمة من الأسلحة اشتراها أهل المنطقة من سكان القرى المجاورة للرملة واللد والمجدل وجولس، وأنه أعيد بيعها بعد ذلك لقبائل شرقى البحر الميت(٤١). وفي تقرير آخر لضابط مخابرات بئر السبع في ١١ فبراير ١٩١٨ ذكر أن الجنود الألمان والأتراك يقومون ببيع بنادقهم للسكان أو استبدالها بالطعام. . . ، وأن الكثير من الناس يشتري الأسلحة لإعادة بيعها للبدو الذين هم على استعداد دائم للشراء. وذكر أن هناك حالات عرفت عن بدو جاؤوا وسألوا عن أسلحة، وقالوا إنهم -على ما يبدو- يفضلون النموذج التركي أو الألماني، حيث يخافون مما قد يحدث لهم لو قبض عليهم ومعهم بنادق إنجليزية (٤٢). ونقل ضابط مخابرات بئر السبع -في تقرير ١٥ فبراير ١٩١٨- عن أحد الهاربين من الجندية أن الجنود

<sup>(</sup>٣٨) إحسان النمر، مرجع سابق، ص٣٧-٣٨.

A Survey of Palestine, Vol.2, p.592. (79)

Intelligence Summary, 2 Jan. 1918, W.O. 157/723. ( 2 · )

Intelligence Summary, 14 Jan. 1918, W.O. 157/723. (٤١)

Intelligence Summary, 11 Feb. 1918, W.O. 157/724. (£Y)

الأتراك متعبون جداً من الحرب، وأنهم يبيعون أسلحتهم للعرب وأن قيمة البندقية التركية حوالي «مجيدي» واحد (٢٤). ويبدو أن شراء الأسلحة قد اكتسب طابعاً سياسياً في ضوء المخاوف العربية من المشروع الصهيوني في فلسطين. فقد ذكر ضابط المخابرات في رام الله -في تقرير له في ٢٧ مارس ١٩١٨ - أن هناك أخباراً تشير إلى أن السكان في منطقة رام الله يشترون البنادق على نطاق واسع من الجنود الأتراك، ويخفونها تحت الأرض «في ضوء عمل مشترك بين المسلمين والأتراك ضد اليهود إذا حاولنا أي {الإنجليز} إنشاء دولة يهودية في فلسطين بعد الحرب (٤٤٤).

وقد بذلت السلطات البريطانية جهوداً كبيرة في جمع السلاح، فصادرت مائتي ألف طلقة من قرية شيريا شرقي بتر السبح (٤٥). وأشار تقرير للفيلق العشرين في ٣٠ يناير ١٩٩٨ أنه قد جمع ألفي قطعة سلاح ناري في منطقة العليل (٤٤). كما قامت السلطات بحملة لجمع السلاح في مناطق بتر السبع، الحليل وقصل الخورة قرب البحر الميت «وكانا تصرف السكان عدائياً بشكل واضحه (٤٧). وأوقعت عمليات نزع السلاح انطباعاً مؤلماً جداً بين البدو، وذكر شيخ «الحويطات» للإنجليز «نحن حلفاء ونحن نقاتل معاً، ومع أنكم تنزعون أسلحة البدو فسوف تغضبون إذا نزعنا أسلحة الإنجليز الذين هم بينناه (١٨٤). وأمار أحد تقارير المخابرات في شهر إبريل ١٩٩٨ أن المسلمين لا يرغبون في تسليم أسلحتهم وأن البدو يخبثونها (١٩٤٤). وفي الشهر التالي ذكر تقرير آخر للمخابرات أن العرب يعترضون على نزع أسلحتهم ويقولون «إن المكومة

Intelligence Summary, 15 Feb. 1918, W.O. 157/724. (\$\foatsymbol{\psi}\)

Intelligence Summary, 27 Mar. 1918, W.O. 157/725. (££)

Intelligence Summary, 22 Han. 1918, W.O. 157/724. (\$\epsilon\)

Intelligence Summary, 30 Jan. 1918, W.O. 157/724. (٤٦)

Intelligence Summary, 18 Feb. 1918, W.O. 157/724. (٤٧)

Intelligence Summary, 2 Apr. 1918, W.O. 157/725. (£A)

Intelligence Summary, 9 and 25 Apr. 1918, W.O. 157/726. (٤٩)

تعاملهم كالنساء في عدم السماح لهم بحمل الأسلحة المرام).

ومهما يكن من أمر، فقد ثابرت السلطات البريطانية على مصادرة الأسلحة من العرب وإيقماع عقوبات كبيرة بحق حامليها واهتمت بمراقبة السواحل والحدود، وأشار تقرير الإدارة البريطانية لسنة ١٩٢٢ إلى مصادرة «١١٥٥ وتطعة سلاح غير مرخصة (٥٠). كما أشار تقرير الحكومة البريطانية لسنة ١٩٢٥ وضدس و ١٩٣٥ فلسطين وشرقي الأردن إلى مصادرة (٢٨١» بندقية ومسدس و «٢٧» حربة وخنجر و (٣٧٣٠) طلقة وثلاث تنابل (٢٥).

ويبدو أن الحكومة البريطانية في فلسطين نجحت إلى حد ما في نزع أسلحة العرب، وظهرت معالم ذلك في الانتفاضات العربية الفلسطينية في العشرينيات والتي لم يستخدموا فيها على الأغلب إلا العصي والسكاكين...، وندر أن توجد إصابات بين اليهود أو البريطانيين بغير هذه الوسائل (٥٣). غير أن هذا لا يمن الإشارة إلى أن نجاح السلطات البريطانية لم يكن كلياً، إذ ظهرت بعض الأسلحة المخبأة والمدفونة منذ سنة ١٩١٨ فيما بعد، واستخدمت في ثورة (٥٤).

وفي الجانب المقابل كان مما يثير استياء العرب وغضبهم في فلسطين ما يرونه من تساهل السلطات تجاه اليهود في مسألة السلاح، فضلاً عن الكتيبة اليهودية التي استمر تواجدها في فلسطين إلى ما بعد الحرب العالمية والتي جرت محاولة استيعاب أفرادها كنواة لشوة دفاع عن فلسطين خلال الفترة ١٩٢٠-١٩٢١، ثم عدل عن الفكرة بعد ثورة مايو ١٩٢١ (٥٠٠). فإن جابوتسكي بدأ منذ ديسمبر ١٩٢١ في تأسيس قوات عسكرية. وفي مايو ١٩٢١ قرر اليهود تأسيس منظمة

- Intelligence Summary, 15 May. 1918, W.O. 157/727. (01)
  - Report on Palestine Administration, 1922, p.33. (01)
- (٥٢) انظر: حول هذه الانتفاضات والثورات في الصفحات التالية من هذا الفصل. (٥٣)
- (٤٥) انظر عمت عنواني: نظرة عامة ، وصمادرة الاسلحة ومكافحة تهريبها لحي الفصل
   الثالث من الباب الثالث من هذا الكتاب .
  - (٥٥) انظر: الفصل الثالث من الباب الأول من هذا الكتاب.

عسكرية سرية هي «الهاغاناه» وأخذت هذه المنظمة تجمع الأسلحة وسافر أحد قادتها «جولومب» إلى فيينا حيث اشترى كمية من السلاح، وانتخبت لجان هاغاناه في معظم المناطق اليهودية، ثم تم تعيين قادة للمدن الكبرى خلال سنة ١٩٢٢م وافتتحت بعض الدورات التدريبية، وكانت السلطات البريطانية تعلم بأمر هذه المنظمة لكنها لم تقم بإجراءات جادة لمواجهتها(٥٦).

ففي ١٨ ديسمبر ١٩٢١ ضبطت السلطات محاولة تهريب ثلاثمائة مسدس وكمية من الذخيرة في ميناء حيفا مرسلة بصفة أدوات زراعية باسم «اسحق روزنبرغ» فأصبح يقيناً لدى شعب فلسطين أن هناك عملية يهودية منظمة لجلب السلاح ((٥٠٠). واحتجت الجمعينان الإسلامية والمسيحية في حيفا في مذكرة رُفعت إلى المندوب السامي على عملية التهريب، مشيرتين إلى أن هذه الأسلحة مرسلة لأحد أركان الصهيونية في البلاد. . . «وفي يقيننا أن ما لم يكتشف أكبر صدره، ما اشتهر من المعاملة غير العادلة من جانب الحكومة لمن قبض عليه ومعه سلاح من أحد الفريقين. وأضافت أنه منذ فترة حكم على أحد الوطنيين معيوني في حيفا متقالداً مسدساً بلا إجازة فاقتصرت «العدالة على عقوبته بستة اشهره (مه).

وفي ١٣ فبراير ١٩٢٢ ضبطت كمية أخرى من الأسلحة المهربة من «٣٥» مسدساً و «٩٥» صندوقاً من العتاد واللخيرة...، فاجتمعت الشخصيات الفلسطينية في القدس وقدمت مذكرة احتجاج نعت فيها على الحكومة تبرئة روزنبرغ من تهمة تهريب السلاح. وقالت إنها ترى أن عمل الإدارة يشير إلى

 <sup>(</sup>٦٠) انظر: صبري جريس، مرجع سابق، جـ٧، ص١٣٩-١٤٠، ومحمد عبد الرؤوف سليم، مرجع سابق، ص٩٤٤-٤٩٥.

<sup>(</sup>٥٧) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٥٨) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٣٩-٤٠.

عجزها عن حماية أرواح السكان وأملاكهم (٩٥). وعندما استقبل السكرتير العام للإدارة المدنية وفد الجمعيات الإسلامية المسيحية حول هذا الموضوع، قالوا إنهم يرون أن الحكومة تشجع بشكل سري تهريب السلاح لليهود... وعبروا عن مخاوفهم ألا يستطيعوا ضبط الشعب إذا ما استمر تهريب السلاح والهجرة البهودية، وقالوا (إن على الحكومة أن تتوقع التنائج المريرة لذلك والتي يغسلون أيديهم منها من الآنه!! (٦٠).

ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لشعور العرب بالمرارة، إذ إن السلطات البريطانية سعت إثر انتفاضة مايو ١٩٢١ إلى تسليح المستعمرات اليهودية بشكل رسمي، بحجة حمايتها في هجمات عربية مفاجئة، وتم وضع تسعمائة بندقية مع عتادها في صناديق مختومة في المستعمرات، واعطيت لرئيس المستعمرة صلاحية فتحها في حالة حدوث صدام مفاجئ (١١). وقد آثار هذا الإجراء موجة من الغضب والشعور بالظلم وسط الفلسطينين الذين طالبوا باسترداد الحكومة للأسلحة التي وزعتها، ورأوا أن هذا العمل يُشير إلى عجز الإدارة عن حماية أرواح السكان وأملاكهم بإعطاء سلاح لطائفة منهم تستعمله ضد الأخرين (١٢). وفي يونيو سنة ١٩٧٤ حاولت الحكومة إلغاء مسألة صناديق الأسلحة، معلنة أنه قد تم بناء شوارع تساعد على ضمان الأمن بحيث تستطيع القوات العسكرية والشرطة الاستجابة بسرعة لنداءات الاستغاثة في حالة الطوارئ، لكن مقاومة اليهود لمحاولة الحكومة أدت إلى ترتيب تقرر بموجبه الطوارئ، لكن مقاومة اليهود لمحاولة الحكومة أدت إلى ترتيب تقرر بموجبه سحب صنادق الأسلحة بالتدريج خلال عامين. وفي أثناء ذلك فإن على

<sup>(</sup>٥٩) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٧٨.

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (7.) Feb. 1922, H. Samuel to S. of S. Colonies, 9 Mar. 1922. AIR 5/206.

<sup>(</sup>۱۱) صرح بذلك تشرشل وزير المستعمرات في مجلس العموم في ۲۱ فبراير ۱۹۲۲، انظر: .P.D., Commons, Vol. 150, Col. 1745،

<sup>(</sup>٦٢) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٧٨.

الحكومة الاستمرار في إنشاء الطرق الأمنية، ووفق هذا الترتيب كمان يجب سمحب صناديق الأسلحة في سنة ١٩٢٦ (٦٣)، غير أن لن وكيل وزارة المستعمرات اعترف في تصريح له في مجلس العموم في ١٣ نوفمبر ١٩٢٩ أنه عندما قامت انتفاضة البراق في شهر أغسطس ١٩٢٩ كان لا يزال هناك د٢١ أو ٤٧١ مستعمرة يهودية تحتفظ بالبنادق (١٤٦). وعندما طرح الأمر أمام لجنة شو، أشير إلى أنه كانت لا تزال صناديق السلاح موجودة في مستعمرات يهودية، وأن أحدها حلى الأقل استخدم خلال انتفاضة البراق (١٥٥).

## مواجهة الجرائم

تعكس تقارير السلطات البريطانية في فلسطين روحاً متفاتلة حول تحسن الرضع الأمني، ومحاصرة الجرية والقضاء على المجرمين. ففي الحديث عن الجرائم العادية (غير السياسية) يشير تقرير الإدارة المدنية لسنة ١٩٢٠-١٩٢١ إلى النجاح في تهدئة الصراعات الدموية بين البدو وتحسن الوضع الأمني(١٦). على الأمن وأنه تم القضاء على أربع صصابات من قطاع الطرق وسسجن زعمائها(١٧). ويذكر تقرير سنة ١٩٢٤ أنه تم القبض على (٩٤» مجرماً مطلوبالام). ويتحدث صمويل في تقريره عن سنوات حكمه الخمس بوصفه مندوباً سامياً لفلسطين عن الهدوء المتسارع في البلاد خلال فتسرة مكوباً، وإلى انقطاع روح الخروج على القانون، وأن الجولم يعد

Shaw Report, p.87 and Abacrius, op.cit., p.97. (٦٣)

P.D., Commons, Vol. 231, Col. 2022. (18)

Shaw Report, p.87. (70)

Report on the Civil Administration of Palestine, 1920-1921, p.1. (11)

Report on Palestine Administration, 1922, p.5. (٦٧)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.23. (1A)

تم قتلهم أو القبض عليهم أو سجنهم...، ولفترة مضت كانت فلسطين أكثر البلدان هدوءاً وسلاماً في الشرق الأوسطة (٦٩). أما ازدياد عدد الجرائم المسجلة لدى دوائر الشرطة في فلسطين خلال العشرينيات، فتبررها التقارير عادة بظهور قوانين جديدة تجعل الكثير من التجاوزات تحت العقاب مثل القوانين المتعلقة بالبلدية والجسمارك والموانيء، وقوانين المرور والأسلحة النارية والهجرة والمخالفات الصحية (٧٠). كما تعزو الجهات المسؤولة ازدياد عدد الجرائم الحطيرة إلى اختلاف تصنيفات الجرائم عما سبق، وإدخال أنواع جديدة مثل جرائم تدمير الممتلكات (٧١).

ويظهر أن أبناء فلسطين لم يكونوا يوافقون السلطات البريطانية على تفاؤلها. ففي رد اللجنة التنفيذية العربية في ١٧ نوفمبر ١٩٢١ على بيان السكرتير العام لحكومة فلسطين انتقدت سوء الأوضاع الأمنية وارتات أن قحبل الأمن مضطرب بصورة لم يسبق لها مثيل (٧٧). واحتج المؤتمر العربي الفلسطيني السادس المنعقد في ١٦ يونيو ١٩٣٣ على الخلل الحاصل في الأمن العام (٧٣). كما انتقدت اللجنة التنفيذية في أكتوبر ١٩٢٤ أسلوب السلطات البريطانية في توزيع الشرطة، والذي اتبعت فيه حاجتها إلى حماية سياساتها الانتدائية في مواجهة الشعب، فركزت تواجد الشرطة في القدس، وصوفد، وياقا، وحيفا، دون أن يكون لها عمل حقيقي سوى قمع أي تحرك احتجاجي فلسطيني محتمل، بينما كانت الحالة الأمنية مخجلة على الطوقات العامة في جميع أنحاء البلاد (٤٤).

Report of the H. C., 1920-1925, p.5. (74)

See: Report on Palestine Administration, 1922, p. 39, and (V·) Report by British Government on Palestine..., 1924, p.24.

 <sup>(</sup>۷۱) صرح بذلك شيلز وكيل وزارة المستعمرات في ۱۸ ديسمبر ۱۹۲۹، انظر Commons, Vol. 233, Col. 1387.

<sup>(</sup>٧٢) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٦١.

<sup>(</sup>٧٣) نفس المرجع، ص٧٤.

<sup>(</sup>٧٤) نفس المرجع، ص٩٠.

ويشير الجدول التالي<sup>(٧٥)</sup>، إلى عدد الجرائم والخروج على القانون التي سجلت لدى الشرطة خلال العشرينيات، مع ذكر نموذجين من الجرائم الخطيرة هما القتل وقطع الطرق:

| المجموع الكلي<br>للجرائم<br>والمخالفات | مجموع الجرائم<br>الخطيرة | جرائم قطع<br>الطرق | جرائم القتل | السنة |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------|-------|
| 11.44                                  | 70.                      | ١٣٥                | ۱۲۸         | 1971  |
| ١٣٥٣١                                  | 799                      | ۱۸۰                | 187         | 1977  |
| ١٦٧٠٠                                  | 787                      | ۱۷۷                | 171         | 1975  |
| 1777                                   | 317                      | ٩٣                 | 90          | 1978  |
| 194.1                                  | ٥٩٦                      | ٧١                 | ٩٨          | 1970  |
| 19.79                                  | 971                      | 9.8                | 90          | 1977  |
| 78787                                  | YYE                      | 90                 | ۸۱          | 1977  |
| 31777                                  | 988                      | ٧٠                 | 114         | 1971  |
| 77079                                  | 7773 87077               |                    | ۱۷۸         | 1979  |

ويظهر من الجدول أن الجرائم الخطيرة بما فيها القتل قد انخفضت في أواسط العشرينيات ولكنها عادت للزيادة بعد ذلك، أما جرائم قطع الطرق فقد كان مؤشرها يميل إلى الانخفاض بشكل عام. لكن المجسموع الكلي للجرائم

<sup>(</sup>۷۰) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من: تقرير ييل، ص٢٤٦ وص ٢٤٦، وأيضاً: Report by British Government on Palestine...,1925, p.32; Report by British Government on Palestine..., 1928, p.58; and A Survey of Palestine, Vol. 2, p. 585.

والمخالفات المسجلة قد اتسم بازدياد ثابت مطرد، فكانت الحالات المسجلة سنة ١٩٢١ . وعلى ذلك فما ١٩٢٦ تزيد بأكثر من ١٤٢٨٪ عن تلك المسجلة سنة ١٩٢١ . وعلى ذلك فما انتقدته اللجنة التنفيذية من عدم أمان الطرق قد نجمحت السلطات إلى حد كبير في حله، ولكنها على ما يبدو لم تنجح في خفض الأنواع الأخرى من الجرائم والمخالفات.

ومن جهة أخرى فقد تم عقد اتفاقية تبادل المتهمين بين فلسطين وسوريا<sup>(٢٧)</sup> ومصر <sup>(٧٧)</sup> فضلاً عن ترتيب الأمر مع شرقي الأردن، وجرت بعض عمليات التبادل<sup>(٧٨)</sup>.

## السجون

في الأول من يونيو ١٩٢١ صدر قانون السجون، والذي نظم جميع المسائل المتعلقة بها، وقد نص القانون على أن أي شخص يسجن لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو أكثر يوضع في السجون المركزية، وكل المساجين الآخرين يحتجزون في سجون محلية. ونص على وجود مسؤول طبي في كل سجن. وأعطى القانون الصلاحية لمدير الأمن العام (المفتش العام للشرطة والسجون) بتنظيم الإجراءات المختلفة المتعلقة بالمساجين، وضمان فصل الرجال عن النساء، وتسهيل إجراءات الاتصال الحربين المتهمين الذين لم تصدر بحقهم أحكام وبين محاميهم، وتوفير الخدمات الصحية والاحتياجات الروحية للمساجين، والتأكد من صلاحية غرف السجن للإقامة. وأعطى القانون الحق لحاكم اللواء وعضو أي محكمة في اللواء وأي مسؤول قضائي بريطاني وأي مسؤول طبي لزيارة السجن في أي وقت، ودخول أي مكان فيه، وتقديم الملاحظات للجهات المسجون، والمدون في أي وقت، ودخول أي مكان فيه، وتقديم الملاحظات للجهات المسوولة، وحدد القانون مستوين للعقوبات، اشتمل الجزء الأول من المستوى

See: Official Gazette, No. 48, 1 Aug. 1921; No. 57, 15 Dec. (V1) 1921; and No. 130, 1 Jan. 1925.

Official Gazette, No. 78, 1 Nov. 1922. (VV)

See: Report by British Government on Palestine..., 1928, p.59. (VA)

الأول على إمكانية الحجز في زنزانة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، وتقليل الطمام لنفس المدة، ومنع الحصول على أي مزايا (تحق له في مستواه) لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً إلا تمك التي يضمنها القانون، وتضمن الجزءالثاني من المستوى. الأول التقييد بالحديد لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو وضمه في مسجموعة تنسباط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو تأجيل نقله إلى مستوى أعلى لمدة لا تزيد عن سنة. أما الجزء الثالث من نفس المستوى فأجاز الضرب بعصا خيزران بما لا يزيد عن «٢٤» ضربة لمن يقل عمره عن «١٨» سنة، وأجاز الجلد بالسياط بما لا يزيد عن «٢٤» حدد من «١٨» سنة.

أما المستوى الثاني من العقاب فتضمن الضرب بما لا يزيد عن (١٣» ضربة بعصا الخيزرا<sup>ن (٧٩)</sup>.

وقد وضع القانون ضوابط على أسلوب تنفيذ العقوبات، فلا توضع عقوبات على السجين غير تلك التي في الجزء الأول من المستوى الأول إلا بأمر من حاكم اللواء أو مدير السجن المركزي، ولا توضع عقوبات غير تلك التي في الجزء الأول والثاني من المستوى الأول إلا بأمر حاكم اللواء والذي أعطي أيضاً صلاحية أي عقوبة في المستوين. ولا يتم إيقاع عقوبات الجزء الثاني والثالث من المستوى الأول على السجناء اللدين لم تصدر أحكام نهائية بحقهم بالسجن أو الأشغال الشاقة. وليس من حق أي مسؤول أدنى من رتبة مدير سجن إيقاع أي عقوبة مهما كانت، ولا توضع أي عقوبة أخرى غير ما سبقت الإشارة إليه إلا بأمر من المحكمة، ولا يجوز إيقاع عقوبات الجلد على أي حال على النساء (٨٠).

وبالنظر إلى هذا القانون، نجد أن عقوبة الجلد قد اتخذت شكلاً قانونياً، وهو أمر ممنوع في بريطانيا، وسبق لتركيا أن تركتها، في الوقت الذي استمرت فيه هذه العقوبة سنوات طويلة في فلسطين، رغم ما ظهر –حتى في بريطانيا

Official Gazette, No. 44, 1 Jan. 1921. (v4)

Ibid. (A.)

نفسها- من احتجاجات عليها(٨١). ومع أنه قد وضعت ضوابط مشددة على تنفيذ العقوبات، إلا أن الممارسات الفعلية أظهرت في أحيان عديدة تجاوزات خطيرة، خصوصاً في أوقات الانتفاضات والثورات.

وكان في فلسطين سجنان مركزيان، الأول في القدس وقد كان سابقاً مبنى للحجاج الروس، والثاني في عكا وهو جزء من القلعة التاريخية فيها، والتي حاصرها نابليون سنة ١٧٩٩ وفشل. وكان هناك عدد من السجون في مدن فلسطين الأخرى، وكان هناك مدرسة إعادة تأهيل «إصلاحية» للأحداث، بالإضافة إلى سجن للنساء في القدس(٨٢).

وفي بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين حدثت بعض المشاكل المتعلقة بسجن النساء، بشأن عدم مراعاة السلطة لعادات المسلمين وأسلوب سجن النساء. فقد كانت المرأة إذا ارتكبت جريمة -أيام العثمانيين- تحجز مدة الحكم الذي يُقضى عليها به في منزل المختار، وتوضع تحت إشراف زوجته، كما كانت الشهادات تكنت المرأة توخذ من بيتها على يد شرطي إلى مركز الشرطة، حيث لم يكن كانت المرأة توخذ من بيتها على يد شرطي إلى مركز الشرطة، حيث لم يكن في آيام الاحتلال الأولى سبجون خاصة بالنساء ولا سجانات (٨٣٠). وتذكر مس نيوتن F. Newton (وهي مبشرة بريطانية كانت تعيش في فلسطين منذ سنوات طويلة) أن العرب ارتعبوا لرؤية زوجاتهم تحت الحراسة المشددة لرجل غريب، وقد عينت السلطات البريطانية بعد ذلك مس نيكسون Nixon، ووضع تحت مسؤوليتها البريطانية بعد ذلك مس نيكسون Rixon، ووضع تحت مسؤوليتها البلد، ووظفت عدة سجانات، وتم علاج الأمر (٨٤٤).

وقبل بدء صدور الكتب الزرقاء - التي تقدم إحصائيات حول مختلف

See: File C.O. 733/158/8, (A1)

Bentwich, England in Palestine, p.225, (AY)

Frances Newton, Fifty Years in Palestine (London: Coldharbour (AT) Press, 1948), p.150.

Ibid, pp. 150-151. (Λε)

الأوضاع في فلسطين - ابتداءً من سنة ١٩٢٦، لا يظهر أن هناك إحصائيات دقيقة قبل ذلك حول أوضاع السجون والسجناء، غير أن الجدول التالمي (٥٥) المستقى من بعض التقارير يعطي مؤشراً حول عدد السجناء في ٣١ ديسمبر من

| 1970 | 1977 | 197. | نهاية السنة |
|------|------|------|-------------|
| 1577 | 1777 | 90+  | عدد السجناء |

ويعطى الجدول التالي (<sup>(A1)</sup> صورة أوضح حول السجناء في فلسطين خلال الفته (1917-1919):

| عدد<br>وفيات | عدد الأشخاص الذين صدرت<br>بحقهم أحكام بالسجن |               |              | المعدل<br>اليومي         | عدد الذين<br>أدخلوا | السنة              |                          |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| السجون       | أقل من<br>٣ أشهر                             | ۳آشهر-<br>سنة | ۱-0<br>سنوات | ەسنوات<br>ف <b>أ</b> كثر | للسجناء             | السجون<br>المركزية |                          |
| 12           | 4098                                         | ۹۱۰           | ۳٦٧          | 14.                      | ٥٨٢١                | ۲۸٤٥               | ۱۹۲۳–<br>۱ إبريل۱۹۲۷     |
| 11           | 7.7.                                         | 1.77          | 277          | 4 • ٤                    | ۱۳۱۷                | ٥٦٨٩               | ۱ إبريل-۳۱<br>ديسمبر۱۹۲۷ |
| ۱۸           | 178.0                                        | ١٧٧٢          | 94.8         | ٤٠٦                      | 7 • 57              | 7711               | 1974                     |
| ١٤           | 10989                                        | 979           | 970          | ٣٣٠                      | 7727                | 7117               | 1979                     |

(٨٥) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

السنوات التالية:

Monthly Administrative Report for Dec. 1920.; H. Samuel to Curzon, 4 Jun. 1921, F.O. 141/439/ 11980 Partl; Report on Palestine Administration, 1922, p. 41; and Report by British Government on Palestine..., 1925, p.32.

(٨٦) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Palestine: Blue Book 1926-1927 (London, Waterlow, 1928), p.135; Palestine: Blue Book, 1927 (No Place: No Publisher, Undated), p. 157; Palestine: Blue Book, 1928 (Alexendria, Egypt: Whitehead Morris, 1929), p.418; and Palestine: Blue Book, 1929 (Alexendria: Whitehead Morris, 1930), p.432.

ويرجع سبب الزيادة الواضحة في المعدل اليومي للسجناء، وفيمن حكموا بشلائة أشهر أو أقل خالال سنتي ١٩٢٨-١٩٢٩ إلى أنه في السنتين اللتين سبقتاهما اقتصرت الأرقام على أولئك المسجونين في السجون المركزية، ثم أضيف إليهم بعد ذلك السجناء المتواجدون في السجون المحلية، والذين كان معدل تواجدهم فيها ٥٩٧٦ خلال سنة ١٩٢٨ (٨٨٧) و (٤٤٧٤ خلال سنة ١٩٢٨ (٨٨٨) و (٤٤٤٠ خلال سنة ١٩٢٨ (٨٨٨) و بشكل عام، فإن المعدل اليومي للسجناء زاد كشيراً، وعانت السجون المركزية بشكل خاص من الاكتظاظ (٨٩).

ويعطي الجدول التالي<sup>(٩٠)</sup> صورة حول نفـقات السـجون خـلال الفـتـرة ١٩٢٥–١٩٢٩:

| 1979  | 1971  | <b>-</b> - · · | ı     | -1970<br>*1977 |         |
|-------|-------|----------------|-------|----------------|---------|
| 91.29 | ٥٧٣٢٣ | ۳۸۸٦۸          | ٤٦١٧٣ | ٤ ٢٣٢ ٠        | النفقات |

ويبدو أن النفقات قد حافظت على معدل زيادة بسيط خلال الفترة ١٩٢٥-١٩٢٨، لكنها قفزت بشكل كبير سنة ١٩٢٩، ويبدو أن ذلك يرجع إلى أحداث انتفاضة البراق وكترة المحتجزين والمتقلين بسبهها.

Palestine: Blue Book, 1928, p.418. (AV)

Palestine: Blue Book, 1929, p.342. (AA)

Ibid. (A4)

<sup>(</sup>٩٠) تم إعدد هذا الجدول بالاستفادة من:

Palestine: Blue Book 1926-1927, p.137; Palestine: Blue Book, 1927, p.155; Palestine: Blue Book, 1928, p.416, and Palestine: Blue Book, 1929, p.340.

<sup>\*</sup> المبالغ في السنتين الماليتين ١٩٢٥-١٩٢٦ (١٣٢٦-١٩٢٧ محتسبه بالجنيه المصري، وهو يزيد قليلاً عن الجنيه الفلسطيني الذي صدر كعملة سنة ١٩٢٧.

ويبدو أن الأوضاع الصحية في السجون لم تكن مرضية تماماً. وقد عينت لجنة حكومية في أواخر سنة ١٩٢٣ للتحقيق في أوضاع السجون وأوصت بتحسين الملابس والمهاجع وتوفير التهوية المناسبة للغرف، وتوفير ماء الغسيل والوضوء، وعمل إجراءات تطهير، ومنع الازدحام الزائد<sup>(٩١)</sup>. وذكر تقرير سنة ١٩٧٤ أن كثيراً من هذه التوصيات نفذ، وأنه قد تم فتح مستشفى خاص للسجناء المصابين بالسل في سجن عكا<sup>(٩٢)</sup>. وأشار تقرير سنة ١٩٢٥ إلى تحسن الحالة الصحية في سجن القدس، أما الحالة في سنتي ١٩٢٦ إح٢٧ فيبدو أنها حسب التقارير كانت «مُرضية» فقط<sup>(٩٢)</sup>، ثم تحسنت في سنتي في سنتي في سنتي عكا<sup>(٩٤)</sup>.

وكان السجناء داخل السجن يقومون بعدد من الأشغال والصناعات، كالنجارة والخياطة وعمل السجاد وتصليح الأحذية، وكانت السجينات يقمن بأشغال الإبرة وإصلاح الملابس. وكان هناك معسكرات للأشغال الشاقة، يقوم السجناء فيها بأشغال الطرق وتكسير الحجارة... وغيرها، وتراوحت أعداد هذه المعسكرات من اثنين إلى أربعة، وكان المعدل اليومي للسجناء العاملين فيها خلال الفترة ١٩٢٦-١٩٢٩ يتراوح بين (٤٧٣» و (٩٠٢» سجين. وكانت تحدث بعض حالات الهرب من هذه المعسكرات بلغت (١٧» حالة خلال سنة مهره (٩٧٩)

Report by British Government on Palestine..., 1924, p.22.(٩١)

Ibid. (9Y)

See: Palestine: Blue Book, 1926-1927, p. 137, and Palestine: (4°) Blue Book, 1927, p.155.

See: Palestine: Blue Book, 1928, p.416, and Palestine: Blue(98) Book, 1929, p.340.

See: Palestine: Blue Book, 1926-1927, pp.135-137; Palestine: (٩٠) Blue Book, 1927, pp. 154-157; Palestine: Blue Book, 1928, pp.415-418; and Palestine: Blue Book, 1929, pp.339-342.

وقد تعرضت طريقة السلطات في تشغيل السجناء إلى النقد من المذكرة العمامة الصادرة عن المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث (١٣-١٩ديسمبر ١٩٢٠) حيث ذكرت أن السحين يساق لاداء أشق الاعربال في الساحات العمومية فترمقه الأعين ويزدريه الناس... ويُشهَر بالجاني ومقترف الجنحة على السواء .... وذكرت أن هناك أناساً عجزوا عن الوقاء ببعض الديون، فلا يجب أن يعاملوا معاملة المجرمين، ويعرضوا للتشهير ونتهك حرماتهم، وقد يكونون أناساً ذوى صلاح واعتبار (٢٦).

# الممارسات التعسفية

كتبت جريدة الشورى في ١٢ يوليو ١٩٢٨:

لا نظن الاحتلال الأجنبي أفسد قطراً بقدر ما أفسد الأخلاق في فلسطين ... ، وقد استلفت الأنظار أن رجال الشرطة في فلسطين أصبحوا وقد تغلبت عليهم الشراسة وحب الظلم والميل إلى العبث بالأمن وبالقانون ... ، سيما وأن معظمهم من الرعاع والقرويين الذي لا يجدون عملاً يعيشون منه فضلاً عن وجود طائفة كبيرة بين ضباطه لا تحت لفلسطين بصلة لأنهم من الغرباء وشذاذ الأفاق، الذين يسكرهم سكوت المحتل عن منكراتهم ولا يخجلهم ارتكاب المحرمات إذ لا أقارب لهم يعاتبهم المظلوم على أعمالهم (٩٧).

وقد ذكرت الشورى في أعدادها العديد من الممارسات التعسفية للشرطة عن

جريدة الشورى جريدة فلسطينية كانت تصدر في القاهرة (١٩٣١-١٩٣١) وكان صاحبها هو الصحفي الفلسطيني محمد علي الطاهر الذي ولد في نابلس سنة ١٨٩١، واقام في مصر، واشتهرت صحيفته بالصراحة والوطنية، وصدر للطاهر أيضاً (بعد توقف اللسورى) في القاهرة جريدة الشباب (١٩٣٧-١٩٣٩)، وجريدة العلم المصري (١٩٣٩) التي اعطاء ترخيصها احد رفاقه المصرين، انظر: سميح شبيب، محمد علي الطاهر: تجربته الصحافية في مصر من خلال صحفه: الدورى، الشباب، العلم ١٩٣٤-١٩٣٩ (نيقوسيا: الانحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينين - شرق يوسري ١٩٧٠)

<sup>(</sup>٩٦) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٧-٥٨.

<sup>(</sup>۹۷) الشوري، العدد ۱۸۸، ۱۲ يوليو ۱۹۲۸.

طريق مراسليها وشهود الميان في فلسطين. ولأن الشورى جريدة فلسطينية كانت تصدر في القاهرة فقد تمتمت بهامش أكبر من الحرية في ذكر هذه الممارسات يزيد عن ذلك المتوفر للصحف في فلسطين. ولذلك فقد منعتها السلطات من دخول فلسطين غير مرة، وعلقت الشورى على ذلك "إن أشد ما يغضب حكومة فلسطين هو نشر أخبار الضرب والتعذيب وغير ذلك ما يرتكبه بوليسها من أعماله (٩٨). وقد أرسل أحد الصحفيين من فلسطين إلى هذه الجريدة يقول إن أكثر الصحف المحلية تحجم عن التعرض لما يتعلق بالأمن العام الحرية تقول إن أكثر الصحف المحلية تحجم عن التعرض لما يتعلق بالأمن العام الأحداث كان إطلاق الرصاص على منزل صاحب مرآة الشرق «فالصحافي في الأحداث كان إطلاق الرصاص على منزل صاحب مرآة الشرق «فالصحافي في فلسطين معرض لحوادث شتى، هذا إذا لم يكن أديباً مع المجرمين الرسميين». وقال الصحفي إن الجمهور قد تخاطف عدد الشورى لما وصل تشوةاً لكلمة تكتب في حق القائمين من رجال الشرطة وعجزهم عن النهوض بوظائفهم، وأضاف أن الناس في فلسطين مثوا هذه الفئة من الناس بكثرة أنواعها وقلة نفعها (٩٩).

وهناك تساؤل مطروح حول ما إذا كانت الممارسات التعسفية للشرطة ظاهرة عامة أم مجرد حالات فردية..؟ وما هو موقف السلطات البريطانية من هذه الممارسات.. ؟ يبدو أن الإجابة على هذين التساؤلين ليس أمراً سهلاً، فالمصادر التي بين أيدينا حول فترة العشرينيات لا تسعفنا كثيراً، وجريدة الشورى هي المصدر الأساسي المتوفر لدينا. غير أن الانطباع الذي يأخذه الباحث عند استقراء أعداد الشورى يُشعره أن هذه الممارسات تكاد تصل إلى حدالظاهرة، فقد ذُكرت ممارسات عديدة وفي أوقات مختلفة، ولم تكن تصيب أفراداً فقط وإنما -في بعض الأحيان- عدداً من القرى والمدن، ومن الصعب اتهام السلطات بتشجيع هذه الممارسات، ولكن لا يبدو أنها كانت جادة في (مه) المعرب المده ١٧٤٠، ٨ مارس ١٩٧٨، النكد للاحث.

<sup>(1)</sup> American (1) American (1) American (1)

<sup>(</sup>۹۹) **الشورى**، العدد ۲۱۲، ۲۳ يناير ۱۹۲۹.

علاج «الفساد واستخلال النفوذ» في جهاز الشرطة. فقد كان من الطبيعي أن تعتمد السلطات المعلومات والتقارير التي تأتيها من الجهات الأمنية، وتنظر بعين الشكاوى المرفوعة ضدها، ولم يكن من السهل كشف الضباط الشرطة المتورطين في ممارسات تعسفية، لأن هؤلاء بمقدورهم استخدام سلطتهم ونفوذهم لإخفاء الكثير من الأدلة، وإكراء الناس على التنازل عن شكواهم... هذا، فضلاً عن أن أكثر ما كان يهم السلطات البريطانية هو ولاء الشرطة الكامل، والتزامها بكافة الأوامر والتعليمات حتى لو تعارضت بشكل صارخ مع مصالح الشعب وطموحاته. فكانت بحاجة إلى نوعية من الشرطة مستحدة لأن تستخدم سلاحاً في وجه الغالبية الساحقة من الشعب، ولذلك فقد كانت مسائل الولاء والانضباط حعلى ما يبدو- مقدمة على شروط الأدب والثقافة والأخلاق (۱۲۰۰).

وربما تنطبق مسألة الممارسات التعسفية في فلسطين في تلك الفترة على ما يحدث هذه الأيام في عالمنا المعاصر من وجود وجهين، لسياسة العديد من الانظمة، حيث يهتم الوجه الأول بإظهار احترام حقوق الإنسان، والتعامل الحضاري المتمدن مع فئات الشعب والمعارضة، بينما يفسح الرجه الأخر المجال للسلطات الأمنية والمخابرات للعمل وفق «كل الأساليب» لتثبيت السلطة وقمع المعارضة، ولو كان ذلك على حساب القانون والدمتور وحقوق الإنسان...

وكانت قضية سجن الزعيم الفلسطيني (في منطقة طولكرم) سليم عبد الرحمن وعدد كبير من رفاقه إحدى أمثلة هذه الممارسات. فبعد خمسة أشهر من الاحتجاز تمت محاكمته وحكمت المحكمة في ٢٦ نوفمبر ١٩٢٤ ببراءته (١٠١). وقد ثبت في المحاكمة أن الضابط في شرطة نابلس عابدين حشيمي قد حمل العديد من الشهود بعد ضربهم وتعليبهم على شهادة الزور ضد سليم عبد الرحمن (١٠١). وعندما شهدوا بما حدث لهم من تعذيب قام

<sup>(</sup>۱۰۰) انظر الشوري، العدد ۱۸۸، ۱۲ يوليو ۱۹۲۸.

<sup>(</sup>١٠١) انظر: الشورى العدد ٥، ١٩ نوفمبر ١٩٢٤، والعدد ٦، ٢٦ نوفمبر ١٩٢٤.

<sup>(</sup>١٠٢) الشورى، العدد ٣، ٥ نوفمبر ١٩٢٤، والعدد ٤، ١٢ نوفمبر ١٩٢٤.

عابدين بتعذيبهم مرة ثانية عندما عادوا إلى السجن، وجاؤوا إلى المحكمة في الصباح وآثار التعذيب بادية عليهم (١٠٣٠). وذكر سليم عبد الرحمن في شهادته أمام المحكمة أنه عندما أودع سجن نابلس أوكلوا به سجاناً اسمه زكي القدسي، وأنه وضع (١٦» يوماً في مكان مظلم تحت الأرض، وكانوا كل (٢٤» ساعة يأتونه بقليل من العدس غير الناضج مع قليل من الماء الساخن (وكانوا يجمعون البق عن جدران السجن ويضعونه لي في الطعام». . . ، وكان السجان يقول له «اعلم أن المسمار الصغير الموجود في نعل أحقر نفر من البوليس يساوي كل زعيم فلسطيني وكل وطني على وجه الأرض». . . وقال سليم (وكانوا لا يسمحون لي بالغسل ولا بالصلاة ولا بالعبادة ولم يكنونني من قصر شعري ولا الحلاقة وقد ظهر القمل في لحيتي والأوساخ أنهكت جسمي، وزارني طبيب السجن مرة فاعطاني قطرة لعيوني فهرول السجان بعد خروج الطبيب واخذ القطرة وأفرغها على الأرض» (١٤٠٤).

وقد طالبت الشورى بمحاكمة عابدين على تلفيق التهمة (١٠٥)...، لكن السلطة سكتت عن الأمر...، وقامت بعد فترة بتقليد عابدين حشيمي وسام عضو شرف الامبراطورية البريطانية من الدرجة الممتازة O.B.E وذلك «لسجله الطويل المتميز في شرطة فلسطين» (١٠٦)!

(۱۰۳) الشورى، العدد ٦، ٢٦ نوفمبر ١٩٢٤.

(١٠٤) نفس المرجع، وقد نقلت الشورى، في نفس هذا العدد من جريدة فلسطين أن زكي القدسي يحمل وجهاً يستعيذ الشيطان منه!! وأن من عرفه ذكر أنه يشبه في أخملاقه أفظح الوحوش.

(١٠٥) نفس المرجع.

المنابعي Official Gazette, Exraodinary, 15 Dec. 1927. (۱۰۱) حشيمي كان قديم الولاء للإنجليز، وكان معروفاً لديهم منذ الحرب العالمية «الأولى»، إذ تذكر الشورى (العدد ۷۹، ۷ مايو ۱۹۲۱) أن عابدين ذهب إلى لندن آيام الحرب فلبس هناك العمامة الخضراء والجبة الواسعة، وقال في وزارة المستعمرات إن فلسطين ترحب باحتلال الإنجليز ومجيء الصهيونية إليها تحت رعايتهم .... ولذلك لقب «بالشيخ» عابدين وزادت صحف فلسطين على ذلك فسمته الشيخ عابدين الكذاب الاورى وعابدين الخشيمي من لبنان، ولذلك طالبت الشورى بطرده من فلسطين.

ومن جهة أخرى، عانت منطقة جنين من ضابط شرطتها مصطفى جلبي الذي عرف أنه «اعتاد ضرب الناس والاعتداء عليهم مرتكناً على سلطة وظيفته» وأنه عندما ذهب إلى قريتي عجا وميثلون للتحقيق في حادثة سرقة ضرب الأبرياء بالسياط ضرباً مبرحاً. وذكر مراسل إحدى الصحف أن مواضع الضرب كانت واضحة على أجساد المضروبين، وتحتاج إلى ما لا يقل عن خمسين يوماً للشفاء (١٠٧). وقد أرسلت جريدة الشورى إلى معتمدها في جنين للاستيثاق من هذه الحوادث فأكد ما جرى من تعذيب...، وأشار إلى أنه من السهل على الفرق ما يريده .... وقال: «قد تستغربون... ولكن متى علمتم أن على الورق ما يريده .... وقال: «قد تستغربون... ولكن متى علمتم أن للشرطة في هذه البلاد سلطة لا يحلم بها الفراعة عدرتم الفلاحين المساكين في صبرهم على هذا البلاء» (١٠٠١). وبعد عدة أشهر يبدو أن حاكم صلح جنين والي قاضي قضاة فلسطين بأن العدالة لا تسير سيرها الطبيعي في جنين ما دام هذا الضابط فيها، فصدر بعد أيام أمر بنقله إلى المجدل فرحل (١٠٠١).

ويظهر أن أهالي منطقة جنين قد أخذوا يترحمون على أيام الضابط مصطفى الجلبي بعد أن جاءهم الضابط الجديد «كامل الإيراني»...، إذ إن هذا الضابط حسبما ذكرت الشورى- كان يتجول في القرى ثم يطلب من أهلها عدداً معيناً من البنادق، فإذا انقضت المهلة المفروضة عليهم أمر «زبانيته» فصبوا على الفلاحين أنواع العذاب، وقد باع بعضهم أواني بيته وبعضهم حلي زوجته... ليدبر بشمن ما يملك بندقية قديمة نقدمها فدية للضابط وجنوده... (١١٠٠). وكانت قرى جبع وميثلون والسيلة الحارثية أكثرها تعرضاً لأذى الضابط ومن معه..، ووصلت أخبار عن وضع أرجل المضرويين في ماء الملح لزيادة الآلام،

<sup>(</sup>۱۰۷) الشورى، العدد ۱۰، ۲٤ ديسمبر ۱۹۲٤.

<sup>(</sup>۱۰۸) **الشوری**، العدد ۱۵، ۲۹ يناير ۱۹۲۵.التوكيد للباحث.

<sup>(</sup>۱۰۹) الشوري، العدد ۳۷، ۹ يوليو ۱۹۲٥.

<sup>(</sup>١١٠) الشورى، العدد ٤٣، ٢٠ أغسطس ١٩٢٥.

ودهن لجي كبار السن بقشر البطيخ ومسح الأحذية بلحاهم (۱۱(۱۱) الوذكرت الشبورى أن الفزع الذي استولى على الناس كان من أشد ما يوصف، وأن الناس في نابلس لم يكن لهم حديث إلا عن هذه الجنايات (۱۱۲). وقد رفع الأهالي شكاوى للمندوب السامي ومدير الأمن العام والنائب العام وحاكم جنين وحاكم الناصرة..، واشتكت اللجنة التنفيذية العربية والأحزاب الفلسطينية، مما اضطر الحكومة للاهتمام بالموضوع، وقامت بإحالته إلى شرطة نابلس فذهب قائدها وبعض الضباط وحاولوا «لفلفة» الموضوع...(۱۱۳).

أما الضابط خير الدين بسيسو فقد تعددت الشكاوى من ممارساته، ففي محاولته للقبض على اثنين هربا من سجن القدس جاء الى مدينة اللد (بلد الهاريّين) فأمر بإغلاقها بُعَيْدُ الغروب، ثم ضرب بعض الناس ضرباً موجعاً ليحملهم على الاعتراف على مكان الهاربين. فلما رفعت الشكوى للحاكم حول ذلك، قام الحاكم بتحويل الشكوى إلى الضابط نفسه، فاحضر موقع العريضة وضربه ضرباً شديداً ثم قال له «اذهب وقدم للحاكم شكوى أخرى...)(١٥٥)

وفي ٨ مايو ١٩٢٨ حضر إلى قرية بيت عور التحتا قائمقام رام الله وعابدين حشيمي وضابط تحقيق وعدد من الشرطة الخيالة، ومكثوا ثلاثة أيام للتحقيق حول ما ذكر أن أحد الأشقياء الذين اعتدوا على سيارة قد يكون من هذه القرية .... وعند وصول هؤلاء الشرطة ألزموا أهالي القرية بدفع أجرة

<sup>(</sup>١١١) الشوري، العدد ٤٤، ٢٧ أغسطس ١٩٢٥.

<sup>(</sup>١١٢) نفس الرجع.

<sup>(</sup>۱۱۳) الشورى، العدد ٤٣، ٢٠ أغسطس ١٩٢٥.

<sup>(</sup>١١٤) الشورى، العدد ٤٥، ٣ سبتمبر ١٩٢٥.

<sup>(</sup>١١٥) الشوري، العدد ٨١، ٢١ مايو ١٩٢٦.

السيارة أربعة جنيهات، وكانوا يكلفون الأهالي كل يوم «بذبع ثلانة خرفان وده» دجاجة وأن يطبخوا لهم بالسمن فقط وبإحضار أربعين رطلاً من الشعير لخيولهم... وكلفوهم بإحضار «٢٧٥» صندوقاً من الدخان؟!!! فضلاً عن الضرب والإهانات(١١٦).

ويبدو أن أسلوب البحث المريح عن السلاح بالزام الأهالي بإحضار عدد معين منها وإلا جرى التنكيل بهم -كما حدث في جنين- قد تكرر أيضاً في منطقة الخليل، إذ فرض على قرية إدنه ثلاثون بندقية وعلى قرية الدواية أربعون بندقية. وذهب ضابط الشرطة وعدد من أفرادها وألحوا على الأهالي في إحضار المطلوب منهم، ولما لم يكن لديهم سلاح أعمل الشرطة في الرجال والنساء الكرابيج (الجلد) وحتى أصحبت القرية كلها ماتماً» (١٧١/١)!

ومن الطريف الإشارة إلى أن بعض أفراد شرطة نابلس كانوا يركبون السيارات مجاناً...، ومن يرفض من أصحابها كانوا يخالفونه...، وقد حدث أن أحد السائقين قد خولف (١٦٦) مرة لرفضه الامتشال لهم وقت محاكمته عليها في يوم واحد..، وقد لفت ذلك نظر السلطات المسؤولة، فمنعت أفراد الشرطة من ركوب السيارات حتى ولو بالأجرة (١١٨٠).

وتتعدد نماذج ممارسات الشرطة، ويبدو أن أحد العوامل التي كانت تساعد الشرطة باعتبار النتيجة على الاستمرار في سلوكهم ذلك الحياء الموجود بين الناس لأنه «كان من أكبر العار أن يشاع بين الفلاحين أن فلاناً ضرب، وقد رفض بعضهم أخذ تقارير طبية بما حصل له. . . ، كذلك الشخص الذي وضمت الشرطة عصا في دبره فرفض أن يكشف عليه الطبيب ولو مات «الف

<sup>(</sup>١١٦) **الشورى**، العدد ١٨٢، ٢٤ مايو ١٩٢٨.

<sup>(</sup>۱۱۷)**الشورى**، العدد ۱۸۸، ۱۲ يوليو ۱۹۲۸.

<sup>(</sup>۱۱۸) **الشورى**، العدد ۱۰۱، ۱۶ أكتوبر ۱۹۲۳.

<sup>(</sup>١١٩) **الشوري،** العدد ٤٤، ٢٧ أغسطس، ١٩٢٥.

وهكذا فإن العلاقة بين الشعب والشرطة لم تكن دائماً على ما يرام...، حتى إن مراسل جريدة المقطم في القدس كتب يقول «والناس في فلسطين يرغبون رغبة حقيقية في أن تُعمل الحكومة المعول في ضباط الشرطة القدماء، ولا سيما الذين اعتادوا الطريقة القديمة وهي الفساد وضرب الناس وشتمهم بلا مرجب، (١٢٠).

وقد قامت السلطات البريطانية في فلسطين -التي لم يكن يسعدها كثيراً انتشار أخبار التعسف- ببعض الإجراءات في هذا الصدد، فعلى إثر التقرير الذي رفعته اللجنه التنفيذية العربية إلى عصبة الأمم متضمناً الشكاوى بحق شرطة فلسطين وما ترتكبه من ضرب وتعذيب، نقلت الشورى خبراً مفاده أن حكومة فلسطين أصدرت قراراً بتاليف محكمة خاصة للنظر في الدعاوى المقدمة ضد الشرطة على أن تكون برئاسة قاض «بريطاني» (١٢١١). وقد قامت السلطات القضائية بالتحقيق مع رجال الشرطة الذين نسبت إليهم حوادث الضرب والتعذيب في صيف ١٩٢٥ (خصوصاً في منطقة جنين) وقد اتهم المحقق ثلاثة منهم وأحالهم إلى محكمة الجنايات، ولكن أخلي سبيلهم بعد أن دفع كل واحد منهم كفالة مقدارها خمسون جنيه (١٢٢). كما طردت السلطات شرطياً من وظيفته مع خصم أسبوعين من راتبه، لتعرضه لعدد من النساء في المجدل بكلام جارح (١٢٣).

ومهما يكن من أمر، فإن مجرد صدور أحكام بحق هؤلاء الشرطة لهو دليل على وجود التجاوزات، وهي تجاوزات لم تتوقف بعد ذلك ولـم يشعر الناس بجدية الحكومة في علاجها.

<sup>(</sup>۱۲۰) **الشورى**، العدد ۲۱۲، ۲۳ يناير ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>۱۲۱) الشورى، العدد ۳۲، ۲۸ مايو ۱۹۲۵.

<sup>(</sup>۱۲۲) الشورى، العدد ٧٠، ٢٥ فبراير ١٩٢٦.

<sup>(</sup>۱۲۳) الشوري، العدد ۱۹۲۰ ۷ أكتوبر ۱۹۲٦.

## مواجهة الانتفاضات والثورات

تميزت سنة ١٩١٩ باشتداد حالة العداء العربي في فلسطين ضد الصهاينة ، وتزايد شعور العرب بالوقوع ضحية الغدر البريطاني، واتساع حالة المرارة والعداء تجاه بريطانيا. وأخذت تتكون جمعيات سرية ذات طبيعة عسكرية لتكون ذراعاً ضارباً للحركة الوطنية في حالة نشوب ثورة في البلاد...، وأخذت تستعد للقيام بعملها الفي حالة نجاح أي سياسة صهيونية مهما بلغت من الاعتدال، (١٢٤).

وكان للجمعيات الثقافية والاجتماعية العلنية كالمتندى الأدبي والنادي العربي التصالها بهذه الجمعيات السرية، وكان للمتندى الأدبي الدور القيادي في الدعاية المضادة للصهيونية وبريطانيا، وكان للمتندى الأدبي الدور القيادي في الدعاية والعفاف، و«الفدائية» السريين (١٢٥). كما كان للفدائية ارتباط قوي بالحاج أمين الحسيني المتندي للنادي العربي- وكان أفرادها يقسمون أن يفدوا الحاج أمين بأرواحهم (١٢٦). وقد وصف كامب ضابط المخابرات البريطانية جمعيتي الإخاء والعفاف والفدائية بأن أعضاءها من «البلطجية» وسفاكي الدماء. وربما كان هذا أرواحها والثورة، فقد ذكر كامب أن أفراد الفدائية أقسموا أن ينفذوا كل ما يطلب منهم سواء القيام بثورة أو اغتيال شخص. وسعت كلا الجمعيتين يطلب ضنهم سواء القيام بثورة أو اغتيال شخص. وسعت كلا الجمعيتين بالإضافة إلى تنظيم الشرطة والضباط إلى تعليم الأطفال في المدارس قيم الوحدة العربية ومثاها، وتعليم بعض عملائها اللغة العبرية لمتابعة ما يكتب

Report on the Arab Movement and Zionism, by J. Camp, 12 (1Y£) Aug. 1919, F.O. 371/4182.

Ibid. (۱۲0)

Yeshoua Porath, The Emergence of the Palestine National (۱۲۲)
Movement 1918-1929 (London: Frank Cass. 1974), p. 129.

ويتحدث به في أوساط اليهود(١٢٧).

وحسبما يذكر بوراث فإن الفدائية قد تأسست في بداية ١٩١٩ تحت اسم الكسود، وغيرت اسمها إلى الفدائية في مايو ١٩١٩. وكان مركزها الرئيس يافا وانتشرت لها فروع في القدس وغزة ونابلس وطولكرم والرملة والخليل، وأن هذه الجمعية قد استمرت باشكال مختلفة في بعض المدن على الأقل حتى سنة ١٩٧٣ (١٢٨). وكان زعيمها في البداية محمد الدباغ الذي تم اعتقاله، وجاء محمود عزيز الخالدي خلفاً له. أما الشخصيات الموجهة لجمعية الإنجاء والعفاف فهم الشيخ سعيد الخطيب رئيس الجمعية، والشيخ حسن أبو السعود، ومحمود عزيز الخالدي، والشيخ محمد يوسف العلمي الذي وصف بأنه نشيط جداً وأنه قوى محركة خلف الأضواء في كل الجمعيات (بما فيها الفدائية) وأنه اعظم خطر كامن وسط المحرضين في القدس، وأنه يوجه شؤون المنتدى الأدبي من الخارج دون مشاركة ظاهرة، بالإضافة إلى عبد الرؤوف البسطامي والشيخ رشيد الخطيب (١٢٩).

وخلال سنة ١٩١٩ كانت هناك قائمة من ستة أنسخاص، عدَّما ضابط المخابرات الأشد خطراً على بريطانيا والصهيونية وهم: محمد يوسف العلمي، ومحمود الخالدي، وحسن صدقي الدجاني، وعمر البيروتي، ورشيد الخطيب، وجودت الحلبي، وقال إنه يمكن إضافة الحاج أمين الحسيني إلى القائمة ولكنه ليس بدرجة خطورة الآخرين. وقد اعترف كامب بصعوبة التعامل مع هؤلاء الذين إذا اعتقلوا سيُعدون أبطالاً وسوف يأتي آخرون مكانهم، وعندما يخرجون من السجن سيكونون أكثر عداء. وتحدث عن وجود جمعيات مشابهة يخرجون من السجن سيكونون أكثر عداء.

Report on the Arab Movement and Zionism, by J. Camp. 12 (۱۲۷) Aug. 1919, F.O. 371/4182.

Porath, The Emergence of the Palestine National Movement, (۱۲۸) p. 129.

Report on the Arab Movement and Zionism, by J. Camp, 12 (174) Aug, 1919, F.O. 371/4182.

في معظم المواقع المهمة في فسطين، وأن كل مدينة بها محرضون من نفس النوعية، وقال إنه في حالة تنفيذ أي نوع من السياسة الصهيونية ففإننا يجب أن نفعل ذلك بقوة عسكرية، ويتبني سياسة قوية ضد كل المحرضين والاستعداد لمواجهة هجمات بدو غزة وبئر السبع وشرقي الأردن»(١٣٠٠).

وترى بيان الحوت أن التقارير البريطانية واليهودية قد بالغت في إعطاء هذه الجمعيات حجمها...، وأن جمعية الإخاء والعفاف جمعية سرية صغيرة استطاعت المخابرات اختراقها وكشف أمرها، وأنه قد تم اغتيالها قبل أن تغتال أحداً (١٣٦). وبغض النظر عن حجم هذه الجمعية فليس هناك حملى ما يبدو- ما يثبت قيامها بأنشطة ثورية باسمها، غير أن عناصرها شكلوا عناصر تحريض مهمة في انتفاضة إبريل ١٩٢٠، وربما أسهموا في إيجاد أرضية خصبة لمعادة البريطاني (١٣٢).

ومن جهة أخرى، أشار تقرير بريطاني إلى حدوث حركة تجنيد للمتطوعين في دمشق في صيف ١٩١٩، يقسم فيها المشاركون على الدفاع عن البلد ضد تقسيم سوريا وفصل فلسطين (١٣٣). وتحدث تقرير آخر للمخابرات البحرية البريطانية في سبتمبر ١٩١٩عن اكتشاف محاولة اغتيال زعيم الحركة الصهيونية وايزمن عند قدومه إلى فلسطين، وأن المخابرات في فلسطين لم تقبض على الأربعة المدبرين رغبة منها على ما يبدو في الحصول على معلومات إضافية (١٣٤)... ورفعت المخابرات البحرية نفسها في يناير ١٩٢٠ تقريراً

Tbid. (۱۳۰)

<sup>(</sup>۱۳۱) بیان الحوت، مرجع سابق، ص۸۹-۹۰.

<sup>(</sup>١٣٢) كان الحاج أمين الحسيني أحد المحرضين الرئيسين في انتفاضة إبريل ١٩٢٠ كما سنرى في الصفحات التالية.

Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Edited by (\ngamma\ngamma) E.L. Woodward and Rohan Butler, First Series (London: H.M.S.O., 1952), Vol.4, p.370.

Report by Egypt and Red Sea Station, Intelligence, 19 Sep. (۱۳٤) 1919, Rear Admiral, Egypt, to Admiralty, F.O. 371/4238.

أشارت فيه إلى أن مبعوثين من دمشق يأتون بشكل متتابع إلى يافا حيث يقيمون فترة قصيرة جداً، متجنبين مختلف الوسائل التي تتخذ لمعرفة أسمائهم، وأن هذه الزيارات الغامضة يُظن أنها تؤذن بمحاولة إشعال الضطرابات، في سوريا وفلسطين عائلة لتلك التي حدثت في مصر(١٣٥٠).

وفي هذا الجدو المنذر بالخطر، وبينما لم يكن قد تم ترسيم الحدود بين فلسطين ولبنان، وكانت لا تزال أجزاء من الجليل الأعلى -التي ضمت إلى فلسطين فيما بعد- واقعة تحت دائرة النفوذ الفرنسي وفيها عدد من المستعمرات اليهودية، شهدت الفترة من ديسمبر ١٩١٩ وحتى مارس ١٩٢٠ هجمات عربية على هذه المستعمرات. ففي ١٢ ديسمبر ١٩١٩ هوجمت مستعمرة تل حاي وقتل يهودي، وهوجمت بعد ذلك مستعمرة الحلة وقتل عدد من أفرادها، واضطر أهلها للفرار. كما تم تدمير مستعمرة الحمرا. وفي ٦ فبراير ١٩٢٠ هوجمت مستعمرة تل حاي، ويظهر أن الهجمات بلغت ذروتها في أوائل شهر مارس حين هوجمت المستعمرات بشكل أقوى وانتهى ذلك إلى تدمير مستعمرات المطلة وتل حاي وكفر جلعادي، وفي الاشتباك الذي حدث في تل حيي قتل سنة وجرح خمسة يهود، وكان بين القتلى جوزيف ترمبلدور أحد عاد اليهود العسكريين البارزين (١٣٦).

ولم تتخذ القوات البريطانية إجراءات لحماية المستعمرات الصهيونية بحجة أن ما حصل كان في المنطقة الفرنسية. وطرح الأمر في مجلس العموم غير مرة، وفي ٣٠ مارس ١٩٢١ قال هامر سميث -وكيل وزارة الخارجية البريطانية- في مجلس العموم أن الحالة مُرضية في المنطقة التي تحتلها بريطانيا. . . وتحدث عن لا تقارير غير موثوقة » عن صواع بين العرب واليهود في منطقة النفوذ الفرنسي (١٣٧٧)، وقد بقيت مستعمرتا تل حاي وكفر جلعادي مهجورتين حتى

Report by Egypt and Red Sea Station, Intelligence, 9 Jan. 1920, (\response Near Admiral, Egypt, to Admiralty, F.O. 371/4238.

<sup>(</sup>١٣٦) انظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص٣٠٠-٣٢٣، وانظر أيضاً مجموعة من التقارير والبرقيات حول نفس الثقطة في .F.O.371/5117 (٣٧) .P.D., Commons, Vol. 127, Col. 1048. (١٣٧)

أعيد استيطانهما في أواخر سنة ١٩٢٠(١٣٨).

وقد تزامنت هذه الأحداث مع سعي اليهود لإنشاء منظمة عسكرية بحجة «الدفاع عن النفس» وسلك شبانها مسلكاً استفزازياً. وفي ٢٧ مارس ١٩٢٠ أجروا تدريبات أسفل جبل الزيتون، ورجعوا في تشكيل منظم حيث ساروا في شوارع القدس في عرض للقوة أمام العرب (١٣٣٩)، ولم تتخذ السلطات البريطانية تجاههم إجراء محدداً رغم مظهرهم العسكري المكشوف. وفي الوقت نفسه تأجج الشعور الوطني بعد إعلان استقلال سوريا (بما فيها فلسطين) في ٨ مارس ١٩٢٠، وشارك عن فلسطين مندربون في المؤتمر الذي أصدر الإعلان، وفي هذه الظروف كانت أي شرارة تكفي لإشعال الوضم (١٤٠٠).

## انتفاضة موسم النبي موسى «إبريل ١٩٢٠»

حدثت الشرارة الأولى لانتفاضة موسم النبي موسى بينما كانت وفود القرى محتشدة في الموسم. وقد خطب في المحشود عدد من رجالات فلسطين مثل موسى كاظم الحسيني وعبد الفتاح دويش وعارف العارف وخليل بيدس والحاج أمين الحسيني، وقد الهبت خطبهم حماس الجماهير (۱٤١). وفي هذه الأثناء يظهر أن أحد اليهود قد أهان

<sup>(</sup>۱۳۸) صبري جريس، مرجع سابق، س٣٣.

Neil Caplan, Palestine Jewery and the Arab Question, p.57. (179)

<sup>(</sup>۱٤٠) انظر: عجاج نویهض، مرجع سابق، ص١٥٠.

<sup>(</sup>١٤١) خليل السكآكيني، مرجع سابق، ص١٩٣٥؛ وعبد القادر ياسين، كفاح الشعب الفلسطيني قبل ١٩٤٨ (بيروت: دار الطلبعة، ١٩٧٠)، ص٥٠: وأميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص٥٠.

موسم النبي موسى عو عبارة عن احتفالات دينية سنوية كان يقيمها المسلمون في فلسطين، وتعود في أصلها إلى عهد سلطان الماليك الظاهر بيبرس، وهي توافق عادة عبد الفصح المسيحي حيث يحتشد المسلمون في القدس ثم يذهبون لزيارة مقام النبي موسى عليه السلام قرب أريحا ثم يعودون للقدس ثم يتغرقون، وقد أقيم هذا الموسم في البداية على خلفية الحروب العمليبية، وتخوف المسلمين من استخلال المسيحيين فرصة حجيهم إلى القدس للسيطرة عليها، غير أنه فقد معناه مع الزمن وظلت أطره الاحتفالية. انظر: أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص ٤٥-٢٦.

أحد الأعلام الإسلامية بتلويثه، فهاجمه المتظاهرون وضربوه (۱۶۲)، فهاء يهودي آخر مع بعض الجنود الإنجليز، وحاول اختطاف العلم فأهوى أحد المتظاهرين على يده بالسيف فقطعها، وضربه المتظاهرون حتى مات (۱۶۳). وتفجر الموقف بعد ذلك، وقام جابوتنسكي بقيادة تشكيل يهودي عسكري منظم وسار باتجاه بوابة يافا واشتبكوا بالعرب (۱۶۶)، واتسعت دائرة الأحداث والاشتباكات التي شملت مدينة القدس واستمرت ذيولها حتى ۱۰ إبريل. وقد أسفرت عن مقتل خمسة يهود وجرح (۲۱۱) بينهم (۱۸) إصابة خطيرة. أما العرب فقد قتل أربعة منهم وجرح (۲۱۱) تخوون، كما جرح سبعة جنود بريطانين (۱۵)

وعلى الرغم من أن السلطات كان قلقة من احتمال حدوث «متاعب» في الموسم، إلا أن ستورز حاكم القدس لم يكن يرى من الضروري وجود قوات عسكرية لحفظ الأمن، وقد رافقت وحدات من الشرطة الموكب لحفظ الأمن، كما شاركت فرقة موسيقية من الجيش للاحتفال بالموسم (١٤٤١). وعندما اندلعت الصحدامات بين المحرب واليهود أعلنت السلطات نظام الدفاع في العاشرة والنصف صباحاً، وبعد ساعة ونصف كانت القوات العسكرية قد اتخذت مواقعها، ومنع سكان المدينة «القدس القديمة» من الخروج ومنع أي شخص من الدخول إلا بإذن خاص. واتخذت احتياطات أمنية في مناطق فلسطين بعد الأخرى، وتولى اللواء الثامن مشاة أعمال الدورية والخفارة في المدينة بعد

Newton, op.cit., pp.133-135. (\\\\\\\\\\)

<sup>(</sup>١٤٣) عمر أبو النصر بالاشتراك مع إبراهيم نجم وأمين عقل، جهاد فلسطين العربية: فصول تبحث في تاريخ القضية الفلسطينية وما طرا عليها من تطور وتحول منذ النضال العربي الأول وحتى الثورة الحاضرة (يافا: دون ناشر، ١٩٣٦)، ص٤٤.

<sup>(</sup>١٤٤) انظر: وثانق الحسركة الوطنيسة الفلسطينيسة، ص١٧١، وانظر أيضاً: Abcarius, op.cit.,p.67.

Palin Report, p.75. (180)

Ibid, pp.60-61. (\{\\\

الظهر، وقبض على معظم القادة والخطباء العرب، وقام ضابط الشرطة هويس Howes باتخاذ إجراءات فورية لتوجيه الجمهور داخل المدينة حتى يسهل التحكم به، وقام ضابط الجيش هارينجتون Harrington بإخراج جنود اليوركشايرز Yorkshires من الكنيسة التي كانوا فيها، وأرسلت دورية لحماية حارة اليهود، وبعد الظهر أصبح الوضع تحت السيطرة (١٤٧٠).

وعقدت السلطات العسكرية في الرابعة من عصر يوم ٤ إبريل اجتماعاً لمناقشة الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية، وتقرر إخراج كافة القوات العسكرية في السادسة من صباح اليوم التالي من داخل أسوار المدينة باستثناء فصيل واحد استيقي قرب الحرم الشريف. وقد علت لجنة بالين هذا القرار خطأ عظيماً جداً في مثل هذا الجو المحفوف بالخطر (١٤٨١). وفي مساء يوم ٤ إبريل عثمت السلطات بحصر الحشود القادمة من الخليل وجمعها -والتي كانت قد شاركت في الأحداث وقضت ليلتها في معسكر للشرطة، وفي الصباح ذهبت المخشود تحت حراسة الجنود باتجاه مقام النبي موسى خارج القدس. ولكن الانتفاضة سرعان ما عادت إلى الانتشار في القدس في الثامنة والنصف صباحاً وانتشر بين اليهود رعب عظيم . . (١٤٩). ونتيجة لتفكك الشرطة ووقوف أفرادها كل مع أهل ديانته، تقرر في الثالثة بعد الظهر إعلان الأحكام العرفية في القدس، وتسليم السلطة لقائد اللواء الثامن، وتم نزع أسلحة الشرطة ووضعت في حالة احتياط تحت إشراف اللواء الثامن، وتم استحاء المخاتير والوجهاء وطلب منهم مساعدة السلطات في إقرار الأمن، وتم استخدام الطيران كمؤثر فعال على الناس لمنعهم من القدوم إلى القدس، وحلق سرب

See: Report on the Disturbances in Jerusalem, L. J. Bols to (\forall \xi\) G.H.Q., Cairo, 14 Apr. 1920, Secret, F.O. 371/5119. Hereafter referred to as Report on the Disturbances in Jerusalem, and Palin Report, pp.66-67.

Palin Report, p.72. (\\\)
Ibid, p.73. (\\\\)

من الطائزات على طول الطرق المؤدية إلى القدس (١٥٠). وقد عانت السلطات الأمنية من تعقيدات الشوارع والأزقة في القدس القدية وصحوبة عمل الدوريات، ومع ذلك فقد وجه نقد للقوات العسكرية لبطئها في تحقيق السيطرة الكاملة على المدينة بعد إعلان الأحكام العرفية، وإلى ميلها إلى الاعتماد على المراقز والشعف الكبير في القدرة على المبادرة لدى هذه المراكز واستيعاب الأوامر المطلوبة (١٥١).

وقد زاد في تعقيد الأوضاع وجود ماتني جندي يهودي في القدس بمناسبة عبد الفصح اليهودي (١٩٢)، وهؤلاء كانوا أفراداً في الكتيبة اليهودية التي احتفظ بها بعد الحرب العالمية لاحتمال تشكيل قوات عسكرية غير بريطانية في فلسطين. وقد لبس عدد منهم الزي العسكري البريطاني، عما جعل التفريق بينهم وبين البريطانين أتناء الأحداث صعباً جداً، وقد ساعد هؤلاء بني دينهم أثناء الصدامات (١٥٣). وقد نسب إلى خمسة منهم إطلاق ست رصاصات على ابن مفتي القدس كامل الحسيني يوم ٩ إبريل، ولكن لم تحدث إصابات (١٥٥)، وأصبح الشعور العربي المعادي للكتيبة اليهودية قوياً جداً، وقدم وفد من العلماء والأشراف احتجاجاً شديداً بسبب هذا الهجوم وعدوًا ذلك إهانة للدين والأسلامي والمسلمين. ولذلك أوصى رئيس بولز الإدارة المسكرية في فلسطين بإرسال الكتيبة الى القنطرة وتسريحها (١٥٥)، لكن اللنبي لم يوافق على ذلك، بإرسال الكتيبة الى القنطرة وتسريحها (١٥٥)، لكن اللنبي لم يوافق على ذلك،

Ibid, p. 74, and Report on the Distrubances in Jerusalem. (10.)

See: Storrs, op. cit., p.387, and Palin Report, p.75. (101)

Report on Jerusalem Distrubances, Meinertzhagen to Curzon, (10Y) 14 Apr. 1920, F.O. 371/5118.

Report on the Distrubances in Jerusalem. (\0\mathbf{Y})

Ibid. (108)

Tel., G. O. C. in C., Egypt, to W.O., 12 Apr. 1920, F.O. (100) 371/5117.

المعتادة عن طريق السلطات العسكرية (١٥٦).

من جهة أخرى، أخذت السلطات العسكرية تبحث عن الحاج أمين الحسيني الذي عُدُّ أحد المحرضين البارزين على الصدامات، وقامت بتفتيش منزل المفتى كامل الحسيني بحثاً عن أخيه الحاج أمين، وقد عدُّ المفتى هذا التفتيش إهانة كبيرة، وذهب فوراً إلى الإدارة العسكرية وأعاد الوسام الذي منحته إياه بريطانيا (وسام القديسين ميخائيل وجورج C.M.G) وقد برَّرت السلطات ذلك بأن التفتيش تم خطأً، وقدمت اعتذارها للمفتى الذي أصر على إعادة الو سام(۱۵۷).

استطاع الحاج أمين وعارف العارف الهرب من أيدي السلطة إلى الأردن ومنها إلى دمشق(١٥٨)، وقد حكمت المحكمة العسكرية عليهما غيابياً بالسجن عشر سنوات(١٥٩). كما حكمت على جابوتنسكي بالسجن ١٥١ سنة مع الأشغال الشاقة بتهمة حمل السلاح والدعوة للعصيان وتسليح اليهود، وحكم على «١٩» يهودياً متعاونين معه بالسجن ثلاثة أعوام لكل منهم بتهمة حيازة أسلحة نارية، وعلى يهودي بالسجن «١٥» عاماً لإطلاق النار وجرح مسلمين، كما حكم على اثنين من المسلمين بالسجن مع الأشغال «١٥» عاماً...(١٦٠). Thid. (107)

Tel., G.H.Q., Egypt, to W.O., 12 Apr. 1920, Secret, F.O. (10V) 371/5117.

(١٥٨) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص٥٣.٥٠.

(١٥٩) تقرير بيل ، ص٢٣٤، ومحمد عزة دروزة ، العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان الإسرائيلي الحديث على فلسطين وما جاورها (بيروت: دار الكلمة ، ١٩٨٠) جـ ٢، ص.٣٩. ص

صرح تشرشل في مجلس العموم في ٢٩ إبريل ١٩٢٠ أن هناك مسلمين اثنين حكم عليهما بالسجن ١٥ عاماً، وليس صحيحاً ما فسره كامل خلة أن الشخصين المقصودين هما الحاج أمين وعارف العارف، لأن الشخصين المعنيين متهمان بجريمة اغتصاب لامرأتين يهوديتين، انظر، كامل خلة: مرجع سابق، ص٢٣٩، وانظر أيضاً: P.D., Commons, Vol. 128, Col. 1399.

Tel., G.H. Q., Egypt,to W.O.,23Apr.1920,Secret,F.O. 371/5118. (\\\\))

وعندما رفعت أوراق المحاكمة إلى قائد القوات البريطانية (الحملة المصرية) في القاهرة تحفف الحكم على جابوتنسكي إلى عام واحد دون أشغال، كما خفف الحكم عن الـ ١٩٦٩ يهودياً إلى ستة أشهر دون أشغال(١٦٦١). وقد أثارت أخبار تخفيف الأحكام عن البهود هياجاً وسط المسلمين، الذين اشتكوا أيضاً أن المحاكم قد عاملتهم بطريقة أشد من اليهود(١٦٢١).

وفي إجراء «تاديبي» آخر قامت السلطات العسكرية بعزل موسى كاظم الحسيني رئيس بلدية القدس من منصبه وتعيين راغب النشاشيبي (١٦٣٠). وقد شكلت موافقة راغب على تولي المنصب مكان موسى كاظم بداية الانقسام في مسيرة الحركة الوطنية السياسية، وبرز بعد ذلك أسلوب السلطة في تأجيج الصراع العائلي الذي طفا على السطح السياسي الفلسطيني بانقسام الحركة الم طنة إلى معسكرى «الحسينة» و«النشاشيبية» (١٦٤).

ومن الملفت للنظر أن اللجنة العسكرية التي شكلها اللنبي للتحقيق في انتفاضة موسم النبي موسى (١٦٥)، والتي رفعت تقريرها في الأول من يوليو (١٦٦)، ١٩٢٥ (١٦٦)، لم يسمح باطلاع الناس على تقريرها إلا بعد ٤٨ عاماً، أي سنة (١٦٧) ١٩٦٨. وكان هربرت صمويل الذي كان قد عين لتوه مندوباً سامياً قد

Tel., Allenby to Churchil, 29 Apr. 1920, F.O. 371/5118. (171)

Tel., Allenby to F.O., 9 Jun. 1920, Very Urgent, F.O. 371/5120. (۱۹۲) Storrs, op. cit., p.391. (۱۹۳) وقد ذكر ستورز أن موسى كاظم أصبح خلال الأحداث (إبريل ۱۹۲۰) عنيداً متحدياً ولذلك أخبر ستورز الإدارة أن موسى يجب

آن يقال فوراً، انظر: Ibid

 <sup>(</sup>١٦٤) بيان الحوت، مرجع سابق، ص١٢١، ومحمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية،
 جـ١، ص٥٠٥-٥.

Tel., Allenby to F.O., 17 Apr. 1920, Very Urgent, F.O. (١٦٥) 371/5117, and Palin Report, p.82.

Palin Report, p.82. (177)

<sup>(</sup>١٦٧) عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص١٢٥.

طلب في ١٥ يوليو ١٩٢٠ عدم نشر التقرير بحجة وجود إدارة جديدة، وبسبب إعلان العفو وهدوء العواطف، مشيراً إلى أن المسؤول الصهيوني ايدر Eder يوافق على ذلك (١٦٨)، ودون أن يشير إلى استشارة أي زعيم عربي فلسطيني أو موافقت، وقد وافقت وزارة الخارجية وأرسلت لمجلس الجيش البريطاني بذلك (١٦٩).

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الحجج التي طرحها صمويل لعدم نشر التقرير هي كل الحجج والأسباب؟ أم أن هناك غيرها؟ ولماذا اكتفى صمويل باستشارة المسؤول الصهيوني، ولم يستشر أياً من الشخصيات العربية؟! إن قراءة نص تقرير بالين تكشف العديد من النقاط التي تُعدّ في صالح العرب، وتفند عدداً من مزاعم اليهود، وهذا على ما يبدو أحد الأسباب الهامة في عدم نشر التقرير في تلك الفترة. فقد فند تقرير بالين اتهامات اليهود للإدارة العسكرية بمالأة العرب، وبأن العرب كانوا يخططون لهذه الأحداث. وأشار إلى السلوك الاستفزازي للمتفرجين اليهود في الموسم، وإلى ما سببه اليهود من إزعاج ومضايقة كبيرين للضباط المسؤولين بسبب المعلومات الخاطئة التي كانوا يقدمونها. وانتقد التقرير أسلوب تصرف ماينر تزهاجن -كبير الضباط السياسيين- الذي كان متحيزاً لليهود، واتهم الصهاينة بعدم الصبر والطيش في سعيهم للوصول إلى أهدافهم. ونفي التقرير أن تكون الانتفاضة أمراً سطحياً نتيجة دعاية «الأفندية» كما ادعى اليهود، وأكد أن السكان المحلين ساخطون بسبب الشعور بالظلم وخيبة الأمل والخوف على مستقبلهم. وقال إن ٩٠٪ من السكان (أي كل العرب باستثناء اليهود) معادون بم ارة للإدارة البريطانية(١٧٠). ويلاحظ من خلال دراسة انتفاضة موسم النبي موسى أن التجمعات ذات الصبغة الوطنية أو الدينية في فلسطين كانت تحمل في طياتها احتمالات اندلاع

انتفاضات أو ثورات بسبب ازدياد المشاعر المعادية للصهيونية والاستعمار

البريطاني. كما يلاحظ أن السلطات لجات بسرعة كبيرة إلى استخدام القوات المسكرية ولم تعتمد على الشرطة التي فقدت فاعليتها في وقت مبكر، وقامت باتخذا إجراءات قوية حازمة للسيطرة على الوضع، ولعل هذا كان عائداً إلى الطبيعة العسكرية للإدارة في فلسطين. غير أن عدم وجود خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الانتفاضة هي أول انتفاضة في غل الاحتلال البريطاني جعل السلطات العسكرية تقع في بعض الاخطاء في تقدير الموقف والتعامل معه. وإذا كانت السلطات العسكرية تعمدت إقالة موسى كاظم، فإن تصرفات الجنود اليهود، وعملية تفتيش منزل مفتي القدس قد مسببت لها بعض الحرج، وقد جعلها هذا في موقف المتهم بالضعف أمام اليهود، وبالارتباك وعدم القدرة على حسن التصرف.

وقد خرج اليهود من انتفاضة موسم النبي موسى وهم في حالة «هستيرية» غير أنه قد تم إرضاؤهم، فبدلاً من أن تُلغى اللجنة الصهيونية كما أوصى بولز، فقد أزيل بولز وإدارته العسكرية، وتم تعيين صمويل مندوباً سامياً وشكلت إدارة مدنية. أما اللنبي فقد تم استرضاؤه باستدعاء مايزتزهاجن إلى لندن، وإعفائه من منصبه لأنه كان يرسل تقارير لا يوافق عليها اللنبي (١٧٦).

ومهما يكن من أمر، فإن الوضع استمر على توتره بعد انتفاضة موسم النبي موسى، وشكلت عـملية تحـرير الأمـبـر محـمـود الزناتي من قبـضـة الإنجـلـيـز

<sup>(</sup>۱۷۱) أقهم ماينرتزهاجن الإدارة العسكرية في فلسطين بمعاداة الصهيبونية، وكان يرسل تقاربره للخارجية مباشرة دون اعتماد من اللنبي، وقد طالب اللنبي بإقصائه من منصبه، وقد تولى مهام هذا المنصب (كبير الضباط السياسيين) رئيس الإدارة العسكرية في فلسطين ابتداء من ١٧١ مايد ١٩٧٠، انظ :

Tel., Allenby to F.O., 16 Apr. 1920, Very Urgent, F.O. 371/5117; Tel., Allenby to W.O., 4 May 1920, F.O. 371/5117; Tel., G.H.Q., Egypt, to W.O., 14 May 1920, Secret, F.O. 371/5119; and Tel., F.O. to Meinertzhagen, 29 May 1920, F.O. 371/5119.

يوم ٢١ إبريل ١٩٢٠ - على يد الحاج أمين وعدد من رفاقه - تحدياً كبيراً للسلطة (١٧٢). وتابع الشائرون العرب الاشتباك بالقوات البريطانية واليهود خصوصاً في شمال فلسطين، وذكرت التقارير أن العرب أوقفوا قطاراً للبضائع في ٢٣ إبريل وأطلقوا عليه النارين سمخ وجسر المجامع وقطعوا الطريق وخط التلغراف، وحصل اشتباك في نفس اليوم بين قوة بريطانية وحوالي خمسمائة عربي يعتقد أنهم من قبيلة «الغزاوية» قرب بيسان وقتل ضابط بريطاني وثلاثة من الرتب الأخرى. ويظهر أن هذا الاشتباك قد اتسع واستمر إلى ظهيرة اليوم التالي، ووصل عدد العرب الى ألفين وشاركت خمس طائرات بريطانية في قصف مواقع العرب، أصيبت إحداها كما أصيب طيارها. وذكرت المصادر البريطانية أن خسائر العرب كانت مائين تقريباً، وأنه أصيب سبعة بريطانين بجراح بينهم ثلاثة ضباط، كما قتلت لهم أربعة خيول (١٧٣).

وفي ٣٠ إبريل ١٩٢٠ أسس عدد من رجال فلسطين في دمشق جمعية «فتى فلسطين» التي قررت الهجوم فيما بعد على شمال فلسطين (١٧٤). ويشير دروزة إلى قيام بعض الأنشطة المسلحة في تلك الفترة في منطقة سمخ والحدود السورية، غير أنها لم يكتب لها النجاح بسبب ظروف دمشق السيئة التي انتهت بانهيار عهد الحكم الفيصلي وسقوظ دمشق بيد الفرنسيين في يوليو (١٧٥)

وقد حاول هربرت صمويل تهدئة الوضع عندما جاء، فاعلن عفواً عاماً في ٧ يوليو ١٩٢٠ على من حكم عليهم في انتفاضة إبريل ١٩٢٠ وكل المعتقلين

<sup>(</sup>۱۷۲) زهير المارديني، الف يوم مع الحاج أمين، ط۲ (بيروت: دون ناشر، ۱۹۸۰)، ص٨٣، وصالح أبو يصير، مرجم سابق، ص٩٠.

See: Tel., G.H.Q., Egypt, to W.O., 23 Apr. 1920, Secret, F. O. (\vr) 371/5118; Tel., G.H.Q., Egypt, to W.O., 24 Apr. 1920, Secret, F.O. 371/5118; and Report on Operations at Semakh, W.O. to Air Ministry, 11 Jun. 1920, AIR 5/ 1243.

Jbara, op. cit., pp. 34-35. (\V\xi)

<sup>(</sup>١٧٥) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٣٧.

السياسيين واستثنى الحاج أمين وعارف العارف من العفو (١٧٦)، ولكنه وسع العفو ليشملهما عندما زار شرق الأردن- في ٢٠ أغسطس ١٩٢٠ (١٧٧). وعاد الحاج أمين بعد ذلك إلى فلسطين ورفض اقتراحاً من بعض أصدقائه لزيارة المندوب السامي ليشكره على العفو (١٧٨). غير أن الحاج أمين سرعان ما احتل موقعه الديني والسياسي المتميز إثر تعيينه مفتياً للقدس خلفاً لأخيه كامل في مايو ١٩٢١، ثم توليه منصب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في فلسطين في يناير ١٩٢١ (١٧٨).

Maurice Pearlman, Mufti of Jerusalem: The Story of Haj (۱۷۲) Amin El Husseini (London: Victor Gollancz, 1947), p. 12, and Bentwich, England in Palestine, p.49.

(۱۷۷) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٥٤.

(١٧٨) زهير المارديني، ترجع سابق، ص٤٠.
 (١٧٨) يظهر أن هناك ربطأ بين انتفاضة مايو ١٩٢١ وبين اختيار صمويل للحاج أمين مفتياً
 (من بين ثلاثة مرشحين رشحهم المسلمون لهذا المنصب) في نفس تلك الأيام، وهو

ما يشير إليه محمد عزة دروزة بوصفه نوعاً من إرضاء المشاعر الوطنية، وجزءاً من سياسة السلطة في تاجيح الصراع العائلي، فضلاً عن محاولة لجم الحاج امين بقيود المنصب، فير أن الحاج امين استمر في توجيه الحركة الوطنية وإدارتها من وراء ستار حتى سنة ١٩٣٦ عندما تولى قيادتها علانية . . . . وقد وجه عدد من الكتاب خصوصاً الصهيونيين ومؤيديهم القد لصميولي على تعييه الحاج امين مفتياً، وعد ما منايزتوجاب مذا التعيين حماقة مطلقة وإنه قريباً أو بعيداً فإن تعييه سوف يؤسف له بحراراته، وكان هذا التعيين أحد ثلاثة انتقادات وجهها وايزمن لصمويل اثناء عمله مندوباً سامياً، بل إن سايكس عد ذلك أكبر انتقاد وجه إلى صمويل اثناء عمله مندوباً أما مارلو فقد ذكر أن الحاج أمين واحد من أقدر السياسين الذي أنجبهم مندوباً أما مارلو فقد ذكر أن الحاج أمين واحد من أقدر السياسين الذي أنجبهم الشرق الأدنى . . . وأنه كفؤ جداً وخطر جداً وأن البريطانين وقعوا في خطا التقليل

من شأنه ولم يتبهوا لذلك إلا بعد فوات الأوان. الفضأ: انظر ايضاً: انظر محمد دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص ٥-٥٠، وانظر ايضاً: Meinertzhagen, op.cit., p.80; Weizmann, Trial and Error (London: Hamish Hamilton, 1950), p.342; Christopher Sykes, Cross Roads to Israel (London: The New Enlgish Library, 1967), p.51; and J. Marlowe, Rebellion in Palestine (London:

The Cresset Press, 1946), p.74.

#### انتفاضة يافا «مايو ١٩٢١»

عاش شعب فلسطين جواً من الغضب وخيبة الأمل إثر زيارة تشرشل وزير المستعمرات لفلسطين في ٢٨ مارس ١٩٢١، فقد تركت هذه الزيارة يهود فلسطين في حالة من «التيه والزهو» إذ لم يسبق منذ وعد بلفور أن تأكدت أمانيهم في وطن قومي في فلسطين بشكل حازه وواضح كما أكدها تشرشل (١٨٠٠). وكان لقاؤه بالوفد العربي الفلسطيني في القاهرة في ٢٢ مارس وفي القدس في ٨٨ مارس مخيباً للأمال. وعندما قامت مظاهرة في حيفا يوم قدوم زيارة تشرشل إلى فلسطين، قمعتها الشرطة بعنف وقتلت النين من العرب، ومنعت المظاهرات... وتصاعد جو من التوتر (١٨١١).

وفي الأول من مايو ١٩٢١ الذي يوافق «عيد العمال» قامت مجموعة من الشيوعيين اليهود من حزب الموس M.P.S بعمل مسيرة غير مرخصة، اصطلامت بمسيرة مرخصة لمجموعة أخرى من اليهود الاشتراكيين من حزب المحدوت هاعفودا "Ahdut Ha'Avoda" في منطقة تل أبيب. وإثر ذلك ارتد الشيوعيون إلى المنطقة الفاصلة بين تل أبيب وحي المنشية في يافا، وخرج العرب – الذين أصابهم الامتعاض من مسيرة الموس- وقد تسلح الكثير منهم بالعصي وتجمعوا في الجهة المقابلة للشيوعيين وقامت الشرطة بالفصل بينهما. وفي تلك الأثناء حصل «شيء» حعلى حد تعيير تقرير هيكرافت جعل العرب والشرطة يذهبون إلى شوارع المنشية حيث تفجرت الأحداث وهوجم اليهود والسرطة يذهبون إلى شوارع المنشية حيث تفجرت الأحداث وهوجم اليهود (شرقي شارع العجمي) على المارة العرب، عما أدى إلى تركيز الهجوم اليهود (شرقي شارع العجمي) على المارة العرب، عما أدى إلى تركيز الهجوم

Neil Caplan "The Yishuv, Sir Herbert Sameul and the Arab (۱۸۰) Question in Palestine 1920-1925," in Zionism and Arabism in Palestine and Israel, Edited by: Elie Kedourie and Sylvia Haim (Great Britian & U.S.A: Frank Cass, 1982), p.2.

(۱۸۱) انظر: عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص١٤٢-١٤٤، وكامل خلة، مرجع سابق، ص٢٥٠. العربي على هذا المنزل حيث قتل «١٣» يهودياً وجرح «٢٤» آخرون من أصل حوالي مائة يهودي يقيمون فيه معظمهم من الشباب (١٨٢).

واستمرت الانتفاضة بشكل قوي في يافا يومي ٢ و ٣ مايو ثم انسعت لتشمل المناطق المجاورة، فهاجم العرب خمس مستعمرات يهودية، وتتابعت الاحداث بعنف حتى يوم ٦ مايو، غير أن ذيولها لم تنته إلا في منتصف مايو. وقد ثبت أن معظم قتلى العرب وجرحاهم أصيبوا «بالرصاص» على أيدي الجيش البريطاني أو اليهود، وأن معظم إصابات اليهود كانت بالسكاكين والعصي على أيدي العرب(١٨٤٣). وقد قتل من اليهود «٤٧» وجرح «١٤٦».

لم تتخذ السلطات البريطانية إجراءات أمنية كافية يوم الأول من مايو على الرغم من علمها بأن الموبس سيقومون بمظاهرة غير مشروعة، وكانت متفائلة بعدم وقوع ما يعكر صفو الأمن، حتى إن قائد شرطة يافا وينرايت ذهب في المحارة إلى خان يونس (١٨٥٠). وبعد أن بدأت الأحداث واتسع نظاقها في اليوم الأول فقدت الشرطة السيطرة، وطلبت تعزيزات عسكرية من اللد والقدس، وحوالي الرابعة عصراً وصل النقيب بوتفلور Boutflower ومعه ضابط آخر وثمانون جندياً من فوج دوق ويلنجتون Duke of Wellington من صوفند، وقاموا بالسيطرة على حي المنشية وتفريق الجمهور ووضع حراس. ثم جاءت تعزيزات أخرى من القدس من سيارتين مدرعتين وسيارتي تندر و٣٣٤) رجلاً من مدفعية الميدان الملكية. وفي ظهر اليوم التالي وصل الرائد نولس وجملاً من مدفعية الميدان الملكية. وفي ظهر اليوم التالي وصل الرائد نولس وحمل الرائد نولس والمرافد تولي قيادة القوات هناك، وقام بتوزيم الجنود لعزل منطقة المنشية وأمر

<sup>(</sup>۱۸۲) انظر: وثائق الحسركسة الوطنيسة الفلسطينيسة، ص٧٢، وانظر ايضاً: Haycraft Report, pp.22-28.

See: Prunton Report, and Tel., Egypforce to Troopers, 4 May (\A\*) 1921, Secret, F.O. 141/439/11980 Part 2.

Haycraft Report, p.60. (\A\xi)

Ibid, pp. 22-23. (\A\alpha)

بدوريات متواصلة في الحي وعلى شاطئ البحر. ثم ما لبث أن جاء العقيد يرون Byron فتولى القيادة، وجاءت معه تعزيزات أخرى من ثمانين رجلاً، وعند ظهيرة يوم ٣ مايو كانت قد اكتملت التعزيزات. وأعلنت في المساء الأحكام العرفية على يافا بعد ضغط شديد من بيرون، إذ كانت السلطة كارهة ومترددة كثيراً في ذلك، وبعد إعلان الأحكام العرفية قام بيرون بإزاحة كل الشرطة المدنية الذين عجزوا عن حفظ الأمن والذين شارك بعضهم في الأحداث. وفي ٤ مايو وصلت السفينة الحربية كالبسو Calypso، وأنزلت خمسين رجلاً تولوا المسؤولية في اليوم النالي في يافا القديمة، وتمت السيطرة على الوضع في يافا، رغم أن جو التوتر قد ظل مخيماً (١٨٦٨).

من جهة أخرى سمحت السلطات البريطانية لليهود في تل أبيب بعمل نطاق من الحراسة حولها، ووافقت على طلب البهود بإخلاء الشرطة الفلسطينية من منطقة المنشية (۱۸۷۷). وظهر مرة أخرى دور أفراد الكتيبة اليهودية، إذ حصل المقدم اليهودي مارجولين Margolin (الذي يتولى قيادة الكتيبة الأولى المزمع تشكيلها من قوة دفاع فلسطين) على إذن بتسليم اليهود ۱۸۱۵» بندقية للدفاع عن أنفسهم في تل أبيب. وقد سمع مارجولين للنقيب اليهودي جافي Jaffe من قوة الدفاع نفسها أن يسير في طابور عسكري يضم (۲۵۰» يهودياً مسرحاً من الكتيبة اليهودية لاستلام البنادق الـ (۱۸۵»، واعادهم بعد استلامها في طابور عسكري مارين بشوارع يافا وحرابهم مثبتة بما يخالف الأوامر مما سبب الكثير من التوتر. وترك (۱۷» يهودياً من قوة الدفاع معسكرهم في اللد دون إذن، من التوتر. وترك (۱۷»

Ibid, pp. 28-35; Despatch, H. Samuel to S. of S. Colonies, 15 (1A3) May 1921, AIR 5/1243. Hereafter referred to as H. Samuel Despatch; and Tel., 3 rd Division Palestine to Egypforce, 2 May 1921, Secret, F.O. 141/439/11980 Part 2.

H. Samuel Despatch. (\AY)

اليهود إلى المعسكر فسرقوا أربع بنادق وذخائر وعادوا إلى تل أبيب(١٨٨).

وقد مالت لجنة هيكرافت إلى الاعتقاد أن نشاط اليهود المسلحين لم ينحصر في تل أبيب التي لم تتم مهاجمتها مطلقاً (١٨٩٨). واشتكى العرب من أن اليهود المنتفي العرب من أن اليهود الله تسلموا البنادق تسربوا من تل أبيب إلى الشوارع والاسواق وأخذوا يطلقون النار على العرب، وقد ألقى معاون حاكم يافا القبض على ثلاثة منهم خارج تل أبيب (١٩٩). وضرجت مظاهرة عربية في يافا يوم ٢ مايو أجبرت تناصل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على مرافقتهم إلى الحاكم والتوسط لديه بالمطالبة بإن يحل جنود هنود مكان البريطانين، لأن السكان لا يستطيعون التفريق بينهم وين اليهود الذين يلبسون الزي البريطانين، كما طالب العرب بتسليحهم للدفاع عن أنفسهم (١٩٩١). ويبدر أن السلطات قد استجابت جزئياً للطلب فوصل إلى ياقا يوم ٣ مايو (٢٢٠) جندياً عندياً مع ضابطين بريطانين، وأصدر يبرون في نفس اليوم بياناً هدد بالقبض على أي رجل يلبس الزي العسكري البريطاني دوغاً سلطة تخوله بذلك وسجنه، ثم ذهب بيرون إلى تل أبيب وأمر الجنود اليودان يسلموا زيهم قبل السادسة من صباح اليوم التالي (١٩٩٥).

وجرت عدة حوادث أخرى جعلت العرب يشتبهون بعدم إنصاف السلطات والجيش لهم، فقد تم وضع مرشدين يهود في السيارات المدرعة، وقام مدنيون يهود بإحضار جنود لاقتحام منازل بحجة البحث عن السلاح، وشوهد مدني يهودي يامر جنوداً بريطانين بإطلاق النار على الجمهور، وقام يهود بتفتيش

Haycraft Report, p.30. (\AA)

Ibid, p.31, (\A4)

<sup>(</sup>١٩٠) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٦٢.

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (191) May 1921, H. Samuel to Churchil, 6 Jun. 1921, F.O. 371/6375, and Prunton Report.

Haycraft Report, p.33. (141)

العرب أمام الجنود البريطانين(١٩٣). واتهمت الجمعية الإسلامية المسيحية في ياف - في برقية رفعتها في ٤ مايو إلى الملك جورج ورئيس الوزراء ووزير المستعمرات والمندوب السامي - النائب العام نورمان بنتويش بأنه أحال القضايا المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها الصهاينة والشيوعيون اليهود إلى محاكم عديدة - كلها تحت سلطته - كقضايا شخصية بسيطة من أجل إماتة قضية الوطنين(١٩٤).

ومع اتساع الانتفاضة خارج يافا إلى المناطق المجاورة، هاجم حوالي ثلاثة آلاف عربي مستعمرة بتاح تكفا من جهة الشمال بالإضافة إلى عدة مئات هاجموها من الجنوب. وقد وصلت قوات من فوج الفرسان الهندي الثامن بقيادة هدسون Hudson في ذلك الطيران، وقد فقد العرب «۲۸» قتيلاً و «۲۵» جريحاً وفقد اليهود أربعة قتلى و «۲۱» جريحاً وفقد البهجوم الاستيلاء على عدد كبير من الماشية، فأرسل بيرون إلى زعيمهم الشيخ شاكر أبو كشك في آ مايو يهدده بقصف تجمعهم بالطائرات إن لم يسلم ما لديه من أسلحة و «منهوبات»، كما قام الجيش بمحاصرتهم فسلم أبو كشك نفسه، ولكنه لم يسلم «المنهوبات» ولا الأسلحة التي مع قبيلته، فاحرق منزله (۱۹۵).

ويوم ٦ مايو هاجم أربعمائة إلى خمسمائة عربي مستعمرة الخضيرة، لكن طائرة بريطانية ألقت قنابلها على المهاجمين بما اضطرهم للهرب بعد أن أحرقوا منزلين واستولوا على ما بداخل (١٤٥ منزلاً آخر وعلى كثير من الماشية، وكان يمكن أن تدمر هذه المستعمرة لو لم يتدخل الطيران (١٩٦٦). وفي نفس اليوم هاجم حوالي ستمائة عربي مستعمرة رحوبوت، ولكن الجيش استطاع الوصول

Prunton Report. (197)

<sup>(</sup>١٩٤) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٧٣.

Haycraft Report, pp.38-41, and H. Samuel Despatch. (190) See: Haycraft Report, pp.5-16. (191)

والدفاع عن المستعمرة، كما هاجم العرب مستعمرتي كفر سابا وعين حاي (اللين هرب أهلهما إلى بتاح تكفا)، وأوقعوا فيهما الكثير من الدمار(١٩٧٧).

وقد عاش العرب في معظم أنحاء فلسطين حالة من الهياج والغضب بسبب أحداث يافا، وحدثت مظاهرة في نابلس يوم ٤ مايو، والنقت لجنة من عمثلي أهلها بالحاكم، وأخبروه أنهم لا يعرفون حقيقة أحداث يافا ولا يصدقون البلاغات الرسمية للحكومة، ولا يثقون بها لأنها تحت سيطرة الصهاينة وأن وأسهم قد مُلئ، ولا يستطيعون ضبط أنفسهم أكثر من ذلك. وفي غزة وضع الهود في مكان آمن تحت الحراسة ...(١٩٨٠).

ويبدو من خلال استعراض أحداث هذه الانتفاضة أن القوات البريطانية لم تلعب دوراً محايداً في نظر العرب، فمعظم القتلى والجرحى العرب سقطوا 
بأيدي الإنجليز، وكانت هناك تجاوزات مكشوفة للجنود اليهود لم يتم علاجها 
بشكل حاسم. وبالإضافة إلى ذلك فقط عانى العرب من الإجراءات القضائية 
لبتدويش. وهكذا، فقد كشفت هذه الانتفاضة عن الرجه المتحيز للسلطات 
البريطانية، وكان يمكن للأحداث أن تتفاعل وتتسع لولا أن موقف الزعامات 
السياسية الفلسطينية مال إلى تهدئة الوضع، ومساعدة الحكم على إقرار النظام. 
فقد كان لرئيس بلدية يافا عاصم السعيد، ولعمر البيطار وعبد الله الدجاني 
وهما من وجهاء يافا دورهم في تهدئة الوضع في يافا(١٩٩٩)، كما نشر سليمان 
التاجي الفاروقي بيانا لأهل القرى يؤكد على الهدوء ففينبغي أن تشقرا 
بحكومتكم وبعدلها وسهرها على حياتكم وشرفكم وعلى حسن سمعتها». 
وسافر عصر البيطار وديترى تادرس من يافا إلى نابلس وطولكرم لتهدئة 
الوضع(٢٠٠٠). وقدرت الحكومة خدمات كل من راغب النشاشيبي وقاضي

**Ibid**, pp.36-41. (194)

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (194) May 1921, F.O. 371/6375, and H. Samuel Despatch.

Haycraft Report, p. 25. (194)

<sup>(</sup>۲۰۰) كامل خلة، مرجع سابق، ص٢٥٩.

القدس ورئيس بلدية طولكرم ورئيس بلدية ياف اومفتي عكا ومفتي صفد فمنحتهم وسام عضو الإمبراطورية M.B.E. (۲۰۱). وحتى زعيم فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية موسى كاظم قام بنفسه بجولة شملت يافا والأجزاء الشمالية من فلسطين بهدف حث الناس على تجنب العنف، ولجمع الأموال للوفد المسافر إلى أوروبا، «وكان لزياراته أفر مفيدة (۲۰۲۶).

وفي إطار سعي السلطة لضبط البوضع الإمني وتهدئة أجراء التوتر أصدر المندوب السامي نظاماً يحذر كل من ينشر أي أخبار مغلوطة تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام فسوف يعرض نفسه للسجن مدية لا تزيد عن ستة شهور أو غرامة خمسين جنيها مصرياً أو كليهما (٢٠٣). كيما أحكمت الرقابة على وسائل الإعلام (٢٠٤). وفي الأول من يوليو (١٩٨١ وضعت عدة تعليمات لتحكم عملية الرقابة والنشر في فلسطين، وفيها بهبيت وسائل الإعلام من الحديث عن أحداث يافا ولان لجنة التحقيق لم تنته من جملها، وتم منع نشر كل ما يتعلق بالسياسة المستقبلية القريبة للإفارة في فلسطين إلا ما تنبشره الإدارة فسعال (٢٠٥).

وقامت السلطة بعمل «استرضائي» للغيرب، إذ أوقفت الهجرة اليهودية مؤقئاً ابتداءً من ١٤ مايو، وقـد كـان العرب بظيرون بقلق شديد لموضوع الهجرة، ولذلك تلقوا هذا الحبر بالابتهاج(٢٠٠١). والقي هربت صمويل بياناً في ٣ يونيو

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (Y·Y) May 1921, F.O. 371/6375.

<sup>(</sup>۲۰۱) نفس المرجع، ص٢٦٤-٢٦٥.

H. Samuel Despatch. (1.1)

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (Y· E) Jun. 1921, H. Samuel to C.O., 17 Jul. 1921, C.O. 733/4.

Instructions Governing the Present Press Cencorship in (Y. 8) Palestine, H. Samuel to C.O., 15 Jul. 1921, C.O. 733/4.

Haycraft Report, p.35, and Bentwich, England in Palestine, (Y·7) p.68.

1971 حول السياسة البريطانية حاول فيه طمانة الرأي العام وذكر أن بريطانيا لن تفرض على شعب فلسطين سياسة تجعلهم يعتقدون أنها مناقضة لمصالحهم الدينية والسياسية والاقتصادية(٢٠٧). وحسب تعليق السكرتير العام للحكومة ديدز فإن الكلمة نشرت جواً من الثقة وظهر أنها ستعطي الأمل للعرب بقدوم أيام مشرقة ورخية. ولكن بعد أشهر ما لبنت الغالبية أن شعرت أن هذه الكلمة قد طُرحت بعيداً، وأن حكومة جلالته قمقيدة اليد والقدم، وأن هذا البيان مجرد ذر للرماد في العيون، وأن الشقة قد اتسعت بين العرب والإدارة التي أصبحوا يرونها والصهيونية شيئاً واحداً (٢٠٨٨).

ويمكن اعتبار أسلوب الحكومة البريطانية المعتاد في تشكيل لجان التحقيق إثر وقوع أية «اضطرابات» أحد الوسائل التي تلجأ إليها لامتصاص واحتواء حالة التوتر وتهدئة الأوضاع الأمنية. وقد قام هربرت صمويل في ٧ ماير ١٩٢١ بشكيل لجنة للتحقيق في أحداث يافا برئاسة قاضي قضاة فلسطين سير توماس هيكرافت T. Haycraft وعضوية لوك H. المساعد حاكم القدس، ومسبس Stubbs من القسم القانوني، كما عين ثلاثة مستشارين للجنة هم عارف الدجاني الداودي وإلياس مشبك ود. الباش القانها، وقد رفعت اللجنة تقريرها في ١٠ أغسطس ١٩٢١ ونشر في أكتوبر من العام نفسه (٢٠٠٩).

ولم يحدث انفراج في الجو السياسي إثر أحداث مايو...، وعادت أجواء التوتر للبروز عندما قامت مظاهرة عنيفة في القدس في ذكرى وعد بلفور في ٢ نوفمبر ١٩٣١. وقد اتجهت المظاهرة إلى الحي اليهودي، واشتبكت في صراع دموي مع اليهود أسفر عن مقتل خمسة يهود وثلاثة عرب وإصابة ٤٣٦١ شخصاً بجراح من الطرفين. ولم يكن للقيادة السياسية التقليدية أي دور في

F.O. 371/6375.: في ملف البيان في ملف (٢٠٧)

Letter, Deeds to Shuckburgh (Assistant Under S. of S. Colonies) (Y-A) 22 Nov. 1921, C.O. 537/852.

Despatch, Samuel to Churchil, 8 May 1921, Secret, C.O. 733/3, (Y-4) and Haycraft Report.p.3.

هذه الأحداث، وأصدرت بياناً في ٣ نوفمبر عبرت قيه عن استيانها الشديد من الأحداث ودعت الجمهور للاحتفاظ بالسكينة والمحافظة على الأمن العام ومساعدة الحكومة في مهمتها (٢١٠٠). وفضلاً عن أن الشرطة لقيت ثناء السلطات البريطانية على أدائها، فقد هنأتها القيادة الفلسطينية أيضاً على دورها في المحافظة على الأمن (٢١١).

وقد أثارت المحاكمات التي جرت للمشاركين في المظاهرة اهتمام العرب في فلسطين، إذ حكم على عربي بالسجن (١٥٥) عاماً مع الأشغال لحمله مسدساً وخنجراً، وعلى عربي آخر بالسجن (١٥٥) عاماً مع الأشغال لحمله قنبلة، ينما حكم على ثلاثة يهود كان معهم قنابل وقذفوا إحداها في أثناء الصدامات ما أدى إلى مقتل ثلاثة من العرب بالسجن (١١) عاماً و(١٠) أعوام و(١٦) أعوام وقد أثار ذلك غضب المسلمين الذين شعروا أن الحكومة تكيل بمكيالين في التعامل مع العرب واليهود (٢١٢)، على أنه فيما يظهر فإن الأحكام قد خففت فما بعد (٢١٢).

ويعـد هذه الظاهرة وحـتى سنة ١٩٢٨ لم تحـدث أية «اضطرابات» على مستوى واسع، ودخلت فلسطين خلالها مرحلة من الركود والهدوء، غير أنه حدث صدام محدود يوم ٢٠ مارس ١٩٢٤ حينما كان اليهود يحتفلون بعيد المساخر «البوريم» وأشركوا في مساخرهم زي علماء المسلمين، نما أثار حفيظة

<sup>(</sup>۲۱۰) كامل خلة، مرجع سابق، ص۲۷۳.

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (111) Nov. 1921, Samuel to C. O., 6 Dec. 1921, AIR 5/ 206 Part1; and Taggar, op. cit, p.42.

Report on the Political Situation in Palestine for the Month of (Y1Y) Nov. 1921, AIR 5/205 Part 1.

<sup>(</sup>۱۹۳۳) صرح تشرشل في منجلس العنصوم في ۱۲ فيسراير ۱۹۲۲ أن الحكم قند خفف عن العربين إلى سنة على احدهما وستنة أشبهر على الآخر، انظر P.D., Commons, Vol. 150, Col. 1251.

المسلمين، وأطلقت النار في يافا على اثنين من اليهود فأصيبا بجراح، ويبنما كانت تجري تحقيقات الشرطة في الأمر أطلقت النار على ثلاثة من العرب فأصيبوا بجراح، ومات بعد ذلك يهودي وعربي متأثرين بجراحهما (١٩٤٣). وعندما زار بلفور فلسطين في ٢٥ مارس ١٩٢٥ أضربت فلسطين إضراباً شاملاً واعتقلت السلطات (١٩٥ شخصاً كإجراء احترازي ثم أطلقت سراحهم بعد فترة قصيرة (٢١٥). وفي إبريل ١٩٢٨ عم الغضب أرجاء فلسطين بسبب انعقاد مؤتمر تبشيري «تنصيري» دولي في القدس، واصطدمت الشرطة بالمصلين بعد صلاة الجمعة في غزة، وقامت باعتقال مائة متظاهر، وخشيت السلطات أن تقوم ثورة كبيرة في البلاد فاوقفت المؤتمر (٢١٥).

## انتفاضة البراق «أغسطس ١٩٣٩»

حدث أول تصعيد خطير بشأن حائط البراق في ٢٣ سبتمبر ١٩٢٨ الذي وافق يوم العبد الغفران، عند اليهود، حيث جاؤوا إلى الحائط بأعداد كبيرة وقاموا بوضع ستار بين الرجال والنساء، وأحضروا كراسي ومقاعد وموائد وخزائن ومصابيح... وحولوا المكان بحيث يحسبه الناظر كنيساً يهودياً... فغضب المسلمون واحتج المجلس الإسلامي الأعلى، وحذر الحكومة من العواقب الوخيمة لذلك (٢١٧٠). فطلب نائب حاكم لواء القدس من اليهود وفع

(٢١٤) عمر أبو النصر، مرجع سابق، ص ٢٦٠، و إحسان النمر، فلسطين في دورها
 البلدي، ص ٢١١، وانظر أيضاً:

P.D., Commons, Vol. 171, Col. 1796.

(۲۱۵) انظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص٩٩٥- ٤٠٤، وانظر أيضاً تصريح أورمسيي غور – ركيل وزارة المستعمرات – في مجلس العموم في ٦ إبريل ١٩٢٥ في 1٩٢٠ وتصريحه إيضاً يرم ٤ ماير ١٩٢٠ في P.D. Commons, Vol. 183, Col. 564

وانظر كذلك: Erskine, op.cit., p. 120

(۱۱۲) بيان الحوت، مرجع سابق، ص١٤٤ -٢١٨، الشورى، العدد ١٧٧، ١٩ إبريل ١٩٢٨، وانظر أيضاً: Bentwich, England in Palestine, p.158.

(۷۱۷) وثانق القاومة الفلسطينية العربية، ص١٢٤-١٧٦، وصحمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينين: في محركة الحياة والموت ضد بريطانيا والصهيونية العالمية ١٩٤٧-١٩١٧ (القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٩٥٩)، ص٢٠-٢١. هذه الأشياء فلم يفعلوا وعند ذلك قامت الشرطة بإزالتها (٢١٨).

وشعر المسلمون بوجود مؤامرة يهودية للسيطرة على حائط البراق، فأسسوا في ٣٠ سبت مبر ١٩٢٨، وعقد في ٣٠ سبت مبر ١٩٢٨، وعقد في البراق الشريف، (٢١٩). وعقد في القدس مؤتمر إسلامي في الأول من نوفمبر ١٩٢٨ حضرته وفود من شرق الأردن والعراق وسوريا ولبنان والهند، وحمَّل المؤتمر في قراراته حكومة فلسطين تبعة ماقد ينتج عن دفاعهم عن حائط البراق إن توانت في منع أي اعتداء يهودي، وقرر تأسيس «جمعية حراسة المسجد الأقصى والأماكن الاسلامة المقدسة، (٢٢٠).

وقام اليهود من جهتهم بتصعيد الموقف والمطالبة بحائط البراق ووصل الوضع إلى ذورته في أواخر يوليو وأوائل أغسطس ١٩٢٩ الذي وافق انعقاد المؤتمر الصهيوني في زيوريخ بسويسرا، حيث كانت قضية البراق قضية أساسية في المؤقر. وعاد اليهود إلى جلب الأدوات الممنوعة، ومنع المسلمين من المرور إلى منازلهم عن طريق البراق (٢٢١). وفي هُ المفسطس الذي وافق احتفال اليهود «بعيد الصيام» وذكرى خراب الهيكل نظم اليهود مظاهرات في القدس اتجهت إلى حائط البراق، وهناك رفعوا العلم الصهيوني وأنشدوا نشيدهم الوطني،

Bentwich, England in Palestine, pp.175-176.

(٢١٩) وثانق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١١٩-١٢٦، وانظر أيضاً:

Porath, The Emergence of the Palestine National Movement, p.266.

<sup>(</sup>۲۱۸) تقریر بیل، ص۸۸، وانظر أیضاً:

<sup>(</sup>۲۲۰) عيسى السفرى، فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية، ط۲ (القدس: منشورات صلاح الدين، ۱۹۸۱)، جـ۱، ص۱۲۲، ومحمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينين، ص.۲۱.

<sup>(</sup>٢٢١) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٣٦-١٣٩، وناجي علوش، الحركة الوطنية الفلسطينية: أمام اليهود والصهيمونية ١٨٨٧-١٩٤٨، ط٢ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٧٨)، ص ١٢٨-١٢٩.

وشتم خطباؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين (٢٢٢). وفي اليوم التالي الذي وافق مناسبة «المولد النبوي» خرج المسلمون في مظاهرة من المسجد الأقصى باتجاه الحائط حيث حطموا منضدة لليهود وأخرجوا الاسترحامات التي وضعها اليهود في شقوق الجدران وأحرقوها (٢٢٣). وفي ال أغسطس حدث شجار طعن فيه عربي يهودياً في القدس الآنه دخل مزرعته - طعنة أدت إلى وفاته، واتسع الشجار إثر ذلك مما أدى إلى جرح (١١) يهودياً و (١٥) عربياً، واشتكت اللجنة التنفيذية العربية من بعد الشرطة عن الإنصاف في معالجة الحادث إذ أوقفوا «٢٢» عربياً بينما لم يوقفوا سوى يهودي واحد، وكان بين الموقوفين العرب «١٤» عربياً بينما لم يوقفوا سوى سمح لهم بالعودة إلى بيوتهم (٢٤٪).

وفي ٢٢ أغسطس سرت شائعات أن اليهود ينوون الهجوم على المسجد الاقصى (٢٢٥). ويبدو أن كثيراً من المسلمين الذين حضروا لصلاة الجمعة في ٢٣ أغسطس من خارج القدس قد أحضروا معهم العصي والهروات، وقام كنجسلي هيث قائد شرطة مدينة القدس القديمة بإصدار أمر احترازي بنزع الادوات المحتمل استخدامها في الصدامات من أيدي القادمين للقدس، وقد أحدث ذلك استياء بين المسلمين عندما بدأ تنفيذه، غير أن سوندرز نائب قائد الشرطة الذي هذا القرار، لأنه وجد أن تنفيذه يحتاج إلى أعداد كبيرة من الشرطة البريطانية التي لم يكن من الممكن توفيرها بعد أن وضع سبعون شرطياً منهم في الأماكن الاستراتيجية. كما خشي أن تحدث عملية النزع تأثيراً سيتاً

<sup>(</sup>۲۲۲) انظر: أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص١١٥، وزهير المارديني، مرجع سابق، ص٢٦-٣٦، ووثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٤٠.

<sup>(</sup>٢٢٣) ناجي علوش: الحركة الوطنية الفلسطينية، ص١٢٩-١٣٠، وعبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٢٠٧.

<sup>(</sup>٢٢٤) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٤١-١٤١، وانظر أيضاً:

Shaw Report, p.56.

<sup>(</sup>۲۲۰) نجيب صدقة، قضية فلسطين (بيروت: دار الكتاب، ١٩٤٦)، ص١٢١.

وسط العرب، فضلاً عن أنه لم يكن هناك ما يمنعهم من الحصول على العصي وغيرها عند الدخول(٢٢٦).

وفي صلاة الجمعة حاول الشيوخ تهدئة الجمهور، غير أن شائعة راجت أن البهود قتلوا عربين، فخرج جمهور المسلين الغاضب في مظاهرة. ويبدو أن يهوداً أطلقوا الرصاص من نوافذ البيوت على المسلمين فجرحوا بعضهم، فاستغاث المسلمون بالشرطة وأرادوا اقتحام جهة إطلاق الرصاص لكن الشرطة منعتهم، وحصلت صدامات واسعة أطلقت فيها الشرطة الرصاص على المسلمين، ووقعت الكثير من الإصابات بين المسلمين واليهود (٢٢٧). ولم تكد أخبار صدامات القدس تصل إلى الناس حتى عمت المظاهرات والصدامات جميع أنحاء فلسطين، وتتابعت أحداثها في شكل ثورة عنيفة استمرت أسبوعاً كاملاً، غير أن جذوتها لم تنطفىء إلا بعد أيام أخرى تالية.

ولم تكن حكومة فلسطين، مستعدة لمواجهة «اضطرابات» بهذا الحجم، ولم يكن معظم رؤوس الحكومة موجودين، إذ إن المندوب السامي وقائد الشرطة وحاكمي اللواءين الشمالي والجنوبي وقائد قوات حدود شرق الأردن وآخرين كانوا في إجازات (٢٢٨). وقد سارع القائم بأعمال الحكومة فور اندلاع الأحداث إلى طلب تعزيزات عسكرية، فاخذت تصل إلى فلسطين تباعاً من شرق الأردن ومصر ومالطا (٢٢٩). وفرضت السلطات البريطانية حظر التجول في القدس بين غروب الشمس وشروقها، وأصدر حاكم القدس قراراً يجيز للشرطة أن تفرق أي تجمع في مكان عمومي، وأن يلقى القبض دون مذكرة على أي شخص في ذلك الاجتماع إذا رفض أو تأخر في مبارحة المكان أو عاد إلى التجمع. وأجاز القرار القبض على كل من وُجد في مكان عمومي يحمل سكيناً أو حجراً أو هراوة أو قضيب حديد أو أي سلاح مهما كان نوعه، عا

Shaw Report, p.61. (٢٢٦)

<sup>(</sup>۲۲۷) الشورى، العدد ۲۶، ۲۸ أغسطس ۱۹۲۹، ونجيب صدقة، مرجع سابق، ص۱۲۱.

Bentwich, England in Palestine, p.186. (YYA)

<sup>(</sup>٢٢٩) انظر حول هذه التعزيزات تحت عنوان انتفاضة البراق في الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب.

يُمكن أن تعدّه الشرطة مساعداً على «الاضطراب». كما أجاز القرار القبض على كل من حرض غيره على التجنيع شفهياً أو خطياً أو بأي وسيلة، أو من غنى أغنية أو تلفظ بكلام أو أبدى إشارات قد تؤدي حسب رأي الشرطة إلى الإخلال بالأمن (۲۳۰). وقامت السلطات بمن يافا إلى القدس وأوقفت المخاطبات الهاتُحية بين المدن الفلسطينية وفرضت الرقابة على الصحف وعلى التلغرافات المسلقة إلى الخارج، وقام الجيش بسد الطرقات المودية إلى القدس في وجه أهل المان وإلقرى الذين قدموا لنجدة إخوانهم، وعند ذلك صدار المنجدون بشريفيون في الضواحي ثم يتسللون إلى المدينة ليلادية؟

وبينما كانت السلطات تحاول جامعية إحكام قبضتها على القدس، أحدت الصدامات والمظامرات في الاتساع بلكل جعل إمكانية مواجهتها أمراً صعباً، وأحدت السلطات العسكرية والبقترطة والهدن في الملاحقة هنا وهناك بانتظار وصول التعزيزات التي احتاجت بقبطة أيام لاكتمالها. ففي ٢٤ أغسطس قام المرب في الخليل بمهاجمة الحي البيقويني وتناوا أكثر من ستين يهودياً وجرحوا اكثر من ستين يهودياً وجرحوا بالمظاهرين (٢٣٣)، وذكر أنها قتلت نحو عشرة منهم وجرحت آخرين (٢٣٣)، وذكر أنها قتلت نحو عشرة منهم وجرحت آخرين (٢٣٣)، الحديث من إمكانيات العدد الفشيل المتواجد من الشرطة هناك، والذي الم لم تأنه النجذة إلا بعد انتهاء معظم الصدامات. وكانت عربتا نقل مسلحتان قد أرساتنا إلى الخليل الرور ورود أنباء الصدامات. وكانت عربتا نقل مسلحتان قد أرساتنا إلى الخليل الرور ورود أنباء الصدامات. عملان شرطة إضافية وعشرة من رجال الطيران، لكنها تعوقت لانشغالها بنوع أسلحة العرب الذين التقتهم

<sup>(</sup>۲۳۰) الشورى، العدد العدد العدم ٢٨٠ اغسطس ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٢٣١) نفس المرجع.

Shaw Report, p.64. (YTY)

<sup>(</sup>۲۲۳) الشورى، العدد ۲۲۳، ۱۸ سيتمبر ١٩٢٠.

في طريقها، ولاشتباكها مع مجموعات صغيرة كانت تطلق النار على السيارات المارة في الطريق (٢٣٤). وفي نابلس قـام المتظاهرون في البـوم نفسه بمهـاجـمة دوائر الحكومة ومركز الشرطة الذي أطلق عليهم الرصاص فأصاب عدداً منهم، وبعد صدامات متتالية طردت الشرطة من أحد المواقع ورفع العلم العربي على مبنى الحكومة، وهاجم العرب في ذلك اليوم أيضاً اليهود في بيسان (٢٣٥).

وفي الفترة من ٢٤ أغسطس وحتى ٢ سبتمبر ١٩٢٩ هاجم العرب الكثير من المستعمرات البهودية مثل تل بيوت، وبيت فيجان، وميكور حاييم، وعطاروت، ومياشوريم، وموتزا، ودلب، ونهلال، وعرتوف، واستطاعوا تدمير ست مستعمرات تدميراً كاملاً وقد وقعت حول المستعمرات معارك مع القوات البريطانية (٢٣٦). ولكن يظهر أن البريطانين لم يكن في مقدرورهم التواجد في كل مكان، ولذلك حاولوا الاستفادة بشكل كبير من سلاح الطيران الذي أخذ يقوم بأعمال الدورية على الطرق وحول المستعمرات وقصف العرب المهاجمين. وخلال الفترة من ٢٣ اغسطس قام الطيران بـ (٨٤» دورية المهاجمين. وخلال الوح الماين أربم إلى ٤١ عالم الزور؟ (٢٢٧).

وفي يافا وقعت اشتباكات عنيفة يوم ٢٥ أغسطس بين العرب واليهود، وحسب جريدة الشورى، فإن القوات البريطانية تدخلت وصوبت رشاشاتها على العرب فقتلت وجرحت الكثير، كما أطلق اليهود الرصاص على الشبان المتراجعين من النوافذ وأن عدد القائلي زاد عن ثلاثين وزاد الجرحي عن

Playfair Report, p.14. (YTE)

Ibid, p. 143, and Shaw Report, p.64. (YTO)

وانظر أيضاً: كامل خلة، مرجع سابق، ص٤٥٥.

<sup>(</sup>٢٣٦) كامل خلة، مرجع سابق، ص٤٥٥ وانظر أيضاً:

Shaw Report, p.65, and Playfair Report, pp. 14-20, p.29, p.41, and p.49.

R.A.F., H.Q. Palestine and Trans-Jordan to Air Ministry, 22 (YTV) Nov. 1929, AIR 5/1243.

ماتة (٢٣٨). غير أن أشد ما آثار الشعور العربي في أحداث يافا المذبحة التي الوقعها اليهود بعائلة حربية من ستة أشخاص، إذ اقتحموا -وعلى رأسهم شرطي يهودي اسمه سيمحا خنكيز Khankis - بيت إمام مسجد اسمه عبد الغني العون فقتلوه وأفراد عائلته بالرصاص، ودخل يهود آخرون فشوهوا الجنث بالبلطات والخناجر، وبقروا بطني اثنين من النساء الحوامل (٢٣٩).

وفي حيفا وقعت صدامات في ٢٨ أغسطس بين العرب والقوات البريطانية، وهاجم العرب أحد القطارات العسكرية الخارجة من المدينة وجردوا الجنود الإنجليز الموجودين فيه من السلاح (٢٤٠). وقد أثار سخط العرب ما ذكر من أنه بينما كانت جماعات من أهل حيفا يتفرجون على البارجة البريطانية برهم، إذ أطلقت عليهم مدافعها دون سابق إنذار فقتلت وجرحت العشرات (٢٤١). واحتجت الجمعية الإسلامية في حيفا للحكومة على اعتداء ضابطي الشرطة اليهودين رفنغ وحزقيال وثلاثة من الشرطة اليهود الآخرين وإطلاقهم الرصاص على السلمين (٢٤١).

وهز مشاعر العرب ما حدث في قرية صورباهر في ٢٨ أغسطس، إذ تذكر المصادر العربية أن الجنود الإنجليز هاجموا القرية «وقتلوا النساء والأطفال والرجال العرب في بيوتهم وعلى فرشهم وأصبحت الحادثة حديث الناس وموضع الرعب في النفوس» (۲۶۳).

<sup>(</sup>۲۳۸) الشورى، العدد ۲٤۱، ٤ سبتمبر ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>۳۳۹) الشورى، العدد ۲۲۲، ۱۱ سبتمبر ۱۹۲۹، وعيسى السفرى، مرجع سابق، جـ۱، صر۱۲۱–۱۲۷.

<sup>(</sup>۲٤٠) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٦٦.

<sup>(</sup>۲٤۱) **وثائق المقاومة الفلسطينية العربية،** ص١٤١، والشورى، العدد ٢٤١، ٤ مستمبر ١٩٢٩.

<sup>(</sup>۲٤٢) الشورى، العدد ٢٤٢، ١١ سبتمبر ١٩٢٩.

<sup>(</sup>۲۶۳) انظر: احتجاج اللجنة التنفيذية العربية واحتجاج المحامين العرب في فلسطين في والتقل المقدوم، العدد وثاقل المقدومة الفلسطينية العربية، ص١٤٥-١٤٥ وانظر أيضاً: الشورى، العدد ١٤٤ ، ١١ سبتمبر ١٩٢٩، وقد ذكرت الشورى أنه قتل سنة وجرح ثمانية من العرب في حادثة صور باهر.

وفي يوم ٢٩ أغسطس هاجم العرب الحي اليهودي في صفد فقتلوا من اليهود عشرين وجرحوا (٢٥ آخرين، ودمروا وأحرقوا حوالي ماتة بيت. وفي هذه الحالة أيضاً حكما في الخليل- لم تكن أعداد الشرطة كافية، وكان قائد شرطة صفد فرداي Faraday قد طلب تعزيزات، لكن وحدة من قوات حدود شرق الأردن ووحدة من الجنود البريطانيين لم تصلا إلى صفد إلا بعد ساعتين من وقوع الأحداث (٢٤٤).

وهكذا فإن فلسطين تحولت إلى ساحة معركة ولم تستطع السلطات الإمساك بزمام الأمور إلا بعد اكتمال التعزيزات في ٢٨ أغسطس... والتي احتاجت إلى يومين آخرين لاستكمال انتشارها. ثم تحولت القوات العسكرية والشرطة إلى يومين آخرين لاستكمال انتشارها. ثم تحولت القوات العسكرية والشرطة وقسيضت على الكشيسرين، وحسصلت على الإفادات اللازمة ضد الاشخاص (٢٤٥). وقبضت على و٢٨٠١ شخصاً في الخليل بينهم ثمانين امراة (٢٤٦)، كما قبضت على و٣٨١٠ شخصاً في صفد (٢٤٧) وقامت الطائرات بإلقاء المنشورات على مدن فلسطين وقراها المختلفة وظلت تقوم بهذا العمل فضلاً عن أعمال الدورية حتى ١١ سبتمبر (٢٨١). وتم إعادة تقسيم فلسطين إلى فضلاً عن أعمال الدورية بعد أن كانت خمس مناطق، وقد استهدفت من ذلك تنفيذ سياسة التركيز لتتوام مع عملية تقليل أعداد الجنود في البلد بعد أن خفت حدة الأحداث، فأصبحت هناك المنطقة الجنوبية وقيادتها في القدس والمنطقة حدة الأحداث، فأصبحت هناك المنطقة الجنوبية وقيادتها في القدس والمنطقة

See: Shaw Report, p.65, and Sykes, op. cit., p.119. (Y&E)

Dobbie Report, p. 10, and Playfair Report, p. 31. (Y & 0)

<sup>(</sup>٢٤٦) **الشورى**، العدد ٢٤٣، ١٨ سبتمبر ١٩٢٩.

Report on "Safad Gang", J. Chancellor, to Passfield, 22 Feb. (YEV) 1930, Confidential, C.O. 733/190/5. Hereafter referred to as Report on Safad Gang.

Playfair Report, Enclosure EE. (YEA)

المركزية وقيادتها في يافا والمنطقة الشمالية وقيادتها في الناصرة (٢٤٩).

من جهة أخرى فإن الأحداث في فلسطين قد أثارت مشاعر واسعة من الغضب في العالم العربي والإسلامي، وحاول العرب في شرق الأردن وسوريا بحدة إخوانهم في فلسطين. وذكرت تقارير من شرق الأردن أنه يجري تنظيم ثلاثة آلاف مسلح بدوي لمهاجمة اليهود في فلسطين، بالإضافة إلى (١٥٠٥ فارس عراقي تجمعوا في عمان لاحتمال دخول فلسطين، كما أن حوالي ألف من عرب الحويطات اتجهوا إلى الخليل من مناطق الكرك والطفيلة والشوبك عن طريق وادي عربة.... وقد قامت السلطات الحسكرية والأمنية باتخاذ الإجراءات لمنع دخول هذه القوات (٢٥٠١)، وطلبت السلطات البريطانية في فلسطين من السلطات الفرنسية منع العرب من التدفق عبر الحدود السورية، فالمصائل المسلحة على الحدود (٢٥١).

أسفرت هذه الانتفاضة عن مقتل «۱۲۳» وجرح (۳۳۹» من اليهود معظمهم على يد على يد العرب، وقتل من العرب «۱۲۱» وجرح «۲۳۲» معظمهم على يد الجيش والشرطة (۲۰۲۳)، شخص ۹۰٪ منهم من العرب، ويعطى الجدول في الصفحة التالية (۲۰۳۳)، صورة عن نتائج المحاكمات:

Dobbie Report, p.9.

Dobbie Report, Enclosure F. (YEA)

Playfair Report, p.41. (Yo·)

<sup>(</sup>٢٥١) الشوري، العدد ٢١٢، ١١ سبت مبر ١٩٢٩، وانظر أيضاً:

نقلت See: Hyamson, op. cit., p.121, and Shaw Report, p.65. (٢٥٢) من الإصابات وسط العرب لم يتم شوعن مدير الصحة قوله إن هناك عدداً كبيراً من الإصابات وسط العرب لم يتم Shaw Report, p.66.

<sup>(</sup>۲۵۳) تقریر بیل، ص۲۵۰.

| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T              |     |      |         |
|----------------------------------------------------|-----|------|---------|
|                                                    | عرب | يهود | المجموع |
| الذين حوكموا بصورة جزئية من قبل حكام صلح بريطانيين | ۸۹۱ | ٧٤   | 970     |
| الذين أدينوا من قبل المحاكم المركزية               | 781 | ۳۰   | 771     |
| الذين أدينوا من قبل محكمة الجنايات الكبرى          | ۲٥  | ٣    | ٥٩      |
| الذين صدر بحقهم حكم الإعدام                        | ۲۷  | ۲    | 44      |
| أحكام الإعدام التي أبرمت عند الاستثناف             | 77  | ١    | ۲۷      |

ويظهر من خلاصة «الخسائر» التي نجمت عن انتفاضة البراق أنه بينما تركزت ثورة العرب ضد اليهود، فإن معظم ضحاياهم قد سقطت بيد الإنجليز، وكانت الإصابات بين الإنجليز من شرطة أو جيش نادرة جداً. وقد ذكر موسى العلمي أن العرب كانوا قادرين على الهجوم على الدوريات البريطانية بنجاح خصوصاً قبل وصول التعزيزات، لكنهم عملياً وبشكل واضح لم يطلقوا النار بالمرة عليهم حتى لو كانوا هم تحت خطر إطلاق الرصاص (٢٥٤). وقد أورثت هذه «الخسائر» العرب شعوراً بالمرازة دفعهم إلى الاعتقاد أن المشروع الصهيوني يعتمد على حماية الحراب البريطانية (٢٥٥٠)، وأن صراعهم وثورتهم يجب أن يترجه بالدرجة الأولى ضد بريطانيا. ثم إن الكثير من الضحايا العرب لم يكن تترجه بالدرجة الأولى ضد بريطانيا. ثم إن الكثير من الضحايا العرب لم يكن قتلهم مبرراً حلى الأقل من وجهةالنظر العربية - خصوصاً أولئك الذين سقطوا دوغا مشاركة في صدامات أو اشتباكات، كما حدث في حيفا وصور باهر، مما يكرس الشعور بالظلم لدى العرب.

وتشير إحدى الوثائق المهمة إلى أن القيادة العسكرية البريطانية نفسها في

Present State of Mind and Feelings of the Arabs of Palestine, (Yot) Memorandum by Musa Al-Alami submitted to the H.C., Sep. 1933, C.O. 733/257/11.

<sup>(</sup>۲۵۵) عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٢٠٦.

فلسطين قد انتقدت ممارسات الجنود البريطانيين وما نتج عنها من أضرار. فقد قال داودنج قائد قوات الطيران البريطاني والقائد العام للقوات العسكرية في فلسطين في رسالة إلى رئيس هيئة أركان الطيران في ٢٩ سبتمبر ١٩٢٩، إنه من خلال صدة حوارات خاصة كون انطباعاً أن الجنود البريطانيين كانوا سريعي الاهتياج -إلى حد ما- عندما جاؤوا إلى فلسطين. وقال داودنج إن الجنود قد «اقروا الأمن بإطلاق النار على كل شيء يتحرك (وأشياء لا تتحرك)، لقد خاضوا معركة عنيفة في الضباب مع عمود إنارة كهربائي لأنه وفض التوقف عندما طلب منه ذلك؟!!! وأضاف داودنج أن مجموعة من كتيبة جرين هواردز فوراً بإطلاق النار على مضارب قبيلة المزاوية التي لم تكن قد شاركت مطلقاً فوراً بإطلاق النار على مضارب قبيلة المزاوية التي لم تكن قد شاركت مطلقاً في الأحداث، وكان لذلك وقعه السيء جداً حيث أصبح موقف الغزاوية معادياً للبريطانين (٢٥٠).

أما لماذا انتقد داونج الجنود البريطانيين بهذه السخرية والمرارة؟! فلعل جانباً من ذلك يعود إلى كون داودنج يتبع وزارة الطيران، أما الجنود فكانوا يتبعون وزارة الحرب مما سهل عليه انتقادهم فضلاً عما كان بين الوزارتين من تنافس على الإشراف العسكري على فلسطين، وانتقاد كل طرف لأداء الطرف الاخر. غير أن هذا التعليل لا ينفي أن الجنود البريطانيين تصرفوا بحدة وتسرع في أكثر من موقف كما لاحظنا من سياق الأحداث.

أما قضية فرض الخرامات وتنفيذ قانون العقوبات المشتركة على القرى والأحياء العربية في المدن فقد كان محل استياء كبير من العرب لأنه «يخالف جميع الشرائع المتمدنة» (۲۰۷۷)، حيث «ياخذ أهالي قرية برمتها بجريرة شخص واحده (۲۰۸۷). وكانت أولى علامات الاستفهام على طريقة تطبيق هذا بالقانون

Extract from a Letter from Dowding to C.A.S., 29 Sep. 1929, (Yon) AIR 9/19.

<sup>(</sup>٢٥٧) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢٥٨) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٢٦.

تعيين المندوب السامي لرجل من «غلاة الصهيونيين ومن أشد الناس مقتاً للعرب» ضابطاً عاماً له صلاحية تطبيق هذا القانون وهو الخواجه ابرامسون مدير للعرب، ضابطاً عاماً له صلاحية تطبيق هذا القانون وهو الخواجه ابرامسون مدير تسوية الأراضي، الذي وقع خبر تعبينه على أهل فلسطين كالصاعقة (٢٥٩). وقد افتتح ابرامسون أحكامه بالحكم على (٢٦٠» قرية في جنوب فلسطين بغرامة عفاريت ولم يقع فيها أدنى خلل بالنظام (٢٩٠٠)! وكانت مجموعة من أهالي عفاريت ولم يقع فيها أدنى خلل بالنظام (٢٩٠٠)! وكانت مجموعة من أهالي مستعمرة بيار تعبيا أخرامات، وقالوا إن الذين اتهموا بمناوشة مزرعة اليهود في بيار تعبيا حوكموا أمام المحاكم وبعضهم حكم عليه، والقانون لا يقرر العقوبة تعبيا حوكموا أمام المحاكم وبعضهم حكم عليه، والقانون لا يقرر العقوبة المشتركة إلا إذا كان مرتكبها غير معروف. والخلاصة أن «هذا القانون معناه المشتركة إلا إذا كان مرتكبها غير معروف. والخلاصة أن «هذا القانون معناه وقد تساءل هوارد بوري Haward-Bry في مجلس العموم البريطاني في ٢٦ وقد تساءل هوارد بوري العقوبات المشتركة، وما إذا كان سبب ظلماً ممارس ۱۹۳۰ طور دعيه شياز وكيا, وزارة المستعمرات أن هذا القانون طبق مصاعب للعرب فرد عليه شياز وكيا, وزارة المستعمرات أن هذا القانون طبق ومصاعب للعرب فرد عليه شياز وكيا, وزارة المستعمرات أن هذا القانون طبق ومصاعب للعرب فرد عليه شياز وكيا, وزارة المستعمرات أن هذا القانون طبق

ومد تسامل موارد بوري المستعلق على مجلس المعتوم البريقائي في ١٠٠ مارس ١٩٣٠ حول قانون العقوبات المشتركة، وما إذا كان سبب ظلماً ومصاعب للعرب فرد عليه شيلز وكيل وزارة المستعمرات أن هذا القانون طبق «كإجراء ضروري بسبب أعمال العنف التي وقعت في اضطرابات السنة الماضية» (٢٦٣). غير أن العقوبات المشتركة تسببت بإرهاق شديد للعرب، بل إن حجمها كان من الضخامة بحيث لم يكن في المقدور تسديده، إذ إن مجموع الغرامات التي فرضت بسبب انتفاضة البراق ١٩٢٩ بلغ «٣٣٣٤» جنهاً لم تسطع حكومة فلسطين حمتى سنة ١٩٣٥ الحصول منها إلا على «٨٥٢٠»

<sup>(</sup>۲۰۹) الشورى، العدد ۲۲۳، ۱۸ سبتمبر ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>٢٦٠) الشورى، العدد ٢٤٤، ٩ أكتوبر ١٩٢٩.

<sup>(</sup>۲۲۱) **الشوري**، العدد ۲۰۱، ۲۷ نوفمبر ۱۹۲۹.

<sup>(</sup>٢٦٢) الشوري، العدد ٢٥٥، ١٨ ديسمبر ١٩٢٩.

P.D., Commons, Vol. 237, Cols. 405-406. (۲٦٣)

جنيهاً أي ما يساوي الربع تقريباً. وظهر للحكومة حملي ما يبدو- أن الإصرار على تحصيل المبلغ أمر غير عملي، ولا يؤدي إلا إلى استمرار حالة العداء والكراهية تجاهها، ولذلك عفا المندوب السامي في سنة ١٩٣٥ عن جميع مالم يكن قد سدد من غرامات (٦٦٤).

ومن جهة أخرى فقد احتج العرب على «ضرب وتعذيب الشرطة لموقوفي العرب» (٢٦٥)، وأشارت الشورى إلى صور أطفال ورجال ضربتهم شرطة الحليل لانتزاع اعترافات منهم تفيد اليهود. وهذه الصور تبين المواضع الممزقة من اجسادهم بالكرابيج والعصي وآلات التعذيب الأخرى. وقالت الصحيفة إن سجون فلسطين مزدحمة بالموقوفين والمتهمين العرب «ومعظمهم على ما بلغنا يعذب تعذيباً ويذوق آلاماً تاباها الإنسانية ويأباها القانون» (٢٦١).

وكان أشد ما يثير المرارة في نفوس العرب ذلك «الظلم» الذي يقع عليهم على يد مسؤول «العدل» في فلسطين اليهودي الصهيوني بتتويش، وربما توضع إحصائية الأحكام والمحاكمات -التي سبقت الإشارة إليها- والتي ظهر من خلالها أن الغالبية الساحقة من المتهمين والمحكومين كانوا من العرب...، ربما توضح خلفية اتهام العرب له بأنه أخذ فيتهم العرب بالعشرات ويفرج عن اليهود حتى القتلة بكفالة وبدون كفالة (٢٢٧). ولقد ذكر أن بنتويش أفرج عن الهود عن متهم بقتل أربعة عرب أحرق أحدهم حرق (٢٦٨٦). وقد شن العرب حملة تطالب بإقالته وأيدهم في ذلك مايكل مكدونيل قاضي القضاة في فلك مايكل مكدونيل قاضي القضاة في فلسطين نظراً لتحيز بتنويش الفاضح، وقد نجحت الحملة جزئياً إذ طلب من فلسطين ان عالج جميع القضايا المتعلقة بالعرب بعد التشاور مع درايتون

<sup>(</sup>۲٦٤) تقرير بيل، ص٢٥٧.

<sup>(</sup>٢٦٥) وثائق القاومة الفلسطينية العربية، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٢٦٦) الشورى، العدد ٢٤٤، ٩ أكتوبر ١٩٢٩.

<sup>(</sup>٢٦٧) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢٦٨) نفس المرجع.

المحامي العام للحكومة (٢٦٩). غير أن العداء العربي الكبير لبنتويش قد حمل أحد الشبان العرب على محاولة اغتياله فاصيب برصاصة في فخذه (٢٧٠)، وقبض على الشاب قسحمد عبد الغني أبو طبيخ وحكم عليه بالسجن (١٥٥ عام ١٨/١٠). وقد أدرك بنتويش أن الفرر الذي أصاب سلطنه كان أكثر خطورة من الجرح الذي أصيب به، إذ كان ذلك بداية الحركة للتخلص منه من إدارة فلسطين (٢٧٢). وعندما ذهب بنتويش في إجازة إلى لندن في سبتمبر ١٩٣٠ قابله وزير المستعمرات باسفيلد، وذكر له أن الشعور في فلسطين يتصاعد، وأنه يكن أن تندلع فاضطرابات إذا عاد نائباً عاماً في فلسطين، وعرض عليه العمل رئيساً للعدل في قبرص فرفض. غير أن السلطات البريطانية لم تسمح له بالعبودة إلى القدس سنة ١٩٣١، وأخيراً قرر وزير المستعمرات إنهاء خدماته (٢٧٢).

أما بالنسبة لأحكام الإعدام، فإن الحكومة قد أصرت على تنفيذها في ثلاثة من العرب هم عطا الزير ومحمد جمجوم وفؤاد حجازي، بينما خفضت الحكم عن الباقين، وكان يوم تنفيذ الإعدام بالعرب الثلاثة في ١٧ يونيو ١٩٣٠ يوماً مشهوداً في تاريخ فلسطين عرف «بالثلاثاء الحمراء» وقد أبدى العرب الثلاثة قبل إعدامهم ضروباً في الشجاعة والثبات، وطلب عطا الزير ومحمد جمجوم «حناء» ليخضبوا أيديهما، وهي عادة عربية في منطقتهما للدلالة على الاغتباط بالموت، وأنشدوا وأنشد أهل فلسطين أيضاً:

يا ظلام السجن خيم إننا نهوى الظلاما ليس بعد الليل إلا نور فجر يتسامى

(٢٦٩) عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٢٠٧.

See: Bentwich, Mandate Memories, pp. 136-137, and (YV) P.D., Commons, Vol. 232, Col. 991.

(۲۷۱) الشورى، العدد ۲۷۲، ۳۰ إبريل ۱۹۳۰.

Bentwich, Mandate Memories, p.136. (YVY)

Ibid, p.146. (YYY)

وقد اتخذت إجراءات أمنية مشددة يوم إعدامهم، وسار في جنازتهم نحو «٣٥» ألف شخص (٢٧٤). أما الشرطي اليهودي سيمحا خنكيز الذي قتل العائلة العربية في يافا، فقد خفف الحكم عنه إلى «١٥» عاماً، كما خفف الحكم عن اليهودي يوسف مزراحي الأورفلي المشهم بقتل عربين إلى عشر سنوات. وقد سبب ذلك غضباً واسعاً في الوسط العربي، وعدّوه مثالاً على حقيقة السياسة البريطانية في فلسطين (٢٧٥).

(۲۷٤) الشورى، العدد ۲۷۹، ۲۰ يونيدو ۱۹۳۰، وكامل خلة، مرجع سابق،

ص٤٨٤–٤٨٥.

<sup>(</sup>٧٧٠) انظر كامل خلة، مرجع سابق، ص٤٨٥، وانظر أيضاً حول هذه النقطة عدداً من الرسائل والمذكرات في ملف: .C.O.733/181/5

# الباب الثاني

التوات المسكرية والشرطة ني نلسطين

1440 - 144.

# الفصل الأول

## القوات العسكرية ١٩٣٩–١٩٣٥

### تحديد حجم الحامية وطبيعتها

احدثت انتفاضة أغسطس ١٩٢٩ هزة كبيرة للوضع الأمني في فلسطين، جعلت المسألة الأمنية، وحجم الحامية العسكرية البريطانية في فلسطين وطبيعتها، والأسلوب الأمثل لمواجهة «الاضطرابات»، تشغل حيراً كبيراً من اهتمام القيادة البريطانية في القدس ولندن. ولم تحسم مسألة الحامية إلا بعد حوالي سنة من الحوار والمراجعة في الأمر، ورغم ذلك فقد اتخذت السلطات البريطانية منذ البداية إجراءات مؤقتة لمنع تجدد أي «اضطرابات» في فلسطين، وأبقت خلال فترة النظر في موضوع الحامية على كتببتي مشأة على الأقل ووحدات هامة من قوات الطيران الملكي التي تتضمن عدداً من الطائرات والعربات المدرعة (١١).

وقد بدأ الحوار حول مستقبل الحامية في فلسطين في جو تهيمن عليه آثار انتفاضة البراق (أغسطس ١٩٢٩)، وكان جواً مشحوناً بالتوتر ومحفوفاً بمخاطر وقوع انتفاضة جديدة أقوى وأوسع من سابقتها. فقد أشارت رسائل المندوب السامي تشانسلور وتقارير الشرطة<sup>(۱)</sup> إلى تزايد مظاهر المعداء ضد الحكومة، وانتشارها لتشمل الطبقات الدنيا من السكان في القرى. وتحدثت عن ازدياد قوة المقاطعة العربية لليهود، وانتشار المحرضين العرب، وتهريب العرب للسلاح، وتشكيلهم عصابة عربية «الكف الأخضر» لمقاومة السلطة في منطقة صفد شمال فلسطين، وينت أن الناس أصبحوا يائسين ولا يبالون بالاخطار، وإلى أن

Situation in Palestine, Memorandum by Passfield to the Cabinet, 28 Nov. 1929, Secret Cab. 24/2.

P.M.C. Report, Jun. 1930, p.8. (1)

 <sup>(</sup>٢) وضع اللورد باسفيلد وزير المستعمرات عدداً من التقارير والرسائل والمقتطفات حول اللوضع في فلسطين في مذكرته التي رفحها إلى مجلس اللوزراء في ٢٨ توفعبر ١٩٢٩ ، مع وضع تعليقه عليها انظر:

أصغر شرارة تكفى لإشعال البلد».

وفي مــثل هذا الجــو أرسل المندوب الســامي تشــانسلور برقــيــة (إلى وزير المستعمرات) في ١٩ سبتمبر ١٩٢٩ عرض فيها العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تشكيل الحامية في فلسطين. فقال إن العامل الأول هو ملاحظة أن كراهية العرب العميقة المستترة لليهود قد ظهرت الآن على السطح في جميع أنحاء فلسطين، وأن مخاطر تجدد الهجمات على اليهود قد برزت. ولا يمنع وقوعها غير التواجد الكبير للقوات العسكرية. أما العامل الثاني فإن أعداداً كبيرة من اللاجئين اليهود لا ترغب بالعودة إلى أماكن سكنها إلا بعد أن تطمئن إلى وجود الحماية الكافية لها من الهجوم، وهي حماية يمكن توفيرها فقط بتواجد القوات العسكرية والشرطة في هذه الأماكن. وقال إن العامل الثالث هو ملاحظة كيف سيمر عيد «الكفارة» اليهودي في أكتوبر وكيف سيكون أثر العقوبات التي أوقعتها السلطة -بسبب ثورة البراق- على الرأي العام. وذكر إن العامل الرابع متعلق بالمناطق المجاورة لفلسطين، إذ إن الأحداث السابقة كان لها انعكاسات خطيرة في سوريا. . . ، وأن الدعاية ضد الهجرة اليهودية انتشرت في البلدان المجاورة بشكل واسع، وإذا تجددت الأحداث فمن المشكوك فيه أن يتم منع هجمات العرب من الحدود المجاورة مرة أخرى. وفي العامل الخامس والأخير عدُّ المندوب السامي أنه من الأهمية بمكان أن لا تحدث أية مخاطرة بتكرار الأحداث وذلك بالنظر إلى التزام الحكومة البريطانية بالانتداب، وإلى الانتقادات العالمية التي وجهت إليها. وطالب المندوب السامي ألا تقف اعتبارات الاقتصاد في طريق تزويد حكومة فلسطين بقوة كافية اتمكنها من إقرار السكان اليهود أو تأمينهم على حياتهم وممتلكاتهم  $(^{(7)}$ .

وييدو أن خلافاً في تقدير مدى خطورة الوضع وبالتالي تحديد حجم الحامية قد ظهر بين السلطات في القـدس والسلطات في لندن، فقد كان تشـانسلور ومستشاروه -في اكتوبر ١٩٢٩- لا يرون إمكانية تخفيض القوات العسكرية عن ثلاث كتائب<sup>(٤)</sup>، لكن يبدو أن الحكومة البريطانية في لندن لم تكن تعيش

Ibid. (٣)

Ibid. (1)--

الظرف النفسي الضاغط الذي يعيشه تشانسلور ومستشاروه، فقررت سحب إحدى الكتائب الثلاث. عما جعل المندوب السامي يرسل برقية في ١٩ اكتوبر بدا من حدتها أنها خرجت عن طور المالوف للمراسلات الدبلوماسية المعتادة بين المسؤولين البريطانيين، وقد عكس ذلك مدى الضيق والقلق الذي استشعره المندوب السامي نتيجة هذا القرار. فقد استنكر بشدة هذا العمل الذي أضعف حسب رأيه - الحامية والذي سيشجع بالتأكيد المواقف العدائية. ووصف هذا التصرف في ذلك الوقت - بأنه «بعيد عن الحكمة إلى أقصى درجة» (٥) وعلى كل حال، فإن قائمة الجيش البريطاني الرسمية لشهر يناير ١٩٣٠ تشير إلى أنه كل حال، فإن قائمة الجيش البريطاني الرسمية لشهر يناير ١٩٣٠ تشير إلى أنه إحدى الكتائب، ولم تتم الاستجابة لطلب تشانسلور، كما لم يحدث تغير في طبيعة الكتبتين وحجمهما خلال الأشهر التالية، كما تشير لذلك قائمة الجيش طبيعة الكتبتين وحجمهما خلال الأشهر التالية، كما تشير لذلك قائمة الجيش طبيعة الكتبتين وحجمهما خلال الأشهر التالية، كما تشير لذلك قائمة الجيش طبيعة الكتبتين وحجمهما خلال الأشهر التالية، كما تشير لذلك قائمة الجيش

ومن جهة أخرى، فقد أدلى المسؤولون العسكريون في فلسطين برأيهم في موضوع الحامية. ولم تخلُ آراء العسكريين من اختلاف من نوع آخر، فقد عكست آراؤهم نوعاً من التنافس بين وزارتي الحرب والطيران على الإشراف العسكري على فلسطين. وكان وقوع انتفاضة البراق فرصة للجيش لنقد أداء الطيران وإثبات عدم صلاحته لفلسطين بعد أن أظهرت التجربة أن الجيش هو الانسب للتعامل مع أية «اضطرابات » في فلسطين. ولذلك لم يتردد قائد القوات العسكرية (البرية) العميد دوبي Dobbie حندما أدلى بإفادته السرية

Ibid. (0)

The Monthly Army List: for Jan. 1930, A distribution list of (1) Officers on the Active List of the Regular Army, Militia, Territorial Army, Supplementary Reserve & C., Authorised by War Office (London: H.M.S.O., 1930), p. 143.

The Monthly Army List: for Jul. 1930. (London: H.M.S.O., (v) 1930), p.143.

أمام لجنة شو في ٦ نوفمبر ١٩٣٩ (٨) – من نقد الشكل السابق للحامية. وقد طالب دربي في آرائه بضرورة أن توكل مهمة الدفاع عن فلسطين إلى الجيش (وزارة الحرب) بدلاً من وزارة الطيران، وأن يتم الفصل بين الدفاع عن فلسطين والدفاع عن فلسطين والدفاع عن شرق الأردن -اللتين كانتا تحت قيادة طيران موحدة – بحيث يستمر الطيران في الإشراف على الأردن، لأن الظروف أنسب له هناك، بوصف شرق الأردن أرضاً مفتوحة لا تحوي مدناً كبيرة وليس فيها احتمال «للقلاقل» كما في فلسطين. كما طالب بأن تكون القوات العسكرية في مصر وفلسطين تحت قيادة عسكرية واحدة، لأن ذلك حسب رأيه – أفضل من الناحية الإدارية. وأشار دربي إلى وجود تهديدات خارجية (عربية) يجب وضعها في الاعتبار عند تشكيل الحامية. وأقترح أن تتكون الحامية الاعتبادية في فلسطين من كتيبتين بريطانتين وبعض العربات المدرعة.

وانتقد دويي بشدة قوات الطيران في فلسطين، واعتبر أنها ليست مناسبة لأداء المهمات في فلسطين، فالطائرات لا تستطيع استخدام كل قوتها الهجرمية من قنابل وأسلحة رشاشة في هذه المنطقة، حيث يصعب عليها التمييز بين الصديق والعدو، كما لا تستطيع العمل بفعالية ليلاً. ووصف الطائرات بأنها الفي الحقيقة مجرد وهم، وأن الناس شعروا بمحدودية دورها، فأخذ أثرها المعنوي ينكمش بشكل عظيم، كما اعتبر أن السيارات المدرعة لا تستطيع العمل إلا إذا توفرت طرق مناسبة، وأن أجزاء كثيرة من فلسطين لا تستطيع الوصول الها.

أما قائد قوات الطيران والقائد العام في فلسطين داودنج H.C. Dowding . ١٩٢٩ . فقد أدلى برأيه في شهادة سرية أمام لجنة شو<sup>(٩)</sup>، في ١٢ نوفمبر ١٩٢٩ . والملفت للنظر أن داودنج لم يركز في إفادته على القوات العسكرية والطيران

Palestine Garrison Sub-Committee Momorandum, pp.5-8. (A)

<sup>(4)</sup> Jbid, pp.10-13. لم تنشر لجنة شــو نص إفـادتي دوبي وداودنج، ولكنهــمــا وردا بشكل كامل في مذكرة اللجنة الفرعية لحامية فلسطين.

بقدر ما ركز على قوات الشرطة، كما لم يتقد أداء قوات الطيران في الأحداث السابقة، ولم يتحدث عن مدى مناسبتها للعمل في فلسطين. وقد تلخصت آراؤه في المطالبة بإزالة المظالم للتقليل من احتمالات تكرار «القلاقل»، وبإيجاد نظام استخبارات واف بالغرض...، وتشكيل منظمة مخابرات عسكرية صغيرة تتبع القائد العام للقرات بحيث لا يظل معتمداً بشكل كلي على مخابرات السلطة المدنية، وعد أن مسالة تحديد حجم الحامية في فلسطين ونوعيتها أمر معقد، لانها مرتبطة بالدفاع عن شرق الأردن، وكذلك بالدفاع عن فلسطين ضد غزوات محتملة من شرق الأردن وسوريا. واقترح وجود قوات عسكرية مُوللة (آلية) مساوية لكتيبة مشاة وسرب من الطائرات وأربع شعب من العربات المدرعة، مشيراً إلى أن هذه الحامية تكفي للطوارئ العادية.

وعندما طرح المندوب السامي تشانسلور رأيه في الحامية أيد في رسالته إلى (وزير المستعمرات) في ١٧ يناير ١٩٣٠ (١٠) معظم النقاط الواردة في إفادة العميد «دوبي» وانتقد بشدة أداء الطيران والعربات المدرعة، مبيناً أن التجربة في «الاضطرابات» الماضية أثبتت أن الحياة والممتلكات في فلسطين لا يحن حمايتها بفعالية بالقوى المحلية المدعومة من سلاح الطيران فقط. وأضاف أن الطائرات والسيارات المدرعة قادرة على التعامل بفعالية مع هجمات البدو والمناطق متنائرة السكان في شرق الأردن، ولكنها لا تستطيع العمل بفعالية والقيام بكثير من وعرق، فهي غير قادرة على قمع التجمعات في الشوارع الضيقة المتعرجة في وعرة، فهي غير قادرة على قمع التجمعات في الشوارع الضيقة المتعرجة في الملدن التي تسكنها عناصر مختلطة، ولا تستطيع حماية المستعمرات الزراعية الميودية من الهجوم ليلاً أو نهاراً، وغير قادرة على محاصرة القرى وتفتيشها ولا القبض على المصابات المتنقلة، وليس في إمكانها عمل الاستطلاعات بفعالية في المناطق الوعرة والغابات. . . . وقال تشانسلور إن طبيعة الأرض وغياب قواعد الطيران المناسبة تمطل عمل الطائرات خلال الأمطار الكثيفة

Ibid, pp.14-16. (\)

وبعدها، رأى أن الإجراء العقابي في فلسطين من خلال الطيران هو بشكل عام أمر مستنكر حسيما تمليه الناحيتان الإنسانية والسياسية، وذلك لعدم قدرتها على التمييز في إهلاك الأرواح وتدمير الممتلكات... مما يجعل من المرغوب عدم استخدامها إلا بوصفها خياراً أخيراً.

ولذلك فقد اقترح تشانسلور أن تتضمن الحامية الدائمة كتيبتي مشاة بالإضافة لقوات الطيران والسيارات المدرعة. وأوصى بنقل مسؤولية الدفاع عن فلسطين من وزارة الطيران إلى وزارة الحرب. كما أوصى أن تكون فلسطين من الناحية العسكرية تحت القيادة العسكرية البريطانية في مصر «لأن هذا الإجراء لن يكون مناسباً فقط من الناحية الاقتصادية أو الإدارية ولكن سيكون له أيضاً فوائد استرتجة حدث إنه سيضمن تعزيز فلسطين بالجنود وقت الحاجة».

أما الحكومة البريطانية في لندن فقد تريثت في اتخاذ قرار بشأن موضوع الحامية، وحولت موضوع الشرطة والجيش إلى لجنة فرعية تتبع لجنة الدفاع الأمبراطوري Committee of Imperial Defense وقد توصلت هذه اللجنة في يناير ١٩٣٠ إلى أن «الاضطرابات» السابقة تعود بشكل كبير إلى النقص في القوات العسكرية، وأن القوات الموجودة الآن في فلسطين هي الحد الأدنى الذي يجب المحافظة عليه مدعوماً بقوة من البحرية التي تزور فلسطين بانتظام (١١).

وحتى قبيل صدور تقرير لجنة شو ظل المندوب السامي في فلسطين محتفظاً برأيه بشأن الحامية إذ أرسل في ٢٧ مارس ١٩٣٠ إلى وزير المستعمرات مؤكداً على آرائه بشأن الاحتفاظ بكتيبتي مشاة، ونقل الإشراف إلى وزارة الحرب، وأن يتبع الدفاع عن فلسطين القيادة العسكرية في مصر (١٢). وعندما صدر تقرير شو في الأول من إبريل ١٩٣٠ أوصى بأن يدرس المستشارون المعنيون في

Letter, Shuckburgh (Senior Officer in C. O.) to Chancellor, 30 (11) Jan. 1930, Secret, C.O. 733/180/1 Part 1.

Comment, Passfield to Palestine Committee, 1 May 1930, Secret, (۱۲) AIR 8/113.

«حكومة جلالته» أفضل شكل للحامية وألا يحدث أي تخفيض في الحامية ريشما يصدر قرار بالمسالة (١٣٠). وفي اليوم التالي قرر مجلس الوزراء البريطاني في اجتماعه بعد مراجعته للوثائق المتعلقة «باضطرابات» فلسطين الآخيرة الني يتم تشكيل «لجنة فلسطين»، وتكون مهمتها مساعدة وزير المستعمرات في معالجة المسائل الصعبة التي برزت بسبب الوضع هناك، وحتى يتم تعاون مختلف الأقسام المعنية بالموضوع، وقد تكونت اللجنة من وزراء المستعمرات والخارجية والحرب والطيران، وعقلت اجتماعها الأول في الأول من مايو حيث ناقشت مسألة الحامية، وما إذا كانت مسألة الدفاع الداخلي والخارجي يجب أن تفصل بين قسمين مختلفين لهما قيادتان في فلسطين (١٤).

ويبدو أن الحكومة البريطانية وجدت أن مسألة الحامية بحاجة إلى مناقشة أكثر تخصصاً، فصدر في ١٩ مايو ١٩٣٠ قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الفرعية لحامية فلسطين Palestine Garrison Sub- Committee برئاسة الفرعية لحامية فلسطين والطيران والخزانة ورئيس هيئة الأركان البريطانية العامة ورئيس هيئة أركان الطيران (١٠٠). وقد اجتمعت هذه اللجنة في المبريطانية العامة ورئيس هيئة أركان الطيران ألى وعد ابن ناقشت مسألة الحامية وافقت على رفع عدد من التوصيات إلى لجنة الدفاع الأمبراطوري للخصت في أن تبقى الحامية في فلسطين -في الفترة الحالية- مكونة من كتيبين، وأن يضاف إليها وحدة من سلاح خدمات الجيش الملكي Royal كتيبين، وأن يضاف إليها وحدة من سلاح خدمات الجيش الملكي Royal الطيران والعربات المدرعة، وأن يعاد النظر في حجم الحامية سنوياً. كما أوصت عند وقوع حالة طوارئ وعند نقل تعزيزات إضافية إلى فلسطين، أن تنقل

Shaw Report, p.167. (17)

Palestine Committe, 1st Meeting, 1 May 1930, Secret, AIR(\1) 8/113.

Decision, Palestine Garrison Sub-Committee, 19 May 1930, (10) Secret, AIR 8/113.

مسؤولية العمليات إلى وزارة الحرب(١٦).

ورغم أن هذه اللجنة الفرعية قد حسمت بعض النقاط الهامة التي كانت مثار جدل، إلا أنها لم تحسم أمر الإشراف على الحامية ودفاع فلسطين في الأوقات العادية، وظل الأمر متارجحاً بين وزارة الطيران ووزارة الحرب.

ولم يفرغ مجلس الوزراء البريطاني من مسألة الحامية في فلسطين إلا في ٣٠ يوليو ١٩٣٠ عندما أقر الورقة المرفوعة إليه بهذا الخصوص (١٧٠). وكان رئيس الوزراء قد أرسل نسخة منها إلى وزير الطيران اللورد ثومسون في ٢٣ يوليو وهي بعنوان (فلسطين: مسؤولية الإشراف على قوات الدفاع) وفيها أبقى الإشراف على الدفاع من مسؤولية وزارة الطيران وليس وزارة الحرب، ووضع تحت تصرف قائد قوات الطيران كل القوات المسلحة التابعة للتاج البريطاني (بما فيها الجيش) واحتفظ المندوب السامي في فلسطين بوضعه قائداً أعلى للقوات، وبسؤوليته عن حفظ النظام والقانون والدفاع عن فلسطين ضد أي اعتداء خارجي بحيث يكون قائد الطيران هو مستشاره الرئيس. وأكدت الورقة على الاحتفاظ بكتيبتين عسكريين من الجيش في فلسطين.

وبينما أعطيت صلاحية تشغيل وعمل القوات إلى قائد الطيران، فقد ظلت القوات المسكرية (البرية) تتبع القيادة العامة للقوات البريطانية في مصر من الناحية الإدارية. كما أعطيت الصلاحية لقائد هذه القوات بالاتصال بشكل مباشر بالمندوب السامي في المسائل المتعلقة بالأمن الداخلي، على أن تكون آية ترتيبات تتم نتيجة لهذه الصلة مشروطة بموافقة قائد الطيران(١٨).

ويبدو من خلال النتائج السابقة أن مجلس الوزراء قد وضع صيغة توفيقية بين الآراء، ففي الوقت الذي استبقى فيه الإشراف العسكري على فلسطين من

Minutes of Meeting, Palestine Garrison Sub-Committee, 29 May (17) 1930, AIR 8/113.

Cab, 46 (30), 30 Jul. 1930, Air 8/133. (\v)

Letter, Prime Minister to Lord Thomson, 23 Jul. 1930, AIR (\A) 8/113.

نصيب وزارة الطيران، فقد استجاب لوضع كتيبين عسكريتين من الجيش البري فيها. وفي الوقت الذي أعطى صلاحية تشغيل الحامية وقيادتها لقائد الطيران، فقد جعل تبعية القوات البرية إدارياً إلى القيادة العسكرية في مصر. ولعل مجلس الوزراء وجد في ذلك شكلاً أنسب للاستجابة لحاجات فلسطين الأكثر إلحاحاً للجيش وحاجات شرق الأردن الأكثر إلحاحاً للطيران في ضوء وجودهما تحت قيادة عسكرية واحدة.

وقد استمرت هذه السياسة حتى بعد اندلاع الثورة الكبرى في فلسطين (إبريل ١٩٣٦)، وظلت فلسطين وشسرق الأردن تحت قسيادة وزارة الطيسران وإشرافها إلى أن استلم الجنرال ديل Dill (من وزارة الحرب) قيادة القوات في فلسطين وشرق الأردن في ١٥ سبتمبر ١٩٣٦ (١٩١).

وقد نُشرت السياسة البريطانية المتعلقة بالأمن والحامية في فلسطين في «الكتاب الأبيض» الذي صدر في أكتوبر ١٩٣٠. وفيها أكدت على عدد من النقاط السابقة، وشددت على حرصها على حفظ الأمن والسلام بوصفه من أهم واجبات الإدارة... وأعلنت أنها «لن تحيد عن القيام بواجبها تحت أي ضغط أو تهديده (٢٠٠). وقد أصدرت اللجنة التنفيذية العربية بياناً ردت فيه على الكتاب الأبيض، وأشارت فيه إلى حجم الحامية في فلسطين وإلى الاحتمالات الدائمة للاضطرابات. وأكدت أن «سياسة تقوم على الحديد والنار لن تكون عاقب عا إلا الفشل لأن دعائم السلام لا تقوم إلا على أسس العدل والإنصاف (٢١)، ولكن الحكومة البريطانية مضت في سياستها دون أن تأبه لهذا الاعتراض.

وقد تولى قيادة قوات الطيران، وبالتالي القيادة العامة للحامية في بداية

See file W.O. 32/4174. (14)

Palestine, Statement of Policy, by His Majesty's Government in (Y•) the United Kingdom, Oct. 1930, Cmd. 3692 (London: H.M.S.O., 1930), p. 12. Hereafter referred to as Passfield White Paper.

<sup>(</sup>٢١) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٢٠٩-٢١.

المرحلة التي تحن بصددها داودنج في الفترة من ١١ سبتمبر - ٢٧ ديسمبر (٢٧) و Group Captain P. H. L. Playfair الذي الثيب بلغير ١٩٣٥ حيث تولى القيادة مكانه عميد استمر في منصبه حتى ٢٢ نوفمبر ١٩٣٠ حيث تولى القيادة مكانه عميد الطيران فريان فلا فلي خادر فريان فلسطين حيث تولى القيادة مكانه نائب مشير الطيران بيرسي Air مشير الطيران بيرسي المناد في منصبه حتى ١٤ سبتمبر (٢٥)

ولم تحدث في فلسطين خلال النصف الأول من الثلاثينيات انتفاضات أو فررات تستدعي زيادة الجامية أو إرسال التعزيزات، ولذلك بقي حجم الحامية ثابتاً طوال تلك الفترة، أما الاستثناء الوحيد فقد كان في خريف ١٩٣٥، وكان متعلقاً بالحرب الإيطالية الحبشية، ففي تلك الفترة برزت أهمية فلسطين الاستراتيجية، ودخلت الاعتبارات الخارجية كعوامل مؤثرة في تحديد طبيعة الحامية وحجمها بعد أن كان الاعتبار الأساسي منصباً على الظروف والأوضاع المحلة.

لقد لفتت الحرب الإيطالية الحبشية أنظار بريطانيا إلى بعض جوانب الضعف والقصور العسكري في المناطق التي تستعمرها في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر. فقد اكتفت لسنوات عديدة سابقة بالاحتفاظ بالحد الأدنى الضروري من القوات العسكرية والطيران، للمحافظة على الأمن الداخلي، وكانت

Playfair Report, p.32, and Summary of Items of Interest, (YY) Palestine Command (Air H.Q.) Dec. 1929, AIR 5/1245.

Summary of Items of Interest, Palestine Command, Nov. 1930, (YT) AIR 5/1245.

See: Memorandum by R. Peirse, 8 Dec. 1933, C.O. 733/257/11. (Yt) Despatch on the Disturbances in Palestine, 19 Apr. to 14 Sep. (Ye) 1936, by Air Vice-Marshal R.E.C. Peirse, Submitted to Air Ministry, 15 Oct. 1936, W.O. 32/4177. Hereafter refered to as Peirse Despatch.

الترتيبات الدفاعية -المتعلقة باحتمالات المجابهة مع قوات خارجية- ضعيفة وقدية، فلم يكن دفاعها الجوي مرضياً في مصر، ولا في فلسطين، ولم يكن في مستعمرتي جبل طارق ومالطا أرصفة موانئ وتجهيزات كافية لإصلاح السفن المتضررة. وقد أدت محاولة بريطانيا للعب دور في إيقاف الاعتداء الإيطالي على الحبشة إلى تدهور خطير في علاقاتها مع إيطاليا، ولذلك سعت لتقوية حامياتها، وتوفير التجهيزات اللازمة وتأهيل الموانئ، فأقامت إجراءات دفاعية في الاسكندرية وقناة السويس وبورتسودان، وعززت الحامية في مصر بعشرة آلاف رجل وبالدبابات (٢٢).

أما في فلسطين فقد أخذت بريطانيا منذ أواخر أغسطس سنة ١٩٣٥ بتعبيد طريق عسكري بين بتر السبع والعقبة ، وتحول ميناء حيفا إلى قاعدة عسكرية ، والذي كانت ترسو فيه في سبتمبر ١٩٣٥ ( ١٤ ) بارجة حربية بريطانية أخذت تقوم بمناورات يومية بالإضافة إلى قيام الجيش بمناورات في شمال البلاد ابتداءً من ١٦ سبتمبر، كما قامت بحفر الخنادق في حيفا... واستمر وصول السفن والإمدادات من مصر وإنجلترا . . وأخذت البلاد تعج بقوات بريطانية ، كما جاء إليها في أواثل نوفمبر ١٩٣٥ نحو سبعين مهندساً من سلاح المهندسين الملكى للعمل على نصب المدافع المضادة للطائرات في كل أنحاء فلسطين (٢٧).

وما عدا تلك الفترة الاستثنائية المتعلقة بظروف خارجية - خريف ١٩٣٥ - فإن قوات الطيران والجيش ظلت ثابتة وكان معدل عدد أفراد قوات الطيران يتراوح من سبعمائة إلى ثماغائة رجل مجهزين بسرين من الطائرات من «٢٤» طائرة وسرية من السيارات المدرعة من «١٦١ » عربة . أما قوات الجيش البري فكانت مكونة من حوالي « ١٩٠٠ ) رجل مسوزعين على كسسسين

Hassan Ahmed Ibrahim, The Anglo-Egyptian Treaty 1936 (۲٦) (Khartoum: Khartoum University Press, 1976), pp.36-38.

<sup>(</sup>۲۷) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٨١-٥٨٢.

عسكريتين (٢٨). ومن المهم ملاحظة أن قوات الطيران كانت موزعة على فلسطين وشرق الأردن، كما أن مركز قيادة سرب الطائرات رقم ٢ ب H.Q. ب No. 6 (b) Sqd كان في الإسماعيلية بمصر مع عدد من الطائرات التابع للسرب، لكنها كانت جاهزة للانتقال إلى الرملة بفلسطين خلال أية احتياطات وقائية. أما قوات الجيش فكانت كلها متمركزة في فلسطين (٢٩).

وكان مركز قيادة الطيران في القدس، كما كان هناك مركزا قيادة تابعان للطيران في الرملة وعمان. وكان مركز قيادة القرات العسكرية البرية في القلس، أما مخازن التموين للطيران والجيش فقد تركزت في صرفند -بالقرب من الرملة - كما كان هناك مستشفى عام لقوات الطيران الملكية في صرفند. وتم توفير ومسائل من من سلاح خدمات الجيش الملكي هدفت إلى توفير ومسائل مواصلات مناسبة، وتسهيل حركة قوات الجيش، وتجنب تكاليف استثجار ومسائل النقل، وقد تكونت من «٣٢) عربة نقل وتمركزت في القدس وحيفا وصرفند (٣٠). أما قاعدة الطيران الرئيسة في فلسطين فكانت في «الرملة»، وكان هناك عدد من مهابط الطائرات في بيسان وحيفا وقلنديا وسمخ وروشبينا وأربحا وغزة وبثر السبع والعفولة ورفح، وهناك مهابط يمكن أن تصبح قابلة للخدمة في خطروف مناخية مناسبة - كالخليل وعسلوج (٣١).

Palestine and Trans-Jordan General Defence Scheme, 1931 (YA) (Reviewed by Overseas Defence Committee in Remarks No. 721-R), Secret, p.10, Printed book found in AIR 5/1250. Hereafter referred to as General Defence Scheme, 1931.

Ibid. (Y4)

(٣٠) Ibid (٣٠) قال د. شيلز وكيل وزارة المستعمرات في مجلس العموم البريطاني في ١٩ فبراير ١٩١١ أن وجود سرية سلاح خدمات الجيش الملكي سوف يوفر على الميزانية داعة الما المتل الميزانية داعة جيه استرليني سنوياً، هي تكاليف استثجار وسائل النقل، ولذلك فإن تشغيل هذه الوحدة عمل اقتصادى، انظر:

P.D., Commons, Vol. 248, Col. 1489.

Resume of Operations and Operational Work: for Aug. 1934, by (r\) Air H.Q., 21 Sep. 1934, AIR 5/1247.

ويعطي الجدول التالي<sup>(٣٣)</sup> صورة مقارنة حول أعداد قوات الطيران في فلسطين بين سنة ١٩٣١ وسنة ١٩٣٤:

| ملاحظات                                                                       | التشكيل سنة<br>١٩٣٤<br>ضباط رتب |    | التشكيل سنة<br>۱۹۳۱<br>رتب<br>ضباط اخرى |    | المركز                | الوحدة                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-----------------------------------------|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| * ضمنهم ٤١ رجــلاً من<br>موظفي اللاسلكي                                       | أخرى<br>٧٧*                     | 19 | آخری<br>۲۷*                             | ٧٠ | القدس                 | قيادة الطيران                                                                   |
| , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                 | ۱۰۸                             | ٦  | ۲.                                      | ٣  | عمًان                 | مركز قيادة                                                                      |
|                                                                               | ۸٧                              | 11 | 184                                     | ۱۳ | عمًّان                | سرب الطائرات رقم ١٤ ب                                                           |
| تتحرك وحدتا الطائرات<br>(۸طائرات) خملال حمالة<br>التدابير الوقائية إلى الرملة | 187                             | ۱۳ | ١٤٧                                     | ۱۳ | الإسماعيلية<br>الرملة | قيادة سرب الطائرات رقم<br>٦ب مع وحدتين من الطائرات<br>وحدة طائرات تابعة لسرب ٦ب |
| ترسل شعبة أو اثنتان لشرق الأردن من<br>أصل أربع شعب في الأوضاع العادية         | 177                             | 1. | 7.7                                     | ١٤ | الرملة                | سرية العربات المدرعة<br>رقم۲                                                    |
|                                                                               | ۸۱                              | ٦  | -                                       | -  | الرملة                | مركز قيادة                                                                      |
|                                                                               | 17                              | ١  | ١٥                                      | ١  | صرفند                 | مخزن التموين                                                                    |
|                                                                               | ۳۹                              | ٦  | ۳٠                                      | ٥  | صرفند                 | مستشفى قوات الطيران<br>الملكية العام                                            |
|                                                                               | ٣                               | -  | -                                       | -  | معان                  | مفرزة                                                                           |
|                                                                               | 44                              | ١  | -                                       | -  |                       | خدمات أخرى                                                                      |
|                                                                               | ۷۲۳                             | ٧٣ | 770                                     | 79 |                       | المجموع                                                                         |
|                                                                               | ٧                               | ۹٦ | ٧٠                                      | ٤  | المجموع               |                                                                                 |

General Defence Scheme, 1931, تم إعدد هذا الجدول بالاستفادة من: p.10, and Palestine and Trans-Jordan General Defence
Scheme, 1934. Part 3; External Aggression (Reviewed by the
Overseas Defence Committee in Remarks No. 777R.), p.41,
Printed book found in AIR 5/1251. Hereafter Refered to as
General Defence Scheme (External), 1934.

ويوضح الجدول التالي<sup>(٣٣)</sup> أعداد القوات العسكرية البريطانية البرية (الجيش) فى سنة ١٩٣١ بالمقارنة مع سنة ١٩٣٤:

|             | التشكيل<br>٣٤ | المعتمد<br>١٩ | التشكيل<br>٣١ | المركز                       | الوحدة                              |  |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| رتب<br>أخرى | ضباط          | رتب<br>أخرى   | ضباط          | المركر                       | الوحده                              |  |  |
| ٤           | ١             | -             | -             | القدس                        | قيادة القوات البريطانية             |  |  |
| ۸۱۲         | ۲۷            | ۸٥٣           | حيفا ٢٨ مم    |                              | الكتيبة (1)                         |  |  |
| ٤١          | ١             | -             | -             | نابلس                        | فصيل واحد تابع للكتيبة(ا)           |  |  |
| ٦٨٣         | 77            | ٦٨٣           | 77            | القدس                        | الكتيبة (ب) (ناقص سرية)             |  |  |
| ١٧٠         | ٥             | 14.           | ٥             | صرفند                        | سرية واحدة تابعة للكتيبة(ب)         |  |  |
| ١           | ٥.            | 97            | ٤             | هدة مراكز(القدس،صرفند، حيفا) | سرية سلاح خدمات الجيش الملكيR.A.S.C |  |  |
| ۱۲          | ۲             | ١٦            | ۲             | حيفا والقدس                  | سلاح الجيش الطبي الملكي R.A.M.C     |  |  |
| ۴           | ۲             | ۲             | ۲             | حيفا وصرفند والقدس           | خدمات أخرى(ثقافية، دينية)           |  |  |
| ۱۸۲۵        | 11            | 171.          | 78            | o - 11                       |                                     |  |  |
| ۱۸          | ۹١            | ۱۸            | ٨٤            |                              | المجموع                             |  |  |

كما يوضح الجدول التالي قادة القوات العسكرية (الجيش) والكتائب المرابطة في فلسطين في الفترة من يناير ١٩٣٠ - يناير ١٩٣٦ حسبما ورد في قائمة

General Defene Scheme, 1931, p.10, and General Defence Scheme (External),1934, p.43.

<sup>(</sup>٣٣) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

الجيش البريطانية الرسمية (٣٤):

|                                                              |                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | 0             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|
| ملاحظات                                                      | الوحدات العسكرية                                                       | قائد القوات العسكرية<br>البرية (الجيش) | التاريخ       |
|                                                              | ■ کتیبة من فوج ساوث ستافورد شایر<br>South Staffordshire                | المقدم ثندر                            | يثاير         |
|                                                              | ■ کتیبة من فوج نورثامبتون شایر<br>Northamptonshire                     | S.H.Thunder                            | 1980          |
| استلم يونج القيادة في ٢٩                                     | ■ کتیهٔ من نوج کنجز اون<br>King;'s Own                                 | المقدم يونج                            | يناير         |
| ا آکتوبر ۱۹۳۰                                                | ■ كتيبة من فوج نورثاميتون شاير                                         | J.M.Young                              | 1981          |
| استلم مونتجمري القيادة<br>في ٣١ يناير ١٩٣١ وهو نفسه          | ■ كتيبة من نوج كنجز أون                                                | المقدم مونتجمري                        | يناير         |
| القائد العسكري البريطاني الشهير<br>في الحرب العالمية الثانية | ■ کتیبة من نوج رویال ورویك شایر<br>Royal Warwickshire                  | B.L.Montgomery                         | 1988          |
|                                                              | ■ کتیبة من سیفورث هایلندرز<br>Seaforth Highlanders                     | المقدم أندرسون                         | يناير         |
|                                                              | ■ کتیبة من نوج میدلسکس<br>Middlesex                                    | Anderson                               | 1988          |
|                                                              | <ul> <li>■ الكتبيتان األولى والثانية من سيفورث<br/>هايلندرز</li> </ul> | أندرسون                                | ینایر<br>۱۹۳٤ |
| استلم كورتيس القيادة في                                      | ■ كتيبة من لانكشاير فيوزيلايرز<br>Lancashire Fusiliers                 | العقيد كورتيس                          | يناير         |
| ۱۹۳۴ إبريل ۱۹۳۶                                              | ■ کتیــة من فوج رویال بیرکشایر<br>Royal Berkshire                      | Curtis                                 | 1440          |
|                                                              | ■ كتيبة من لانكشاير فيوزيلايرز                                         |                                        | يناير         |
|                                                              | ■ کتیبة من کامیرون هایلاندرز<br>Cameron Highlanders                    | كورتيس                                 | 1977          |

The Monthly Army List: for Jan 1930: تم إصداد مثنا الجدول بالاستنادة برات (۲٤) (London: H.M.S.O., 1930), p.143; The Monthly Army List: for Jan 1931 (London, H.M.S.O., 1931), p.143; The Monthly Army List: for Jan, 1932 (London: H.M.S.O., 1932), p.144; The Monthly Army List: for Jan. 1933 (London: H.M.S.O., 1933), p.144-149; The Monthly Army List: for Jan. 1934 (London: H.M.S.O., 1934), p. 144-149; The Monthly Army List: for Jan. 1935 (London: H.M.S.O., 1935), p.144-149; and The Monthly Army List: for Jan. 1936 (London: H.M.S.O., 1936), p.144-149.

#### النفقات

تحملت ميزانية حكومة فلسطين فرق التكاليف الإضافية الناتجة عن وجود القوات العسكرية في فلسطين،أي ما يزيد عن تكلفة وجودها فيما لو ظلت في بريطانيا. ويشير الجدول التالي<sup>(۳۵)</sup>، إلى التكاليف التي تحملتها ميزانية فلسطين تجاه القوات العسكرية البريطانية خلال الفترة ١٩٢٩-١٩٣٦ (المبلغ بالآلف جنيه الفلسطيني):

| -1950 | -1978 | -1977 | -1988 | -1981 | -195. | -1979 | السنة            |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| 1     | 1     |       | 1     |       | i .   | 194.  |                  |
| 120   | 188   | 11.   | 1.7   | 91    | ٨٢١   | ٣٨    | المبلغ<br>المنفق |

ونلاحظ أن اعتبارات الميزانية لسنة ١٩٢٩- ١٩٣٠ قد وضعت قبل وقوع انتفاضة البراق (أغسطس ١٩٢٩) حيث لم تكن هناك حامية برية في فلسطين، ويبدو أن ميزانية السنة التالية قد تحملت فرق التكاليف الزائدة الناتجة عن أحداث البراق، فضلاً عن التكاليف الجديدة الناتجة عن وجود كتيبتي مشاة والخدمات الإضافية اللازمة، والتي ظلت متمركزة في فلسطين بنفس حجمها تقريباً حتى سنة ١٩٣٦.

# تعيين واكهوب مندوبآ ساميآ وقائدآ أعلى للقوات

كان المندوب السامي تشانسلور قد أعرب عن رغبته في الاستقالة منذ أوائل يوليو (٣٦/١٩٣). وقد ووفق على استقالته وغادر فلسطين في ٢ سبتمبر (١٩٣١ وفي ١٨ اكتوبر (١٩٣١ صدر قرار ملكي بتميين الفريق سير آرثر واكهوب A. G. Wauchope مندوباً سامياً وقائداً أعلى للقوات البريطانية في

A Survey fo Palestine, Vol. 2, pp.607-608. See also: Palestine (ro) and Trans-Jordan Defence Estimates, 1931, C.O. 733/194/10, and P.D., Commons, Vol. 248, Cols. 1488-1491.

<sup>(</sup>٣٦) كامل خلة، مرجع سابق، ص٣٣٣.

Official Gazette, Extraodinary, 3 Sep. 1931. (TV)

فلسطين مشيراً إلى أنه يحمل وسام الحمام K. C.B ووسام القديسيَّن ميخائيل وجورج G.M.G ووسام الإمبراطورية الهندية C.I.E، ووسام الخدمة المتازة D.S.O، ورسام الخدمة المتازة D.S.O، في ٢٠ نوفمبر ١٩٣١ حيث تولى مهام منصبه (٣٩).

لقد كان تمين رجل عسكري برتبة عالية (فريق) دليلاً على استمرار النهج البريطاني في تلك الفترة في تمين مندويين سامين ذوي خلفية عسكرية، ربا حسبما لاحظ هيامسون- لان بريطانيا اعتقدت أن فلسطين بما فيها من مصاعب لا تنتهي هي المكان المناسب لجندي أكشر من مناسبتها لرجل مدني<sup>(13)</sup>. وقد كان واكهوب عسكرياً محترفاً تولى قيادة الفرقة المعروفة باسم الحرس الاسود<sup>(13)</sup>، وقاد قوات الاحتلال البريطاني إلى المانيا في الحرب العالمية الولى<sup>(13)</sup>. وفي سنة ١٩٢٣ كان العضو العسكري لوفد «استعمار ما وراء البحار» إلى أستراليا ونيوزيلانده. وخلال الثلاث سنوات التالية كان رئيس القسم البريطاني في لجنة الحلفاء العسكرية الداخلية للتوجيه في برلين (٢٤٠).

الأمر الملفت اللَّيْظر، انَّ تعين واكهوب جاء بعد مشاورات اجرتها الحكومة البريطانية مع زعماء الصهيونية» التي انتهجتها البريطانية مع زعماء الصهيونية» التي انتهجتها خصوصاً بعد إصدارها «الكتاب الأسود» في فبراير ١٩٣١، فقد عقد رامزي ماكدونالد R. MacDonald اجتماعاً مع بن غوريون، حيث وعده بتعين مندوب سام يرضي اليهود (١٤٤٤). وقال وايزمن في مذكراته إن أول انطباع عن مدى جدية نوايا ماكدونالد في إرضاء اليهود بعد رسالته (الكتاب الأسود) إليه كان عندما استشاره ماكدونالد حول تعين مندوب سام مكان تشانسلور. وقال

Official Gazette, Extraodinary, 20 Nov. 1931. (TA)

Ibid. (٣٩)

Hyamson; op. cit, p.129. (1)

<sup>(</sup>٤١) كامل خلة، مرجع سابق، ص٣٣٤.

Bentwich, Mandate Memories, p.149. (17)

Hyamson, op. cit. 129. (٤٣)

<sup>(</sup>٤٤) كامل خلة، مرجع سابق، ص٣٢٤.

ماكدونالد إنه يدرك المدى الذي يتوقف عليه اختيار الرجل، وأضاف بأنه يرغب أن يعيِّن عسكرياً بارزاً، ولكن بحيث يكون شخصاً ينفذ الأمر بعقله وليس نقدمه(٤٤)!!!

وبالفعل فقد نجح رامزي ماكدونالد -إلى حد كبير- في اختيار الشخص المطلوب والذي سعدت به الحركة الصهيونية كثيراً، فقد كان واكهوب مؤيداً للصهيونية ولرعد بلفور<sup>[23]</sup>، ومقتنعاً أن فلسطين -خصوصاً بعد صعود هتلر للحكم، وعداء النازية لليهود- يمكن أن تكون ملجأ أساسياً لليهود. وكان للكهوب علاقته الحميمة بزعماء الصهيونية، كوايزمن وأدلوزوروف وبتريش وغيرهم (<sup>(23)</sup>). وفوق ذلك فقد اتصف واكهوب بذكاء ودهاء كبيرين استخدمهما بإصوار لتقريق الصف العربي وتحقيق الحلم الصهيوني في فلسطين. وظل مندوباً سامياً لفلسطين حتى مارس ١٩٣٨، وفي عهده صار الخطر الصهيوني مائلاً للميان. ولم يتردد في استخدام وسائل القمع المختلفة ضد الشعب الفلسطيني طوال فترة حكمه تنفيلاً لأهداف بريطانيا والصهيوني أهيراً عن أنه الفلسطيني طوال فترة حكمه تنفيلاً لأهداف بريطانيا والصهيوني أهيراً أنه عن أنه

Chain Weizmann, Trial and Error (London: Hamish Hamilton, (10) Feb. 1950), p.415.

The Letters and Papers of Chaim Weizmann, General Editor (ετ) Mayer W. Weisgal, (Ierusalem: Transaction Books, 1977), Vol. 15, pp. 206, and pp. 210-215.

Bentwich, Mondate Memories, p.149. (EV)

(43) قال أكرم زعبتر في رسالة رفعها إلى المندوب السامي واكهوب في ١٩ / إبريا / ١٩٣١ وأدو أن أعسترف بحنائه بالله والده أن الطراز الأو أن أعسترف بحنائه بالله الله الله الأولى من الطراز الكراس. لقد عينت أبناء المذاوت في الوظافف، وأجلست أبناء بعض المائلات على الكراسي فضدوا رمائن لديك، وارتبطوا بالسلطة أربياطاً مادياً... ومن دها جنائك أن الفكرة الصهيونية لم تنفذ إلا في عهد غيرك، وقل كذلك عن مساحات في عهدك مدهشة جداً لا تقاس بها في عهد غيرك، وقل كذلك عن مساحات الأرض المنتقلة... ، وأعطيت الرواتب للمخاتير وأدخلت في روع الفلاح أنك صديقه الحميم ... ، وحسبك أنك استطعت أن تجمل الكثيرين من العرب يعتقدون أنهم في حاجة إلى حماية أنكليزية تقيهم عدوان الهود، وجملت الكثيرين من الهود يعتقدون يعتقدون أنهم في حاجة إلى حماية أنكليزية تقيهم عدوان العرب ..) نظر: يوميات رعيتر، ص٧٥-٨٥ ، وص١٦٠ وانظر أيضاً: محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينة راحيش، ص٩٥-٨١ ، وعزت طنوس، مرجم سابق، ص٨١٠ .

في كل مرة كان يحرص أن ينفذ الأمر بعقله. . . لكنه لم يستطع الاستغناء عن قدمه إطلاقاً!!!

# التنظيمات والإجراءات القانونية الأمنية

سعت السلطات البريطانية في فلسطين إثر انتفاضة البراق إلى علاج جوانب القصور والخلل المتعلقة بالبنية الأمنية والعسكرية في فلسطين. واهتمت خلال الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥ بوضع التنظيمات والترتيبات المتعلقة بالأمن والحامية، وتشبيت الأطر القانونية التي تسند أية إجراءات متعلقة بالطوارئ والدفاع ومواجهة الثورات والانتفاضات. واعتنت بترتيب وتنسيق العلاقات والأدوار بين الشرطة والقوات العسكرية ...، وتحديد اساليب وطرق مواجهة الاضطرابات وضوابط التعامل مع الجمهور، بالإضافة إلى وضع الترتيبات المناتعال مع «الأخطار» الخارجية.

وقد قامت قيادة الطيران في فلسطين بإعداد نظام للدفاع عن فلسطين وشرق الأردن في ١٩٣١ أفسطس ١٩٣٠ وهو من جزأين الأول عن فلسطين (وهو معظم المادة المحمدة) والشاني عن شسرق الأردن، ويتحدث عن الطرق والوسسائل والإجراءات الأمنية والعسكرية لمواجهة «الاضطرابات» في فلسطين (٤٩٠). وقد راجعت هذا النظام لجنة دفاع ما وراء البحار . وقد طبع سنة ١٩٣١ في Committee (Palestine and Trans-Jordan Genral Defence Scheme) كتساب مسري (Palestine and Trans-Jordan Genral Defence Scheme) في نظام الدفاع عن أدم)، وفي سنة ١٩٣٤ تم إعداد وطباعة ما عدَّ جزءاً ثالثاً في نظام الدفاع عن فلسطين وشرق الأردن وهو ما يتعلق بمواجهة الاعتداءات الخارجية وقد راجعته فلسطين وشرق الأردن وهو ما يتعلق بمواجهة الاعتداءات الخارجية وقد راجعته واعتمدته أيضاً لجنة دفاع ما وراء البحار في بريطانيا(٥٠). ومن جهة أخرى فقد

Royal Air Force: Palestine and Trans-Jordan General Defence (१९) Scheme, 31 Aug. 1930, Secret, AIR 5/ 1249.

See: General Defence Scheme, 1931. (0)

See: General Defence Scheme, 1934. (01)

صدر قـانون الدفاع لفلسطين لسنة ١٩٣١، كـما أعدت وطبـعت سنة ١٩٣٣ سلسلة من ثلاثة كتيبات ذات طبيعة سرية وزعت على الجهات المختصة وهي متعلقة بالتعليمات المرتبطة بحفظ الأمن في فلسطين.

وقد أكد كتاب نظام الدفاع عن فلسطين وشرق الأردن (سنة ١٩٣١) على اعتبار المندوب السامي القائد الأعلى للقوات والمسؤول عن السياسات العليا. وآكد –ما صبقت الإشارة إليه – حول قائد الطيران وصلاحياته، وبين أن قائد القوات العسكرية البريطانية في مصر مسؤول عن التفتيش والإدارة العامة والترتيب للوحدات العسكرية البريطانية في فلسطين باستثناء سرية اللاسلكي. وأوضح هذا النظام أن المندوب السامي يشكل لجنة دفاع Defence Committee برئاسته وعضوية قائد الطيران، وقائد القوات العسكرية، والسكرتير العام لحكومة فلسطين، والمقيم البريطاني (عمل المندوب السامي) في عمان، وقائد الشرطة، والمدير العام للبريد، والمديرالعام للسكة الحديدية، وحكام الألوية، وقائد الفيلق وقائد الفيلق في عمان، وقائد الفيلق العربي في شرق الأردن، ونائب قائد الشرطة على أن يتولى سكرتارية اللجنة ضابط من أركان الطيران. وتجتمع هذه اللجنة عندما يدعوها المندوب السامي، وتوزع الوثائق المتعلقة بالدفاع في فلسطين على اللجنة وموظفي الحكومة المغين، ويكن للمندوب السامي، المغين، ويكن للمندوب السامي، المغين الحكومة الآخرين للعمل فيها عند الحاجة (١٥٠).

وفي ٢٣ يوليو ١٩٣١ صدر عن قصر بكنجهام في لندن أمر ملكي بإجازة قانون الدفياع لفلسطين لسنة ١٩٣١ - The Palestine (Defence) Order in - ١٩٣١ فلسطين لسنة Council, 1931 بحيث يطبق على فلسطين في حالة الطوارئ العامة، وما يمس الأمن العام، والدفاع عن «امبراطورية جلالته» أو فلسطين. ويقوم المندوب السامي أو من ينوب عنه بإعلانه وبإيقاف العمل به، وقد أعطى القانون صلاحيات واسعة للمندوب السامي بحيث جعل في إمكانه إصدار تنظيمات

General Defence Scheme, 1931,p.9.(01)

-ضمان الأمن العام والدفاع- تتضمن الرقابة على المطبوعات والكتابة والخزائط والصور والاتصالات والإشراف عليها أو منعها، وصلاحيات الاعتقال والإبعاد للإشخاص، والسيطرة على الموانئ والمياه الإقليمية لفلسطين وحركة المراكب، والتحكم بقواعد الطيران، وبالنقل عن طريق البر والبحر والجو للاشياء والاشخاص، والاستيلاء على الممتلكات ومصادرتها والتصرف فيها. كما أعطى صلاحية إنشاء محاكم عسكرية أو مدنية وإيقاع عقوبات، لا تتجاوز في حالة المحاكم السريعة السجن لمدة ستة أشهر مع أو بدون الاشغال الشاقة أو غرامة لا تزيد عن مائة جنيه فلسطيني أو كليهما، وفي حالة المحاكم الأخرى بعقوبة تزيد عن مائة جنيه فلسطيني أو كليهما، وفي حالة الجرائم التي يثبت فيها السجن مدى الحياة، أو أي عقوبة أقل. وفي حالة الجرائم التي يثبت فيها التصميم على مساعدة «العدو» فالحكم بالموت أو أي عقوبة أقل. . . . .

وأعلى القانون المندوب السامي (أو من ينبه) حق الطلب من أي شخص القيام بأي عمل أو خدمة يراها المندوب ضرورية لدعم ما يتعلق بالدفاع عن فلسطين. كما يكن للمندوب أن يطلب من أي شخص تزويد الحكومة بأي حيوانات أو سيارات أو سفن أو طائرات أو أي ممتلكات شخصية تخصه أو عمت تصرفه، ومن حق المندوب السامي أن يصادرها ويتصرف بها إذا رفض أسخص تسليمها. كما أعطى الحق للمندوب السامي أن يأخذ ويستبقي الملمة التي يراها مناسبة أي أرض أو مبنى أو ملكية بما فيها أعمال الغاز والكهرباء والمياه، واستخدام أي مبنى أو أرض لإسكان «قوات جلالته» البرية والبحرية والجوية والشرطة، وأي شخص يعمل في خدمة (جلالته» أو حكومة فلسطين، ويكن للمندوب السامي -إذا رأى ذلك من الضروري لأغراض الدفاع عن فلسطين - أن يامر بهدم أو إزالة أو تدمير أي مبنى أو ممتلكات، وأعطى المندوب السامي صلاحية وضع اليد على الحبوب والطعام والفحم والوقود وتحديد السامي صلاحية وضع اليد على الحبوب والطعام والفحم والوقود وتحديد الأسعار.... وأشار القانون إلى أن أي شخص يُعلب منه عمل أو تصادر ممتلكاته أو تزال أو تدمر بسبب هذا القانون سيستحق التعويض من الموارد العامة لفلسطين حسبما تقرره التنظيمات التي يصدرها المندوب السامي.

وأوضح القانون أن أي شخصاً يعطيه المندوب السامي الصلاحية كتابة يكنه أن يدخل ويفتش أي أرض أو منزل أو مركب أو شخص أو محتويات، وفي حالة الاعتراض فيمكنه استخدام القوة للقيام بعمله دون أن تقع عليه أية مسؤولية لأي دمار يحصل بسبب الدخول.... وفي الختام أشار القانون إلى أنه يمكن للمندوب السامي -إذا رأى ذلك مناسباً- أن يخول البحرية أو الجيش أو الطيران في فلسطين أياً من صلاحياته تحت هذا القانون(٥٣).

ومن جهة أخرى، -وفي إطار تنسيق العلاقة بين مختلف القوى الأمنية في البلد وترتيبها- فقد تضمن نظام الدفاع العام عن فلسطين وشرق الأردن لسنة البلد وترتيبها- فقد تضمن نظام الدفاع بين الشرطة والجيش وقوات الطيران الملكي، فأكد على أن الشرطة هي المعنية أساساً بإقرار النظام والقانون، ولا تستدعى القوات العسكرية إلا عندما تكون الحاجة ضرورية وفوق طاقة الشرطة، كما أشار إلى إمكانية الحصول على تعزيزات عسكرية من مالطا ومصر عند الحاجة، وتضمنت خطة الدفاع الإجراءات العسكرية الواجب اتخاذها لحفظ الأمن في المدن الرئيسة وما حولها، وحماية المستعمرات اليهودية، وحماية النقاط الحيوية كالسكك الحديدية والجسور وخطوط المواصلات، وحماية شخصيات الحكومة والشخصيات الصديقة من الجنسيات الأخرى. كما تضمنت الخطة تقسيم الواجبات بين الجيش والطيران (٤٥).

وتفسمن نظام الدفاع العام الإجراءات التي يتخذها الجيش في الأوقات العادية وفي حالات التاهب، وطلب في الأوقات العادية من المعنين القيام بأعمال استطلاعية منتظمة للتأكد من أنهم يملكون معرفة كافية بالمناطق التي يمكن أن يقوموا بمهامهم فيها. كما طلب منهم ترتيب اتصالات وثيقة بالسلطات المدنية والشرطة في كل الأوقات، وعمل اختبارات دورية على وسائل التحذير وفيرها للتأكد قدر الإمكان من عمل نظام الدفاع ودرجة تحضير أولئك اللين

Official Gazette, Extraodinary, 30 Oct. 1933. (%)

General Defence Scheme, 1931, pp.20-24. (08)

سيقومون بالتنفيذ. أما في حالات التاهب ودرجات التدابير الوقائية، فقد أشار النظام إلى الإجراءات الواجب اتخاذها في كل منطقة من فلسطين، وأعطى الصلاحية لقادة المناطق باتخاذ أية إجراءات إضافية يرونها ضرورية لمواجهة «الاضطرابات». كما طلب منهم تشكيل قوات احتياط عامة عند إعلان حالة التدبير الوقائي وذلك للتعامل مع الغارات عبر الحدود، أو إرسال تعزيزات لمناطق المضطربة. كما يمكن لقادة المناطق الاستفادة من الطيران في استطلاع التجمعات في الأماكن الريفية والمدنية والغزوات عبر الحدود. كما يمكن الاستفادة من الطيران كوسيلة اتصال بين المراكز والوحدات عند الضرورة القصورة من

أما الكتيبات الثلاثة المتعلقة بحفظ الأمن في فلسطين فقد أشار أولها (10) إلى الوسائل التي يجب أن تتبعها السلطات المدنية في تعاملها مع «الإضطرابات». وهو يركز بشكل أساسي على دور الشرطة، لكنه يشير إلى كيفية الاستعانة بالجيش. وفي هذه الحالة يستطيع ضابط الشرطة المسؤول في مكان «الاضطراب» أن يطلب مساعدة عسكرية عن طريق حاكم اللواء، وبالتالي يقوم حاكم اللواء أو مساعده بطلب المساعدة من القائد العسكري المحنى مباشرة إذا اقتضت الحاجة الطارقة. أو أن يقوم بإخبار الحكومة أولاً إن أمكن- أن السلطات العسكري قد تدعى للمساعدة، وعلى حاكم اللواء قبل طلب التدخل العسكري أن يحرص على استشارة القائد العسكري المحلي ومسوولي الشرطة في لوائه. وأكد الكتيب أن هذا الأسلوب هو مرشد للمسؤول، ولكنه في ظروف معينة قد يتصرف بما يراه مناسباً، وأكد أن المعقيقة المجردة أنه في أي ظرف من الظروف فإن اتباع المرشد السابق لن يعفيه

Instructions Relating to the Maintenance of Public Security (07)
Part 1: Methods to be Adopted by the Civil Authorities in
Dealing with Disturbances (London: Waterlow: 1933), Printed
book found in AIR 5/1252.

Ibid, p.47. (00)

من المسؤولية عن الفشل في التصرف»(٥٧).

وتحدث الكتيب الثاني (٥٨)، عن التنظيمات التي يكن أن يتخلها المندوب السامي في حالة وقوع الطوارئ. وحوى نماذج جاهزة الإجراءات الممكنة، مثل وضع اليد على الممتلكات والطعام والوقود ووسائل النقل، وضبط عمليات بيع وشراء الأسلحة أو منعها، ومعافية من يتلف أو يوقع الأذى أو يمنع الاستخدام المناسب للمباني العامة والسكك الحديدية والقنوات والجسور والطرق ووسائل الاتصال والمحلات والمصانع . . . وتضمنت إعطاء الحق لحاكم اللواء في إعلان حظر النجول في أي منطقة تتبعه. وتضمنت كذلك ما يتعلق بالرقابة على الصحف والمطبوعات. وحق المندوب السامي في إبعاد أي شخص من فلسطين. وأعطت الحق لأي ضابط شرطة أو مختار باعتقال أي شخص من يتصوف ضد الأمن العام دون ضرورة وجود إشعار بالاعتقال، بالإضافة إلى يتصرف ضد الأمن العام دون ضرورة وجود إشعار بالاعتقال، بالإضافة إلى حق اقتحام أي مكان حياذن من الشرطة - يكن أن يشكل خطراً على الأمن العام.

أما الكتيب الثالث (٦٠)، فكان بعنوان الأحكام العرفية Martial Law وهو يتعلق بصميم عمل القوات العسكرية. وقال إن المندوب السامي إذا اقتنع أن الاضطرابات خطيرة بدرجة عظيمة بحيث لم تستطع السلطات المدنية حتى بعد دعم القوات العسكرية لها- من إقرار النظام فيمكن للمندوب أن يعلن حالة

Ibid, pp7-10. (ov)

Instructions Relating to the Maintenance of Public Security (0A)
Part 2: Regulations: The Supplementation of Existing Civil
Law by Emergency Regulations (London: Waterlow, 1932),
Printed book found in AIR 5/1252.

Ibid, pp.1-16. (04)

Instructions Relating to the Maintenance of Public Security, (10)
Part 3: Martial Law (London: Waterlow, 1933), Printed book
found in AIR 5/1252.

الأحكام العرفية في كل البلد أو جزء منها. وفي هذه الحالة يرفع العمل بالقانون المدنى، وتتولى القوات العسكرية السلطة بحيث يكون واجبها إقرار النظام بما يحكن السلطة المدنية من استعادة سلطتها (٦١). ولهذا الغرض يحكن للقائد العسكري أن يصدر الأوامر وينفذها بالطريقة المناسبة التي تحقق المطلوب، وتكون له سلطة عليا في منطقة عمله. والقائد العسكري مسؤول أمام المندوب السامي في تطبيق الأحكام العرفية، وعليه أن يخضع للأوامر والتعليمات التي يتلقاها من مصادر عسكرية أعلى. وعليه في كل الأمور المهمة أن يستشير السلطات المحلية والمدنية، على الرغم من أنه ليس ملزماً بالعمل وفق مشورتهم. ووفقاً لقانون الأحكام العرفية فعلى كل قائد عسكري لأي من تشكيلات الجيش أن يكون لديه مستشار مدنى لأغراض النصح والاستشارة، وسوف تبعث الحكومة موظفين منها لهذا الغرض بناء على طلب المسؤولين العسكريين المعنيين. وإذا اعتقد المستشار المدنى أن أمراً يريد القائد العسكرى إصداره تحت قانون الأحكام العرفية، وأنه سيلقى اعتراضاً خطيراً، ولم يقبل القائد نصيحته، فمن حقه أن يرسل بذلك إلى المندوب السامي، ولكن عن طريق القائد العسكري الذي عليه أن يرسلها مع تعليقه عليها. وأعطى القائد العسكري صلاحية إصدار التنظيمات تحت قانون الأحكام العرفية مع الحرص على أن تنشر على نطاق واسع، وأن تكون قليلة ومحددة بدقة -حسبما تقتضيه الظروف- وما يمكن أن يطبق (٦٢).

وأشار كتيب الأحكام العرفية إلى وجود نوعين من المحاكم العسكرية، الأولى المحاكم العسكرية السريعة وتتكون من قاض (ضابط) واحد وإجراءاتها مختصرة، وأحكامها مختصرة، ولا تتجاوز ستة أشهر سجن ومائة جنيه فلسطيني غرامة. أما الثانية فهي محاكم عسكرية يشكلها القائد العسكري المسؤول عن تنفيذ الأحكام العرفية أو نائبه، وتتكون من رئيس وشخصين أو

Ibid, pp.1-2. (71)

Ibid, pp. 2-3. (7Y)

أكثر، ويمكن أن توقع أي حكم تُعطى صلاحية تطبيقه من خلال الأحكام العرفية أو التنظيمات تحتها. ولكن إذا زاد الحكم عن السجن سنة أو غرامة مائتي جنيه فلسطيني، فيجب أن يصدق عليها القائد العسكري المسؤول(٦٣).

وأشار كتيب الأحكام العرفية إلى عدد من الضوابط والآداب التي يجب مراعاتها عند التنفيذ، فعلى القائد العسكري أن يعمل حسبما تقتضيه الضررات العسكرية للوضع، وأن يحصر نفسه بالعمل المباشر لإقرار النظام، وأن يطه أن يضع في ذهنه أن الهدف ليس العقاب ولكن مجرد إقرار النظام، وأن المباأ الرئيس الذي يجب تذكره في كافة الأوقات ومن كل المسؤولين أن أي كان السكان أو جزء منهم في حالة ثورة، فمن المرغوب استرداد واستيقاء الولاء والشعور الودي للسكان، وكل الإجراءات الضرورية لإقرار النظام يجب أن يتجند، وكل ما يكن أن يسبب الكراهية أو العداء الدائم يجب أن يتجنب. ويجب ألا تكون هناك عقوبة دون محاكم عسكرية أو مدنية، أو من شخص للديه صلاحيات محددة. ويجب أن تتجنب الأوامر والتنظيمات تحت الأحكام العرفية -قدر الإمكان- مسائل التفريق العنصري، وأي مسائل يمكن أن تُهين المخاصاً أو طبقات، أو تسيء إلى المناعر الدينية (13).

وتحدث كتيب الأحكام العرفية عن ضوابط وإجراءات إطلاق الرصاص عند إعلان الأحكام، وطالب بأن يخبر الجنود والشرطة بها. وقد أجازت الضوابط إطلاق النار على أي حشد يحمل أسلحة خطيرة، كالسيوف وأسياخ الحديد والسكاكين والحسجارة، مع انتشاء قادتهم البارزين إن أمكن. وعلى كل الأشخاص الذين ينهبون أو يؤذون أشخاصاً أو ممتلكات أو يحرقون.... وعلى كل الأشخاص الذين ينمرون أو يحاولون تدمير أي جسر أو سكة حديد والغراف...، أو يهربون بعد أن يضعلوا ذلك. ولكنها شددت على أنه

Ibid, pp. 9-10. (17)

Ibid, pp. 2-6. (18)

-مالم تكن هناك أوامر من سلطات عليا- فإن النار يجب أن تطلق فقط عندما يكون هذا العمل ضرورياً لمنع ارتكاب عنف وجرية خطيرة، أو لمنع دمار وسائل الاتصال. ويجب أن يُتذكر أيضاً أنه لا يجوز إطلاق النار انتقاماً لجرائم قد وقعت وتم ارتكابها (منذ زمن)، أو بغرض منع أشخاص لم يكونوا حاضرين وقت الحدث من ارتكاب جرائم مشابهة، ولا تطلق النار إلا على الشخص المرتكب للجرية، والنار تطلق بوصفها إجراء وقائياً وليس إجراء عقاياً (١٥)

وعلى كل حال فإن استعراض التنظيمات السابقة يبين الأسس التي استندت عليها حكومة فلسطين في التعامل مع الشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالجوانب الأمنية والعسكرية. كما يبين السياسات والوسائل والأساليب والضوابط المعتمدة في هذا التعامل، وأول ما يلفت النظر تلك الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها المندوب السامي وفق قانون الدفاع لفلسطين (لسنة ١٩٣١) وتنظيمات الطوارئ وما يمكن أن يقوم به من إجراءات وتنظيمات لا يكاد يضبطها شيء غير المصلحة العامة، ومقتضيات الأمن العام التي يقدرها المندوب نفسه. بل إن قانون الأحكام العرفية لو تم التزام ضوابطه ربما يكون «أرحم» -من الناحية الشكلية على الأقل- من قانون الدفاع والإجراءات التي يتخذها المندوب السامي في حالة الطوارئ. وربما يفسر ذلك إصرار السلطات في فلسطين وبريطانيا لفترة طويلة من الثورة الكبرى في فلسطين (١٩٣٦-١٩٣٦) على الاستمرار في تنفيذ قانون الطوارئ دون اللجوء إلى الأحكام العرفية، وتأكيدهم غير مرة أن في صلاحيات المندوب -في حالة الطوارئ- ما يكفي لمعالجة الثورة(٦٦). ولا ينفى ذلك أن تنفيذ قانون الطوارئ يمثل صيغة أقل إثارة خارج فلسطين، بحيث يستشعر غير المطلعين على حقيقة الوضع أن الأمر ليس من الخطورة بما يستدعى اللجوء إلى الأحكام العرفية.

Ibid, pp. 7-8. (70)

<sup>(</sup>٦٦) انظر الفصل الأول في الباب الثالث.

ومما يلفت النظر أيضاً في نظام الدفاع العام لفلسطين وشرق الأردن (سنة ١٩٣١) أنه ركز اهتمامه في حفظ الأمن على أساس أن الشعب العربي الفلسطيني هو الذي سيقوم بأعمال «الشغب والاضطراب». وركز على مهمة نظام الدفاع في حماية اليهود والمستعمرات اليهودية، ولم يضع النظام في حسبانه مثلاً احتمالات الاعتداءات اليهودية على التجمعات العربية المنعزلة، مع أنه اهتم بشكل كبير بانظمة حماية المستعمرات اليهودية المنعزلة والمتباعدة، ووفر لها وسائل الإنذار وطلب المساعدة، وجهزها بصنادين أسلحة وذخيرة تفتح عند الحاجة، فضلاً عن توفير الحرس، والحرص على إنشاء مراكز شرطة قريبة منها(١٧٠). وبشكل عام فإن نظام الدفاع العام بني على أساس كيفية ضمان منهاذ السياسة البريطانية في إقامة الوطن القومي اليهودي وإجبار معظم سكان فلسطين (العرب) على الرضوخ لهذه السياسة، وليس على أساس حماية أمن الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه.

والملاحظة الأخيـرة أن هناك فـرقـاً كبـيـراً بين مـا كـان يوضع من ضـوابط و آداب، في قـوانين الدفاع والأحكام العرفية، وما كـان يطبق فعلياً على أرض الواقع، وهـو ما أثبتته أحداث الثورة الكبرى في فلسطين نما سنراه لاحقاً.

See: General Defence Scheme, 1931, p.23. (1V)

# الفصل الثاني

### شرطة فلسطين ١٩٣٠ - ١٩٣٥

# إعادة تنظيم الشرطة

هزت انتفاضة البراق (أغسطس ١٩٢٩) بعنف البناء الداخلي لشرطة فلسطين. وكان على السلطات البريطانية أن تقوم بعملية مراجعة شاملة سعياً للوصول إلى علاج للمشاكل ومواطن الضعف والقصور، التي برزت إثر تلك الانتفاضة. ولذلك اتسمت مرحلة ١٩٣٠-١٩٣٥ بمحاولات تطوير مستمرة لوضع الشرطة في فلسطين، تمثلت أهم مظاهرها في زيادة أعداد قسم الشرطة البريطانية بوصفها العناصر الموثوقة تماماً، وفي رفع كفاءة الشرطة الفلسطينية وانضباطها، بالإضافة إلى محاولة الارتقاء بؤسسات الشرطة وأنسامها.

لقد كان هناك إجماع منذ البداية بين القيادات السياسية والعسكرية والأمنية على ضرورة زيادة أعداد الشرطة البريطانيين إلى حدود (7.7-7.7) رجلاً (7.7-7.7) وقد بدأت عملية الزيادة هذه بسرعة، ودون انتظار لصدور تقرير لجنة شو. إذ إن مسألة ضرورة وجود عناصر موثوقة كافية تقف في صف السلطات دائماً كانت واضحة تماماً، ولذلك لم تكد سنة (7.7) وما لبث سوندرز حند الشرطة البريطانية من (7.7) إلى (7.7) وما لبث سوندرز خائب قائد الشرطة (7.7) ن ذهب إلى بريطانيا في (7.7) وما لبث سوندرز تميند الشرطة للعمل في فلسطين (7.7). وحتى (7.7) مارس (7.7) كان قد تم اختيار (7.7)

See: Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, pp. 5-11, (1) and Despatch, Chancellor to Passfield, 20 Nov. 1929, Confidential, C.O. 733/176/5.

A Survey of Palestine, Vol. 2, p. 584. (Y)

Tel., Chancellor to Passfield, 4 Jan 1930, C.O. 733/180/1. (٣)

السفينة «جيرفز باى» Jervis Bay التي غادرت ميناء ساوثمبتون يوم ٥ مارس ، ٩٣٠(٤)

ومن جهة أخرى، مثّل الشرطة الفلسطينيون هاجساً مقلقاً للسلطات البريطانية، إذ إن جميع محاولات التطوير وتكريس الانضباط لم تؤد إلى نتائج هامة. فليس من السهل الحصول على عناصر تقف إلى جانب السلطات الاستعمارية في مواجهة أماني أهاليها وبني قومها في الحرية والاستقلال... وكان لا بد في هذه الحالة من البحث عن عناصر تفتقر إلى الوعي، ومعزولة عن النسيج الاجتماعي للشعب، مرتبطة المصالح بالاستعمار، أو تمثل أقليات طائفة أو عنصرية.

وفي البداية، كانت تفاعلات انتفاضة البراق واهتزاز الثقة بالشرطة الفلسطينين كبيرة لدرجة دفعت السلطات البريطانية للتفكير باستقدام عناصر خارجية. وكان ذلك محاولة منها للتغلب على هواجسها، والالتفاف على المشكلة بإحلال أفراد من جنسيات آخرى مكان أعداد كبيرة من الشرطة الفلسطينين، وليس بعلاج مسائل الانضباط والولاء لدى الشرطة أنفسهم. ولذلك فقد أرسل وزير المستعمرات إلى المندوب السامي في فلسطين في ١٩ سبتمبر ١٩٧٩ يساله عن رأيه في تجنيد سودانيين وأشوريين (٥). وقد رد المندوب السامي ببرقية في ٣٠ سبتمبر عارض فيها تجنيد السودانيين لكنه رأى المتورية الأسودين أمراً يستحق الاعتبار، مع إشارته إلى أن هناك اعتراضات سياسية وإدارية لاستقدام العناصر الاجنبية (١٦). وعاد تشانسلور فارسل رسالة

Letter, Crotwn Agents for the Colonies to the Under S. of S. (£) Colonies, 6 May 1930, C.O. 733/180/1.

Tel., Passfield to Chancellor, 19 Sep. 1929, C.O. 733/176/5. (a) Tel., Chancellor to Passfield, 30 Sep. 1929, C.O. 733/176/5.(1) عكس اعتراض تشانسلور تجيد السودانين في شرطة فلسطين النظرة الدونية التي يديها الأوروبيون تجاه الأفارقه، فقد اعترض في هذه البرقية على تجيدهم بزعم أنهم المجانس بدائية وادعى أن العرب واليهود في فلسطين سوف يعتبرون ذلك إهانة لهم.

أكثر تفصيلاً حول الموضوع واعترف أنه في الوقت الحالي لا يمكن الاعتماد على الشرطة العرب واليهود ليعملوا بإنصاف في إقرار النظام ودعم الحكومة. وأشار إلى مظهر خطير يتمثل في أن الشرطة الفلسطينين (من عرب ويهود) من المراتب الدنيا أظهروا ميلاً إلى حجب المعلومات المتعلقة بالحوادث في مناطقهم عن ضباطهم المسؤولين. غير أن المندوب السامي أكد على اعتراضه على تجنيد سودانين ومالطيين وكذلك الأشورين في شرطة فلسطين، وأشاف أنه يقول باطمئنان أنه لا يوجد عربي أو يهودي يرضى بذلك، بل ويعدونها إهانة. وأشار إلى سبب آخر، وهو أنه حتى تقوم الشرطة بهامها فلا بد من أن تعتمد على تعاطف ودعم جزء كبير من السكان الملتزمين بالقانون والنظام، ومن الصعب على هذه العناصر الحصول على هذا التعاطف من السكان (٧٠).

أما داودنج قائد الطيران والقائد العام للقوات العسكرية في فلسطين، فقد ركز على أن تكون الشرطة الفلسطينية كافية من ناحية العدد والتنظيم، وللتعامل بفعالية وسرعة مع آية مظاهرات أو إخلال بالأمن، غير أنه لم يطرح مسألة تجنيد الشرطة من خارج فلسطين (٨٠). وفي المقابل فإن قائد قوات الجيش البري العميد دوبي كان واضحاً وصريحاً، وحاول اختصار الطريق في علاج وضع محلياً، بل وفضل ألا يكونوا مسلمين أويهوداً.... ومال إلى فكرة الاستفادة من الاقليات الطائفية والعنصرية... فاقترح تجنيد الأشوريين الذين قال إنهم جيدون من الأقليات الطائفية كما اقترح تجنيد الشركس الذين وصفهم بأنهم جيدون جداً... . وقال اإنك تحتاج لأناس لا يترددون في حالة الضرورة من إطلاق النار»...، أما الفلسطينيون فعدهم عناصرغير موثوقة في وقت الشدة، ورأى المكانية الاحتفاظ بعضهم لأمور بسيطة كالمرور<sup>(٩)</sup>.

Despatch, Chancellor to Passfiedl, 20 Nov. 1929, Confidential, (v) C.O. 733/176/5.

Palestine Garrison Sub-Committee Memorandum, p.11. (A)

Ibid, pp.5-8. (9)

ولم يطرح مافروجورداتو (قائد الشرطة) مسألة تجنيد عناصر من خارج فلسطين، وركز في مشروع إعادة تنظيم الشرطة الذي رفعه في ١٤ نوفمبر ١٩٢٥ على زيادة أعداد الشرطة البريطانية، وتحديد واجباتها، وتوفير وسائل النقل(١٠). وفي ١٩ ديسمبر قدم مقترحات جديدة تضمنت دفع بدلات خاصة للأشخاص العاملين في واجبات ذات طبيعة خاصة، بهدف الحصول على أشخاص أكثر كفاءة وتشجيع تجنيد اليهود(١١).

ويبدو أن مقترحات قائد الشرطة قد أوجدت علامات استفهام على مدى كفاءته وجدارته في هذا العمل الدقيق الحساس، فلم تلنّ مقترحاته ترحيباً كبيراً من المندوب السامي الذي أرسل إلى وزير المستعمرات في ٣١ ديسمبر ١٩٢٩ موكداً اهتزاز ثقة الناس بالشرطة، ولا العيوب التي ظهرت أثناء «الاضطرابات» تعالج التشكيل الحالي للشرطة، ولا العيوب التي ظهرت أثناء «الاضطرابات» ولا الإجراءات الواجب اتخاذها للاستفادة من دروس أحداث أغسطس حكومة فلسطين- لدراسة وضع الشرطة في فلسطين وإعطاء التوصيات المناسبة بشأنها(١٩١). وكان اقتراح إرسال خبير في الشرطة هو أيضاً إحدى التوصيات المناسبة للجنة الفرعية التابعة للجنة الدفاع الأمبراطوري في بريطانيا، والتي حول مجلس الوزراء إليها موضوع الحامية والشرطة لدراسته (١٩٢١). كما كان هذا الاقتراح إحدى توصيات لجنة شو (١٤١٤) التي تُقدّرت قبل أن يتم نشر تقريرها

Scheme on Palestine Police, A.S. Mavrogoradato to Cheif (1.) Secretary, 14 Nov. 1929, Confidential, C.O. 733/176/5.

See: Despatch, Chancellor to Passfield, 31 Dec. 1929, (11) Confidential A. C.O. 733/180/1.

Ibid.(۱۲)

Letter, Shuckburgh to Chancellor, 30 Jan. 1930, Secret, C.O. (١٣) 733/180/1.

Shaw Report, p.168. (18)

#### دوبيجين

وافقت وزارة المستعمرات على إيفاد خبير شرطة إلى فلسطين. وقد وقع الاختيار على «دوبيجين» H.L.Dowbiggin المفتش العام للشرطة في سيلان (١٥٠). وقد غادر سيلان في ١٦ يناير ١٩٣٠ على أن يصل إلى فلسطين في أواخر الشهر نفسة (١٦٠).

وخلال أكثر من شهرين قام دويبجين بدراسة وضع الشرطة في فلسطين وبذل جهداً كبيراً في إعداد تقريره، الذي لم يغفل فيه عن الكثير من التفصيلات الدقيقة، وشرح توصيفات الوظائف، ونوعية السؤولين المطلوبين لكل منها ومواصفاتهم، وسلم الرواتب والحوافز والملابس، ولم يتردد في التوجيه بتغيير بعض مسؤولي الشرطة وتعين مسؤولين جدد.

وقد تلخصت أهم توصيات دوبيجين في زيادة قسم الشرطة البريطانية إلى 

(١٠٥٣ فرداً، على أن يكون من بينهم مائة فارس، وتحسين مدرسة الشرطة 
ووضع قاعدة لمنح علاوات سخية لتعلم اللغات، وإقامة ثكنات للرجال العازبين 
ومساكن للمتزوجين، وإنشاء قسم تحقيقات جنائية (مخابرات) جديد، وتأسيس 
قوة احتياطية خاصة دائمة من الشرطة، وفصل مصلحة السجون في نهاية الأمر 
عن الشرطة. كما أوصى دوبيجين بتحسين كفاءة حماية المستعمرات اليهودية 
بزيادة صناديق السلاح المخترمة فيها، وإفراز ضابط و (١٩٩١ رجلاً من الرتب 
المختلفة لحماية المستعمرات عند حدوث طوارئ، وبحيث تكون هذه القوة زيادة 
على عدد قوة الشرطة (١٤٥).

وأوصى دوبيجين كذلك بتوفير وسائل نقل ميكانيكي لـ ٤١٠٠ من الشرطة البريطانيين، مشيراً إلى أن مهمة الشرطة البريطانيين ستتركز على القيام بأعمال

Draft Tel., Passfield to Chancellor, 16 Jan 1930, C.O. 733/180/1. (10) Tel., Shuckburgh to C.L. Newell (Air Ministry), 17 Jan. 1930, (11) C.O. 733/180/1.

<sup>(</sup>۱۷) انظر: تقریر بیل، ص۲۵۲-۵۳، وایضاً: ... P.583 مسر۲۵۲ مسر۲۵۲ مسر۲۵۶ مسر۲۵ مسر۲۵ مسر۲۵ مسر۲۵۶ مسر۲۵ م

الدورية للمستعمرات اليهودية، والقيام بأعمال الشرطة العادية، ودعم الشرطة الفلسطينية في مراكز عملها، بحيث لا تحل محلها، وسيقتصر وجود الشرطة البريطانيين على «٣٢» مركزاً، أما الشرطة الفلسطينية فقد أوصى دوبيجين أن تشكل من العرب المسلمين والمسيحيين ومن اليهود الذين طالب بزيادة عددهم، وقليل من الجنسيات الآخرى من إغريق وغيرهم. ووفض التوصية بتوظيف الشركس والدوز، وطالب أن تعمل الشرطة الفلسطينية في وحدات مختلطة (عرب ويهود)، وألا تعمل هذه الشرطة -قدر الإمكان- في القرى والمدن والألوية التي تتبعها إلى أن يقوم احدهم بواجبه بشكل موثوق مدة لا تقل عن عشر سنين في الخدمة. وأوصى بأن يكون هناك «٥٢٥» شرطياً فلسطينياً من الفرسان وأن تقوم الشرطة الفلسطينية بأعمال الدورية من خلال «١١٦» مركزاً ونقطة شرطة (١١٦).

وتضمنت توصيات دوبيجين التفصيلية الاهتمام بنوعية مساعد مدير شرطة اللواء (Assistant Superintendent Police (A.S.P بحيث يتم اختياره ممن يتمتع ببعد النظر وروخ المبادرة والثقافة والمعرفة التامة باللغة العربية، ويعلمل في الشرطة محترفاً، وأن يكون شاباً، وأن يكون عمله خارج الأقسام قدر الإمكان، فيقوم بزيارة المراكز والمحطات والقرى وتفتيشها والتحقيق في الجرائم الحطيرة، وأن يسعى لمنع الجرائم في منطقته (14).

وانتقد دوبيجين قيادة الشرطة في فلسطين، فبعد أن قضى أسبوعين في مركزها في القدس أخبر المندوب السامي «تشانسلور» أنه وجد الأمور في وضع غير مُرض، فهناك سُوء تنظيم وضعف إشراف مع افتقار لروح المبادرة لدى القيادة، وقد التقى دوبيجين بمافر وجورداتو وأخبره بصراحة أنه لا يعدّه مؤهلاً

Memorandum Dowbiggin to Chancellor, 8 Apr. 1930, Secret, (۱A) C.O. 733/180/1.

Despatch, Chancellor to Passfield, 29 Mar. 1930, C.O. (14) 733/180/1, and Memorandum, dowbiggin to Cheif Secretary, 11 Mar. 1930, C.O. 733/180/1.

لمنصبه، لكن مافروجورداتو لم يوافقه على ذلك، غير أن دوبيجين أصر على التوصية بتغيير قائد الشرطة ووضع قائد جديد لما يمكن أن يُعد «أصعب مركز شرطة في الامبراطورية في الوقت الحالي» واقترح دوبيجين تعيين سبايسر R.G.B. الحالذي يعمل في كينيا- لتولي هذا المنصب وهو رجل عرفه عن قرب واقتنع بنشاطه وكفاءتد (٢٦٠). وبالفعل فقد تمت الموافقة على تعيين سبايسر قائداً للشرطة، ونقل مافروجورداتو إلى ترينياد، وغادر فلسطين في ٨ مايو ١٩٣١، وقام سوندرز بهام قائد الشرطة بانتظار قدوم سبايسر الذي استلم مهام منصبه ابتداء من ١٦٠ يوليو ١٩٣١،

ويظهر أن سبايسر قد لقي رضا السلطات في القدس ولندن، فقد استمر رسمياً في منصبه حتى نهاية ديسمبر ١٩٣٧. وأشار واكهوب -المندوب السامي لفلسطين ابتداءً من نوفمبر ١٩٣١- إلى تقديره الكبير لأعمال سبايسر ودوره في تحسين أداء الشرطة، وإلى ارتفاع الروح المعنوية لقوة الشرطة، ووصفه بأنه ليس فعالاً جداً فقط، ولكنه أيضاً ذو شعبية وسط الشرطة (٢٢٧).

لقيت مقترحات دوبيجين -بشكل عام- اهتمام السلطات البريطانية في القدس ولندن وتجاوبها، ووصف الكتاب الأبيض الصادر في أكتوبر ١٩٣٠ (كتاب باسفيلد) تقرير دوبيجين بأنه مفصل وقيم، وأنه تحت الدراسة الدقيقة. وأضاف أن عدداً من توصياته قد تم تنفيذها بما في ذلك زيادة أعداد الشرطة البيطانية وحماية المستعمرات البهودية، وأن هناك الكثير من التوصيات لا تزال تحت الدراسة بالتشاور مع المندوب السامي في فلسطين، وسوف تحدث تغييرات أخرى عندما تتخذ قرارات بشأن هذه التوصيات (٢٣).

Tel., Chancellor to Shuckburgh, 22 Mar. 1930, C.O. 733/180/1. (Y)

The Palestine Police and Prisons, Annual Admnistrative (Y)

Report, 1931, p.3. Printed report found in C.O. 814/5. Hereafter referred to as Police and Prisons Report, 1931.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 13 Dec. 1934, C.O. (YY) 733/250/7.

Passfield White Paper, p.12. (YT)

ويبدو أن الحماس لتنفيذ توصيات دوبيجين قد ضعف مع الزمن خصوصاً بعد الابتعاد عن أجواء انتفاضة البراق، ولم تنفذ التوصيات إلا جزئياً، فحتى اندلاع ثورة ١٩٣٦ كنان قد تم إعادة تأسيس قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) وتقوية قسم الشرطة البريطانية، واستبدلت صناديق اللخائر المختومة في المستعمرات. ولكن "وقفت مصاعب حقيقية في وجه إجراءت تحسين دفاع الشرطة عن المجتمع اليهودي، ولم يتم بناء مساكن كافية للشرطة لأسباب مالية، كما لم يتم إنشاء قوة شرطة احتياطية خاصة دائمة. وحتى تقوية قسم الشرطة البريطانية، فقد وقفت مصاعب أمام تنفيذه بالشكل المطلوب، وكذلك الأمر مع إعادة تأسيس قسم المخابرات (٢٤).

وعلى كل حال، فإن التوجه العام لتوصيات دوبيجين كان يتجه نحو حل مشكلة الشرطة محلياً برفع كفاءتها وانضباطها وتوفير الحوافز وحل مشاكلها الإدارية. ولم يحاول الالتفاف على المشكلة باستقدام عناصر خارجية باعداد كبيرة. ولذلك فقد تم صرف النظر عن فكرة تجنيد سودانين وآشوريين ومالطين . . . ، وتم التركيز على الفلسطينين، وفي نفس الوقت اتخذت السلطات احتياطاتها بزيادة عدد الشرطة البريطانين، ورفع نسبتهم إلى ثلث قوة الشرطة تقريباً.

# لجنة أودونيل

وكانت إحدى أولى الصاعب التي واجهت عملية تطوير الشرطة، وتنفيذ توصيات دوبيه بين، قدوم لجنة اقتصادية بريطانية برئاسة صمويل أدونيل S.O'Donnel إلى فلسطين لدراسة الأحوال الاقتصادية فيها. وقد رفعت توصياتها في صيف ١٩٣١، حيث أوصت فيها بعدد من الإجراءات التقشفية وضبط الإنفاق لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد مست هذه التوصيات شرطة فللطين، وتضمنت تخفيضات في أعداد الشرطة في إطار

<sup>(</sup>۲٤) انظر: تقسرير ييل، ص٧٥٧-٢٥٩، وص ٢٦٤-٢٦٥، وانظر أيضاً: A Survey of Palestine Vol. 2, p.584.

ارتات لجنة أودونيل أنه لن يعوق فعاليتها. وتلخصت هذه التخفيضات بتسريح فرقة الموسيقى العسكرية، وإلغاء منصب المسؤول عن شعبة البصمات في قسم المخابرات، وإلغاء منصب قائد قوات قسم الشرطة البريطانية، وتخفيض اثنين مناصب نائب مدير شرطة لواء (في اللواءين الشمالي والجنوبي)، وتخفيض منة مناصب مساعد مدير شرطة لواء، وإلغاء وظيفة المفتش الفلسطيني في بئر السبع، وتخفيض شرطة فلسطين بـ «١٥٠) رجلاً من القوة المصدق للشرطة تشكيلها(٢٥).

ويبدو أن قائد الشرطة الجديد لم يرغب أن يبدأ عهده بهذه التخفيضات، ربما حتى يظهر أمام الضباط والأفراد بمظهر الحريص المدافع عن كيان الشرطة وعناصرها، أو لأنه كان يستشعر أنه بحاجة لتوفير كافة عناصر النجاح لمهمته الصعبة التي بدأ يخوضها. ولذلك قدم اعتراضاته على التخفيضات المقترحة، فأشار إلى أهمية فرقة موسيقى الشرطة في إيجاد مناخ ودي مع العامة، وفي علم الروح المعنوية للشرطة، وفي قيمتها الكبيرة بوصفها قوة احتياط، واعترض على إلغاء منصب الضابط المسؤول عن شعبة البصمات لحاجة هذا القسم الملحة في المستعمرات الأخرى، مع الإشارة إلى أن العاملين في هذه الشعبة هم في مستوى بدائي جداً. كما اعترض سبايسر على تخفيض ستة مناصب مساعد مدير شرطة لواء، فهم معنيون بالجانب السياسي، ولا ينشغلون بأمور أخرى إلا في الجراثم ذات الخطورة الكبيرة، وعدً أن إلغاء هذه المناصب سيترتب عليه إصعاف فاعلية عمل الشرطة (٢٠). غير أن حكومة فلسطين مالت بشكل عام إلى الموافقة على التخفيضات المقترحة من لجنة أودونيل ولم تعترض إلا على الخاء منصب الضابط المسؤول عن شعبة البصمات، كما وافقت على تخفيض

O'Donnel Report, Chapter 8 (Police), 1931, C.O. 733/208/13. (Yo)
Comments, Spicer to Chief Secretary, 8 Sep. 1931, C.O. (Y1)
733/208/13.

خمسة مناصب (وليس ستة) مساعد مدير شرطة لواء (٢٧).

وكانت النية أن يسرى مفعول توصيات أودونيل ابتداء من السنة المالية الجديدة، أي الأول من إبريل ١٩٣٢. وقد حاول سبايسر مرة أخرى قبل ذلك بأسبوع أن يخفف على الأقل من التخفيضات المقترحة فطالب بأن يقتصر التخفيض في الشرطة على عدم ملء الشواغر الموجودة -وهي تسعون- بدل أن يكون التخفيض «١٥٠» شرطياً، مشيراً إلى أنه تم تسريح «١٢» شرطياً من فرقة الموسيقي... . وقال سبايسر إنه في حالة الإصرار على التخفيض الكامل فإنه يعترض على ذلك بحزم، وإنه بعد ستة أشهر من العمل في شرطة فلسطين فإنه مقتنع أن هناك اخطأ عظيماً يرتكب، وأضاف إن الشرطة بهذا العدد لا تكفى لحفظ الأمن في الأوقات العادية، فضلاً عن ظروف الطوارئ، فالمدن الرئيسة تنمو بسرعة، والمستعمرات تنتشر وحركة المرور تزداد، وأعباء الشرطة تزداد في كل اتجاه. وأكد أن الحقائق لا تجعل من العدل الاستجابة لأية تخفيضات (٢٨). ولكن المندوب السامي «واكهوب» الذي أرسل رسالة إلى وزير المستعمرات كنليف ليستر Cunliffe Lister في ٢ إبريل ١٩٣٢ حول الموضوع -وأرفق معها مذكرة قائد الشرطة السابقة- قال إنه رغم أنه يوافق على أن يكون التخفيض تسعين شرطياً فقط، إلا إنه لا يعد أن هذا الفرق في التخفيض سيكون له أثر جاد، وأنه على كل حال مستعد -في ضوء الحاجة الماسة للاقتصاد- للقبول بتحمل المسؤولية عن نتائج التخفيض (٢٩).

See: Comparison by C.O. Officer on Recommendations of (YY) O'Donnel Commission and Conclusions of O.A.G., C.O. 733/208/13, and, Despatch, O.A.G to J.H. Thomas (the S. of S. Colonies), 24 Oct. 1931, Confidential A, C.O. 733/208/13.

Momorandum, Spicer to Chief Secretary, 23 Mar. 1932, Very (YA) Urgent, C.O. 733/212/7.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 2 Apr. 1932, (۲۹) Confidential, C.O. 733/212/7.

وربما عكست موافقة المندوب السامي على التخفيض -بخلاف رأي قائد شرطته- نوعاً من محاولة الموازنة بين مختلف الاعتبارات، والظهور بمظهر المنفهم المتجاوب أمام السلطات في لندن، خصوصاً أنه هو الآخر كان قد عينً حديثًا في منصبه مندوياً سامياً.

وقد اعتمد وزير المستعمرات التخفيضات المقترحة، على أن يعاد النظر في أمرها عند إعداد تقديرات الشرطة للسنة المالية ١٩٣٣-١٩٣٤ (٢٠٠). وبالفعل فقد نفلت التخفيضات -التي وافقت عليها حكومة فلسطين- ابتداءً من الأول من إبريل ١٩٣٢ (٢٣١).

ومن جهة أخرى، فقد وافقت حكومة فلسطين على عدد من توصيات أودونيل الأخرى المتعلقة بتحسين الأداء ورفع كفاءة الشرطة، مثل أن يجتاز ضابط الشرطة احتبارات في القانون وخصوصاً القانون الجنائي، وأن يعطى مخاتير القرى مزيداً من الاحترام والاعتبار من قبل الشرطة، وأن يتم عمل تقرير سنوي للشرطة، وأن يتم توثيق الصلة بين الشرطة وإدارة اللواء والإدارات الحكومية الأخرى (٢٣).

Draft Tel., Cunliffe-Lister to Wauchope, 13 May 1932,(T.) Confidential, C.O. 733/212/7.

The Palestine Police and Prisons, Annual Administrative (71) Report, 1932. (Jerusalem: Azriel Press, 1933), p.3. Printed Report Found in C.O. 814/7. Hereafter referred to as Police and Prisons Report, 1932.

See: Comparison by C.O. Officer on Recommendations of (YY) O'Donnel Commission and Conclusions of O.A.G., C.O. 733/208/13.

ييدو أن الحكومة في فلسطين لم تكن مهتمة بإعداد الشراطة لتقارير سنوية وقد ذكر نائب قائد الشرطة سوندرز أنه صدرت في السابق تعليبات مكتوبة للشرطة أن عمل تقارير سنوية للشرطة أمر غير مرغوب، ولين يلقى التقدير والاعتبار حتى لو تم إعداده ووفعه!!

Comments, Spicer to Chief Secretary, 8 Sep. 1933, C.O. : انظر 733/208/13.

# تركيبة الشرطة وأعدادها

لم تتاثر شرطة فلسطين كثيراً من جهة نقص الأعداد إثر تنفيذ توصيات آودونيل، إذ تم في العام نفسه دمج الشرطة البلدية في كيان شرطة فلسطين، عما عوض النقص الحاصل في العدد. وبشكل عام فقد حافظ قسم الشرطة البريطانية على معدل أعداده في حدود «٥٦٠» رجلاً خلال الفترة ١٩٣٠ - ١٩٣٧، وشهد بعض الزيادة الطفيفة خلال سنتي ١٩٣٤ - ١٩٣٥ ليصل إلى حوالي سبعمائة رجل مع نهاية سنة ١٩٣٥. هذا مع الإشارة إلى وجود أكثر من أربعين ضابطاً بريطانياً آخر موزعين على القيادة العامة للشرطة، وأقسامها، ومسؤولين عن قيادة الشرطة الفلسطينيون فتوجيههم، أما الشرطة الفلسطينيون فقد زاد عددهم بشكل تدريجي ثابت من (١٤٠١» رجلاً سنة ١٩٣٠ إلى

| ١٩٣٥ | ۱۹۳٤ | ۱۹۳۳ | 1944 | 1981 | 1980  | السنة                    |
|------|------|------|------|------|-------|--------------------------|
|      |      |      |      |      |       | الشرطة الفلسطينيون:      |
| 1144 | 1177 | 11.4 | ۱۰۳٤ | 909  | 94.8  | مسلمون                   |
| ۲۷۸  | 279  | ۲٧٠  | ۲٦٠  | 727  | 137   | مسيحيون                  |
| ۴٦٥  | 7.7  | 4.9  | 740  | 417  | 777   | يهود                     |
| ٧    | ٦    | ٥    | ٥    | ٤    | ٤     | مذاهب أخرى               |
| ۱۸۴۷ | ۱۷۳٤ | 1791 | 3771 | 1272 | 18.1  | مجموع الشرطة الفلسطينيين |
| ٧٤٦  | 771  | 79.  | 77.5 | 790  | 7.7.5 | الشرطة البريطانيون       |
| ۳۸۵۳ | 7200 | 1441 | 73.7 | Y179 | ۲۰۸۳  | المجموع العام            |

وفق أديانهم بالمقارنة مع أعداد الشرطة البريطانيين خلال ١٩٣٠-١٩٣٥ (٢٩٠٠).

وبشكل عام، فإن نسبة المسلمين بين الشرطة الفلسطينيين كانت -في البدايةأقل من نسبتهم إلى عدد السكان، غير أنها أصبحت بمائلة لها بعد ذلك. أما
نسبة المسيحيين فقد كانت بشكل عام حوالي ضعف نسبتهم إلى عدد السكان،
وكانت نسبة البهود في بداية الفترة مقاربة لنسبتهم إلى عدد السكان، غير أنها
صارت أقل بعد ذلك. وبمقارنة نسبة العرب (مسلمين ومسيحيين) إلى اليهود
في شرطة فلسطين نجد أنها كانت ممائلة في البداية إلى عدد السكان غير أنها
مالت قليلاً لمصلحة العرب بعد ذلك (٢٤١). ولعل السبب يرجع إلى أن عمل
الشرطة كان لا يزال غير مُعر بالنسبة لليهود، كما أن عدداً كبيراً من اليهود،

(٣٣) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report, 1931, p.5; Police and Prisons Report, 1932, p.4; The Palestine Police Force, Annual Administrative Report, 1933, p.4, Printed report found in C.O. 814/8. Hereafter refered to as Police Report, 1933; The Palestine Police Force, Annual Administrative Report, 1934, p.5, Printed report found in C.O. 814/9. Hereafter refered as Police Report, 1934; The Palestine Police Force, Annual Administrative Report, 1935, (Jerusalem: The Government Printing Press, Undated), p.5. Printed report found in C.O. 814/10. Hereafter refered to as Police Report, 1935.

(٣٤) نسبة الشرطة المسلمين في هذه المرحلة (١٩٣٠-١٩٣٥) تراوحت بين ١٣٣ (سنة ١٩٣٣) يينما انخفضت نسبة أعداد المسلمين إلى سكان فلسطين بشكل تدريجي -بسبب الهجرة البهودية- من ١٩٣٧/ سنة ١٩٣٠ الى ١٩٣٤ من ١٩٣٨ الى ١٩٣٤ من ١٩٣٨ من ١٩٣٨ الى ١٩٣٠ من ١٩٣٨ الى ١٩٣٨ من ١٩٣٨ م

كان يتعامل مع الشرطة كمرحلة انتقالية وليس كحرفة، ولذلك كانت تكثر بين اليهود حالات الاستقالة بعد فترة بسيطة من حصولهم على التدريب. وهو ما يطرح علامة الاستفهام مرة أخرى إن كانت هناك جهات يهودية توجه اليهود للاستفادة من التدريب والإمكانات بحيث يستقيلون بعد أن ينتهوا من ذلك. وقد لاحظت السلطات البريطانية بشيء من الانزعاج هذا الأمر. وأرسل واكهوب إلى وزير المستعمرات كنليف في ١٧ مايو ١٩٣٤ اقتراحاً بتعديل في نظام الشرطة بحيث تصبح مدة إخطار الشرطي للحكومة -للانتهاء من خدمته ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر (٣٥). وقد تبنى هذا الاقتراح المفتش العام للسرطة(٢٦) سبايسر الذي أشار إلى أن هناك حالات تقدم استقالاتها بعد شهر من انتهاء التدريب وتوزيعها على فرق الشرطة. وطالب برفع المدة وحتى لا تموية قدة الشرطة ملمجاً مؤقتاً للبعض، أو للحصول على تدريب شبه عسكري ومعرفة عمل الشرطة»، ومن أجل إيقاف ما يُعدّ ضعفاً خطيراً في بناء الشرطة (٢٧).

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 17 May 1934, C.O. (ro) 733/264/14.

<sup>(</sup>٣١) تم تغيير مسمى «قائد الشرطة والسجون» إلى «المفتش العام للشرطة والسجون» (المنافق الشرطة والسجون» Inspector General of Police and Prisons بعدد أن رفع المندوب السمامي طلباً بذلك إلى وزير المستعمرات في١٧٣٧ميتمبر١٩٣١، وقد أرسل وزير المستعمرات باعتماد التسمية الجديدة في ٢٠ أكتوبر ١٩٣٢، انظر:

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 17 Sep. 1932, Confidential A, C.O. 733/227/6, and Draft Despatch Cunliffe-Lister to O.A.G., 20 Oct. 1932, Confidential, C.O. 733/227/6.

Memorandum, Spicer to Chief Secretary, 3 Mar. 1934, (\*v) Confidential, C.O. 733/264/14.

ويوضح الجدول التالي<sup>(٣٨)</sup>، حالات الاستقالة من الشرطة الفلسطينية بالمقارنة بين العرب واليهود:

|      |      |      | -    |      |      |       |
|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1980 | 1988 | ۱۹۳۳ | 1944 | ۱۹۳۱ | 1980 | السنة |
| *^~  | **   | 19   | 44   | 77   | ١٤   | عرب   |
| , A1 | ٦٤   | ٤٥   | 77   | ١٠   | ۱۷   | يهود  |

ويتبين من خلال الجدول السابق أن معدل اليهود المستقيلين إلى مجموع عسدهم في الشرطة قسد تراوح من ٤٪ (سنة ١٩٣١) إلى ٢٢٪ (سنة ١٩٣٤). ورغم أن تقرير بيل، يعطي مؤشراً عاماً حول هذا الموضوع، إلا أنه يبرز المشكلة بصورة أكثر تفاقماً، فيذكر أنه قد استقال أو عزل (٢٥٥٪ فرداً من مجموع مجموع ١٩٣٤» شرطياً يهبودياً انتظموا في الشرطة خلال الملة بين المهجدين وهي نسبة عالية جداً يصعب تبريرها بالرجوع للجوانب الاقتصادية نقط...، وعلى ذلك فإن الباحث يميل إلى الاعتقاد بوجود جهات يهودية كانت تنفع عناصرها إلى استغلال الشرطة للحصول على التدريب واكتساب الجبرة. أما معدل العرب المستقيلين إلى مجموع عددهم في الشرطة فقد تراوح بين ٢٠.٢٪ (سنة ١٩٣٠) إلى ٤٠,٢٪ (سنة ١٩٣٧) إلى ١٩٠٤) العرب كانوا يعملون في الشرطة كحرفة وليس كمرحلة انتقالية.

وكما تسببت حالات الاستقالة اليهودية في إرباك كيان الشرطة وإضعافه ، فقـد تسبب الشرطة البريطانيون في إرباك من نوع اخـر، إذ إن الكثير منهم رفضوا تجديد عقودهم، وخرجوا دون أن يخدموا في الشرطة مدة كافية.

See: Ibid, and Police Report, 1933, p.8, and Police Report, (%) 1934, p.7. and Police Report, 1935, p.9.

اكتفى تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٥ بذكر مجموع من استقال من العرب واليهود
 دون تصنيفهم.

(۳۹) **تقریر بیل**، ص۲۲۰.

ويرزت المشكلة خصوصاً في السنتين الأوليين فمن بين «٣٩٤» بريطانياً تركوا الحدمة خلال ١٩٣١-١٩٣١، كان هناك «٣٤٥» رجلاً خرجوا بسبب انتهاء عقودهم، أي ما نسبته ٢٨٧،، ويعطي الجدول التالي(٤٠)، صورة عن أعداد الشرطة الذين تركوا الحدمة لانتهاء عقودهم مقارنة بمجموع من تركها لكل الأسباب (استقالة، إعفاء، طرد، موت، انتهاء عقد).

| 1980 | 1988 | ۱۹۳۳ | 1944 | 1981 | 1980 | السنة           |              |
|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------------|
| ١٠   | ۲    | ١٤   | 4    | ١٤   | _    | ■ لانتهاء العقد | فلسطينيون    |
| ۱۷۸  | 100  | ۱۳٥  | 184  | ١٦٤  | ١٠٦  | ■ لكل الأسباب   | تركوا الخدمة |
| ٣٤   | ٣٥   | ٥٩   | ٥٥   | ۱۷۳  | ۱۷۲  | ■ لانتهاء العقد | بريطانيون    |
| 94   | ٨٨   | 99   | 90   | ۱۸۹  | ۲٠٥  | ■ لكل الأسباب   | تركوا الخدمة |

وقد عكست هذه الاستقالات جانباً من أزمة عاشها قسم الشرطة البريطانية، وهي ليست متعلقة فقط بجوانب إدارية وفنية، وإنما بطبيعة العمل الأمني وتعقيداته في فلسطين. وذلك بما تتضمنه من فرض سياسة تلقى معارضة واسعة من معظم السكان، ومن أوضاع لا تخلو من احتمالات التفجر والثورة، ومن عداء مستحكم بين العرب واليهود.

فقد اثيرت مسألة عدم رغبة الشرطة البريطانية في تمديد عقودهم في فلسطين، وطُرحت حالة عدم الرضا بوصفها سبباً اساسياً لللك. ونشرت جريدة فلسطين في ١٨ اكتوبر ١٩٣٠ مقالاً لأحد أفراد الشرطة البريطانية انتقد فيه السلطات بشدة وقال إن كثيراً من الشرطة البريطانيين اللذين تم تجنيدهم في بريطانيا اخبروا أنهم سيخدمون كشرطة في فلسطين، وعندما وصلوا للقدس

Police and Prisons Report, 1931, pp.6-7.; Police Report, 1933, pp.6-7; Police Report, 1934, pp.7-8; and Police Report, 1935, p.19.

<sup>(</sup>٤٠) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

اكتشفوا أنهم دخلوا في فوج (عسكري) من قوات جلالته، أي أنهم عوملوا كجيش وليس كشرطة. وتساءل الشرطي -كاتب المقال- «اليس هذا نوعاً من الحداع من جانب السلطات؟» واتهم السلطات بأنها لا تهتم بالمستوى العقلي للأفراد عند الترقيات...، مشيراً إلى أن كثيراً من الرجال الذين جندوا في الربيع الماضي، قد تعلموا في المدارس ولديهم معرفة بلغات أخرى، ويتتمون إلى عائلات محترمة «فهل يمكن أن يتجاهل هؤلاء بينما يهيمن أشخاص ثقافتهم صفر على الوضع؟»... واستنتج أن ذلك يؤدي إلى أن يقل اهتمام من لديه ثقافة جيدة بالاستمرار في قوة الشرطة هذه (١٤).

وقد ردت السلطات الرسمية على مقال الشرطي بقال نشر في نفس الصحيفة في ٨ نوفمبر ١٩٣٠. وأكدت أن كل شخص يرغب في دخول قسم الشرطة البريطانية في للسطين يتم مقابلته شخصياً في لندن من قبل الجهة المتخصصة بالتجنيد في بريطانيا، ويساعدها عادة مسؤول من شرطة فلسطين. وعندما يراد تجنيد عدد كبير يذهب قائد الشرطة أو من ينوب عنه إلى لندن لهذا الغرض. وقالت إن الفحص الطبي حازم ويتم التحقق من شخصية الشرطي وسلوكه، وإن نسبة من فصلوا من الشرطة لسوء سلوكهم قليلة (٢٤٠). ويظهر أن السلطات لم ترد على الشرطي في مسألتي «الصرامة العسكرية» والثقافة، وقد حول الوزير السؤال إلى المندوب السامي في فلسطين طالباً تعليل إنهاء الكثيرين لمقودهم بعد سنة واحدة من الخدمة (٣٤٠). وقد رد المندوب السامي ببرقية في لمقودهم بعد سنة واحدة من الخدمة (٣٤٠). وقد رد المندوب السامي ببرقية في كنومبر ١٩٣٠، قائلاً إن الشرطة البريطانين الذين تركوا الخدمة بناء على رغيتهم كان قد تم تجنيدهم إثر أحداث انتفاضة ١٩٢٩ على عقد لمدة سنة، وإن كثيراً منهم كان يرغب في تحقيق فائدة محدودة في الخارج دون أن يجعل من المشرطة مهنته الدائمة (٤٤٠).

ويبدو أن السبب الذي ذكره المندوب السامي لم يكن السبب الوحيد، إذ توالت الاستقالات في السنة التالية وما بعدها. وأثير الموضوع مرة أخرى أواخر

See: C.O. 733/180/2. (٤١)

Ibid. (EY)

Tel., Passfield to Chancellor, 13 Nov. 1930, C.O. 733/180/2. (£T)

Tel., Chancellor to Passfield, 17 Nov. 1920, C.O. 733/180/2. (££)

سنة ١٩٣٤، إذ اشتكى ثلاثة من الشرطة السابقين عما أسموه مزايا تعطى للسكان المحليين في مقابل البريطانيين. وقالوا إن الشرطة معرضون لحملات يومية من الصحف العربية واليهودية، وإن العامة في فلسطين هم بالتأكيد معادون للشرطة، وإن أفراد الشرطة البريطانيين قد فقدوا الأمل في الحصول على ترقيات أسرع(٤٥). كما اشتكى شرطيان آخران من التحية التي تعطى للمفتش الفلسطيني بلفظة «سيدي» Sir وخدمة الشرطي البريطاني تحت الأوامر المباشرة لمفتشى الشرطة الفلسطينية (٤٦). وقد أرسل وزير المستعمرات هذه الشكاوي إلى المندوب السامى للتحقق من الأمر (٤٧). وقام المفتش العام للشرطة بإعداد الردود، التي أرسلها المندوب السامي إلى وزير المستعمرات في ١٣ ديسمبر ١٩٣٤ (٤٨). وقد ذكر المفتش العام سبايسر -في رده المعد في ٥ ديسمبر ١٩٣٤ - أنه يؤكد بكل ثقة أن الحالة العامة أفضل من أي وقت مضى في تاريخ الشرطة، وأنها تقارن باستحسان مع المستعمرات الأخرى، وأن حالات انتهاء الخدمات أخذت تقل، وأن قسم الشرطة البريطانية هو الآن أكثر فعالية، وأن الشرطة البريطانيين لهم كادر ووضع منفصل في الرواتب والنقل والإجازات والبدلات والترقيات، وفي أمور التشكيلات والزي والزواج، وهم لا يعاقبون إلا من قبل ضابط بريطاني، ونفي أن تستخدم لفظة Sir إلا لضباط الشرطة الكبار. كما نفي أن يكون الشرطة البريطانيون يخدمون تحت مسؤولية فلسطينين، حيث إنهم في كل مركز يكونون تحت الإشراف المباشر لعريف أو رقيب بريطاني، وإذا قاد مركز الشرطة ضابط فلسطيني فإنه بدوره يكون تحت إشراف ضابط بريطاني آخر.

Memorandum Prepared by Three Ex-Police Officers, Submitted (£0) by Henry Croft to Cunliffe-Lister, 13 Nov. 1934, C.O. 733/250/7.

Memorandum prepared by two British Policemen, Submitted by (ξη) Lord Lloyd to Cunliffe-Lister, 22 Oct. 1934, C.O. 733/250/7.

Despatch, Cunliffe-Lister to Wauchope, 20 Nov. 1934, C.O. (£V) 733/250/7.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 13 Dec. 1934, C.O. (%) 733/250/7.

ومهما يكن من أمر، فإن الجو العام في فلسطين، وما يحمله من مخاطر التازم والانفجار في أي لحظة، كان أمراً ضاغطاً على الشرطة، ولم يكن من السهل أن يأتي الشرطي من بريطانيا ليقوم بعمله في فلسطين إلا إذا توفرت مغريات كافية، أو لم تتوفر لديه بدائل أفضل في بلده.

وبشكل عام، كان معدل سنوات الخبرة في شرطة فلسطين لدى البريطانين أقل منها بكثير لدى الفلسطينين، وكان أصحاب مدد الخدمة الطويلة من البريطانين قليلون بالنسبة إلى رفاقهم الفلسطينين. وهذا عما ينعكس سلباً على مدى كفاءة الشرطة البريطانية وخبرتها في التعامل مع الظروف المحلية الخاصة وقيادة الشرطة الفلسطينين في أحوال متشابكة وحساسة، وقد تحسنت الخبرة البريطانية مع مرور الزمن، ويظهر الجدول التالي (٤٩) سنوات الخبرة لدى الفلسطينين مقارنة بالبريطانين في شرطة فلسطين.

وقد سيطر البريطانيون على مناصب الشرطة العليا في فلسطين، فكان قائد الشرطة (المفتش العام)ونائباه، ومدراء شرطة الألوية ونوابهم، وكثير من مساعدي

| 191     | ro .    | 19      | ٣٤      | 19      | ۳۳      | 19      | 1988    |         | ۳۱      | السنة         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| بريطاني | فلسطيني | الجنسية       |
| 44      | ٤٢٩ ً   | ٨       | 474     | ٨       | 77%     | ٨       | 794     | -       | ٣٠٢     | ١٠سنوات فأكثر |
| ۳۳      | 1 8 9   | ٥٥      | 175     | -       | 17.     | -       | 104     | ٨       | 181     | ۸-۱۰ سنوات    |
| 7.1     | ۲.٧     | ۸۲      | ۱۸۸     | ۷۳      | 749     | 79      | YVA     | ٧٢      | 797     | ٥-٨ سنوات     |
| 777     | ۳۱ ع    | 777     | ۲۱ه     | ۳۷۸     | ٣٧٠     | 710     | 797     | 117     | 771     | ۲-۵ سنوات     |
| 97      | ۱۷۷     | ۸٧      | ۱۷٥     | ٨٠      | 710     | 14.     | 717     | 777     | 171     | سنة - سنتان   |
| ۱۰۸     | 77.     | ۱۰۷     | 7.9     | 1.4     | ۲۱۰     | ٨٥      | 4.0     | ۱۹٦     | 70.     | أقل من سنة    |

Police and Prisons Report, 1931, ثم إصلاد مذا الجلول بالاستخارة من (فره) pp.5-6; Police and Prisons Report, 1932, p.5; Police Report, 1933, p.6: Police Report, 1934, p.7; and Police Report, 1935, p.8.

شرطة الألوية من البريطانين. وكانت نسبتهم جيدة في مناصب رقباء وعرفاء الشرطة، غير أن نسبتهم كانت أقل وسط المفتشين والأفراد. ويعطي الجدول التالي<sup>(٥)</sup>صورة عن توزيع المناصب في شرطة فلسطين خلال الفترة ١٩٣١-١٩٣٤:

| 1988 | 1977 | 1977  | 1981 | السنة                      |
|------|------|-------|------|----------------------------|
| 1    | ١    | ١     | ١    | قائد الشرطة (المفتش العام) |
| ۲    | ۲    | ۲     | ۲    | نائب قائد الشرطة           |
| ٤    | ٤    | ٣     | ٣    | مدراء شرطة الألوية         |
| ٦    | ٦    | ٦     | ٨    | نواب مدراء شرطة الألوية    |
| 77   | ٣٢   | ٣٠    | ٣٣   | مساعدو مدراء شرطة الألوية  |
| ١٨   | ١٨   | ۱٧    | ۱٧   | مفتشون بريطانيون           |
| ۸۰   | ٧٥   | ٦٨    | ٦٨   | مفتشون فلسطينيون           |
| ٧    | ٧    | ٥     | ٥    | رؤساء شرطة بريطانيون       |
| 41   | ۳٥   | 40    | ٣٤   | رقباء بريطانيون            |
| 77   | ٧٤   | ٨٢    | 77   | رقباء فلسطينيون            |
| ٤٥   | ٥٣   | ٥٣    | ٥٢   | عرفاء بريطانيون            |
| 171  | 117  | ۱۱۳   | 97   | عرفاء فلسطينيون            |
| ٥٧٤  | ٥٤٦  | 0 £ £ | 008  | أفراد بريطانيون            |
| 1887 | 1817 | 1771  | 174. | أفراد فلسطينيون            |

وتعكس هيمنة البريطانيين على المناصب العليا في الشرطة شعموراً بعدم الاطمئنان والثقة تجاه الفلسطينيين، وتمثل -في الوقت ذاته- ضعفاً في الالتزام بصك الانتداب نفسه في السعي نحو ترقية مؤسسات الحكم الذاتي وتدريب

Police and Prisons Report, 1931, p.4.;:نه مذا الجدرل بالاستفادة من Police and Prisons Report, 1932, p.4.; Police Report, 1933, p.4.; and Police Report, 1934, p.4.

الفلسطينيين على حكم أنفسهم. وعلى كل حـال فـربما كانت هذه المؤسسة الحساسة من أواخر ما تفكر حكومة فلسطين بتسليمه لأبناء فلسطين.

ومن جهة ثانية، فإن نسبة المسلمين - الذين هم أغلبية الشعب - كانت نسبة متدنية وسط ضباط الشرطة الكبار عا يشير إلى شعور بعدم الاطمئنان تجاههم، وكانت نسبة المسيحيين أكبر من نسبة المسلمين عا يمكس جانباً من سياسة بريطانية حاولت اتباعها في فلسطين تسعى فيها إلى إظهار نفسها حامية للمسيحيين، فضلاً عن سياسة التفريق بين طوائف الشعب الفلسطيني، أو أقل من نسبتهم العددية إلى سكان فلسطين، ولكنها كانت أفضل من نسبتهم أقل من نسبتهم العددية إلى سكان فلسطين، ولكنها كانت أفضل من نسبتهم للمنشي الشرطة فكانت في الضباط الكبار، وذلك ربما يرجع إلى الدور التنفيذي الميداني الذي يقوم به في الضباط الكبار، وذلك ربما يرجع إلى الدور التنفيذي الميداني الذي يقوم به فلسطين وسط مفتشي الشرطة. أما اليهود فكانت نسبتهم وسط الضباط الكبار والمنتشي الشرطة. أما اليهود فكانت نسبتهم وسط الفباط الكبار المسلمين أفضل من نسبتهم في الرتب الأخرى. وبشكل عام فقد كانت نسبة المسلمين واليهود تميل إلى الانخفاض في حالة الصعود إلى الرتب العليا، بينما كانت نسبة المسيحين واليهود تميل إلى الارتفاع في هذه الحالة، والجدول التالي بعطى صهرة حول توزيم الشرطة الفلسطينين في المناصب العليا:

| ~ ·     |              | 0.0    |              |        |              |        |              |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--|--|--|--|
| السنة   | 177          | ١٩     | 348          |        | 14           | 20     | 19           |        |  |  |  |  |
| İ       | ضباط<br>کبار | مفتشون | ضباط<br>کبار | مفتشون | ضباط<br>کبار | مفتشون | ضباط<br>کبار | مفتشون |  |  |  |  |
| مسلمون  | ٤            | ۳٥     | ٦            | 44     | ٤            | ٤٢     | ٣            | ٤٢     |  |  |  |  |
| مسيحيون | 7            | ١٥     | ٤            | ١٥     | ٦,           | ١٦     | ٨            | ١٦     |  |  |  |  |
| يهود    | ٤            | ۱۷     | ٤            | ۲.     | ٤            | ۲۱     | ٤            | 19     |  |  |  |  |
| أخرون   | -            | ١      | -            | ١      | -            | 1      | -            | ۲      |  |  |  |  |

Police and Prisons Report, 1932, p.4.; ن اعد هذا الجدول بالاستفادة من (٥١) Police Report, 1933 p.4.; Police Report, 1934, p.5.; and Police Report, 1935, p.5.

أما أعداد قوة شرطة السجون -التي كانت عادة ما تُفصل إحصائياً عن إحصائيات الشرطة العادية -فيوضح الجدول التالي<sup>(٥٢)</sup> صورة عنها خلال الفترة ١٩٣١-١٩٣١:

| 1950 | 1988 | ۱۹۳۳ | 1977 | 1971 | السنة             |
|------|------|------|------|------|-------------------|
|      |      |      |      |      | فلسطينيون:        |
| 770  | 777  | 7.9  | 7.7  | ۱۸۳  | مسلمون            |
| 17   | ٥١   | ٥٢   | ٥٢   | ٤٤   | مسيحيون           |
| ١٤   | ١٦   | 3.7  | 77   | ١٩   | يهود              |
| ٣٠٠  | 444  | 440  | ۲۸٠  | 727  | مجموع الفلسطينيين |
| ٩    | ٨    | ٨    | ۸    | ٨    | بريطانيون         |
| ٣٠٩  | 444  | 794  | YAA  | 307  | المجموع العام     |

وبمقارنة الجدول باعدد السكان، نجد أنّ الأعداد السابقة تعكس نسباً عالية للمسيحيين، ونسباً أفضل للمسلمين ونسباً أقل لليهود. وربما يرجع ذلك إلى

(٥٢) أعد هذا الحدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report, 1931, p.27.; Police and Prisons Report, 1932, p.48.; The Palestine Prisons Annual Administrative Report, 1933, p.3, Printed report found in C.O. 814/8. Hereafter Refered to as Prisons Report, 1933; The Palestine Prisons Annual Administrative Report, 1934, p.3, Printed report found in C.O. 814/9. Hereafter Refered to as Prisons Report, 1934; The Palestine Prisons Annual Administrative Report, 1935 (Jerusalam: The Government Printing Press, Undated), p.5. Printed report found in C.O. 814/10, Hereafter Refered to as Prisons Report, 1935.

الدور التنفيذي لشرطة السجون، والتي لا تنشغل عادة بمواجهة «الاضطرابات» والانتفاضات الشعبية، ولا يؤثر دورها كثيراً على تنفيذ الواجبات.

ومن جهة أخرى استمرت السلطات البريطانية في توفير الشرطة الإضافية للأشخاص والمؤسسات التي تطلب ذلك، كما تابعت توفير الخفراء للقرى والمستعمرات. ويبين الجدول التالي (<sup>(or)</sup>، صورة عن ذلك خلال الفترة 1971-1971:

|   | -1900 | ۱۹۳۳ | 1981 | السنة       |
|---|-------|------|------|-------------|
| - | 114   | ٣٤   | ٤٣   | شرطة إضافية |
|   | ٧٣    | 97   | ۸۱   | خفراء       |

#### النفقات

استحوذت نفقات الشرطة والسجون على نصيب كبير من الميزانية العامة لحكومة فلسطين، بالمقارنة مع دوائر آخرى هامة كالتعليم والصحة. فقد كانت نفقات الشرطة والسجون تتراوح عادة بين حوالي ٢٤٠٪ إلى ٢٣٠٪ ما ينفق على التعليم، وبين ٢٧٠٪ إلى ٥٤٤٪ ما ينفق على الصحة، مع ملاحظة أن نسبة الإنفاق على السحة والتعليم كانت تزداد بالمقارنة مع نسبة الإنفاق على الشرطة خلال الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥. وبشكل عام فإن نسبة الإنفاق الكبيرة على الشرطة تعكس اهتمام الإدارة البريطانية بالأمن بوصفه أحد أبرز مهامها، وأولى أولوياتها في فلسطين، وهي استمرار طبيعي لسياستها التي درجت عليها منذ بداية احتلالها لفلسطين، في إنفاق مبالغ كبيرة على الأمن، وهذا ما يوضحه الجدول التالي (٤٥)، (بالجنيه الفلسطيني):

<sup>(</sup>٥٣) أعد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report 1931, p.15; Police Report, 1933, p.18; and Police Report, 1935, p.23.

<sup>(</sup>١٤) أعمد هذا الجدول بالاستضادة من: تقرير بيل، ص٢٤٤، وص٢٤، وص ٢١٤، وص ٢١٤، A Survey of Palestine, Vol. 2., p.641.

| -1940<br>1947   | -1948<br>1940 | -1944<br>1948 | -1944<br>1944 | 1981      | 198.     | السنة             |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| ۷۲۶ ۷۲۵         | ۰۰٦ ۷۱۲       | ٤٨٦ ٦٠٥       | £Y0 • £ Y     | 879 017   | 100 A01  | الشرطة والسجون    |
| YY 1 • AV       | Y+1 £9A       | ۱۷۹ ۱۳۰       | 109 07.       | 127 944   | 187 000  | التعليم (المعارف) |
| 198 788         | וואדרו        | ۱۳۵ ۸۳۸       | 111 .07       | 1.0 91%   | 1.0 841  | الصحة             |
| \$ <b>Y</b> \~\ | ******        | YY• £407      | Y017846       | ********* | Y0#70.0  | المجموع الكلي     |
|                 | ,,, .,,,      | 11.500        | 1011111       | 1172/14   | 101 (010 | لمصروفات الحكومة  |

# جهود التطوير ورفع الكفاءة

كان من الواضح - في النصف الأول من الثلاثينيات - أن السلطات البريطانية المحتارت الاستمرار في المراهنة على إمكانية تطوير الشرطة ورفع كفاءتها وانضباطها وكسب ولائها من خلال الاهتمام بالعناصر الفلسطينية المحلية ودون اللجوء لإحضار أفراد من جنسيات أخرى. وقد قامت السلطات ببذل جهود عددة في هذا الإطار، كما أجرت عدداً من الترتيبات لجعل العمل في شرطة فلسطين أكثر إغراء لجلب العناصر والنوعيات المرغوبة. وقد استفادت من توصيات دوبيجين في ترقية مؤسسة الشرطة، وقد شملت هذه الجهود عدداً من المجالات التي انعكست بشكل إيجابي على الأعمال اليومية المعتادة للشرطة، كما بدت الشرطة أكثر تماسكاً في مواجهة بعض الأحداث ذات الطبيعة السياسية. وهذا تفصيل بأهم المجالات:

# مدرسة تدريب الشرطة

كان تحسين مدرسة تدريب الشرطة إحدى أبرز توصيات دوبيجين، وقد ظهر في هذه المرحلة اهتمام بتطوير أداء المدرسة ورفع مستواها. وكان أحد أهم الإجراءات السعى للحصول على نوعية جيدة من الشرطة الجدد، يتم تدريبهم ني المدرسة. فغي ٢٠ ديسمبر ١٩٣٢ صدر تحت قانون الشرطة لسنة ١٩٣٦، نظام حول تجنيد الشرطة الجدد ونشر في الجريدة الرسمية في ٥ يناير ١٩٣٣، وقد اشترط على كل من يجند في الشرطة أن يكون قادراً على القراءة والكتابة الإحدى اللغات الرسمية الثلاث (المربية والإنجليزية والعبرية)، وأن يقدم شهادة بحسن سلوكه، وألا يكون مديناً، وأن يكون أقداريه ومعارفه أشخاصاً اصالحيناً، وأن يكون عمره بين «٢٠-٣٥) عاماً، وأن يكون لاتقاً صحياً، وفير متزوج، وجنسيته فلسطينية، أو لديه إقامة دائمة في فلسطين. وقد استثنى النظام الجديد بثر السبع من شرطي القراءة والكتابة والزواج. كما اشترط النظام على المجند ألا يقل طوله عن ١٩٨٥، بوصة (١٧٧٧مم) مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا ينطبق على قسم الشرطة البريطانية، التي يتم تجنيدها في بريطانيا(٥٥).

وقد اتسق وضع شرط القراءة والكتابة مع اهتمام السلطات البريطانية بأن يكون في مقدور كل شرطة فلسطين تحقيق هذا الشرط -بمن فيهم من تم تجنيدهم منذ سنوات سابقة - فمنذ إبريل ١٩٣٠ أعلنت الشرطة أنها ستخرج من خدمتها كل شرطي لا يحسن القراءة والكتابة، وحددت ثلاثة أشهر ليُتم أي شرطى يرغب في البقاء تعلم القراءة والكتابة (٥٠).

وكان المجند في الشرطة يحصل على مرتب قدره خمسة جنيهات (وهو مرتب جيد في تلك الفترة) وسكن وعلاج وزي مجاني، بالإضافة إلى علاوة قدرها جنيه واحد إذا حصل على شهادة من مدير التعليم (المعارف) بحصوله على مستوى جيد من الثقافة والمعرفة باللغات... . هذا فضلاً عن إعلان الشرطة أنها «توفر فرصاً استثنائية للشباب الفلسطيني الذكي المتعلم» (٧٥).

وأصبحت مدرسة التدريب تقبل كل شهر دفعة جديدة من المجندين، بعد أن كانت تقبل دفعة كل ثلاثة أشهر، وقـد نظمت المدرسة المتدربين في أربع

Official Gazette, No. 337, 5 Jan. 1933. (00)

<sup>(</sup>٥٦) الشوري، العدد ٢٧١، ٢٢ إبريل ١٩٣٠.

Police Report, 1933, p.8. (av)

مجموعات، كل واحدة لها سكنها الخاص، وكل سكن يختار له رئيساً ونائباً من بين المجمدوعات من بين المجمدوعات تحسب فيها النقاط في مسابقات التدريب والرماية والألعاب والقانون والانضباط، بحيث يسهم هذا الأمر في إثارة جو التنافس والحماس بين المتدرين (٥٨).

وتضمنت برامج تدريب المدرسة للمجندين عدداً من المناهج والهدارات كالقانون الجنائي، والإفادة وواجبات الشرطة العامة، وقوانين الحكومة، وأوامر الشرطة، والتدريب، والرماية على الأسلحة الصغيرة، والإسعافات الأولية، ومقاومة الشغب، وتعلم اللغة الإنجليزية مع إمكانية تعلم العربية والعبرية. ويجارس المتدريون الملاكمة وكرة القدم...، مع تدريبات عملية على إجراء التحقيقات، واستخدام آلات التصوير، وعمل البصمات، ويرسل المتدريون في المراحل المتقدمة إلى المتحف، ومركز الشرطة العام، ومقبرة الحرب، والمطبعة لتوسيم أنق مجندي المناطق الريفية (٥٩).

وأخذت مدرسة التدريب تقدم دورات تدريبية للشرطة من غير المجندين الجدد، كعمل دورات في الفروسية والبيطرة، بالإضافة إلى الدورات التشطة (۱۰).

وقد أشار تقرير بيل إلى أن مدرسة التدريب تقوم بعملها خير قيام، وأن أفراد الشرطة الذين تلقوا التدريب يتفوقون على أسلافهم من حيث وفرة الثقافة والتدريب(٢١١).

وييدو أن فرص انتقاء نوعبات جيدة قد تحسنت خلال هذه المرحلة، فيشير تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٣ أن قوة الشرطة قد استمرت في جذب نوعية جيدة للتجنيد، وأن أكثر من يشجع دخوله هم الأذكياء. وأضاف بأنه في حالات

Police and Prisons Report, 1931, p.7. (OA)

Ibid. (09)

Ibid. (٦٠)

<sup>(</sup>٦١) تقرير بيل، ص.٢٥٩.

كثيرة فإن أشخاصاً من الموضوعين على قائمة الانتظار من الذين يُدعون إلى المقابلة، يسيرون مسافات طويلة على حسابهم على أمل أن يتم قبولهم (٦٣).... ودلل على ازياد هية الشرطة وشعبيتها في منطقة بئر السبع بأن تسعة من أبناء شيوخ القبائل و «١٤» من القرابة اللصيقة لهم يخدمون في قوة شرطة اللواء (٦٣٠). وأكد تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٥ نفس الأمر مشيراً إلى شعبية عمل الشرطة في بئر السبع، وخصوصاً في «الجمالة»، وأنه يتم يومياً رفض طلبات تقدم للتجنيد (١٤٥).

وتشير تقارير الشرطة السنوية إلى تحسن نسبي في انضباط الشرطة وإلى بعض الانخفاض في أعداد من يطرد من الشرطة لسوء سلوكه، والجدول التالم (٢٥٠). يين أولئك الشرطة الذين طردوا لسوء سلوكهم:

| 1980 | 198 | ۱۹۳۳ | 1988 | 1981 | 1980 | السنة     |
|------|-----|------|------|------|------|-----------|
| ۳۷   | 7 £ | ۲۸   | ٣٥   | ٤٨   | ٤٢   | فلسطينيون |
| ٨    | ٧   | ۱۳   | 10   | ١.   | ١٩   | بريطانيون |
| ٤٥   | ۳۱  | ٤١   | ٥٠   | ٥٨   | 11   | المجموع   |

# حوافز ومكافأت

وقد تابعت السلطات البريطانية إعطاء مكافآت للشرطة أصحاب الكفاءة والمهارة (٦٢). كما تابعت تقديم مكافآت حسن السلوك (٦٢). كما تم اعتماد

Police Report, 1933, p.10. (٦٢)

Ibid, p.40. (٦٣)

Police Report, 1935, p.77. (78)

(٦٥) أعد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report, 1931, p.6.: Police and Prisons Report, 1932, p.11: Police Report, 1933, p.6; Police Report, 1934, p.7.; and Police Report, 1935, p.9.

Official Gazette, No. 289, 16 Aug. 1931. (٦٦)

Official Gazette, No. 295, 16 Nov. 1931. (7V)

تسليم ثلاث بطانيات لكل شرطي فلسطيني بدلاً من اثنتين، وكان الشرطي الفلسطيني ياخذ في بداية الأمر بطانية واحدة، ثم تقرر رفعها الى اثنين سنة الفلسطيني ياخذ في بداية الأمر بطانية واحدار، الم ١٩٣٧، مع مسلاحظة أن الشرطة البريطانين كانوا يأخذون ثلاث بطانيات في كل الأوقات (١٩٨٠). وتم من جهة أخرى إدخال تغييرات على ملابس الشرطة استهدفت تحسينها خصوصاً لدى الشرطة الفلسطينين، وبحيث تلبس جميع قوات شرطة زياً أزرق في فترة الشناء، على أن يتميز الشرطة البريطانيون في زي الرأس بوضع قلنسوة أو قبعة الشناء، على أن يتميز الشرطة الفلسطينيون طربوشاً «قبلق» (١٩).

وفي سنة ١٩٣٢ وافقت السلطات البريطانية على إنشاء صندوق لضباط الشرطة في فلسطين، وذلك بناء على اقتراع قائد الشرطة سبايسر. وهو صندوق اجتماعي خيري يقدم هدايا للزواج، وإنهاء الخدمات، والمسابقات (٧٠)... وتابعت السلطات إعطاء مبالغ لأهل المتوفى من أفراد الشرطة إذا كانوا يعانون من الفقر والعوز، ولم تكن المساعدات تزيد عن مبلغ يساوي راتب سنة أشهر للشرطى المتوفى (٧١).

وفي إطار تشجيع ضباط الشرطة البريطانيين على المشاركة في الدورات التاهيلية والتدريبية التي تعقد للشرطة في بريطانيا، فقد طالب قائد الشرطة سبايسر بتبني توصية دوبيجين، بأنه في حالة حضور ضباط من الشرطة هذه الدورات- بناء على توصية قائد الشرطة في فلسطين- فإن ذلك يُعدّ جزءاً من

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 27 Feb. 1932, C.O. (1A) 733/219/9, and Draft Despatch, Cunliffe-Lister to Wauchope, 29 Mar. 1932, C.O. 733/219/9.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 25 Jun. 1932, C.O. (14) 733/219/9.

Despatch (No. 1138), Wauchope to Cunliffe-Lister, 24 Dec. (V1931, C.O. 733/212/13, and Draft Despatch, Cunliffe-Lister to Wauchope, 24 Feb. 1932, C.O. 733/212/13.

See: Pensions and Gratuities (Police), C.O. 733/215/9. (V1)

عملهم وليس إجازتهم، أي لا يخصم شيء من إجازاتهم في بريطانيا بسبب حضورهم الدورات. وكانت معظم هذه الدورات تستمر لمدة شهر، ولها فائدة كبيرة، حيث يطلع المشاركون على آخر التطورات في فروع عملهم (٧٣).... وقد وافق وزير المستعمرات على هذا الاقتراح في فبراير ١٩٣٢، بحيث لا تحتسب فترة المشاركة في الدورة من أيام الإجازة إذا كانت إجازة المشارك ثلاثة أشهر أو أقل (٧٣).

# تعليم اللغات الرسمية

كان تشجيع تعلم اللغات الرسمية المتداولة في فلسطين إحدى العلامات الهامة في محاولة تطوير أداء الشرطة خلال هذه المرحلة، وكان وضع مكافأة سخية لتعليم اللغة إحدى توصيات دوبيجين. ويبدو أن هذه التوصية هدفت إلى تحقيق قدر كبير من التفاهم والتمازج بين أفراد الشرطة أنفسهم، وتحقيق أكبر قدر من كفاءة الأداء- خصوصاً لدى الشرطة البريطانين- في التعامل مع سكان فلسطين. وكان لورد باسفيلد وزير المستعمرات قد اعتمد صرف «علاوة لغة» في ٢٧ سبتمبر ١٩٣٠، لكن بيدو أنها لم تتخذ طريقها للتنفيذ بسرعة ولكن المندوب السامي واكهوب تابع الأمر، فأرسل إلى وزير المستعمرات كتليف ليستر في ٢٤ ديسمبر ١٩٣١، يقترح إعطاء الشرطي نصف جنيه إذا اجتاز المستوى الثاني للغة التي يدرسها (١٩٣٤).

Despatch (No. 1127), Wauchope to Cunliffe-Lister, 24 Dec. (VY) 1931, C.O. 733/213/9.

Draft Despatch, Cunliffe-Lister to Wauchope, 10 Feb. 1932, C.O. (vr) 733/213/1.

Despatch (No. 1128), Wauchope to Cunliffe-Lister, 24 Dec. (V£) 1932, C.O. 733/213/5.

Draft Despatch, Cunliffe-Lister to Wauchope, 20 Apr. 1932, C.O. (vo) 733/213/5.

وأصبح تعلم إحدى اللغتين العربية أو العبرية إلزامياً للشرطة البريطانيين في فلسطين، وأرسل السكرتير العام لحكومة فلسطين إلى وكالاء التاج الملكي للمستعمرات في ١٦ مارس ١٩٣٢ (الذين كانوا يتولون أمر تجنيد الشرطة في بريطانيا) يطلب أن يتم إخبار المجندين بذلك. وأرفق مع رسالته التعليمات المتعلقة بالأمر، وتتضمن عدم ترقية الضابط أو الشرطي أو إعطائه أية علاوات إلا إذا اجتاز الاختبار التاهيلي في مبادئ العربية أو العبرية. وذكر أن عمل الاختباريتم في الاسبوع الأول من كل شهر خلال سنة ١٩٣٢ في مقر قيادة الشرطة بالقدس. ويطلب من الشرطى الممتحن ترجمة تقرير متعلق بالجريمة، وتوجيه مركز شرطة فلسطين بلغة بسيطة لأى من واجبات الشرطة، كما يطلب منه أيضاً التعرف من أحد السجناء على سبب دخوله السجن. أما المستوى الثاني والأعلى فيطلب فيه من الممتحن أن يفهم ويترجم بشكل صحيح شكوى أو إفادة من شخص أو شاهد، فيما يتعلق بجرية أو حادثة أو أي أمر متعلق بالشرطة، وبما يمكن الشرطى من اتخاذ الإجراء الصحيح، وتقديم تقرير لمركز الشرطة حول الموضوع. ويطلب من المتحن أن يكون قادراً على إصدار التعليمات لشرطى غير بريطاني، وأن يفهم تقرير شرطى فلسطيني حول عمله ومهمته. وأن يكون قادراً على التحقق من بطاقة إطلاق سراح المساجين، أو معرفة تفصيلات جريمة أحد المجرمين، ومكان إقامته المستقبلية ووسائل عيشه وخططه المستقبلية (٧٦).

ومن جهة أخرى، صدر نظام لضباط الصف والشرطة الفلسطينيين في ٧ مايد ١٩٣٢ بشأن علاوة اللغة بحيث يكون هنالك مستويان أدنى وأعلى. وتدفع علاوة لغة مقدارها نصف جنيه عن كل لغة شهرياً. وعندما يجتاز المستوى الأعلى تصبح العلاوة جنيها واحداً عن كل لغة شهرياً، بشرط ألا تكون اللغة المتعلمة هي لغة الشرطي الأم. وتنقطع علاوة المستوى الأدنى إذا رقي الشرطي لرتبة رقيب، ولكن إذا كان يأخذ علاوتين عن لغتين، فإنه إذا

Despatch, Chief Secretary to Crown Agents for the Colonies, 16 (V1) Mar. 1932, C.O. 733/212/7.

رقي لرتبة رقيب يعطى ربع جنيه شهرياً حتى يصبح مؤهلاً لدخول المستوى الأعلى (٧٧).

وقد حصل إقبال كبير من الشرطة على تعلم اللغة في سبيل الحصول على علاوة، أو التأهل للترقية وأقبل البريطانيون على تعلم اللغة العربية أكثر من العبرية. كما أقبل الفلسطينيون على تعلم اللغة الإنجليزية بشكل أكبر تليها العربية فالعبرية.

ويشير الجدول التالي (<sup>VA)</sup> إلى تطور تعلم الشرطة البريطانيين للختين العربية والعبرية خلال الفترة ١٩٣٧-١٩٣٥:-

|      | ئي   | العبر |      |      | العربية |      |      |           |  |  |
|------|------|-------|------|------|---------|------|------|-----------|--|--|
| 1980 | 1988 | ۱۹۳۳  | ۱۹۳۲ | 1980 | 1988    | ۱۹۳۳ | 1924 | السنة     |  |  |
| ٣٤   | ١٥   | ١٥    | γ    | ١    | ١٤٨     | ۱۷۷  | ۱۲۸  | التأهيلي  |  |  |
| ٧    | ٣    | ٣     | -    | ۳٦   | ۲.      | 17   | ۱۳   | الاعتيادي |  |  |

أما الجدول التالي <sup>(٧٩)</sup> فيشير إلى تطور تعلم الشرطة الفلسطينيين لإحدى اللغات الثلاث خلال الفترة ١٩٣٢-١٩٣٥: -

|      | العبرية |      |      |      | العربية |      |      |      | ليزية | اللغة |      |                |
|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|-------|-------|------|----------------|
| 1940 | 1988    | ۱۹۳۲ | 1924 | 1980 | 1988    | 1922 | ۱۹۳۲ | 1980 | 1988  | 1944  | 1988 | السنة          |
| 78   | ٤٣      | 71   | ۱۷   | ۲۱   | ٤٤      | ٧٢   | 199  | 170  | ۱۸۸   | ۱۸۰   | 77*8 | المستوى الأدنى |
| -    | -       | -    | -    | ١    | ١       | ٣    | ٣    | ۳۷   | ٤٣    | ۱۲    | ٦٨   | المستوى الأعلى |

Official Gazette, No. 370, 16 May 1932. (vv)

Police Report, 1933, p.5; Police: تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من (۷۸) Report, 1943, p.5 and Police Report, 1935, p.5.

Police Report, 1933, p.5; Police: الجدول بالاستفادة من (٧٩) الجدول بالاستفادة من (٧٩) Report, 1935, p.6; and Police Report, 1934, p.5.

ويبدو أن السلقات البريطانية أخذت تشعر في مطلع سنة ١٩٣٤ أنها قد حققت المطلوب في تشجيع تعليم اللغة، ولذلك تم تخفيض علاوة اللغة للمستوى الأدنى للشرطة الفلسطينين من نصف جنيه ابتداءً من الأول من إبريل ١٩٣٤. ولاحظ المندوب السامي والفتش العام (قائد الشرطة) أن العرب واليهود غير مهتمين بتعليم لغة بعضهم، وأن اللغة الإنجليزية هي الأكثر شعبية، ولذلك ارتايا أن يتم التفريق بين مستويات اجتياز اللغة الانجليزية والعربية والعبرية من جهة العلاوات المقدمة، وهما متفقان أن هذا الاقتراح لن يزيد دراسة العربية أو العبرية، ولكنه سيقلل الاهتمام بتعلم الإنجليزية إذا ما وضعت علاوات أقل لها (٨٠٠) ولعل في هذا اعترافاً من السلطات البريطانية بوجود حساسيات وعدم تمازج بين العرب واليهود حتى في مؤسسة الشرطة نفسها. كما إن مجالات عمل أي منهما لم تكن تقتضي عادة العمل في مناطق تغلب علما قدمة مخالفة.

وفي سنة ١٩٣٥ كان حوالي ٧١٪ (٥٠٢ من أصل ٢٠٩) من أفراد الشرطة البريطانين قد اجتازوا أحد الاختبارات في العربية و ١٤٪ (أي ٩٦) منهم قد اجتازوا أحد الاختبارات في العبرية، أما الشرطة الفلسطينيون فقد اجتاز ٣٤٪ امنهم (أي ١٦٨) أحد المستويين الذني أو الأعلى في اللغة الإنجليزية، و٧,٨٪ (أي ٧٧) قد اجتازوا أحد المستويين في العربية، و٢,٤٪ (أي ٧٧) قد اجتازوا أحد المستويين في العربية، و٢,٤٪ (أي ٧٧) قد اجتازوا أحد المستويين في العبرية (١٩٨٠)، وكان أحد أبرز خلاصات تقرير الشرطة لسنة المستوين في العبرية كل رتب الشرطة خصوصاً في تعلم لغة غير اللغة الامرام.

## السكن

كانت قضية إسكان الشرطة إحدى القضايا المهمة والتي واجهت السلطات البريطانية، والتي لم تستطع معالجتها خلال سنوات العشرينيات، وكانت أهمية Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 10 Feb. 1934, C.O. (٨٠)

- See: Police Report, 1935, p.6. (A1)
  - Police Report, 1934, p.66. (AY)

إيجاد السكن المناسب تنبع من كون كثير من الشرطة لا يعملون في مناطق سكنهم، فضلاً عن حرص السلطات على عزل أفراد الشرطة وعائلاتهم عن مجتمعاتهم الأصلية حتى لا يتعرضوا للضغط ولا «للتخويف والإرهاب» (١٨٣٨)، بسبب اشتغالهم باعمال قد تحمل في طبيعتها عداء أو اختلافاً مع أماني الشعب وطموحاته، وبحيث تستحوذ السلطات على مسائل التأثير والترجيه.

وقد أشار تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٧ إلى أنه على الرغم من حصول تقدم جاد في إيجاد سكن مناسب للأفراد الفلسطينين قفإن الوضع حتى الآن غير مرض،، وأنه قد أجريت ترتيبات خلال السنة لتزويد (٦١٨، فرداً بالسكن، وإن هناك ٣٨٪ من قوة الشرطة الفلسطينية قد تم إسكانهم، واعتبر التقرير هذا الوضع عائقاً في طريق بناء قوة فعالة يمكن الاعتماد عليها(٨٤).

وظلت مسألة إسكان الشرطة المتزوجين تشكل أكثر الحاجات إلحاحاً لدى الشرطة حسب ما أشار تقريرا الشرطة لستني ١٩٣٤-١٩٣٥(٥٨)، والتي تعتبر «القضية العادلة الحقيقية التي تسبب عدم الرضا في قوة الشرطة (٨٦) وقد أشار تقرير بيل إلى الحاجة الماسة إلى إنشاء لكنات ومساكن للمتزوجين، خصوصاً في مدينتي يافا وتل أبيب، ولفت النظر إلى أن اقتراح دوبيجين بإنشاء المساكن للعازيين والمتزوجين قد افترض أن الشرطة العرب واليهود سيعيشون ويأكلون ويعملون معاً، لكن التقرير اعترف أن صعوبة امتزاج الشرطة العربية باليهودية «أمر مسلم به»(٨٧).

وهكذا فقد انتهت سنة ١٩٣٥ دون حدوث تقدم جاد في مسألة السكن، وعلى الرغم من اعتراف السلطات البريطانية بأهمية الأمر إلا أنها أشارت إلى

<sup>(</sup>۸۳) انظر: تقریر بیل، ص۲٦٤.

Police and Prisons Report, 1932, p.9. (A£)

Police Report, 1934, p.66, and Police Report, 1935, p.93. (Ao)

Police Report, 1935, p.93. (AT)

<sup>(</sup>۸۷) **تقریر بیل**، ص۲۲۶–۲۲۰.

أن ارتفاع تكاليف البناء والإسكان كان يحول دون تفيذ المشروع<sup>(٨٨)</sup>. **زواج الشرطة البريطانيين** 

خلال سنة ١٩٣٤ أثيرت مسألة زواج الشرطة البريطانيين في أثناء خدم -خصوصاً من فلسطينيات- كأحد المشاكل التي تواجه السلطات، باعتبارها على حياد الشرطي البريطاني في أثناء أداء واجبه، وقد طالب المفتش العاء يعطى صلاحية قانونية تخوله حق منع الشرطى البريطاني من الزواج في الخدمة، بسبب الظروف غير العادية في فلسطين...، وقد ذكر المفتش ال مثلاً لشوطي بريطاني تزوج من يهودية مما أدى إلى التأثير سلباً على حيا وخفض قيمته العملية كشرطي بريطاني، وقد حصل اختلاف حول الموضوع ناحية إمكانية وضع الأمر في شكل قانوني أو في العقد، وحول مدى تم العدل في إعطاء المفتش العام هذا الحق، وكيف سيكون محقاً في وضع فا بين الزواج المقبول وغير المقبول ووفق أي معلومات سيتصرف. . . . وقد و مؤيدو اقتراح إعطاء المفتش هذا الحق نموذجاً مشابهاً في قوة دفاع السود حيث يتعهد الضباط -منذ سنوات كثيرة سابقة- بعدم الزواج خلال ة وجودهم في القوة، وإلا فإن ذلك يكن أن يؤدي إلى إنهاء خدماتهم، و. كل حال، فقد اتُّفق في النهاية على حل توفيقي، يعطى فيه المفتش العام منع الزواج للشرطي البريطاني بحيث إن كل حالة يرفضها يجب أن تحصل . مصادقة المندوب السامي<sup>(٨٩)</sup>، وقد اعتمد وزير المستعمرات كنليف ليستر الحل في ٢٠ يوليو ١٩٣٤ (٩٠)، والذي أخذ شكله القانوني فيما بعد (٩١).

Survey of Palestine, Vol.2, وانظر أيضاً: ,٢٦٥ المرجع، ص ٢٦٥، وانظر أيضاً: ,٨٨

spatch, O. A. G. to Parkinson (Senior Officer at C.O.), 15 Mar. (A4) -4, C.O. 733/250/5.

spatch, Cunliffe-Lister to Wauchope, 20 Jul. 1934, (4.) affidential, C.O. 733/264/14.

See: File C.O. 733/283/11. (41)

## مراكز ومخافر الشرطة

وفي إطار السعي لفرض هيمنة الشرطة ونفوذها على أنحاء فلسطين، فقد قامت السلطات بزيادة مخافر ومراكز الشرطة في المدن والقرى، وأشار تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٣ إلى أن زيادة المراكز أثبتت نجاحها بشكل عام في تقليل الجرائم (٩٢)، غير أنه -كما يبدو من الإحصائيات- فإن زيادة المراكز لم تكن متماثلة مع نسبة الزيادة السكانية التي قفزت بشكل كبير، خصوصاً بسبب الهجرة اليهودية إلى فلسطين (٩٣)، والجدول التالي (٩٤)، يشير إلى تطور أعداد

| 1980 | 1988 | 1988 | 1977 | السنة          |
|------|------|------|------|----------------|
| ٦.   | ٥٩   | ٥٣   | ٥٧   | مراكز Stations |
| ٥٦   | ٥٣   | ۲٥   | ٤٧   | مخافر Posts    |

## وسائل النقل

عانت الشرطة البريطانية من قلة وسائل النقل الميكانيكي أثناء انتفاضة البراق سنة ١٩٢٩، إذ لم يكن متوفراً سوى «١٨» عربة وتسع دراجات بخارية<sup>(٩٥)</sup>، وبعد انتهاء هذه الانتفاضة كان هناك اتفاق عام على ضرورة تحسين وسائل النقل بحيث يمكن التحرك بسهولة وسرعة لمواجهة أيّة «اضطرابات»، ومع نهاية

Police Report, 1933, p.16; Police Report, 1934, p.9; and Police Report, 1935, p.9.

Scheme on Palestine Police, Mavrogordato to Chief Secretary, 14 (4°) Nov. 1929, Confidential, C.O. 733/176/5.

Police Report, 1933, p.16, (4Y)

 <sup>(</sup>۹۳) زاد عدد سكان فلسطين من ۹۹۳، الفا في منتصف سنة ۱۹۲۹، إلى مليون و ۹۷٤، الفــاً في نهــاية ۱۹۳۳، إلى مليــون و ۹۳۰۵، آلاف في نهــاية ۱۹۳۰، انظر:

A Survey of Palestine, Vol. 1. p.141.

<sup>(</sup>٩٤) أعد هذا الجدول بالاستفادة من:

سنة ١٩٢٩ كانت قد اتخذت إجراءات لشراء (١٩٥ عربة تندر ١٩٢٥) ورغم أن تحسناً ملحوظاً قد حصل في بداية المرحلة، إلا أن زيادة إعداد وسائل النقل قد اتخذت منحى بطيئاً بعد ذلك، كما لم يطرأ تحسن ملحوظ على وسائل النقل الحيواني التي انخفضت قليلاً بالنسبة للخيل، وزادت بشكل محدود بالنسبة للجمال، ويظهر الجدول التالي (٩٧١)، تطور أعداد وسائل النقل الميكانيكي والحيواني في فلسطين خلال الفترة ١٩٣١-١٩٣٥:

| 1980 | 198 | ۱۹۳۳ | 1988 | 1981 | السنة         |                |  |
|------|-----|------|------|------|---------------|----------------|--|
| ٦٢   | ٥٧  | ٥٥   | ٥٢   | ٥١   | سيارات وعربات | نقل            |  |
| 77   | 74  | 77   | ۲٥   | 74   | دراجات بخارية | میکانیکي       |  |
| 777  | ۲۸۲ | ٦٧٠  | ۸۸۶  | ۷۲٥  | خيول          |                |  |
| ٧٣   | ٧١  | ٧٠   | ٧٢   | ٤٧   | جمال          | نقل<br>حيواني* |  |
| -    | -   | -    | ۲    | ٤    | بغال          | سيواني         |  |

Ibid., See also: Despatch, Chancellor to Passfield, 20 Nov. 1929, (91) C.O. 733/176/5; Despatch, Passfield to Chancellor, 31 Dec. 1929, C.O. 733/176/5, and Comment by O. Williams (Assistant S. of S. Colonies), C.O. 733/176/5.

(٩٧) أعد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report, 1931, p.9; Police and Prisons Report, 1932, pp.10-11; Police Report, 1933, p.12; Police Report, 1934, p.16, and p. 18; and Police Report, 1935, pp.18-19.

لم تكن شرطة فلسطين تملك من وسائل النقل الحيواني طوال هذه المرحلة سوى
 حوالى مائة حصان بالإضافة إلى البغال، وباقى ما يظهر في الجدول هو ملكية خاصة.

### قسم المخابرات

كان قسم المخابرات هو أكثر الأقسام التي وجه لها نقد شديد إثر أحداث أغسطس ١٩٢٩، واعتبرت الجزء الأضعف في كيان الشرطة، وقد أوصى دوبيجين بإعادة تأسيس قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) ورفع وزيادة كفاءته ونشاطه، واقترح دوبيجين تعيين كويجلي E.P. Quigley مديراً لقسم التحقيقات الجنائية ونائباً لقائد السرطة، وامتدح دوبيجين أداء كويجلى باعتباره ذا خبرة طويلة في شرطة فلسطين حيث عين فيها منذ ١٥ نوفمبر ١٩١٩، وكان مسؤولاً عن عمل المخابرات لفترة محدودة قبل ١٩٢٢، وعمل عملاً جيداً في اللواء الجنوبي، واستطاع الحصول على معلومات مسبقة وتمكن من القبض على «عصابة» أرسلت للعمل الثوري هناك بعد انتفاضة ١٩٢٩، واقترح دوبيجين تعيين مساعد لمدير المخابرات وستة مفتشين وخمسة رقباء و (٧٧) شرطماً (٩٨)، وقد تمت الموافقة على تعيين كويجلي والتصديق على كافة الزيادات المقترحة والتي تكلف «٥٧٨٦» جنيهاً سنوياً وذلك في ١١ أغسطس ١٩٣٠ (٩٩)، كما تمت الموافقة على تعيين باركر A.T. Parker في ٢٥ أكتوبر ١٩٣٠، برتبة نائب مدير شرطة لواء (تخصص مخابرات) كمساعد لمدير المخابرات، وقد مدحه القائم بأعمال الحكومة باعتباره ممن أظهروا أهلية مميزة في عمل التحقيقات الجنائية والمخابرات، وأنه من الشبان الواعدين بين ضباط الشرطة، فضلاً عن إجادته للغة العربية (١٠٠).

\_\_\_\_

Extracts from Dowbiggin Report Regarding Palestine Police, (4A) 1930, C.O. 733/180/1.

See: Despatch, Chancellor to Passfield, 28 Jun, 1930, (44) Confidential "A", C.O. 733/180/1. and Draft Tel., Passafield to O.A.G, 11 Aug. 1930, Confidential, C.O. 733/180/1.

See: Despatch, O.A.G. to Passfield, 24 Sep. 1930 Confidential, (1...) C.O. 733/180/2, and Tel., Passfield to Chancellor, 25 Oct. 1930, Confidential, C.O. 733/180/2.

ورغم حصول بعض التحسن في أداء المخابرات، إلا أن قائد الشرطة سبايسر كان يرى أنه لا يمكن الحصول على نظام مخابرات جيد دون رجل متمرس يديره، أما المندوب السامي واكهوب فكان يرى في إبريل ١٩٣٢ أن خدمة المخابرات في حالة يرثى لها، وأنها تحتاج إلى سنة لبنائها وتنظيمها، لأن هذا النوع من البناء يجب أن ينمو ببطء، وقال واكسموب إن تقارير المخارات «فقيرة»، وإن تقارير مخارات الطبران ليست موثوقة جداً، ولس هناك تعاون بين جهازي المخابرات، وإن كوكس وجلوب (في شرق الأردن) يبغضون ويمقتون نظام قوات الطيران. . . . وأضاف واكهوب «هذا ليس نُواحاً ولكني أرى... أن خدمة المخابرات سيئة بكل ما في الكلمة من معني»(١٠١). ويبدو أن تسليط الضوء على المخابرات -في تلك الفاترة- قد تزامن مع مغادرة كويجلى إلى لندن في ٢٩ مارس ١٩٣٢ في إجازة مرضية لمدة ستة شهور حيث تقاعد على أساس مَرضي (١٠٢). وسعت السلطات البريطانية للحصول على بديل مناسب ليحل محل كويجلى، ويظهر أنها قد وجدت ضالتها في شخص رايس H.P. Rice الذي كان يعمل في كينيا، والذي تولى مهام منصبه كمدير لقسم التحقيقات الجنائية ونائباً للقائد العُام اعتباراً من ٣ أغسطس ١٩٣٢ (١٠٣)، ويبدو أن رايس قد بذل جهداً كبيراً في تطوير القسم، وتلقى ثناء تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٢<sup>(١٠٤)</sup>، كما أن وزير المستعمرات في حواره مع اثنين من قياديي وزارته في الأول من مايو ١٩٣٣، قالُ إن الحكومة - في فلسطين- في وضع أفضل بكثير لمواجهة أي خطر محتمل، إبالإشَّارة إلى تحسن قوة الشرطة والتي أصبحت - على حد تعبيره- «كياناً مُهمّازاً»، وإلى

Extract from a Letter, Wauchope to Samuel Wilson (Senior (۱۰۱))
Officer at C.O.), 16 Apr. 1932, C.O. 733/212/7.

Police and Prisons Report, 1932, p.3. (۱۰۲)

Ibid, (1.7)

Ibid., p.21. (1.8)

تحسن نظام المخابرات تحت إشراف رايس (١٠٥)، وقدم تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٧ تقديره العميق اللخدمات القيمة، التي قام بها رايس، مضيفاً أنه قام بإعادة تنظيم كاملة لقسم المخابرات وأنه أظهر طاقة لا تهدأ وقدرة استثنائية على إعادة التنظيم في قسمه (١٠١٦)، وفي سنة ١٩٣٤ مُنح رايس ميدالية الأمبراطورية البريطانية (القسم المدني) O.B.B، لدوره في تنظيم المخابرات وأداء عملها بشكل دقيق، ووصوله إلى نتائج ناجحة في عدة قضايا صعبة (١٠٧١).

وقد تم إعادة تنظيم فروع قسم المخابرات أكثر من مرة (١٩٠٨)، ويبدو أنها استقرت سنة ١٩٣٣ على أربعة فروع كان أولها فرع الإدارة والثيادة، ويتولى الاتصال بأقسام الحكومة والطيران، ومصادر المخابرات والاتصال بالشرطة في البلدان المختلفة، أما الفرع الثاني فكان الفرع الجنائي، ويتابع الجوانب المتعلقة بالبصمات والصور والأبحاث العملية وإحصاءات الجريمة والتهريب، والفرع الثالث اسمه الفرع الخاص، ويتولى مسائل المخابرات السياسية والهجرة والانشطة الشيوعية ورقابة المطبوعات، أما الفرع الرابع فكان الفرع العام ويتولى أمور التحقيقات والتحريات من كل الأنواع، ومتابعة المجرمين والشخصيات الهامة، ومنع الجريمة، وحماية الناس والسياح في المناسبات والمواسم (١٩٠٩).

وقد تم زيادة قسم التحقيقات الجنائية أكثر من مرة بعدد من المفتشين والأفراد ليتمكن من أداء نشاطه بكفاءة وفعالية(١١٠)، ونشط هذا القسم في عمل سجل ------

Note of Discusion, S. of S. Colonies, Sir S. Wilson and (100) Parkinson, 1 May 1933, Secret, C.O. 733/239/4.

Police Report, 1933, p.31. (۱۰٦)

Police Report, 1934, pp.10-11. (\.\v)

See: Police and Prisons Report, 1931, p.15, and Police and (\.\A) Prisons Report, 1932, pp.20-21.

Police Report, 1933, p.27. (1.4)

(۱۱۰) تم زيادة قسم المخابرات بستة مفتشين فلسطينين سنة ۱۹۳۳ وباثنين من المفتشين وأربعة أفراد سنة ۱۹۳۶، بسبب اتساع عمل التحقيقات وازدياد مخافر ومراكز الشرطة، انظر: Police Report, 1933, p.4. and Police Report, 1934, p.4: الجرائم والبصمات وترتيبها لاستخدامها وقت الحاجة، وتطورت ملفات هذا السجل حسيما يشير الجدول التالى(١١١١):

| 1980   | 1988   | 1988          | 1944    | 1981   | السنة                  |
|--------|--------|---------------|---------|--------|------------------------|
| 7 08.  | १०१९   | ۳ ۳۹۳         | ٣٠١٦    | ۲ ۳۰۰  | عدد الملفات الجديدة    |
| TO A00 | 19 770 | <b>78 777</b> | Y 1 TAT | ۱۸ ۳٦۷ | المجموع التراكمي الكلي |

كما رتب القسم عمليات تبادل (المجرمين) مع شرق الأردن وسوريا ومصر، ويوضح الجدول التالي(<sup>(۱۱۲)</sup> عمليات التبادل خلال ۱۹۳۱–۱۹۳۶:

| ين من | ت فلسط | نه سلطار | استلمة | ن إلى | ، فلسطير |      |      |            |
|-------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|------------|
| 1988  | ۱۹۳۳   | 1988     | ۱۹۳۱   | 1948  | 1988     | 1944 | 1981 | السنة      |
| ٥     | ٧      | ٩        | ۱۳     | 19    | ٥        | ۳۰   | ۱۷   | شرق الأردن |
| ٧     | ۱۷     | ٨        | 11     | ١٠    | ٤        | ۲    | ٨    | سوريا      |
| -     |        | -        | -      | -     | -        | -    | ۲    | مصر        |

وقامت المخابرات بإعداد تقارير دورية، خصوصاً حول الأوضاع السياسية

(١١١) أعد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report, 1931, p.15; Police Report, 1933, p.28; Police Report, 1934, p.32; and Police Report 1935, p.38.

(١١٢) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police and Prisons Report, 1931, p.15; Police and Prisons Report, 1932, p.20; Police Report, 1933, p.28; and Police Report, 1934, p.33.

في البلد، بالإضافة إلى إعداد التقارير في المناسبات المختلفة (۱۱۳)، ورغم ما بلك في تطوير أداء المخابرات، إلا أن عملها كان يتعرض لامتحان قاس عند التعامل مع الانتفاضات التي تحمل طبيعة سياسية، واعتبر تقرير بيل أن جمع القسم للأخبار ولا سيما المتعلقة بالمسائل السياسة كان «غير مرض بالمرة»، وأن المخابرات لم تلعب الدور الذي كان ينتظر منها أن تلعبه كعامل في حفظ السلام العام (۱۱۶).

## دمج الشرطة البلدية

رغم أن مسألة دمج الشرطة البلدية في شرطة فلسطين قد أثيرت منذ سنة ١٩٣٢ إلا أنه لم تتخذ خطوات جادة في هذا الموضوع إلا سنة ١٩٣٢، وقد كان هناك موافقة من وزارة المستعمرات على تنفيذ عملية الدمج، ولكن مع التوجيه بالا تتحمل حكومة فلسطين تكاليف إضافية بسبب احتمال تخلف السلطات البلدية عن دفع النفقات المطلوبة منها، وبعد أن حول الأمر إلى تشانسلور لأخذ رأيه فيه، وقعت انتفاضة البراق سنة ١٩٢٩، فأجل الأمر لحين قدوم دوييجين الذي أيد مشروع الدمج، وتم وضع طرق وأساليب تنفيذه، غير أن آلرأي كان لا يزال يعتبر أن عملية الدمج يمكن أن تتم فقط إذا لم ينتج عنها أي تكالف إضافية تتحملها الحكومة (١١٥٥).

كانت الشرطة البلدية في نهاية سنة ١٩٣١ تتكون من «٣٤٤» رجلاً، بينهم

<sup>(</sup>۱۱۳) قام الفرع الخاص في المخابرات بإصدار «۲۲» تقريراً في مناسبات مختلفة، بالإضافــة إلى (۹۱» تقــريراً دورياً خـــلال سنة ۱۹۳٤، انظر:

Police Report, 1934, p.34.

وانظر مجموعة التقارير الدورية للمخابرات المحفوظة في ملفات وزارة الخارجية البريطانية: F.O. 371/16929, F.O. 371/17878, F.O. 371/18957, and F.O. 371/20018.

<sup>(</sup>۱۱٤) تقرير بيل، ص۲۰۸-۲۰۹.

Memorandum Regarding tha Amalgamation of the Municipal (\\epsilon)
Police Force with the State of Police, 1932, C.O. 733/227/4.

مفتشان اثنان، وسبعة رقباء وعشرون عريفاً بالإضافة إلى (٣١٥) شرطيا(١١١)، ويشير الجمدول التالي(١١٧)، إلى حجم تواجد الشرطة البلدية في أهم مدن فلسطين سنة ١٩٣٥:

| المجدل    | غزة    | اللد   | الرملة | إفا | يل ي  | 빌  | م الله | الحم را. | القدس بيت  | المدينة |
|-----------|--------|--------|--------|-----|-------|----|--------|----------|------------|---------|
| ٣         | ٩      | ٤      | ٥      | ٤٠  | ۱ (   |    | ٥      | ٤        | 74"        | العدد   |
| بئر السبع | لولكرم | جنين م | لس -   | ناب | طبرية | رة | الناص  | عكا      | حيفا<br>۲۷ | المدينة |
| ۲         | ۲      | ۲      | ٩      |     | ٧     |    | ٤      | ٤        | 77         | العدد   |

وقد اهتم سبايسر منذ تعيينه قائداً للشرطة (أغسطس ١٩٣١) بدمج الشرطة البلدية كما أن المندوب السامي واكهوب (الذي استلم مهام منصبه في نوفمبر ١٩٣١) قد اعتمد الإجراءات التنفيذية للدمج بحيث تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من إبريل ١٩٣٣)، وبحيث يتم استيعاب ٤٦٦٤، شرطياً بلدياً في شرطة فلسطين (١٩٣١).

ولكن السلطات البريطانية واجهت مشكلتين، الأولى متعلقة باعـتراض البلديات على اقتطاع مبالغ من ميزانياتها للإنفاق على الشرطة، والثانية شعور العرب بأن السلطات تحابى اليهود في تعاملها مع البلديات.

فقد لقيت إجراءات الدمج هذه بعض المعارضة خصوصاً من البلديات العربية التي هدد بعضها بعدم الدفع للشرطة إذا حلت الشرطة البلدية (۱۲۰۰)، واجتمع

Police and Prisons Report, 1931, p.4. (١١٦)

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 20 Apr. 1932, C.O. (\\\\)733/227/4.

Ibid. (\\A)

Police and Prisons Report, 1932, p.4. (119)

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 20 Apr. 1932, C.O. (۱۲۰) 733/227/4.

المندوب السامي في ٣٠ مارس ١٩٣٢ مع رؤساء البلديات والمجالس المحلية في فلسطين الذين تركيز احتىجاجهم على مسالة دفع المسالغ للشرطة في مناطقهم... وقال راغب النشاشيبي رئيس بلدية القدس ق... إننا لا نستطيع أن نقهم كيف أن الحكومة بينما تقوم بإعطائنا دعماً مادياً تقوم - في الوقت نفسه- بفرض ضرائب على البلديات لصالح الأمن العام، إن الحكومة تجمع من السكان ضرائب كافية لهذا الغرض ولا يجب أن نكون معنين بتقديم مبالغ للامن العام» ... وقال فهمي الحسيني رئيس بلدية غزة إن الحكومة تضع عوائق ومصاعب في طريق البلديات، وأنها اغتصبت نصف دخلها، وبجانب ذلك فالحكومة تجمل البلديات مسؤولة عن دفع مبالغ كبيرة للخدمات الصحية، ورواتب الشرطة... بينما لم يكن في العهد التركي مطلوباً من شرطة البلدية تعمل لصالح البلديات فقط، ولكن أفرادها حسب التنظيم الجديد شرطة البلدية تعمل لصالح البلديات فقط، ولكن أفرادها حسب التنظيم الجديد لا يعملون في خدمات الشرطة ولكن في حفظ الأمن العام... «الحكومة تجبي الشرائب وعليها أن تدفع الرواتب»(١٢١).

واحتج رؤساء البلديات العرب على المزايا التي أعطيت لبلدية تل أبيب اليهودية (١٢٢)، فقبل عملية دمج الشرطة البلدية، كانت بلدية تل أبيب (حيث لا يمكن لغير اليهود أن يعملوا فيها بأمان كشرطة) تمنح علاوة محلية لأفراد الشرطة، ونتج عن ذلك أن أولئك الشرطة صاروا أكشر ولاءً لتل أبيب ومجلسها البلدي منهم لقائد الشرطة والحكومة. . . . وعند دمج الشرطة البلدية منحت بلدية تل أبيب حق الاحتفاظ بقوة شرطة محلية لا يُنقل أفرادها، ويحصل هؤلاء على علاوة خدمة تعطى لطول مدة خدمتهم، سواء كان

Ibid. (177)

Minutes of Meeting Regarding Municipal Police between the (۱۲۱) High Commissioner and the Mayers, 30 Mar. 1932, C.O. 733/227/4.

سلوكهم حسناً ثم سيئاً مما يؤدي للإخلال بروح النظام في الشرطة (٢٢٣)، ووافق المندوب السامي أن تستخدم الشرطة في تل أبيب اللغة العبرية، ورغم أن دمج شرطة البلديات قد تم في الأول من إبريل ١٩٣٢ إلا أن ذلك لم يتم في تل أبيب إلا في الأول من يولير ١٩٣٧.

وفي نهاية سنة ١٩٣٣ - ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية على ما يبدواتجهت الحكومة إلى تحمل تكاليف الشرطة البلدية بشكل كامل، وبحيث لا يقع على البلديات أي عبء، وقال المندوب السامي في رسالته إلى وزير المستعمرات بهذا الشأن في ١٦ ديسمبر ١٩٣٣ إنه من الصعب حصر واجبات الشرطة البلدية بالأمور المتعلقة بمنطقة البلدية فقط، وعدم التدخل في الأمور التي تخص الحكومة. . . . وقال إذا كان أعضاء الشرطة البلدية موظفين في الحكومة، فإن ذلك سبب مقنع لأن تكون رواتبهم في ميزانية الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة تساعد البلديات لتحمل التكاليف المختلفة، ولذلك اقترح تحويل كافة التكاليف المتعلقة بالشرطة للحكومة مع تخفيض مساعدات الحكومة للبلديات وذلك اعتباراً من الأول من إبريل ١٩٣٤ (١٢٧٠)، وقد وافقت وزارة المستعمرات على اقتراح المندوب السامي وتم اعتماده (١٢٧).

# إنشاء الشرطة البحرية

بعد أن تزايدت الهجرة اليهودية غير المشروعة إلى فلسطين خصوصاً خلال سنتي ١٩٣٣-١٩٣٤، وإثر ازدياد الضخط الشـعبي الفلسطيني على الحكومـة لضبط الهجرة اليهودية، وبعد تكوين فرق كشافة فلسطينية عربية لمنع الهجرة

Memorandum Regarding the Amalgamation of the Municipal (۱۲٤) Police... 1932, C.O. 733/227/4.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 16 Dec. 1933, C.O. (۱۲۰) 733/268/3.

Draft Tel., C.O. to Wauchope, 16 May 1934, C.O. 733/268/3. (۱۲٦)

<sup>(</sup>۱۲۳) تقریر بیل، ص۲٦٤.

اليهودية (١٢٧)...، قامت السلطات البريطانية بمحاولة احتواء الأمر، واتخذت بعض الإجراءات لإيقاف الهجرة غير المشروعة، وخصوصاً من المنافذ البحرية، وقد اقترح وزير المستعمرات كنليف ليستر في ٦ سبتمبر ١٩٣٤ توحيد القوى المضادة للهجرة اللاشرعية تحت سلطة واحدة هي سلطة المفتش العام للشرطة.

وقد وافق المندوب السامي واكهوب على ذلك فامر المفتش العام بإعداد التراحات حول تشكيل قسم للبحرية والميناء في حيفا للقيام بمهام منع الهجرة اللاسرعية، وإقرار النظام، والانفساط في الميناء، ومنع التهويب وخصوصاً الأسلحة والحشيش.... وقد قدم المفتش العام مقترحاته، مقدراً التكلفة للسنة المللية ١٩٣٥–١٩٣٦ بدار ٢٧٦٠١ جنيها، وقد رأى المندوب السامي أن هذه التكاليف عالية ولذلك أمر بتشكيل لجنة لدراسة الأمر، وقد رفعت اللجنة تقريرها في ٢٤ يناير ١٩٣٥، وتضمنت توصياتها تشكيل شرطة ميناء وبحرية اعتباراً من الأول من إبريل ١٩٣٥ وتشمل وظائفها أعمال المرور وحراسة السكة الحديدية وبوابات الميناء وأرصفته والمخازن والشاطىء ورصيف الوقود، والأعمال المحدودية ودوريات خفر السواحل، والتأكد من رُخص وتسجيل قوارب صيد السمك، ورخص عمال الميناء (١٤٨٥).

وقد رأى المندوب السامي أن النظام الذي اقترحته اللجنة يوفر أفضل فاعلية عمكنة، ولكنه اعتبر هذا النظام طموحاً جداً، ومال إلى السير في تلك الفترة بعظى أبطا.... ولذلك طلب من المفتش العام أن يعد نموذجاً معدلاً يركز على إقامة دوريات الشواطئ، فقام المفتش العام بتقديم اقتراحات جديدة حول الموضوع تقدر تكلفته السنوية بـ ٤٧٤٠٩، جنيهاً.... وتم ترتيب نظام بحيث

<sup>(</sup>١٢٧) انظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٥٠-٥٥٢، وانظر أيضاً:

Periodical Appreciation Summary, by Criminal Investigation Department (C.I.D.), 6 Aug. 1934, and 28 Aug. 1934, Secret, F.O. 371/17878.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 23 May 1935, Secret, (۱۲۸) C.O. 733/281/6.

يستوعب عمل الشرطة البحرية الواجبات العادية التي يقوم بها حرس الهجرة، ولكن مع ترك مسهمة المحافظة على النظام والانضباط في الميناء لحس الجمارك... . وقد رفع المندوب السامي اقتراحاً بذلك إلى وزير المستعمرات في ٢٣ ماير ١٩٣٥ (١٢٩)، وأرسلت وزارة المستعمرات باعتماده في ٢١ يونيو (١٣٠) وهو (١٣٠).

ويشير تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٥ إلى إنشاء قسم الشرطة البحرية وأنه وضع تحت إشــراف مــدير المخــابرات وأنه تكون من تســعــة بريطانيين وثلاثين فلسطينيا(١٣١).

وبشكل عام، فقد تركز عمل هذا القسم في منطقة محدودة حول حيفا ولم تكن لديه القدرات الكافية من ناحية الصدد والإمكانات لمراقبة الساحل الفلسطيني الذي يمتد لاكثر من (٢٥٠) كيلو متراً على ساحل البحر المتوسط، واستمر طوفان الهجرة اليهودية التي تسميها السلطات البريطانية (شرعية) ووصل قسمته في سنة ١٩٣٥ نفسها حيث تعدى عددهم (٦٢) ألف مهاجر (١٣٦)!!!

وعلى ذلك، فربما كان من الناسب النظر بعين الشك إلى مدى جدية المندرب والسلطات في مواجهة الهجرة اليهودية اللاشرعية، وإلى حقيقة أسباب اعتراضه على أن تقوم البحرية بدور واسع وفعال، وحصر أنشطتها في إطار محدود، خصوصاً وأن حكومة فلسطين كانت لديها فوائض مالية كبيرة في تلك الفترة. ولذك فإن هذا الإجراء كان أقرب إلى محاولة احتواء الغضب العربي ضد الهجرة اللاشرعية، دون أن يتضمن جهرداً قوية في هذا المضمار.

Ibid. (\Y9)

Tel., C.O. to H. C., 21 Jun 1935, Confidential, C.O. 733/281/6. (\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\rightarrow\

Police Report, 1935, p.4. (۱۲۱)

See: A Survey of Palestine, Vol.1, p.185. (177)

# الترتيبات الأمنية وتمديد الصلاعيات

أكد نظام الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣١ أن قائد الشرطة مسؤول بشكل مباشر أمام المندوب السامي (١٣٣)، واعتبر نظام الدفاع أن الوسيلة الأساسية الموضوعة تحت تصرف الحكومة لإقرار النظام والقانون هي الشرطة إلا إذا تجاوز الأمر طاقتها... وجعل الدفاع عن المستعمرات اليهودية من مسؤولية الشرطة، وصناديق السلاح المختومة الموضوعة في المستعمرات المنعزلة تكون تحت إشراف الشرطة... ، كما توفر الشرطة الحماية للشخصيات الحكومية والشخصات الصديقة (١٣٤).

وأما عن الطرق التي على السلطات المدنية تبنيها في التعامل مع «الإضطرابات»، فتركز التعليمات على الحديث عن دور الشرطة، فتوكد أن على مسوول الشرطة في منطقة «الإضطرابات» المحتملة أن يحصل على مسوول الشرطة في منطقة «الإضطرابات» المحتملة أن يحصل على المعلومات حول أي تجمع أو إثارة، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع التجمعات الكبيرة وتفريقها، ومنع تحولها إلى انتفاضة أو «اضطراب» واعتبرت أن منع «الإضطراب» هو أهم من قمعه.... وتحدثت عن الخطابات العامة والقالات الطبوعة ونشر الإشاعات المحرضة ضد السلطة، ومواجهتها بحجز أو اعتقال من يفعل ذلك تحت قوانين الجرية، وأجازت للشرطة حق اعتقال أي اعتقال من للحتشدين -بشكل غير قانوني - إذا رفض الانصراف واعتقال أي شخص من المحتشدين -بشكل غير قانوني - إذا رفض الانصراف واعتقال أي أنه قد يستخدم في «الاضطراب» ونوهت إلى حق إغلاق محلات المشروبات معن يحدده المسؤول حال توقع تجمع غير قانوني، وأسارت إلى إزالة المواد الفسارة من الشارع كالحديد... بالتعاون مع الشخصيات المؤرة في منطقة الحدث (١٣٥).

General Defence Scheme, 1931, p.9. (۱۳۳)

Ibid, pp.20-24. (178)

Instructions Relating to the Maintenance of Public Security, (۱۳۰)
Part 1, pp.3-12.

وتحددت التعليمات عن استخدام الشرطة للقوة، وحددتها بحالتين الأولى حماية الممتلكات والأشخاص والثاني تفريق التجمعات غير القانونية التي تتكون من ثلاثة أفراد أو أكثر. وفي حالة التجمعات فإن حاكم اللواء أو ضابط الشرطة المسؤول من رتبة مفتش فما فوق... يمكن أن يأمر التجمع بالبقرق أو فإذ خشي من حدوث «اضطراب» فعليه أن يثبت وجوده بالنفخ بالبوق أو الصفارة، أو أي وسيلة مشابهة ثم يأمر الجمع بالنفرق، فإن لم يتم ذلك، فباستطاعة الضابط المسؤول أو من يساعده أن يقوم باي إجراء ضروري لتفريق التجمع أو الاعتقال، فإذا قاوم أي شخص الشرطة، فيمكنها استخدام أي قوة ضوروية كافية للتغلب على مقاومته، ولن تكون مسؤولة بصفة جنائية أو مدنية لاستخدامها القوة التي تسبب الأذى أو الموت لأي شخص (١٣٦).

أما بالنسبة لاستخدام الأسلحة النارية فقد أجيز للشرطة حق إطلاق النار على قالمنافيين، من أجل حماية الأشخاص المعرضين للخطر بطريقة يمكن أن تحدث القتل أو الجروح الخطيرة، أو في حالة رفض المتجمعين التفرق، ومقاومتهم للشرطة بعنف بحيث لا يمكن كسر مقاومتهم دون ذلك، ويجب أن تصدر الشرطة تحذيراً قبل إطلاق النار، والتي لا يجوز إطلاقها إلا بأمر من الضابط المسؤول (١٣٧).

كما تم ترتيب العلاقة بين الشرطة وإدارة اللواء، حيث اعتبر حاكم اللواء هو المسؤول الأول في منطقته، ولديه صلاحية إصدار التعليمات لمسؤول الشرطة في منطقته لأي أمر متعلق بحفظ الأمن والنظام، وعلى مسؤول الشرطة أن يكون على صلة مقربة بحاكم اللواء، بحيث يسمع مشورته ويجعله في صورة المعلومات التي تمكنه من إدارة اللواء، ويحيطه بكل تطورات حالات الجرائم الخطيرة، والمقوبات التي تتناول المخاتير وموظفي الخدمة العمومية، ويجب الحصول على موافقة حاكم اللواء، على إنشاء أو تغيير أو إلغاء أي مركز

Ibid, pp. 13-14. (۱۳٦)
Ibid, pp. 15-17. (۱۳۷)

شرطة، ويمكن لحاكم اللواء أن يفتش مراكز الشرطة في منطقته دون أن يتدخل في الأمور البحتة الخاصة بالشرطة ... ولدى مسؤول الشرطة صلاحية التعامل المباشر مع المخاتير فيما يتعلق بأي جريمة، وعلى المختار الإذعان لتعليماته والتعاون معه، ولكن ليس من حق مسؤول الشرطة إصدار وتوزيع تعليمات عامة للمخاتير إلا من خلال حاكم اللواء، ولمسؤول الشرطة معاقبة أو مكافئة المختار على أن يبلغ حاكم اللواء بذلك (١٣٨).

ولا شك أن محاولة السلطات البريطانية في فلسطين وضع الضوابط وتحديد صلاحيات ووسائل العمل للشرطة يسهم في إيضاح الرؤية أمام ضباط الشرطة ويساعد على التصرف بشكل أفضل مع الأوضاع الأمنية المحتملة، غير أن إشكال التوافق بين النظرية والتعلبيق، وبين ما هو مسطر على الررق وبين الممارسة كان أحد الأمور التي تعرضت فيها الشرطة للنقد الشديد من قبل شعب فلسطين، ثم إن «حق» الشرطة في مواجهة ما كان يعتبر «شغباً» و «اضطرابات» لم يكن في نظر أبناء فلسطين سوى تصرف «ظالم» تمليه مياسة قهر الشعب الفلسطيني، ومنع حقه في الحرية والاستقلال، وتسليم أرضه وثروته لليهود.

### الشرطة ومظاهرات اكتوبر ١٩٣٣

كانت المظاهرات العربية الفلسطينية التي اندلعت في أكتوبر ١٩٣٣ اختبار الولاء البارز الذي تعرض له الشرطة الفلسطينيون خلال الفترة ١٩٣٠ - ١٩٣٥. ففي المظاهرات الوطنية التي شهدتها القدس في ١٣ أكتوبر ويافا في ٢٧ أكتوبر وفي المظاهرات والصدامات الآخرى ألتي حدثت في عدد من مدن فلسطين بعد ذلك، استطاع الشرطة الفلسطينيون الحفاظ على تماسكهم وولائهم للسلطة، وكسبوا عداء وسخط الشعب الفلسطيني بسبب ما اعتبر قسوة وهمجية في قمع المظاهرات، مما أدى إلى وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحي (١٣٩١).

وفي الوقت نفسه كسب الشرطة الفلسطينيون ثناء السلطات الرسمية على

Ibid, pp.20-21. (۱۳۸)

<sup>(</sup>١٣٩) انظر مثلاً: وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٣٤٦-٣٤٦.

تماسكهم وانضباطهم، واعتبر المندوب السامي أحداث اكتوبر معياراً لتقييم عمليات إعادة تنظيم وتأهيل الشرطة منذ أحداث أغسطس ١٩٢٩، وقال إنه من وجهة النظر الأمنية، فإن التغيرات التي حدثت قد أثبتت فعاليتها، وأن ترتيات وإجراءات الإدارة المدنية والشرطة والقوات العسكرية قد حققت الهدف المنشود، وتم التنفيذ بسهولة ويسر(١٤٠٠).

وأشاد تقرير لجنة التحقيق في أحداث أكتوبر ١٩٣٣ (تقرير موريسون) بالانضباط والشجاعة والتعقل من كل الرتب «الذي كان جديراً جداً بالثناء»، وأنه ليس هناك حادثة واحدة تشير إلى أن الشرطة لم يلتزموا بالتعليمات. . . . وأكدت اللجنة على «الثقة العظيمة» بالمفتش العام والضباط المسؤولين عن التدريب. . . ، ومدحت أداء فرداي Farday الضابط المسؤول عن عملية ضبط الأمن في يافا (١٤١).

واعتبر تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٣ أن «السلوك الذي يستحق التقدير من كل رتب الشيرطة في أحمداث أكتبوبر، هو أحمد عملامستين بارزتين خمملال تلك السنة ١٤٢٧).

وقد منح حسان محمد الخطيب (مساعد مدير شرطة اللواء بنابلس) ميدالية الشرطة الملكية The King's Police Medal لدروه في قمع «الاضطرابات» في نابلس، كما منح الميدالية نفسها الشرطي عبد الله شبلي زاهر، الذي واجمه

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 24 Nov. 1933, (18.) Confidential "A". C.O. 733/239/5 Part 3.

Report of the Commission Appointed by His Excellency the (\{\xi\}) High Commissioner for Palestine by Notification No. 1561

Published in the Palestine Gazette dated 16 Nov. 1933. This report was published in the Official Gazette, Extraodinary, 7 Feb. 1934. Herafter referred to as Murison Report.

Police Report. 1933, p.49. (\\\\)

كانت العلامة البارزة الثانية التي أشار إليها التقرير هي ظاهرة انخفاض الجرية.

بعنف مع زميله البريطاني في القدس حشداً خلال الأحداث «ودافع عن زميله عندما هوجم ولم يتردد في إطلاق النار فأنقذ صديقه ومنع انتشار الاضطراب» كما أعطيت الميدالية نفسها للمفتش البريطاني سيجرست A. Sigrist ومنح الفسابط سليم حنا ميدالية الامبراطورية (القسم المدني) O.B.E لدوره في أحداث أكتوبر بإظهار كل ولاء ومساعدة»، ولأن أعماله في كل وقت تميزت «بالإخلاص للواجب وبالفعالية (١٤٢٠).

وعلى كل حال فإن إرجاع سبب محافظة الشرطة الفلسطينيين على تماسكهم وانضباطهم خلال هذه الأحداث إلى مجرد عملية إعادة التنظيم التي خضعت لها الشرطة بعد انتفاضة البراق في سنة ١٩٧٩ لا يبدو سبباً كافياً، فقد غاب التحويض الديني عن هذه الأحداث، كما أنها لم توجه ضد اليهود مباشرة، وإنما كانت احتجاجاً على السياسة البريطانية نفسها، فضلاً عن أن المظاهرات عندما خرجت كانت ذات طبيعة سلمية حولتها تداخلات الوضع وأسلوب الحكومة في قمعها إلى أحداث عنف وصدامات (١٤٤٤).

Police Report, 1934, pp.10-11. (\27)

القطر مثلاً: وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٠٠- ٣٨١، وانظر أيضاً: (١٤٤) Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 23 Oct. 1933, Confidential, C.O. 733/239/5 Part 2.



# الفصل الثالث دور القوات المسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريطانية

1970-197.

### نظره عامة

تعتبر الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥ مرحلة «مخاص» بالنسبة للحركة الوطنية الفلسطينية أدت في نهايتها إلى اشتعال الثورة الكبرى في فلسطين في إبريل ١٩٣٠. ولعل وصف المؤرخ الفلسطيني عبد الوهاب الكيالي لهذه المرحلة بأنه مرحلة «ما قبل العاصفة» يتسم بالكثير من الدقة (١١) فقد تميزت هذه الفترة بازدياد النشاط السياسي والتفاعل الوطني مع الأحداث، وتوجيه العداء بشكل مباشر، وعلى نحو أوسع ضد السلطات البريطانية باعتبارها «أصل الداء وأساس كل بلاء"(٢)، وذلك بعد أن كان التركيز منصباً على الصراع ضد الحركة الصهيونية والهود.

وقد تشكلت في هذه الفترة الأحزاب العربية الفلسطينية، وكان احزب الاستقلال، (٣٠)، أولها ظهوراً، وقد أسهم بشكل كبير في نشر فكرة توجيه

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انظر: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) تأسس حزب الاستقلال في أغسطس ١٩٣٧، وكان أبرز شخصياته المؤسسة عوني عبد الهادي ورشيد الحاج إيراهيم ومحمد عزة دروزة واكرم زعيتر وصبحي الحضراء: انظر حول إنشاء الحزب ونشاطه: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٦٠-٣٦٤؛ وعبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٣٤-٢٣٦؛ وبيان الحدوث، مرجع سابق، ص,٢٨٠-٢٧٨.

العداء ضد بريطانيا، ونشطت جمعيات الشبان المسلمين والحركات الكشفية<sup>(3)</sup>، ونشأت وتطورت تنظيمات سرية عسكرية (كجماعة القسام ومنظمة الجهاد المقدس)، وظهرت مجموعات ثورية (كالكف الأخضر) دخلت في صدامات مع السلطة.

وهكذا، فقد مثلت هذه الفترة مرحلة اندفاع وتحول نحو البديل الجهادي، بعد أن فقد شعب فلسطين أمله في الحصول على حقوقه عبر الوسائل السلمية والقانونية...، وعلى الحاج أمين الحسيني على تلك المرحلة قائلاً: «كنا ما نزال حستى سنة ١٩٣٢ على شيء من الأمل ولكنه زال مع الزمن... إن السياسة البريطانية كانت تعمل إلى أن تؤول بفلسطين إلى شهادة [استشهاد] جديدة. كل عذابنا... كل آلامنا كانت تعد بعناية. لم يكن أمامنا غير وما كان ليشك أحد من الفلسطينين بذلك (٥)، وقد اعترف المندوب السامي واكهوب في اكتوبر ١٩٣٣ بأن «الشعور العربي أصبح بلا شك معادياً للبريطانين وللحكومة... وأن العرب يرون أنه بدون الحكومة البريطانية فليس هناك ما يخشونه من اليهوده (١٠). وأشارت مذكرة لمدير قسم المخابرات في شرطة فلسطين إلى أن «الشعور المتزايد بالسخط ضد الانتداب البريطاني شرطة فلسطين إلى أن «الشعور المتزايد بالسخط ضد الانتداب البريطاني شرطة فلسطين إلى أن «الشعور المتزايد بالسخط ضد الانتداب البريطاني والإدارة أصبح سائداً وسط كل الطبقات...، وأن العرب الذين أملوا بأن

<sup>(</sup>٤) تحدثت عشرات التقارير الأسبوعية التي كان يعدها قسم التحقيقات الجنائية (المخابرات) وترفع إلى السكرتير العام لحكومة فلسطين في تلك الفترة حول تطورات الأوضاع السياسية، ونشاط الأحزاب والجمعيات في فلسطين، وموقفها من الاحتلال، انظر هذه التقارير Periodical Appreciation Summaries في ملفات:

F.O. 371/16926; F.O. 371/17878; F.O. 371/18957; and F.O. 371/20018.

<sup>(</sup>٥) زهير المارديني، مرجع سابق، ص٧٧.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 23 Oct. 1933, (1) Confidential, C.O. 733/239/ 5 Part 1.

بريطانيا سوف تحقق لهم العدل قد أصيبوا بالياس»<sup>(۷)</sup>.

وقد أسهم في تكريس وانتشار القناعات المعادية لبريطانيا فشل مهمة الوفد العربي الفلسطيني إلى لندن في ربيع ١٩٣٠<sup>(٨)</sup>، وعدم تنفيذ توصيات جون هوب سمبسون J.H. Simpson بيع الأراضي والهجرة اليهودية<sup>(٩)</sup>، ونكوص الحكومة البريطانية عن تنفيذ توجهاتها التي أعلنتها في «الكتاب

Appreciation of Arab Feeling as Affecting Palestine, (v) Memorandum by H.R. Rice Submitted to the Chief Secretary, 8 Sep. 1933, Secret, C.O 733/257/11.

(A) وصل الوفد العربي الفلسطيني إلى لندن في ٣٠ مارس ١٩٣٠، ومكث شههراً ونصف، وكان برئاسة موسى كاظم الحسيني وعضوية الحاج آمين الحسيني وراغب النشاشيبي وعربي عبد الهادي وجمال الحسيني والفرد روك. وقد قابل مسؤولي المكومة البريطانية، وطالب بإيقاف الهجرة اليهودية، ومنع بيع الأراضي لليهود، وإنشاء حكومة ديمقراطية وطنية، لكن الحكومة البريطانية اعتبرت ذلك متمارضاً مع التزاماتها في صك الانتداب، وانتهت مهمة الوفد بالفشل، انظر: محمد عزة دروزة، القطبطة الفلطينية، جدا، ص.٧٠-٧١، ونظر أيضاً:

A Survey of Palestine, Vol.1, p.26.

(٩) جون هوب سميسون خبير كبير في الإسكان والأراضي كلفته الحكومة البريطانية بدراسة مسائل الهجرة والأراضي في فلسطين، وقد وصل إليها في ٢٠ مايو ١٩٣٠ وغدادها بعد شهرين وعشرة أيام، وقدم تقريره إلى الحكومة البريطانية في ٢٠ أغسطس، وقامت الحكومة بنشره في اكتوبر ١٩٣٠، وتلخصت استتاجاته في آنه لا يوجد في الوقت الحاضر آية أراض إضافية يمكن إعطاؤها للمهاجرين اليهرد الجدد، وأن ٤٩٠٢٪ من العائلات القروية العربية في فلسطين بلا أرض، وأن البطالة بين الموب من المظاهر الاقتصادية الخطيرة، وأنه إذا أسفرت الهجرة اليهودية عن حرمان العرب من الأشغال اللازمة فعلى الحكومة البريطانية بمقتضى صك الانتداب أن تخفض أو توقف الهجرة اليهودية ، انظر:

Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development, by Sir John Hope Simpson, 1930, Cmd. 3686 (London: H.M.S.O., 1930), pp.141-153.

الأبيض، الذي أصدرته في أكتوبر ١٩٣٠  $^{(11)}$ ، وإصدارها «الكتاب الأسود» في فبراير ١٩٣١  $^{(11)}$ ، بل إن السلطات البريطانية في فلسطين فتحت أبواب الهجرة الهبودية على مصراعيها، فتضاعف عدد اليهود بعد أن دخل فلسطين خلال المهودية على مصراعيها، فتضاعف عدد اليهود بعد أن دخل فلسطين خلال 1٩٣٠ - ١٩٣٥ أكثر من  $^{(11)}$ ، وكثرت بيوع الأراضي وأشترى اليهود حوالي  $^{(17)}$ ، ألف دونم في تلك الفترة  $^{(11)}$ ، وشرد آلاف الفلاحين من أراضيهم التي باعها في كثير من الأحيان إقطاعيون من خارج فلسطين  $^{(11)}$ .

وفي مثل هذه الظروف فإن الأوضاع في فلسطين أصبحت مهيئة لانفجارات

(۱۱) بسبب الضغوط الواسعة التي مارستها الحركة الصهيونية ومؤيدوها تراجعت الحكومة البريطانية عن التزاماتها المعلنة نحو العرب في «كتاب باسفيلد الابيض» وأرسل رئيس الوزراء البريطاني رامزي ماكدونالد J.R. MacDonald رسالة إلى حاييم وايزمن أرئيس المنظمة الصهيونية العالمية بهذا الخصوص (سماها شعب فلسطين الكتاب الأسود) في ١٣ فبراير ١٩٣١، وقراها ماكدونالد في اليوم نفسه في مجلس العموم البريطاني، انظر:

## P.D., Commons, Vol. 248, Cols. 751-757.

وقد اعتبر العرب «الكتاب الأسودة برهاناً على ما يتمتع به اليهود من نفوذ حاسم، واستخلصوا بالتالي «عقم السياسة المبنية على الأمل في أن تلتزم بريطانيا باي حد من العدل»، انظر: عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص7٢٧.

(۱۲) كان عدد اليهود في فلسطين في منتصف سنة ۱۹۲۹ حوالي ۱۹۵۱ الفاً، انظر: A Survey of Palestine, Vol.1, p.141 and p. 185.

### Ibid, Vol.1, p.244. (١٣)

(۱٤) انظر مثلاً: صالح مسعود آبو يصير، جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، ط۳ (يــروت: دار الفــتح، ۱۹۷۰) ص٤٥٠-٤٨٥، وكــامل خلة، مسرجع ســابق، ص٥٤٧-٧٧٠.

<sup>(</sup>۱۰) تبنى «الكتاب الأبيض» (الذي اشتهرب باسم كتاب باسفيلد الأبيض) توصيات سمبسون ووعد بتفيذها، واكد على النزام بريطانيا المزدوج تجاه العرب واليهود، وعلى مبدأ الهجرة اليهودية وفق الطاقة الاستيعابية للبلاد، وقد سبقت الإشارة إليه، انظر:

Passfield White Paper

ثورية محتملة، وقد أدركت السلطات البريطانية ذلك وكتب واكهوب إلى وزير المستعمرات في ١٨ ديسمبر ١٩٣٣ «إن مصاعبنا مرشحة لتكون أعظم بكثير بما كانت عليه في الماضي»(١٥٠)، ورغم ذلك فإن السلطات البريطانية أصرت على الاستمرار في سياستها «الصهيونية» وفي تجاهل المطالب العربية، وواجهت احتمالات الثورة بمزيد من الإجراءات الأمنية والعسكرية وشددت قبضتها على الأوضاع، كما مضت قدماً في محاولة إضعاف الحركة الوطنية وتفكيكها...، وقد أسهم ذلك في تأجيل تفجر الأوضاع لكنه لم يؤد إلى منعها.

وفي هذه الفترة ظلت القيادة الفلسطينية التقليدية تفتقر إلى روح المبادرة الجهادية، وتمسكت باساليب التحرك السياسي والاحتجاج المدني، وإن كانت قد تزايدت حدة نشاطها وصراحتها في معارضة السلطات البريطانية، ولعلها بقيت خلال هذه الفترة «صماماً» يضبط الانفجارات الشعبية وينفس عنها، غير أن الجو الثوري الشامل الذي أحدثه مقتل الشيخ عز الدين القسام ورفاقه في نوفمبر ١٩٣٥، ما لبث أن دفعها «لركوب الموجة» التي كانت ستزيلها لو لم تتقدم للمشاركة وإصاك الزمام (١٦).

وقد تحملت الشرطة العبء الأكبر في ضبط الأوضاع الأمنية، بينما كان دور القوات العسكرية محدوداً، إذ إن هذه الفترة وغم ما تميزت به من شد وحساسية لم تحدث فيها انتفاضات أو ثورات تستدعى تدخلاً عسكرياً واسعاً.

The Situation in Palestine, Memorandum by S. of S. Colonies to (10) the Cabinet, 2 Jan. 1934, Enclosing a Letter from H.C to S. of S.

Colonies, 18 Dec. 1933, Private and Personal, C.O. 733/257/11.

<sup>(</sup>۱٦) انظر مثلاً: عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ص٢٢١، وص٢٢٦-٢٢٨، وص ٢٤٠-٢٥٤، وص ٢٤٢-٢٥٠، وص

من المهم الإشارة إلى أن الحاج أمين لم يكن يتولى القيادة السياسية المباشرة المكشوفة للمحمل الفلسطيني أو لأي من أحزابه، وأنه كنانت له جهود سرية سابقة للإعداد للشورة. ولكنه أيضاً لو لم ينزل إلى ميدان العمل المباشر عند اندلاع الثورة لاهتزت مكانت كثيراً. انظر: صر٢٣٤، وصر٢٠٠، من هذا البحث.

ولذلك كان الطابع الغالب على مشاركة القوات العسكرية دعم الشرطة في أداء مهمتها، أو اتخاذ تدابير وقائية لاحتمالات التدخل.

وفي إطار سعي السلطات البريطانية إلى إنجاح سياستها الأمنية وتشديد قبضتها، فقد استمرت في صرف نفقات كبيرة على مجمل الجوانب المتعلقة بحفظ الأمن والنظام (بحا فيها الشرطة والسجون والحامية والمحاكم والقضاء). وانفقت عليه خلال هذه الفترة أكثر من خمسة ملايين وخمسمائة الف جنيه أي ما نسبته ٢٠,١٣٪ من مجموع نفقاتها، وهي نسبة مرتفعة تعكس استمرار السياسة البريطانية في إنفاق مبالغ كبيرة على الأمن، وتظهر أن الهاجس الأمني ظل حاضراً في حساباتها، وكان دافع الضرائب العربي الفلسطيني يشعر بظلم كبير وهو يرى هذه المبالغ تصرف على قمعه وسحق طموحاته الوطنية، والجدول التالي (١١٧)، يوضح هذه النفقات خلال الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥ (الأرقام مينة بالألف جنيه فلسطيني): –

| المجموع        | -1980          | -1988<br>1980 | -1944<br>1948 | -1977<br>1977  | -1981<br>1984 | -19T• | السنة المالية                                          |
|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------|
| 74.14          | ۰۷۷۰           | 0 2 0 7       | ۳۹۸۰          | ٣٠١٦           | 7777          | 7577  | مجموع الإيرادات                                        |
| 17774          | ٤٣٣٦           | ۳۲۳۰          | 17.0          | 7017           | 740.          | Y0.X7 | مجموع النفقات                                          |
| ٥٥٠٢           | 1              | ٩٨٢           | ۸۹۳           | ۸٥٩            | ۸۳۸           | ۸۲۶   | نفقات حفظ<br>الأمن والنظام                             |
| % <b>٣١,</b> ٢ | % <b>7</b> ٣,٧ | ٪۳۰,٤         | % <b>**</b> * | % <b>٣٤</b> ,1 | 7.80,4        | %40,4 | نسبة الإنفاق على<br>الأمن والنظام إلى<br>مجموع النفقات |

ومن الملاحظ أن هناك زيادة تدريجية في مجموع المبالغ المنفقة على الأمن والنظام، وأن الانخفاض الضئيل في نسبة الإنفاق على الأمن، يعود إلى زيادة إيرادات الحكومة بما مكنها من الإنفاق بشكل أكبر على جوانب أخرى بعد

A Survey of Palestine, Vol. 2, pp.607-608. (\Y)

ضمان نصيب الأمن، ثم إن هذه الفترة -على الرغم مما شابها من توتر سياسي- لم تحدث فيها انتفاضات أو ثورات تشكل تحدياً خطيراً للسلطات وتستدعي إنفاقاً كبيراً، وبالتالي ظل الإنفاق على الأمن والنظام محصوراً في إطار الأوضاع والاحتياطات المعتادة.

# الجهود والإجراءات الأمنية

# مواجهة الجريمة

تواجه الدارس لإحصائيات الجرية في فلسطين مشكلة تغيَّر تصنيفاتها بين فترة وأخرى، بحيث يصبح أمر المقارنة والاستنتاج صعباً، فمثلاً تعتبر سرقة الحيوانات والسرقة باقتحام المساكن من الجرائم الخطيرة، حسب تصنيف الكتب الزرقاء، بينما لا يُدخلها تقرير بيل في إحصائيته عن الجرائم الخطيرة (١٨٥)، كما يظهر أن هنالك ميلاً لدى الشرطة في تقاريرها للتأكيد على فعاليتها في ضبط الأمن، ونجاحها في تقليل نسب الجرية.... فرغم أن تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٧ بعطي أرقاماً مطابقة عن حوادث القتل خلال ١٩٣٠ - ١٩٣١ لتلك الموجودة في الكتب الزرقاء وتقرير بيل، فإن تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٤ ليذكر أن جرائم القتل لسنة ١٩٣٣ هو ٤٦٠ وهو أقل مما ذكرة التقارير السابقة بد٤٤٥ جرية، ويذكر أن جرائم القتار بدالسابقة بد٤٤٥ الكتاب الأزرق وتقرير بيل بد٣٣٣ جرية (١٩٣٠)، ويسير تقرير الشرطة لسنة الكتاب الأزرق وتقرير بيل بد٣٣٣ جرية (١٩٦١)، ويسير تقرير الشرطة لسنة كان «٨٧»

<sup>(</sup>١٨) انظر مثلاً: تقرير بيل، ص٢٥٥، وانظر أيضاً:

Palestine: Blue Book, 1936 (Jerusalem: Government Printer, 1937), p.385.

<sup>(</sup>١٩) انظر: تقرير بيل، ص٥٥٥، وانظر أيضاً:

Palestine: Blue Book, 1930 (Alexendria: Whitehead Morris, 1931), p.355; Palestine: Blue Book, 1936, p.389; Police Report, 1933, p.18; and Police Report, 1934, p.22.

جريمة (۲۷)، وهو أقل بـ (۳۷۷) مما ذكره الكتاب الأزرق وتقرير بيل!! (۲۱)، وبينما تشير تقارير الشرطة عن الجرائم في فلسطين إلى انخفاض مستمر خلال الفترة ۱۹۳۰-۱۹۳۵، فإنه مما يثير علامة الاستفهام تلك المذكرة التي رفعها القائم باعمال الحكومة هول Hall إلى وزراة المستعمرات في ۲۲ نوفمبر ۱۹۳۵، وطالب بزيادة الشرطة الفلسطينية بـ (۳۸۹۵ شرطياً، وقد أشار هول في هذه المذكرة إلى ازدياد الجرائم كأحمد الاسباب لذلك، ودلل على ذلك بإحصائية مقارنة للستة أشهر الأولى من سنة ۱۹۳۵، ومثيلتها من سنة ۱۹۳۵ في أهم المدن الرئيسة (القدس، حيفا، يافا، تل أبيب) حيث زاد عدد الجرائم فيها من (۱۷۸۳» إلى (۱۷۸۳).

وعلى كل حال، فإن الانطباع العام يشير إلى انخفاض الجريمة في فلسطين، فتقرير الشرطة لسنة ١٩٣٣ يعتبر انخفاض الجريمة أحد علامتين بارزتين في تلك السنة، ويشير إلى تحسن الأمن العام وانخفاض حوادث قطع الطرق لفعالية الدوريات والحنوف من النجاح المتزايد في الكشف عن الفاعلين (٢٣٧)، ويؤكد المفتش العام للشرطة سنة ١٩٣٤ ازدياد فعالية الشرطة في مقاومة الجريمة (٤٣٠). كما يقدم تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٥ إحصائية تشير إلى ازدياد نسبة قدرة الشرطة على إثبات النهمة على من يقبض عليه من المشبوهين، بحيث ارتفعت من (٩٦٠) سنة ١٩٣١ إلى ٩٠٠/ سنة ١٩٣٥ (٢٠٥).

Police Report, 1935, p.28. (Y)

Palestine: Blue Book, 1936, p.389. أونظر أيضاً: 1936, p.389. وانظر أيضاً: Memorandum, Hall to C.O., 22 Nov. 1935, Secret, C.O. (۲۲)

Police Report, 1933, pp. 18-19, and p.49. (YT)

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 13 Dec. 1934, Enclosing (YE) a Memorandum by Inspector General, 5 Dec. 1934, C.O. 733/250/7.

Police Report, 1935, p.32. (Yo)

ويعطي الجدول التالي<sup>(٢٦)</sup> صورة عن الجرائم المرتكبة في فلسطين خلال الغتة ١٩٣٠–١٩٣٥:

| 1980  | 1988  | 1988  | 1988  | 1981  | 194.    | السنة                 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-----------------------|
| 110   | ١٠٩   | ۱۰۸   | 119   | 119   | ۱۲٥     | جراثم القتل           |
| ۳۲    | ۳۲    | ٣٤    | ٥٧    | ٩٨    | ٣٦      | قطع طرق               |
| ۱۷۵۳  | 7177  | 1441  | ٤١٣٣  | ٤٨١٥  | 3 1 1 3 | جرائم مع سبق الإصرار  |
| 1.070 | Alot  | 9771  | 1790. | ۲۸۰۰۸ | ۲۷۸۳۲   | جرائم دون سبق الإصرار |
| ۸۷۲۷۸ | 1.777 | 141.4 | 77.72 | ***   | 77117   | المجموع الكلي للجرائم |
|       |       |       |       |       |         |                       |

#### السجون

عانت السجون في بداية هذه الفترة (۱۹۳۰-۱۹۳۰) من الاكتظاظ، ولم يكن السجن المركزي ملائماً لحجز السجناء، وكانت الإجراءات الصحية في سجن القدس المركزي سيئة، كما عانت السجن الأخرى من بعض جوانب النقص كالكهرباء والماء والسكن(۲۷)، غير أنه على ما يبدو فإن تحسينات قد أجريت على السجون في الجوانب الصحية والبناء، لكن مشكلة الاكتظاظ ظلت موجودة (۲۸۸)، ولا يظهر من خلال المبالغ المنفقة على السجون زيادات ملحوظة خلال الفترة ۱۹۳۰–۱۹۳۵، عا يدلل أنه لم تصرف مبالغ كبيرة إضافية في

<sup>(</sup>٢٦) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من: تقرير بيل، ص٢٥٥، وأيضاً:

Palestine: Blue Book, 1930, p.355; Police Report, 1933, p.18; Police Report, 1934, p.22; and Police Report, 1935, p.28.

See: Police Report, 1931, p.30. (YY)

See: Palestine: Blue Book, 1934, (Jerusalem: Printing & (YA) Stationary Office, 1935), p.357, and Police Report, 1935, pp.16-17.

مجالات التحسين عليها، كما يشير لذلك الجدول التالي (٢٩):

| 1980  | 1988  | ۱۹۳۳  | ۱۹۳۲  | 1981  | 198.  | السنة                |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| 71997 | ٥٩٧١٢ | 71727 | 17771 | ٥٩٠٠٥ | 09141 | المبالغ المنفقة جـ.ف |

ويعطي الجدول<sup>(٣٠)</sup> في الصفحة التالية صورة حول السجناء في فلسطين خلال الفترة ١٩٣٠ - ١٩٣٥.

وأول ما يلفت النظر في هذا الجدول هو علامة الشك والاستفهام الكبيرة حول حقيقة إحصائيات تقارير الشرطة للجرائم، إذ إن الجدول السابق المستقى من الكتب الرسمية الزرقاء يشير إلى أن عدد أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن خلال الفترة ١٩٣٣-١٩٣٥ هو أكثر من مجموع الجرائم التي سجلتها الشرطة خلال نفس الفترة، وهو ما يظهر على ما يبدو- أن الانخفاض المشار إليه سابقاً في الجريمة يعود إلى تغيير في التصنيف أكثر مما يعود إلى تغير في التصنيف أكثر مما يعود إلى تغاير أن أعداد الذين دخلوا السجون

Palestine: Blue Book, 1930, p.348; Palestine: Blue Book, 1931, (Jerusalem: Printing and Stationarry Office, 1932), p.352; Palestine: Blue Book, 1932 (Jerusalem: Printing and Stationary Office, 1933), p.387; Palestine: Blue Book, 1933 (Jerusalem: Printing and Stationary Office, 1934), p.307; Palestine: Blue Book, 1934, p.350; and Palestine: Blue Book, 1935. (Jerusalem: Government Printer, 1936), p.335.

### (٣٠) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Palestine: Blue Book, 1930, p.352; Palestine: Blue Book, 1931, p.356; Palestine: Blue Book, 1932, p.392; Palestine: Blue Book, 1933, p.312; Police Report, 1933, p.6.; Palestine: Blue Book, 1934, p.357; Palestine: Blue Book, 1935, p.388; and Palestine: Blue Book, 1936, p.388.

<sup>(</sup>٢٩) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

| 1980   | 1988   | 1988       | 1988          | 1981    | 198.   | i                                  | الس                |
|--------|--------|------------|---------------|---------|--------|------------------------------------|--------------------|
| 79 880 | ٣٢ ٠٩٩ | <b>የኮ </b> | <b>74. 37</b> | ۳۳ ۹۰٦  | WY VY0 |                                    | عدد ال<br>دخلوا ال |
| ٥ ٦٧٧  | 7 04.  | ٥ ٤٧٠      | ه ۳٤٥         | 0 875   | ٥ ٩٨٢  | عدد الذين حولوا<br>للسجون المركزية |                    |
| ۲٠٠    | 771    | 170        | ١٤٨           | 184     | ٧٦     | المحولون لمدرسة<br>تأهيل الأحداث   |                    |
| 7 777  | 7 71.  | 7 709      | 7 277         | ۸۲۰ ۲   | Y EV9  | المعدل اليومي<br>للسجناء           |                    |
| ۸٦     | 99     | ٧١         | 1.7           | 111     | 777    | ەسنوات<br>فأكثر                    | عدد<br>الأشخاص     |
| 788    | 113    | ££A        | 171           | 44.8    | 798    | ۱-ه<br>سنوات                       | الذين              |
| 1 799  | 1 170  | 401        | 977           | 994     | 1 • ٢٩ | ۳–۱۲<br>شهراً                      | صدرت<br>بحقهم      |
| 1. 4.4 | 17 7.7 | 17 789     | 1VF YI        | 17 . 27 | 11 1.4 | أقل من<br>٣ شهور                   | أحكام              |
| 71     | 10     | ٩          | ٨             | ١٣      | ١٤     | ، السجون                           | عدد وفيات          |

أو حُولُوا للسجون المركزية، فضلاً عن المدل اليومي للسجناء، كلها تشير إلى نوع من النبات والتقارب خلال الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥.

ومن جهة أخرى، فقد استمرت السلطات في تنفيذ العقوبات في السجون بما فيها الجلد والحجز الانفرادي ووضع السلاسل في الأقدام (٣١)، ولم تكن توجد قوانين تعترف بالسجين السياسي، وتفرق بينه وبين غيره من المساجين، وقد أثار إضراب قام به مجموعة من الشيوعيين في ٢١ أكتوبر ١٩٢٩ لأكثر من أسبوع مسألة المطالبة بمعاملتهم كسجناء سياسين وعدم إلزامهم بملابتن السجن،

See: Palestine: Blue Book, 1930, p.348; Palestine: Blue Book, (71) 1932, p.387; and Palestine: Blue Book, 1935, p.335.

وقد احتجت اعصبة الاستقلال الوطني ومعاداة الإمبريالية في بريطانيا على ما ذُكر من تعذيب هؤلاء، وعدم معاملتهم كسجناء سياسين (٢٣)، غير أن تشانسلور نفى أن يكون هناك تعذيب للسجناء، وأكد على عدم وجود تشريع معتمد لإعطاء معاملة خاصة لهؤلاء، لكن قانون السجون أعطى الصلاحية لقائد الشرطة بعمل أنظمة للطعام واللباس تراعي التفريق بين مستويات المساجين، وتعطي معاملة خاصة للسجناء الذي لهم عادات خاصة في حياتهم (٢٣)، واتفق تشانسلور مع قائد الشرطة في إبريل ١٩٣٠ أن الوقت لم يحن بعد لتخفيض قائمة المخالفات التي تعاقب بالجلد، لأن ذلك سوف يعرض الانضباط في السجن للخطر (٢٤).

وفي أوائل مايو ١٩٣٠ حصل إضراب آخر عن الطعام قام به شيوعيون -أغلبهـم من اليهود- في سجن القدس من ١٥-١٥ مايو وسجني عكا ويافا من

Memorandum, League Against Imperialism and for National (TV) Independence (British Section) to Josiah Wedgwood, 21 Jun. 1930. C.O. 733/186/1.

جوسيا ريدجود عضو يهودي صهيوني في مجلس العموم البريطاني، وكانت له مواقف كثيرة متشددة في معاداة العرب ومناصرة اليهود والحركة الصهيونية في فلسطين في العشرينيات والثلالينيات. وقد طرح أكثر من مرة مسألة تعذيب السجناء السياسيين وخصوصاً اليهود، انظر مثلاً:

P.D., Commons, Vol. 231, Cols. 1018-1019, 2021-2023, and Vol. 311. Cols. 300-301.

وصفه اكرم زعيتر بأنه «الأم وأنذل انكليزي احترف شتيمة العرب وتخصص بالتهجم عليهم. . . ، وهو صهيوني أكثر من الصهيونيين. آه لو أن العرب يشأرون لكرامتهم من هذا النائب الوغد. انظر: يوميات أكرم زهيتر، ص٢٨١.

Despatch, Chancellor to Passfield, 18 Jan. 1930, Confidential (TT) "B", C. O. 733/186/1.

Chancellor to Passfield, 11 Apr. 1930, Confidential, C.O. (%) 733/186/1.

١٥-٧ مايو، وطالبوا بمعاملتهم كسجناء سياسيين (٣٥)، و إثارت الصحف الفلسطينية - في تلك الفترة مسألة المعاملة المميزة التي تلقاها الشيوعيون اليهود بالنسبة للشيوعيين العرب وأشارت إلى أن سبب الإضراب في سجن القدس هو أن السلطة أرسلت «الرفيق علي» - وهو شيوعي عربي - إلى الأشغال الشاقة بالقوة (٣٦).

وأصدرت السلطات نظاماً في ٢٦ أغسطس ١٩٣٠ تحت قانون السجون يجيز توفير معاملة خاصة لسجناء معينين، بحيث ينطبق ذلك على من له مكانة اجتماعية، أو ثقافة أو عادات خاصة في الحياة، وعلى من تُرجه المحكمة -عند إصدار الحكم- بمعاملته معامله خاصة . . . . ويحدد ضابط السجن أولئك الذين ستوفر لهم معاملة خاصة . . . ، وسيوضعون في قسم خاص في السجن المركزي، ويمكن لهؤلاء أن يتلقوا طعامهم من خارج السجن . . ، ويلبسون ملابسهم الخاصة ، ويزودون بسرير واحد لكل منهم، وثلاث بطانيات من مخزن السجن (٢٧٧)، وفي تعديل آخر لهذا النظام في ٢ يونيو ١٩٣١ أعطي مخزن السجن (٢٩٧١)،

Tel., H. C. to C.O., 19 May 1930, C.O. 733/186/1. (To)

See: Extracts from "Palestine" and "Al-Hayat" Newspapers, 14 (%1) May 1931, C.O. 733/186/1.

تعود نشأة الحزب الشيوعي في فلسطين سنة ١٩١٩، عندما أمسه مجموعة من اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين، وقد ظل الطابع العام للحزب يهودياً لسنوات عديدة، ولم يدخل أي عضو عربي فيه إلا سنة ١٩٢٤، حيث بدأت أعداد العرب تنزايد بشكل بطيء، وفي أوائل الثلاثينيات تلقى الحزب تعليمات من موسكو بضرورة إشراك العرب في إدارة، ومنذ سنة ١٩٣٤ أصبح السكرتير العام للحزب عربياً يُدعى رضوان الحلو، ولم يكن من السهل على هذا الحزب التوفيق بين نظرات أعضائه اليهود والعرب، أو طرح برنامج يحظى بشعبية لذى جماهير الطرفين، كما حاربته السلطات البريطانية، ولذلك كان تأثيره محدوداً، وقد أيد الحزب التفاضة المراق في المسكنات الكرب محدوداً، وقد أيد الحزب التفاضة المراق في سنة ١٩٧٩ ومظاهرات أكتوبر ١٩٣٣ لكنه لك يشترك فيهما. والمسراع العربي الهيودي في صفوفه، ونقم جمهور اليهود عليه، وبانتهاء اللوزة سنة ١٩٣٩ كاد يكون قيادة بدون أتباع. انظر: بيان الحوت، مرجع سابق، ص١٨٥-٤٨٦.

Official Gazette, No. 267, 16 Sep. 1930. (TV)

الحق لضابط السجن لتوفير المعاملة الخاصة للسجناء الذين صدرت بحقهم أحكام، والسجناء الذين ينتظرون المحاكمة (٣٨). ثم أجري تعديل آخر في ١٢ يناير ١٩٣٥ أعطى الحق لمسؤول السجن بتوفير المعاملة الخاصة للسجناء حتى يظهروا لأول مرة أمام المحكمة، وسحب بالتالي مزية المعاملة الخاصة للسجناء الذين صدرت بحقهم أحكام (٣٩).

ويبدو أن مثل هذه المعاملة الخاصة كانت توفر للسجناء الذين يمكن اعتبارهم سياسيين كالشيوعين، ولذلك هددوا عند صدور تعديل يناير ١٩٣٥ بالإضراب إذا عوملوا كالمجرمين، وعندما بدأ العمل بهذا التعديل في ١٧ يوليو ١٩٣٥ أجبر اثنان من السجناء على لبس ملابس السجن، كما أجبرت أربع سيدات على ذلك أيضاً في ٢٧ يوليو، وحصل بسبب ذلك إضراب عن الطعام في السجون استمر حوالي ١٩٨٥ يوماً اشترك فيه (٦٣٥ شخصاً، وكثير منهم حملي ما يبدو- من الشيوعيين اليهود، حيث احتجت جهات يهودية على ما ذكر من سوء معاملتهم (١٤٠)، وعلى كل حال، فلم تستجب السلطة لوضع أي تشريع بمعاملة خاصة للسجناء السياسين.

وفي الجانب العربي أثيرت في يناير ١٩٣٠ قضية اعتقال الشيخ عبد القادر المظفر بتهمة التحريض على الثورة (في انتفاضة البراق) رغم ما ذكر من أنه كان يهدئ الناس (٤١)، وظهرت أخبار حول ضرب الشيخ المظفر ضرباً مبرحاً، ونقله مكبلاً بالحديد، وإخراجه بالقوة من المستشفى في سجن يافا ونقله -رغم

Official Gazette, No. 285, 16 Jan. 1931. (TA)

Government of Palestine, Proclamations, Regulations, Rules, (۳4) Orders and Notices, Annual Volume for 1935 (Jerusalem: Great Covent Press, 1936), pp.93-94.

Letter, Hall to J.L. Magnes (Jweish Dr.), 17 May 1936, C.O. (£) 733/302/3.

<sup>(</sup>٤١) الشوري، العدد ٢٥٦، ايناير ١٩٣٠.

أنه مريض – إلى سجن عكا...، وقد أثار ذلك استياءً عربياً كبير [٤٧]. كما اشتكى السجناء العرب من سوء المعاملة التي يلقاها المتهمون بانتفاضة البراق في سجن عكا، بينما يتمتع سجناء يهود أمثال الأورفلي –المتهم بأكثر من جريمة قتل – بما يريدون من حرية (فالصحف والمجلات تأتي كل يوم والأكل الممتاز والشراب الفاخر والنوم على سرير في غرفة خاصة، واحترام الضباط والجنود لهم وزيارات الأهل والمعارف في أوقات متظمة (٤٤٠). وحملت الصحف العربية على معاملة السجناء في قضية البراق معاملة اللصوص وقطاع الطرق، مع أن (جرائمهم) سياسية ...، وذكرت مثلاً رفض إدارة السجن السماح للسيد نايف غنيم بملاس داخلة من القطن، بحجة أن القانون لا يسمع بذلك رغم أنه أصيب بمرض جلدي ... وفي نفس الوقت قبان فتتالي روبنشتين حالمي عنل فلاث سنوات فقط ولا يزال يلبس الملابس الفرنجية وتقدم له إدارة السجن حذاءً صيفياً وينام على فراش وثير ويكل طعاماً عتازاً مع الشاي واللبن ويطالع الصحف ولا يعمل أشغال شاقة (٤٤).

ويظهر أنه كانت هناك شكوى بين المسلمين من بعض محاولات التنصير داخل السجون، فعندما خرج شافع سعد الدين بعد أن سجن لمدة عام -بسبب انتفاضة البراق- ذكر أنه في كل يوم من أيام الجمع كانت تأتي إلى السجن بحيفا امرأة انجليزية بروتستانتية، ومعها بيانو وبعض الكتب المقدسة، وبصحبتها رجل وامرأة أخرى، وتصلي المرأة بأربعمائة مسجون من المسلمين، ولم يكن بينهم إلا ثلاثة أو أربعة من المسيحين، وبعد إقامة الصلاة يلقي الرجل بعض الصلوات فوحكايات ضد الشريعة المحمدية، ... «كل هذا يجري ولا يقدر سجين أن يتكلم كلمة واحدة وإذا تكلم فإن غضب الله يقع عليه من المقتش

<sup>(</sup>٤٢) الشورى، العدد ٢٥٧، ٨ يناير ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٤٣) الشورى، العدد ٣٣١، ٨ يوليو ١٩٣١.

<sup>(</sup>٤٤) الشورى، العدد ٣٣٢، ١٥ يوليو ١٩٣١.

الإنجليزي، هذه صلاة المساجين نهار الجمعة وقت الظهر»(٤٥).

أما مدرسة إعادة تأهيل الأحداث «الإصلاحية» فقد صدر نظام ٣٠ إبريل المهام واللباس والنظافة والتعليم، وقد المهار اللباس والنظافة والتعليم، وقد الشار النظام إلى أنهم سيتلقون تعليماً ابتدائياً حسبما يقرره مدير التعليم، ويتلقون رعاية دينية حسب ديانتهم، ويوزع الأحداث على مجموعات من الالاين فرداً، كل واحدة منها مقسومة إلى مجموعتين فرعيين، ويستخدم نظام الدرجات في تقييم الأحداث ويعطون مكافات رمزية (مليم واحد لكل درجة)، ويرتب النظام مسائل العقوبة والانضباط بإنقاص الدرجات أو تخفيض كمية الطعام أو الضرب ... ، كما يرتب أمور الزيارات وإطلاق السراح (٤١).

ويبدو أنه كانت هناك مشاكل في أسلوب تنفيذ عملية الإصلاح للمجرمين الأحداث، فقد ذكرت جريدة الشورى أنه يوجد في مدرسة الأحداث في طولكرم ثلاثة معلمين واحد يهودي واثنان مسيحيان... والغريب أن المعلم اليهودي يدرس التاريخ العربي والإسلامي ولا يعرف من العربية شيئاً، والأغرب أن معلم الديانة الإسلامية مسيحي (٤٤٧)، وتكشف مثل هذه الأخبار مدى القصور الذي يحدث على أرض الواقع، وهو ما كانت التقارير البريطانية تحرص عادة على تجنّب الحديث فيه.

## نزع الأسلحة وتسليح المستعمرات

واصلت السلطات البريطانية حملتها لنزع الأسلحة، وقامت الشرطة بالتعاون مع قوات حدود شرق الأردن بمراقبة الحدود لمنع تهريبها. غير أن طول الحدود وتنوع طبيعتها -وخصوصاً المناطق ذات الطبيعة الجبلية في شمال فلسطين- كان يجعل عملية المراقبة أمراً صعباً.

وقد أثارت انتفاضة البراق جواً من التحدي المحموم بين العرب واليهود،

<sup>(</sup>٤٥) الشورى، العدد ٣٠٦، ٣١ ديسمبر ١٩٣٠.

Official Gazette, No. 307, 16 May 1932. (٤٦)

<sup>(</sup>٤٧) الشورى، العدد ٢٩٤، ٨ أكتوبر ١٩٣٠، التوكيد للباحث.

سعى فيه كل طرف للحصول على الأسلحة لمواجهة أية صدامات محتملة، وأشارت تقارير قوات حدود شرق الأردن في ١٠ اكتوبر ١٩٢٩ إلى تهريب خمسين بندقية وكميات من الذخيرة إلى صفد، وأن موظفين في الحكومة السورية ساعدوا على تأمين نقل الشحنة. وأن «١٨٥» جملاً محملاً بالأسلحة والذخائر وغيرها قد وصلت من جهة أريحا، وأن اثنين من موظفي الجمارك في جسر اللنبي ساعدا على نقلها، وأن الأسلحة والذخائر نقلت إلى مناطق الخليل وبئر السبع (١٤٨)، وحدر تشانسلور في برقية لوزير المستعمرات في ٣٣ أكتوبر 19٢٩ من أنه إذا حدثت ثورة فستكون أكبر بكثير من سابقتها، لأن العرب حصلوا على كميات كبيرة من السلاح من شرق الأردن والحجاز(٤٩٤)، ومن الواضح أن مساعدة العرب في البلدان المجاورة لأشقائهم في فلسطين، أمر متوقع في ضوء ما فجرته انتفاضة البراق من مشاعر دينية وقومية.

وحاول اليهود من جهتهم تهريب السلاح إلى فلسطين، واستطاعوا خلال هذه الفترة امتلاك كميات كبيرة من الأسلحة غير المشروعة، ولفت اكتشاف حادثتي تهريب كبيرتين للسلاح الأنظار إلى مدى الاستعدادات التي يقوم بها اليهود في فلسطين، مما آثار مخاوف العرب بشكل كبير، ففي ١٥ مارس ١٩٣٠ اكتشف في جمرك ميناء حيفا شحنة من (١٤٤١ بندقية ومسدس وحوالي ١٩٨٥ الف رصاصة جاءت باسم تاجر يهودي اسمه «موشين» بواسطة بنك صهيوني، وقد أطلق سراح اليهودي الذي وردت له الشحنة في نفس اليوم بالكفالة، وطمست معالم الجريمة، ولم يعرف أحد بعد ذلك مصير تلك القضية (٥٠). وفي ١٦ أكتوبر ١٩٣٥ اكتشفت شحنة سلاح ضخمة في ميناء

Situation in Palestine, Memorandum by Passfield to the Cabinet, (£A) 28 Nov. 1929. Secret. Cab. 24/207.

Ibid. (£9)

<sup>(</sup>٥٠) انظر: وثانق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٦٥-١٦٦: وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٢٩٥: تقسرير بيل، ص٢٦٦، وانظر أيضاً: P.D., Commons, Vol.327, Col. 2639.

يافا، كانت قادمة من بلجيكا ومخبأة في صناديق إسمنت باسم اسحق كاتان من تل أبيب، وقد جاء شخص يهودي يحمل بطاقة بهذا الرسم ووقع على استلامها، وعند نقل الشحنة من الميناء ظهرت من أحد البراميل المتشفقة بعض الأسلحة، فقامت سلطات الجمارك والشرطة بالتحقيق في الأمر، واكتشفت أن هناك (٣٥٩، برميلاً من أصل (٣٣٧، تحتوي ذخيرة وسلاحاً، وأن هذه الشحنة تتكون من (٣٤٤، قطعة سلاح وخمسمائة حربة وأربعمائة ألف خرطوشة(٥١)، وحسب تقرير الشرطة فإن اسحق كاتان ليس اسماً حقيقياً، وأنه غادر فلسطين فور اكتشاف الأمر(٢٥).

ويظهر أن اكتشاف محاولة التهريب الأولى على يد موظف عربي، والمحاولة الثانية بالصدفة، وعدم قيام السلطات بالقبض على الفاعلين ومعاقبتهم، وصودل الشحنات إلى الموانئ بطريق رسمي، كل ذلك يثير الشك في وجود تواطؤ من بعض الموظفين الإنجليز واليهود.... وقد دفع ذلك العرب إلى اتهام السلطات بالتهاون، أو حتى بتشجيع تهريب الأسلحة لليهود (٣٠). وقد أحدث اكتشاف شحنة الأسلحة سنة ١٩٣٥ حالة من الغليان في الأوساط العربية، دفع العرب إلى القيام بإضراب شامل في كل أنحاء فلسطين يوم ٢٦ اكتوبر ١٩٣٥).

ويظهر الجدول التالي(٥٥)، إحصائية بقطع السلاح المصادرة في فلسطين (من

<sup>(</sup>۱۰) انظر: كـامل خلة، مرجع سابق، ص٥٧٩، وتقـرير بيل، ص٢٦٦، وانظر أيضاً:
Police Report, 1935, p.39.

Police Report, 1935, p.39. (01)

 <sup>(</sup>٩٥) انظر: وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص١٦٤، ص١٦٤-١٦٦؛ ويوميات أكرم
 زميتر، ص٧٧ والشورى، العدد ٢٦٦، ١٩٥٥ مارس ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥٤) انظر: يوميات أكرم زعيتر، ص٧، وانظر أيضاً:

Periodical Appreciation Summary, No. 16/35, C.I.D., 30 Oct. 1935, F.O. 371/18957.

<sup>(</sup>٥٥) تقرير بيل، ص٢٧٠.

بنادق ومسدسات وغدارات) خلال الفترة ١٩٣٠-١٩٣٥:

| 1980 | 198 | 1988 | 1944 | 1981 | 198. | السنة                        |
|------|-----|------|------|------|------|------------------------------|
| ۷۸۱  | 197 | 730  | ٦٤٧  | 019  | ۲۲۸  | مجموع قطع<br>السلاح المصادرة |

وخلال هذه المرحلة استمرت السلطات في سياسة تزويد المستعمرات اليهودية بأسلحة موضوعة في صناديق مختومة، لاستخدامها عند الحاجة، وكانت قد شكلت لجنة إثر انتفاضة البراق ضمت قائد الحامية العميد دوبي، وقائد الشرطة مافروجورداتو لدراسة مسألة حماية المستعمرات اليهودية، وكان رأيها أن صناديق الأسلحة الموجودة في المستعمرات يجب أن تسحب، على أن تكون الحكومة حرة في إصدار رخص السلاح لسكان المستعمرات لامتلاك البنادق، وهذه التوصية ترفع بعض الحرج عن الحكومة، إذ تصبح غير مازمة بتسليح المستعمرات من الأموال العامة التي يسهم دافع الضرائب العربي بالقدر الأكبر منها، ولكنها في نفس الوقت ربا تفتح باباً خطيراً، إذ بعد أن كانت الأسلحة موضوعة في صناديق مختومة تحت إشراف الشرطة، فإن الأسلحة المرخصة ربا تستخدم بطريقة متعسفة، وبشكل اكثر حريةً بعجة الدفاع عن النفس، وقد تم تطبيق هذه الترصية جزئياً، وعندما جاء دوبيجين كانت صناديق السلاح لا تزال موجودة، ولكنه أوصى بزيادتها (٥).

وبناء على توصيات دوبيجين، أرسل تشانسلور برقية إلى وزير المستعمرات في ٢٣ مارس ١٩٣٠ حول حماية المستعمرات اليهودية، مؤكداً أنه من المستحيل الاستغناء عن صناديق السلاح، وطرح نظاماً لحماية المستعمرات تضمن استخدام «٤٣٣» شرطياً أكثرهم بريطانيون، بالإضافة إلى استخدام «١٠٤» شرطياً تلهود من الأحياء والمدن. كما تضمن توزيع

See: Abcarius, op. cit, pp.97-98. (01)

(٩٢٠) مستعمرة يهودية على (٩٣٥) مجموعة، بحيث يكون لـ (٩٨٥) مجموعة منها مراكز شرطة دائمة في المستعمرات الأنسب في كل مجموعة، أما البقية فتتم حمايتها من أقرب مركز شرطة لها(١٥٥).

وقد بدأت السلطات البريطانية منذ إبريل ١٩٣١ بإعادة تسليح المستوطنات اليهودية، بإعادة تجهيز مخازن السلاح المخترمة، وعينت بعض المدرين لتدريب شبان اليهود عليها، واعترفت السلطات في بلاغها الرسمي في ٧٧ يونيو بذلك، مشيرة إلى تسليح عدد من المستعمرات اليهودية المنعزلة ببنادق «جرير» موضوعة في صناديق السلاح، لاستخدامها بقصد الدفاع في الأحوال الاضط ارية(٥٨).

وقد أدت عملية التسليح هذه إلى موجة غضب فلسطينية فرفع رئيس اللجنة التنفيذية «موسى كاظم» في ٢٩ يونيو كتاباً إلى المندوب السامي أشار فيه إلى المتاثير السيء جداً لما قامت به الحكومة، وشعور العرب أن الحكومة تعد اليهود للقتال، واستغرب اعتذار الحكومة بأن هذا الأمر من قبيل الاحتياط للدفاع عن اللقتال، واستغرب اعتذار الحكومة بأن هذا الأمر من قبيل الاحتياط للدفاع النفس، لأنها تنفق ما يقرب من ربع ميزانيتها على الأمن، في الوقت الذي تعترف فيه بعدم قدرتها على حماية السكان، واحتج على الحكومة التي تمادت في «تسليح الغرباء الذين رمت هذه البلاد بهم وتعليمهم طرق قتل أهلهاأ (٥٩). وإنعقد في الأول من أغسطس ١٩٣١ مـوتمر في نابلس حول تسليح وانعقد في الأول من أغسطس ١٩٣١ مـوتمر في الجيش العشماني قاعدة عابدين أن يؤلف من الضباط والجنود الذين تدربوا في الجيش العشماني قاعدة للتدريب، ورغم أن المؤتمر لم يتبنً أقتراحه إلا أنه سمجن بسببه فيما بعد، أما الشيخ عبد القادر المظفر فقد حمل على فكرة طلب التسلح من الحكومة، واعتبر ذلك مهزلة وقال وإن إدارة الأمن العام تعيش بجواسيسها من أموالنا

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 23 Mar. 1930, C.O. 733/180/1. (۵۷) الله خلة، مرجم سابق، ص٥٠٠-١٥٥.

<sup>(</sup>٩٩) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٥٦–٣٥٧.

وضرائبنا فإذا كانت هذه الدائرة عاجزة عن حماية اليهود بغير تسليحهم، وإذا لم تسحب الحكومة سلاحها فعلى الأمة العربية أن تمتنع من دفع الضرائب، وقد قرر المؤتمر تشكيل لجنة يعهد إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا أصرت الحكومة على تسليح اليهود، وقرر المؤتمر أيضاً الاحتجاج لدى عصبة الأمم على تسليح اليهود، وطلب من كل مدينة القيام بمظاهرات احتجاجية، كما قرر رفع كتاب للمندوب السامي يطلب العدول عن هذه السياسة، واسترداد السلاح رفع كتاب للمندوب القرى والعشائر العربية النائية بالمثل فيوزع عليها السلاح (١٠٠).

وإثر صدور البيان عن مؤتم نابلس، أصدرت السلطات بلاغاً طالبت فيه بالتوقف فوراً عن «الهياج» ومنعت الصحف وإخطباء من التعرض لموضوع التسليح، واحتجت خمس صحف عربية وأضربت أسبوعاً (١٦١)، وفي ١٧ أغسطس قررت اللجنة التنفيذية إعلان الإضراب يوم ٢٣ أغسطس احتجاجاً على تسليح اليهود (٢٦٠)، وفي ذلك اليوم أضربت فلسطين إضراباً شاملاً، وقام أعضاء اللجنة التنفيذية بمسيرة إلى دار الحكومة في القدس لتقديم احتجاجهم، بالقوة، وسمحت لعشرة أعضاء فقط بالسير إلى دار الحكومة، وعندما حاولت تفريق الباقين قال جمال الحسيني لويزايت «تستطيع أن تقتلنا وتستطيع أن تستطيع أن القادر تسوقنا إلى غياهب السجون ولكنا لن نرجع للوراء»، أما الشيخ عبد القادر الملفر فقد كشف قميصه عن صدره حتى بدا لحمه وقال لشوقي سعد «اضربوا المظفر فقد كشف قميصه عن صدره حتى بدا لحمه وقال لشوقي سعد «اضربوا مساء اليوم نفسه، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة من أعضاء مؤتم نابلس هم صبري عابدين وصدقي ملحس وحبري عابدين وصدقي ملحس وحبري عابدين وصدقي ملحس وحبري

<sup>(</sup>٦٠) نفس المرجع، ص٣٥٨–٣٦٠، وبيان الحوت، مرجع سابق، ص٢٥٤.

<sup>(</sup>٦١) بيان الحوت، مرجع سابق، ص٢٥٥.

<sup>(</sup>٦٢) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٢٣٧-٢٣٨.

<sup>(</sup>٦٣) نفس المرجع، ص٢٣٩–٢٤٣، وكامل خلة، مرجع سابق، ص٥٠٣.

ليلة اعتقالهم وصباح اليوم التالي، واصطدم المتظاهرون بالشرطة التي استخدمت الرصاص في تفريقهم (٦٤)، وذكر تقريرها أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح وأن مساعد مدير الشرطة في نابلس كايلس Kyles أصيب إصابة بالغة، وأضاف أنه تمت مكافاة عريف بريطاني اسمه تارلنج Tarling بترقيته إلى رتبة رقيب، والشرطي الفلسطيني صادق حسان عنبتاوي بترقيته إلى رتبة عريف وذلك لشجاعتهما في التعامل مع هذا «الاضطراب» (١٥٠).

وقد احتجت اللجنة التنفيذية على المعاملة السينة التي تلقاها عملو البلاد من الشرطة يوم ٢٣ أغسطس وعلى «فظائع نابلس» وأكدت للمندوب السامي في مذكرة رفعتها يوم ٢٧ أغسطس أن «هذه الخطة الإرهابية» التي أخذ يسير عليها قائد الشرطة الجديد سبايسر «لن تؤثر على أحد في وطنيته وفي إصراره على مقاومة الظلم. . . وأنه لو ملأ السجون من الأبرياء وأوصل إهاناته لكل كبير في هذه البلاد فلن يؤثر إلا في إنعاش النفوس وتنشيط روح العمل وتثبيت الأمة في مقاومتها هذا الظلم والجبروت» (٦٦).

# مواجهة الهجرة غير الشرعية

نشطت الهجرة غير الشرعية -وخصوصاً اليهودية- إلى فلسطين في النصف الأول من الشلائينيات، وأشار تقرير لقيادة الطيران في فلسطين في شهر أغسطس ١٩٣٤ إلى أن اليهود يسعون بكل الطرق إلى زيادة عددهم، وأن المهاجرين اللاشرعيين وصل عددهم في السنوات الثلاث الأخيرة إلى خمسين الفاء وقال إن القوارب أو السفن تأتي محملة باليهود إلى أماكن معينة ليلاً على ساحل فلسطين وتتولى المستعمرات القريبة من السهل الساحلي استقبالهم وتوزيعهم (١٧).

<sup>(</sup>٦٤) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٠٣.

Police Report, 1931, p.10. (70)

<sup>(</sup>٦٦) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٦٠، التوكيد للباحث.

Resume of Operations and Operational Work: for Aug. 1934, by (٦٧) Air H.Q, 21 Sep. 1934, Secret, AIR5/1247.

كانت قيادة الطيران في فلسطين وشرق الأردن تعد تقارير شهرية سوية حول الأوضاع العامة في فلسطين تحت العنوان المشار إليه في هذا الهامش.

وفي صيف ١٩٣٤ تصاعدت الحملة العربية المضادة للهجرة اليهودية، وشعر العرب أن الحكومة تغمض أعينها عن الهجرة اليهودية غير القانونية، ولذلك شرعوا في تشكيل فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدورية على الساحل الفلسطيني لمنع الهجرة اليهودية، وقامت الكشافة الفلسطينية بدورها في هذا المجال، مما تسبب في حتى اليهود عليهم، وعندما كانت فرقة أبي عبيدة تخيم على الشاطىء قرب مستعمرة نتانيا هاجمتهم مجموعة كبيرة من فرقة ترمبلدور الهادية مساء ١٥ أغسطس فاوثقوا القائمين بالحراسة، وضربوا القائمين بشدة وأصيب أحد الكشافة العرب بجروح خطيرة، مما سبب حالة من السخط والغضب في الوسط العربي (٦٨).

وسعياً من السلطة في تهدئة التوتر وسحباً لمبرر تشكيل فرق المتطوعين العربية، فقد أعلنت عن قيامها بإجراءات لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ورفضت مساعدة الفرق العربية، وقامت الشرطة بالتعاون مع سلاح الطيران بأعمال الدورية على طول الشاطئ بين المجدل ورأس الناقورة، وإلى عمق خمسة أميال في البحر، وتم تحقيق بعض التائج خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر أغسطس حيث تم القبض على «٢١٥» مهاجراً غير شرعي، كما تم عمل بعض الإجراءات بالتنسيق بين الجيش والشرطة وقوات حدود شرق الأردن على الحدود الرية لفلسطين (١٩٥).

والملفت للنظر أنه بالرغم من أن الهجرة العربية اللاشرعية إلى فلسطين كانت أقل بكثير من الهجرة اليهودية اللاشرعية، إلا أن أعداد معظم المبعدين من فلسطين لهذا السبب كانوا من العرب، ففي سنة ١٩٣٤ أبعد (٧٧٧» يهودياً

Ibid, and Police Report, 1931, p.33. (7A)

وانظر: مذكرات إحسان النمر (نابلس: مطبعة الفرج، دون تاريخ)، ص٨٢، ووثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٣٥٣–٣٥٤.

Resume of Operations: for Aug. 1934, Air H.Q., 21 Sep. 1934, (14) AIR5/1247.

بينما أبعد (١٦٣٥» من غيرهم، وفي سنة ١٩٣٥ لم يبعد سوى (٢٩٣٠ يهودياً بينما أبعد (٢١٥٧» من غيرهم(٧٠).

#### مواجهة المركات المسلمة والانتفاضات

شهدت مرحلة النصف الأول من الثلاثينيات نمو وظهور بعض المجموعات النورية ذات الطبيعة العسكرية، وأخذت فكرة الجهاد والعمل المسلح تلقى قبولاً وانتشاراً وسط قطاعات الشعب الفلسطيني باعتبار أن طريق الحصول على الحقوق هو إرغام بريطانيا على الرضوخ تحت ضغط المقاومة المسلحة، وإجبار الحركة الصهيونية على التخلي عن إصرارها بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وقد أثارت عدة شخصيات فلسطينية بارزة وبشكل علني اقتراح تدريب الشباب عسكرياً وتخزين السلاح وتأسيس الوحدات العكسرية، وكان عمن دعا إلى ذلك صبري عابدين وصدقي ملحس وسليم سلامة وصبحي الخضراء وعوني عبد الهادي (٧١).

وقد شكل هذا التوجه الشوري نوعاً من التحدي للسلطات البريطانية، استوجب منها السعي الحثيث لتقوية الشرطة والمخابرات، والاحتفاظ بقوة عسكرية كافية لتحقيق تأثير معنوي كبير باعتبارها «العصا الغليظة» الجاهزة لقمع أي «عصيان» وسنداً قوياً للسلطات البريطانية يشجعها على الاستمرار في سياستها «الصهيونية» بشيء من الاطمئنان.

The Royal Institute of International Affairs (London), Great (V·) Britain and Palestine 1915-1936 (London: Oxford University Press, 1937), p. 63.

See: Yeshoua Porath, The Palestinian Arab National (V1) Movement: From Riots to Rebellion 1929-1939 (Great Britain: Frank Cass, 1977), pp. 130-131.

وانظر أيضاً: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٥٩.

#### جماعة «الكف الأخضر»

كانت (الكف الاخضر» هي أولى المجموعات الغورية ظهوراً بعد انتفاضة البراق، وقد تركز مجال نشاطها في شمال فلسطين وخصوصاً في قضاءي صفد وعكا، وقد تركز مجال نشاطها في شمال فلسطين وخصوصاً في قضاءي صفد اعتفاضة البراق في منطقة صفد، والذين هربوا من السلطات الأمنية التي كانت تسمى للقبض عليهم، ولجأوا إلى التلال المجاورة للحدود السورية، وفي الأسبوع الأول من أكتوبر ١٩٢٩ نظموا مجموعتهم الثورية بالقرب من صفد مستفيدين من طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة هناك، وبدأوا بالقيام بهجمات ضد البهود وضد الشرطة مستخدمين أساليب الكر والفر، ولم تكن الشرطة والقوات العسكرية في صفد قوية بما يكفي لمواجهتهم، فقد كانت الشرطة مشغولة بحراسة الأعداد الكبيرة من المساجين، وبالتحقيق مع المشاركين في انتفاضة البورق وبإعطاء الإفادات. . . ، وكانت القوات العسكرية مشغولة تماماً بحماية الهودونة (٧٧).

وفي بداية نوفمبر تم تعزيز الكف الأخضر بعدد من الدروز السوريين المتمرسين الذين شاركوا في ثورة الدروز في سوريا سنة ١٩٢٥، والذين لديهم خبرة جيدة في مناوشة الشرطة والجيش والإغارة على مواقعهم...، وانضم للكف الأخضر أيضاً عدد من القرويين، وأشارت بعض التقديرات إلى أن عدد هذه المجموعة الشورية قد وصل إلى ثمانين رجلاً، وقد لقيت تعاطفاً واسعاً من السكون والأمنية (١٧٧).

وكان أولى عمليات الكف الأخضر الهجوم على الحي اليهودي في صفد في ٨ أكتوبر ١٩٢٩ حيث قام الجيش والشرطة بالدفاع عنه، كما هاجمت الحي اليهودي مرة أخرى في ١٣ نوفمبر...، وتكررت حوادث إطلاق النار في صفد، ولم تستطع السلطات البريطانية في فلسطين البدء بجهود فعالة لمقاومة

Report on "Safad Gang" (YY)

Ibid. (YT)

الكف الأخضر إلا في أواسط نوفمبر عندما عُزِّزت الشرطة في صفد بمفرزة من الشرطة البريطانية، وبالتالي أمكن عمل الشرطة البريطانية، وبالتالي أمكن عمل دوريات في المنطقة، مما دفع رجال الكف الأخضر إلى الخروج من منطقة صفد والظهور في قضاء عكا<sup>(٧٤)</sup>.

ويبدو أن هذا الإجراء لم يكن كافياً إذ استمرت الكف الأخضر في نشاطها، ففي ٣ ديسمبر قامت بعمل كمين على طريق روشبينا المطلة في وادي وقاص لمجموعة من الشرطة، كما أطلق رجالها النار على سيارة قريبة وأصابوا يهودياً ويعمل في مستعمرة ييسود همالا Yessed Hamala يدعى بيركوفيتش -vitch بجراح خطيرة، وأطلقوا النار على ثلاثة من موظفي الجمارك الذين كانوا يمرون في الوادي، وأصابوا أحد الخيول بجراح. وفي ١٩ ديسمبر قبض رجال الكف الأخضر على أربعة من شرطة قرية سحماتا، وسجنوهم في منزل المختار، وفي مساء ٢٩ ديسمبر قاموا بعمل كمين لدورة من الشرطة الخيالة مكونة من سبعة أفراد كانت تسير من ميرون إلى فرادية في قضاء صفد، وقد استطاعوا القبض على أربعة من رجال الدورية ونزع أسلحتهم (٧٥).

وفي أواخر ديسمبر اجتمع المندوب السامي تشانسلور مع قائد الطيران والقائد العام للحامية داودنج وتداول معه عدداً من المقترحات لمواجهة الكف الأخضر... وتقرر بعد ذلك إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى صفد، حيث وصلت في مطلع يناير ١٩٣٠. وفي ٦ يناير وصلت تعزيزات أخرى من قوات حدود شرق الأردن تحت قيادة الرائد بولر R.S. Buller. وفي ٨ يناير تم تنظيم حملة على المنطقة الجبلية في قضاء صفد، واتخذ الجيش والشرطة مواقع سيطرة في المنطقة، وقام فرسان الشرطة البريطانية والفلسطينية وقوات حدود شرق الأردن بمسح المنطقة، وتسيير دوريات راجلة إلى المناطق التي لا تستطيع العربات أو الخيول دخولها، كما قامت بتفتيش عدة قري (٢٧٦)، وتحدلت جريدة

Ibid. (VE)

Ibid. (vo)

Ibid, and Summary of Items of Interest, Air H.Q, Palestine (V1) Command, Jan. 1930, AIR5/1245.

الشورى عن امتلاء قرى قضاءي صفد وعكا بالشرطة (٧٧)، وإذا ما صحّ الربط ين الكف الأخضر وبين «عصابة» ذكر أنها مرت من قرية المنصورة التابعة لقضاء طبريا في تلك الفترة، فإنه يُههم أن إجراءات قاسية كانت تتخذ بحق السكان في سبيل القضاء على الكف الأخضر، إذ تذكر الشورى أن مجموعة من قوة الحدود بقيادة الضابط رشيد عبد الفتاح جاءت إلى قرية المنصورة في ٣ فبراير للبحث عن تلك «العصابة»، وقد جمعت القوة رجال القرية وسألهم الضابط عن «العصابة» فأنكروا علمهم «فطلب الضابط ناراً وأخذ يضع الجمر على المتقد على أفخاذ الناس لحملهم على الإقرار، ووضع بعض الجمر على المتقد على المحصر، هذا عدا الشتائم والإهانات، ووضع النار على لحى الشيوخ على حد قول الشورى، (٧٨).

وعلى كل حال، فقد استمرت عمليات المسح بشكل منسق ومبرمج طوال شهري يناير وفبراير ١٩٣٠، واشتركت أربع طائرات من السرب السادس في العمليات أيام ٨ و٩ و ٢٧ يناير، ولم تكن مهابط الطائرات القرية من المنطقة مناسبة بسبب ظروف الطقس السيء، عما اضطر الطائرات للانطلاق من قاعدة الرملة والعودة إليها، وفي منطقة عكا تمركز فصيل من القوات العسكرية التابعة من الشرطة البريطانية في قرية ترشيحا بهدف السيطرة على حركة الكف من الشرطة البريطانية في قرية ترشيحا بهدف السيطرة على حركة الكف حول حركة وتكوين هذه المجموعة الثورية من عملاء سرين، ولكن كان من الصعب الاستفادة بفعالية من المعلومات، حيث كانت عادة ما تصل متأخرة جذاً، وكانت في بعض الأحيان غير موثوقة، وتم تبادل المعلومات الاستخبارية حول الثوار مع السلطات الحدودية الفرنسية، وقامت القوات العسكرية الفرنسية بالمساعدة في القضاء على الكف الاختضر، إذ قدّم القوات العسكرية الفرنسية بالمساعدة في القضاء على الكف الأخضر، إذ قدّم القوات العسكرية الفرنسية بالمساعدة في القضاء على الكف الأخضر، إذ قدّم النقوات وحرصل Rouxel

<sup>(</sup>۷۷) الشورى، العدد ۲۰۸، ۱۰ يناير ۱۹۳۰.

<sup>(</sup>۷۸) الشوري، العدد ۲۲، ۲۲ فبراير ۱۹۳۰.

-القائد الفرنسي لمنطقة الجديدة- «خدمة قيمة» بتسيير دوريات كبيرة من القوات الفرنسية على الحدود السورية(٢٩).

ورغم أن عمليات القوات العسكرية والشرطة ضد الكف الأخضر قد عوقتها ظروف المناخ السيشة، من الأمطار الشديدة والضبباب الكثيف في المناطق المرتفعة، واستحالة استخدام عدد من الطرق، إلا أنه بعد أسابيع من الحملات المتراصلة تم إنهاك هذه المجموعة واعتقل ٢١٥» رجلاً من أصل الـ «٢٧» الذين شكلوها في البداية، وهرب زعيم الكف الأخضر أحمد طافش إلى شرق الأردن ولكنه اعتقل هناك في ٢٧ يناير ١٩٣٠...، وتسلمته الشرطة في المخضر حاولوا إعادة تنظيم أنفسهم في أواخر فبراير ١٩٣٠ إلا أنه حملى ما المخضر حاولوا إعادة تنظيم أنفسهم في أواخر فبراير ١٩٣٠ إلا أنه حملى ما يبدو لم تستطع هذه المجموعة الثورية الاستمرار بعد ما تصرضت له من حملات مكتفة، كما بدا أن قدرة السكان المحلين على التعاون معها قد ضعفت، بسبب ضغوط وتهديدات السلطات الأمنية، فضلاً عن أن الزعامات الفلسطينية لم تين الموريها في العمل أو تدعمها أو تتعاون معها أو تناون معها أن الزعامات

وعلى كل حال، فقد فتحت حرب العصابات التي شنتها الكف الأخضر في شممال فلسطين أعين السلطة على أهمية تحسين المواصلات وفتح الطرق، خصوصاً بين حكا وصفد التمكن الجيش من الحركة بسرعة، ولذلك أقترح تشانسلور في ختام تقريره عن الكف الأخضر -الذي رفعه إلى باسفيلد في ٢٧ فيراير ١٩٣٠- أن يتم همن أجل الأمن العام، البدء فوراً ببناء طريق صالح لكل الفصول بين عكا وصفد، وتحسين الطرق التي تسير إلى الشمال من جبل الجرمة، وبحدازاة الحدود السورية (١٨٨).

Report on "Safad Gang", and Summary of Items of Interest, Air (V4) H.Q., Palestine Command, Jan. 1930, AIR5/1245.

Report on "Safad Gang", Summary of Items of Interest, Air H.Q., (A+) Palestine Command, Feb. 1930, AIR5/1245; and Tel., R.A.F. to Air Ministry, 14 Mar. 1930, Secret, C.O. 733/190/5.

Report on "Safad Gong". (A1)

ومن جهة أخرى، فقد نقل بوراث من تقرير لموشي شرتوك في ٢٠ نوفمبر ١٩٣٢ (محفوظ في الأرشيف الصهيوني) أن جمعية ثورية أخرى تحمل اسم «الكف الأخضر» أيضاً قد تشكلت للقيام بأعمال فدائية، وكان لها عدة فروع، ولكن مركزها كان في مدينة الخليل، وقد تمتعت بدعم أبناء الخليل المقيمين في مصر، وأنه بعد محاولات متكررة لتنظيمها فإن الجمعية قد حلت (٨٢).

#### انتفاضة أكتوبر ١٩٣٣

شهدت سنة ١٩٣٣ تفاقماً كبيراً في الهجرة اليهودية إلى فلسطين ...، ومع تزايد الشعور العربي بالخطر طالبت اللجنة التنفيذية العربية بوقف الهجرة، وهددت بتبني سياسة اللاتماون مع السلطات بما في ذلك عدم دفع الضرائب ولا تنفيذ القوانين ولا المشاركة في خطط الحكومة المحلية ولجانها. وعندما لم تستجب السلطات، قسرت اللجنة التنفيلية السيم بخطة اللاتعاون بالتدريج (٨٣٦)، ومنذ نهاية أغسطس ١٩٣٣ ركزت الصحف العربية حملتها على الهجرة اليهودية، وقام رئيس اللجنة التنفيلية موسى كاظم في ٤ سبتمبر بإلقاء كلمة في هوسم النبي روبين، طالب فيها بإيقاف الهجرة فوراً، ثم تطور الأمر ونشط حزب الاستقلال وجمعية الشبان المسلمين والجمعية الاسلامية المسيحية في عقد الاجتماعات العامة ألمكره، وأقامت اللجنة التنفيذية مظاهرة عامة في ١٣ سبتمبر في القدس دون إذن الحكومة، فاصطلمت بها الشرطة وفرقتها (٨٥٠).

وفي ٨ أكتوبر دعت اللجنة التنفيذية إلى الإضراب العام في فلسطين يوم ١٣ أكتوبر، وإقامة مظاهرة كبرى في القدس دون إذن من السلطة، بحيث يتقدمها رئيس اللجنة التنفيذية وجميم أعضائها، وهددت اللجنة التنفيذية من يتخلف

Porath, The Palestinian Arab National Movement, p. 13 and (AY) p.335.

<sup>(</sup>۸۳) محمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينيين، ص٣٠.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 23 Oct. 1933, (At) Confidential, C. O. 733/239/5 Part 1.

<sup>(</sup>٨٥) عبد الوهاب الكيالي، مرجع سابق، ٢٣٩.

من أعضائها بالنظر في أمره، وأعطت لنفسها حق فصله، وعزمت بعد إقامة هذه المظاهرة على أن يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية ليقرروا زمان ومكان المظاهرة التالية، بحيث تتوالى المظاهرات في مدن وقرى فلسطين، وتضرب البلاد في كل حين تقام فيه المظاهرات، وأكدت اللجنة التنفيذية أن «عرب فلسطين قد يئسوا ياساً تاماً من الحكومة فهم لا يخاطبونها في شيء، ولا يطلبون منها شيئاً كما قررت العدول عن سياسة الاحتجاجات والخطب غير المحدة (٨١).

ويظهر أن هذا التطور في موقف القيادة التقليدية الفلسطينية، والذي يحمل روحاً أكثر تحدياً للسلطات، قد عبر عن حقيقة المازق الذي وصلت له القيادة نتيجة الضغط الشعبي المتزايد لتبني وسائل أكثر فعالية، ونتيجة إصرار السلطات البريطانية على الاستمرار في سياستها، وعدم الاستجابة لأي من المطالب الوطنية.

وعلى كل حال، لم تفلح محاولات القائم بأعمال الحكومة في ٩ أكتوبر بإقناع موسى كاظم وجمال الحسيني بأخذ الإذن للمظاهرة (٨٩٧)، فأصرت السلطات البريطانية على منع قيام المظاهرة، ما لم تسمح هي بها، وأصدر مدير شرطة القدس منشوراً يؤكد إصرار الحكومة على القيام بواجبها ضد كل من يخل بالأمن، وطالب الجمهور بمساعدة الشرطة وإطاعة أوامرها، وحذر كل من يشارك في التجمع أو يقى بالقرب منه في حالة وقوع شغب من الخطر الشديد الذي سيعرض نفسه له حتى لو كان متفرجاً (٨٨٨)، وفي مساء ١٢ أكتوبر دعا حكام الألوية في فلسطين أصحاب الصحف، وسلموهم إنذاراً مكتوباً بمنع نشر الحواد التي يمكن أن تؤدي إلى تعكير الأمن العام، وبأنه ستتخذ الإجراءات ضد أي جريدة تنشر ما يعتبر دافعاً لقسم من السكان لتنظيم أو الاشتراك بأي موكب

<sup>(</sup>٨٦) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص٣٣٨–٣٣٩.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 23 Oct. 1933, (AV) Confidential, C.O. 733/239/5 Part1.

<sup>(</sup>٨٨) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٧٨.

أو مظاهرة غير قانونية <sup>(٨٩)</sup>.

وفي يوم ١٣ أكتوبر أضربت فلسطين وخرجت بعد صلاة الجمعة مظاهرة من المسجد الأقصى يتقدمها موسى كاظم وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية والعلماء والرجال البارزين وشارك في المظاهرة حوالي سبعة آلاف متظاهر كما شاركت فيها حوالي سبعين امرأة (٩٠٠)، وأخذت الجماهير تهنف «الله أكبر» وعندما وصلت إلى البوابة الجديدة واجهتها قوة من الشرطة بقيادة وينرايت قائد شرطة القدس، وبحضور كامبل Campel حاكم لواء القدس، وقام خمسون شرطياً بمحاولة تفريق الحشد الذي حاول الوصول إلى بوابة دمشق ومكاتب الحكومة، وحسب التقارير البريطانية قامت الشرطة بفصل النساء أولاً، وأخذت موسى كاظم من بين الجمهور بحجة عدم إيذائه لاعتبارات تقدمه في السن، ثم فرقت الرجال بالعصي، وقام عابدين حشيمي مع مجموعة أخرى من الشرطة بتفريق التجمعات الأخرى الصغيرة في المدينة (٩٠٠).

أما القوات العسكرية فقد اتخذت الإجراء بيتا Beta وهو حالة الاستعداد الابتدائي، وقام فصيلان من الجيش بالتمركز قرب بوابة يافا في القدس، وتمركز فصيل آخر عند مكاتب الحكومة، كما وفر بعض الحرس لمنزل القائم بأعمال

(٨٩) نفس المرجع.

# Murison Report. (4.)

تشكلت لجنة للتحقيق في أحداث أكتوبر ١٩٣٣ برئاسة وليم موريسون W. Murison الذي كان قاضي القضاة في إحدى المستعمرات البريطانية (ملقا) وعضوية النائب العام في فلسطين ترستد H. Trusted . ولأن مهمة اللجنة انحصرت في التحقيق في الأسباب المباشرة وليس الخلفيات البعيدة، ولأن العرب فقدوا ثقتهم باللجان فقد قاطعها العرب، وقد اشتهرت اللجنة باسم لجنة موريسون، انظر: عادل غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩١٧-١٩٣٦، ص٢٦٧. وانظر أيضاً:

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 14 Nov. 1933, Immediate, C. O. 733/239/5 Part1.

Murison Report, and Tel., O.A.G. to Cunliffe-Lister, (41) Immidiate, 13 Oct. 1933, C.O. 733/239/5 Part1.

الحكومة . . . ، وقيام عدد من السيارات المدرعة بالتمركز عند المستعمرات اليهودية المجاورة للقدس، لكن الشرطة استطاعت تفريق الحشود دونما تدخل عسكري(٩٢)، ووقع ٩١١، جريحاً من الطرفين بينهم خمسة من الشرطة(٩٣).

وبعد مظاهرة القدس قررت اللجنة التنفيذية القيام بمظاهرة أخرى في يافا يوم ٢٧ أكتوبر، على أن يعم الإضراب فلسطين في ذلك اليوم (٩٤)، وحاولت السلطات البريطانية إثناء اللجنة التنفيذية عن عزمها، وقابل المندوب السامي وفد اللجنة يوم ٢٥ أكتوبر، ورفض المندوب قيام مظاهرات ذات طبيعة سياسية مؤكداً أن مهمته الأولى إقرار الأمن والنظام . . . ، وقد رد عليه موسى كاظم قائلاً «إن هناك شيئاً أعظم من إقرار القانون والنظام وهو إعطاء الحقوق وتحقيق مصالح الناس، مشيراً إلى أن العرب قد فقدوا الأمل تماماً. أما جمال الحسيني قال إن المندوب السامي قد مزق تقارير اللجان ورماها في مهب الريح، واعتبر أن المظاهرة في مصلحة البلد لأنها تنفيس عن مشاعر الناس، فإذا لم تقع فإن انفجاراً من المحتمل أن يقع في النهاية، ونقل مغنم طلب كثير من الناس أن يخبر المندوب أنه «ليس لدينا ما نخسره، لقد فقدنا الثقة بالحكومة، لقد فقدنا أرضنا فقدنا كل شيء، ولن نبالي بما سيحدث لناه (٩٥)، ولعل مما يلفت النظر في هذه المقابلة أن نبرة حديث أعضاء اللجنة التنفيذية كانت تحمل تحذيراً مما سيفعله الناس وليس مما سيفعلونه هم، وكانت أقرب إلى إعذار أنفسهم أمامه منها إلى إظهار تحديهم للسلطة، بل حاولت تزيين المظاهرة في نظر السلطة باعتبارها عملاً تنفيسياً، وليس جهداً تنعكس آثاره الإيجابية على جماهير الشعب الفلسطيني.

Resume of Operations: For Oct. 1933, Air H.Q., 23 Nov. 1933, (47) AIR5/1246.

<sup>(</sup>٩٣) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٩٤) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٣٩-٣٤٠.

Note of an Interview Granted by H. C. to Members of the Arab (90) Executive, 25 Oct. 1933, C.O. 733/239/5 Part2.

وفي يوم ٢٧ أكتوبر أضربت فلسطين، وخرج حوالي سبعة آلاف متظاهر بعد صلاة الجمعة في يافا بمظاهرة يتقدمها موسى كاظم الحسيني ورجالات فلسطين، وحسب تقرير لجنة موريسون فإن سلوك المتظاهرين كان معادياً جداً، وكان بينهم مسلحون بأسياخ الحديد والأحجار والسلاسل والهراوات، وكانت الشرطة تحت قيادة فرداي Faraday وقد وزعت نفسها على مجموعات في المناطق المهمة من يافا(٩٦)، أما القوات العسكرية فقد وضعت تحت الإجراء «بيتا» مرة أخرى، وقام الجيش بوضع سرية من الكتيبة الأولى (رويال التسار رايفلز Royal Ultsar Rifles)، ووحدة من السيارات المدرعة في اصطبلات البلدية، وأمر تشكيل من سربي الطائرات ٦ و ١٤ بعمل استعراض للقوة فوق يافا والمدن الكبري الأخرى، غير أن القوات العسكرية لم تشارك في قمع المظاهرة(٩٧)، وتذكر لجنة موريسون أن مفتش الشرطة فـايز الإدريسي أمـر التجمع بالتفرق ولكن الطلب لم ينفذ، وقامت الشرطة بمحاولة تفريق المظاهرين، الذين اصطدموا بالشرطة وقذفوها بالحجارة والقناني وقطع الزجاج والحديد من أسطح المنازل ومن الشوارع، وعندما أصبحت الحالة خطرة أطلقت النيران على الجمهور وأصبحت يافا ساحة للمواجهة، وتحول الوضع إلى "مذبحة" قتل فيها حسب المصادر الرسمية «١٤» عربياً بالرصاص، فضلاً عن عشرات أصيبوا بجروح، كما قتل أحد الشرطة واسمه عبد اللطيف الأسطى (٩٨)، واعترف المندوب السامي أن الشعور كان مريراً جداً، وأن الصراع من الشرطة والمتظاهرين كان عنيفا (٩٩)، ومدحت السلطات أداء

Murison Report. (47)

Resume of Opertions: for Oct. 1933, AIR H.Q., 23 Nov. 1933, (4V) AIR5/1246.

Murison Report. (٩٨)

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 27 Oct. 1933, C.O. 733/239/5 (44) Part1.

الشرطة، وأنهم كانوا غاية في النظام والصبر (۱۰۰)، غير أن بيان اللجنة التنفيذية ذكر أن الشرطة فاجأت المظاهرة بالضرب المبرح بالهراوي على أقفيتهم ورؤوسهم، فذعر الأهلون وتفرقوا لكن الشرطة لم تكتف بذلك، بل تعقبت المنظاهرين بقسوة بين الشوارع والأزقة، فدافع البعض عن نفسه بعصي بسيطة، فاجابتهم الشرطة بإطلاق الرصاص مما تسبب -حسب البيان- بقتل أكثر من ثلاثين عربياً وجرح مائتين (۱۰۱)، وقامت السلطات بعد المظاهرة باعتقال «۱۲» من القادة العرب بينهم ثلاثة من أعضاء اللجنة التنفيذية هم عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة (۱۰۲)، وأصيب موسى كاظم أثناء المظاهرة بكدمات، أغمي عليه على أثرها (۱۹۳۵)، وذكر أنه توفي في مارس ۱۹۳٤ متاثراً بهذه الإصابة (۱۹۳۶).

أحدثت المجزرة" يافا ردة فعل غاضبة في أنحاء فلسطين، فقامت مظاهرات عنيفة في مدنها، واستمر الإضراب العام أسبوعاً، ولم يتوقف إلا في ٣ نوفمبر (١٠٥)، ففي حيفا اصطدم في مساء ٢٧ أكتوبر حوالي ألفي متظاهر بالشرطة، وهاجموا في صباح اليوم التالي معسكر الشرطة. وهوجم لوري يهودي وأصيب السائق والركاب بجروح تحطيرة كما قلفت سيارة يهودية بالحجارة وأصيب من فيها، ووقعت الكثير من الإصابات بين الشرطة والمتظاهرين، وفي نابلس اشتبكت الشرطة بعد عصر يوم ٢٧ أكتوبر بالمتظاهرين الذين هاجموا بنك باركليز ومركز البريد بالحجارة (٢١٠١)، وقد ذكر د. فريج

 <sup>(</sup>١٠٠) انظر بيان الحكومة الرسمي الصادر في ٢٧ أكتوبر في وثائق الحموكة الوطنية الفلسطينية، ص٧٩-٣٨٠.

<sup>(</sup>۱۰۱) نفس الرجع، ص۳۸۰-۳۸۱.

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 28 Oct. 1933, Immediate, C.O. (\\') 733/239/5 Part 1.

<sup>(</sup>١٠٣) محمد عزة دروزة ، فلسطين وجهاد الفلسطينيين، ص٣١-٣٢.

<sup>(</sup>۱۰٤) زهير المارديني، مرجع سابق، ص٧٩.

<sup>(</sup>۱۰۵) محمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينيين، ص٣٣.

Murison Report. (1.7)

-في مقابلة لعدد من الزعماء العرب مع المندوب السامي يوم ٢٨ أكتوبر- أن هناك إضادات مؤكدة أن الجسمهور في نابلس أطلقت عليه الرصاصات من الحلف، وأن هناك الآن عداء حقيقياً بين الشرطة والسكان (١٠٧٠)، وقد اعترف تقرير موريسون أن الشخص الذي قتل في نابلس قد أصابته الرصاصة في ظهره (١٠٧٥)، وهو ما يشكك في مصداقية انضباط وصبر الشرطة التي تحدثت عنها التقارير البريطانية.

وفي القدس تجددت الاشتباكات بين الشرطة والجمهور يومي ٢٨ و ٢٩ اكتوبر، ووقعت الكثير من الإصابات (١٠٩)، وقامت مظاهرات سلمية يوم ٢٩ اكتوبر، ووقعت الكثير من الإصابات في اكتوبر في بئر السبع واللد، وقام بعض الوجهاء بتقديم المساعدة للسلطات في تهدئة الوضع، ففي الرملة يوم ٣٠ أكتوبر نجحت جهود رئيس البلدية مصطفى الخيري وبعض أصدقائه في تفريق الناس بسلام من المسجد، وفي غزة تفرق الخسد يوم ٣٠ أكتوبر بعد (المساعدة القيمة) التي قدمها رشدي الشوا وجميل الشار ١١٠٠).

وقامت السلطات البريطانية من جهتها ببعض الترتيبات الأمنية، إذ أعلنت حظر التجول في يافا من السادسة مساء وحتى الخامسة صباحاً اعتباراً من ٢٧ أكتوبر، ولم ترفعه إلا في ٦ نوفمبر(١١١١)، وأعلنت قانون الدفاع في صباح ٣٠ أكتوبر ونشر في عدد غير عادي من الجريدة الرسمية، متضمناً عدداً من

Minutes of a Meeting H. C. with Palestinian Leaders (۱۰۷) Delegation, 28 Oct. 1933, C.O. 733/239/5 Part2

Murison Report. (١٠٨)

Ibid., and Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 29 Oct. 1933, (1.4) Immediate, C.O. 733/239/5 Part1.

Report by South District Commissioner, Enclosure, No. 2 to a (۱۱۰) Despatch from Wauchope to Cunliffe-Lister, 24 Nov. 1933, Confidential "A". C.O. 733/239/5 Part2.

(١١١) Ibid، وانظر أيضاً: وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٨٠.

إجراءات الطوارئ كالرقابة على الصحف وحظر التجول في حيفا والقدس(١١٢)، ولكن ما لبثت السلطة في سبيل تهدئة الوضع أن أطلقت سراح المتقلين ورفعت الرقابة عن الصحف(١١٣).

وحسب الإحصائيات الرسمية فقد قتل (٣٦١ عربياً وجرح (١٨٧٥ آخرين، بينما قتل شرطي واحد وجرح (٥٦٥ آخرين (١١٤)، ورغم أن هذه الأرقام أقل عا ذكرته المصادر العربية (١١٥). فإنها دليل على حدة وعنف المواجهات (١١٦١)، ومدى ما اعتمل في نفوس العرب من بغض وكره للسياسة البريطانية، فقد حدثت هذه المظاهرات ووجه العداء فيها بشكل مباشر وللمرة الأولى ضد بريطانيا نفسها وليس ضد اليهود، ونتج عنها حالة وحقد وغضب كبيرين تجاه السلطات البريطانية وتجاه الشرطة بالذات، وكان لنساء فلسطين مشاركتهن وموقفهن القوي، وقد قابل وفد منهن المندوب السامي يوم ٣٠ أكتوبر وتحدثن معه باسلوب عنيف وأخبرنه أنهن لا يخشين من مواجهة رصاص الشرطة، وقالت إحداهن (إن هدفنا ليس رجاءك لتحرير من سأجن، هذه مسألة ثانوية،

Official Gazette, No.399, Extraodinary, 30 Oct. 1933. (۱۱۲)

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 6 Nov. 1933, Immediate, C.O. (۱۱۳) 733/239/5 Part 2.

#### Murison Report (۱۱٤)

وليس صحيحاً ما ذكره سايكس من أنه لم تحدث إصابات بين اليهود إذ جرح عشرة منهم في حيفا، غير أن إصابتهم لم تحدث عن سابق إعداد وتخطيط، انظر: Sykes, op. cit, p.15; Murison Report; and Extracts from a Report by Deputy Inspector General of Police on the Disturbances of Oct. 1933. AIR5/1246.

(١١٥) حسب بيانات اللجنة التنفيذية العربية فإن خسائر العرب في يافا والقدس فقط كانت أكثر من (٣٥٠ قتيلاً و(٢٥٥٠ جريحاً: انظر: وثائق المفاومة الفلسطينية العربية، صر(٣٤٠-٣٤٢.

(۱۱۲) قال تقریر الشرطة لسنة ۱۹۳۳ إن الإصابات بين الشرطة كانت ستكون أكثر بكثير لو لم يحموا أنفسهم يدروع حديدية واقية، انظر : ..Police Report, 1933, p.25 وإذا كان هؤلاء الذين سجنوا اعتبروا مذنبين فإن كل واحد في فلسطين يعتبر مذنباً، نحن مستعدات لدخول السجن معهم والمعاناة(١١٧٧).

ومن جهة أخرى، فقد اتهمت عدة شخصيات عربية بإثارة «الاضطرابات» في أكتوبر ١٩٣٣، وصدرت بحقهم الأحكام في ١٩ مارس ١٩٣٤ (١١٨)، وحكم على كل من عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة وجمال الحسيني والشيخ عبد القادر المظفر ويعقوب الغصين وسعيد الخليل وسليم عبد الرحمن وفريد فخر الدين وأدمون روك وصليبا عريضة بالسجن عشرة أشهر، وحكم على كل من محمد على الغصين ونمر المصري ورفيق مناع وخاشو بيطار أرمنيان وعبد الغنى تتار بالسجن خمسة أشهر، وقد تم رفع استئناف لكل حالة، فخرج الجميع بكفالات مقدارها مائتي جنيه لكل منهم (١١٩)، وذكر القاضي بودلي R. B. Bodilly في حيثيات الحكم أنه مقتنع تماماً أن المتظاهرين هاجموا الشرطة وليس العكس، واعتبر أن أحكامه لينة بشكل استثنائي بالمقارنة مع الخسائر الكبيرة في الأرواح(١٢٠)، وفي ٦ يوليو ١٩٣٤ أرسل المندوب السامي برقية إلى وزير المستعمرات يذكر أنه قد أخلى سبيل هؤلاء المتهمين مقابل تعهد بقيمة ماثة جنيه على حسن السلوك لمدة ثلاث سنوات. . . ، مع عدم منعهم من العمل السياسي القانوني، وبقى الشيخ المظفر في السجن، لأنه رفض التعهد فحكم عليه بالسجن ستة أشهر، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة بعد إخلاء مبيله(١٢١)، وقد أكبر شعب فلسطين للشيخ المظفر موقفه الذي أصر

Minutes of a Meeting, H. C. with Arab Ladies Delegation, 30 (1117) Oct. 1933, C.O. 733/239/5 Part 2.

(۱۱۸) بیان الحوت، مرجع سابق، ص۲۹۱.

Despatch, Wauchope to Cunliffe-Lister, 5 Apr. 1934, C.O. (114) 733/258/1. See also: P.D., Commons, Vol.291, Col. 1301.

Criminal Case 70/33, Unlawful Assembly at Jaffa. 27 Oct. (۱۲۰) 1933, C.O. 733/258/1.

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 6 Jul. 1934, Important, (۱۲۱) C.O.733/258/1.

عليه، رغم إصابته بالكلي وإنذار الأطباء له بالموت، وكتب الشيخ المظفر بعد خروجه من السجن إلى أكرم زعيتر «... ومع هذه الشدائد لم أذعن ولم أتململ قيد شعره. . . ووالله إن السجن وما فيه لأشرف وأحسن وأخف على النفس مما أشاهد في البلاد، فالناس صرعى الألقاب والمهاترات... إنني لا أياس وسأظل جندياً ولو لوحدي حتى ألقى الله. . . »(١٢٢).

#### «أبو جلدة»

اشتهر أحمد حمد محمود باسم «أبو جلدة» وهو من قرية طمون قرب نابلس، وكان قد حصل نزاع بينه وبين بعض أقاربه حول أرض فقتل ثلاثة منهم في ١٦ يناير ١٩٣٣. وقد ألقت الشرطة القبض عليه وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة لكنه استطاع الهرب، واشتهر بخروجه على السلطة والتف حوله عدد من الفلاحين المطرودين من أرضهم، أشهرهم صالح أحمد المصطفى المشهور بـ «العرميط» وهو من بيتا جنوب نابلس، ومحمود أبو دولة(١٢٣)، وقد اتهمته السلطات بالقيام بأعمال اللصوصية وارتكاب خمسة حوادث قتل حتى نهاية سبتمبر ١٩٣٣، وذكرت أن «عصابة» أبو جلدة قامت في ٢٠-٢١ فبراير و ٦ مارس و ١٢ إبريل ١٩٣٣ بأعمال قطع طرق وقع ضحيتها فلاحون قرب قرية بيت دجن وطوباس وأنها في ٢٢ مايو قامت بعمل كمين قتلت فيه الشرطى حسين العسلى، وقامت في ٢٠ أغسطس بسرقة أغنام قرب قرية طمون، وفي ٣٠ أغسطس سرقت مالاً من قرويين من قرية عنزة، وأنها في ٧ سبتمبر شاركت في قطع طريق القدس - أريحا، وفي ١١ سبتمبر قامت بقطع الطريق قرب الجفتلك وسرقت مالاً من فلاحين من قرية بيت فوريك، وفي ٣٠ سبتمبر قتلت أحد الشرطة الخاصة واسمه حسان الجاغوب عندما وقع اشتباك معها قرب خربة يوسف(١٢٤).

<sup>/ (</sup>۱۲۲) يوميات أكرم زعيتر، ص١، وانظر أيضاً: بيان الحوت، مرجع سابق، ص٢٩٢.

<sup>(</sup>١٢٣) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٤٥-٥٤٦.

Police Report, 1933, p.24. (171)

ويبدو أن أبا جلدة كان قد قام في البداية باعمال اللصوصية، لكنه ما لبت أن اصبح بطلاً وطنياً وذهبت الزجاره مثلاً، وغدا ذا صيت عريض بعد أن وجه نشاطه إلى معاداة ومقارمة السلطات البريطانية (١٢٥٠)، وفسر أميل الغوري تحول أبي جلدة بأنه بعد أن نجح في عدة الإستباكات مع السلطات، أجرى تنظيم سري يتزعمه عبد القادر الحسيني -وكان أميل الغوري عضواً فيه- اتصالاً بابي جلدة، عرض عليه المساعدة مقابل التوقف عرا السلب والنهب والتوجه كلياً الإزعاج ومحاربة الإنجليز، وأن أبا جلدة وافق على اللك (١٢٦).

ومهما يكن، فإن أبا جلدة نشط في صُعِف ١٩٣٣، ونشرت له جريدة الجامعة الإسلامية نداء حاراً بالدعوة إلى مقاومة حكومة الانتداب، ورفع أبو جلدة شعار إلقاء الإنجليز في البحر، وساهم فعالاً في بعض الاكتتابات التي فتحت لمقاصد وطنية وخاصة مشروع صندوق الأمة، وقد حاولت السلطات كثيراً القبض عليه دون جدوى، وفي ٤ أغسطس قامت الطائرات بالبحث عنه في مناطق نابلس وطولكرم، وفي ٢٥ سبتمبر حدث تطور أضعف هذه المجموعة الثورية، إذ سلم محمود أبو دولة نفسه للسلطات التي استخدمته في الكشف عن باقي أفراد المجموعة، لكن أبا جلدة ما لبث أن شارك في أحداث أكتوبر ١٩٣٣ في نابلس، وذكر أنه قاد هجوماً على مركز الشرطة وقتل النين. ثم انتقل أبو جلدة إلى فلسطين والتي نشطت في تلك الفترة، واستمر يمارس عملية الموطني حتى صيف ١٩٣٤، عندما استطاعت الشرطة القبض عليه (١٢٧٠) في مخبأ شرقي نابلس، وقد حكمت عليه محكمة جنايات نابلس وعلى رفيقه العرميط بالإعدام (١٢٨٠)، وعثر بعد ذلك على رجل يدعى محمود أبو جبرون

<sup>(</sup>۱۲۵) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٤٦.

<sup>(</sup>١٢٦) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص١٨٢-١٨٣.

<sup>(</sup>١٢٧) كامل خلة، مرجع سابق، ص٤٦٥-٥٤٧.

<sup>(</sup>۱۲۸) نفس المرجع، ص٤٤٥، وأيضاً: .Police Report, 1934, p.48.

-وهو الذي أرشد إلى مقر أبي جلدة- مذبوحاً، ويظهر أن أنصار أبي جلدة قد ذبحوه(١٢٩).

ويسدو أن نشاط أبي جلدة قد شكل أسلاً لدى شعب فلسطين بإمكان تطورها، ونوعاً من الشعور بالراحة لوجود عناصر تهدد وتزعج السلطات، وقد اعترف تقرير لقسم المخابرات بأن التعاطف الذي ظهر على مستوى واسع مع أبي جلدة، والشعور بالإحباط عندما تحت مطاردة عناصرها والقبض عليهم، يعكس حقيقة موقف العرب تجاه الحكومة (١٣٠).

## جماعة القسام «الجهادية»

ترجع نشأة جماعة القسام إلى سنة ١٩٢٥ عندما ابتدأ الشيخ عز الدين القسام في إنشاء تنظيم جهادي سري، يستمد فهمه ومنهجه من الإسلام، ويعتبر الجهاد طريقاً وحيداً لإنقاذ فلسطين (١٣١)، وقد اعتبر أميل الغوري هذا التنظيم وأخطر منظمة سرية وأعظم حركة فدائية عرفها تاريخ الحركة الوطنية

<sup>(</sup>١٢٩) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٤٧.

Peviodical Appreciation Summary, No. 7/34, C. I. D., 26 Apr. (۱۳۰) 1934, F.O. 371/17878.

<sup>(</sup>۱۳۱) صبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى في فلسطين: ۱۹۳۱-۱۹۳۹ (القاهرة: وزارة الشقافة (مؤسسة التاليف والنشر) -دار الكتاب العربي ۱۹۹۷)، ص۳۳، ورودلف بيترز، الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث (مصر: دار شهدي للنشر بالتعاون مع المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية، ۱۹۸۰)، ص۱۹۲.

الشيخ عز الدين عبد القادر مصطفى القسام، من مواليد قرية جبلة قضاء اللادقية في سوريا ۱۸۸۲، تتلمذ على يد الشيخ محمد عبده في الأزهر، وعاد ليكون آحد دعا الإسلام الشطين في قريته في سوريا، كان من قادة الثورة السورية ضد الفرنسيين خلال الفترة ۱۹۲۸-۱۹۲۰، وقد هرب إلى فلسطين بعد توقف الثورة واستقر في حيفا، وعرف بسعة العلم واللذاء والتقرى والشجاعة واستيعاب الواقع، وبشخصيته الاجتماعية الشعبية، حول نشأة وتجرية وشخصية القسام بشكل مفصل، انظر: محسن محسد صالح، الشيار الإسلام في فلسطين: واثره في حركة الجسهاد مسالح، الشيار الإسلام، في فلسطين: واثره في حركة الجسهاد الإسلام ۱۹۷۸، ص ۱۳۵-۱۲۷۲.

الفلسطينية بل تاريخ الجهاد العربي الحديث (۱۳۲)، وقد أطلق على هذا التنظيم السم «المنظمة الجهادية» (۱۳۳)، ولكن غلب عليه بعد استشهاد القسام اسم جماعة القسام أو (القساميون) (۱۳۶)، وكان شعار التنظيم «هذا جهاد نصر أو استشهاد» (۱۳۵).

وكانت جماعة القسام لا تقبل أي عضو إلا بعد انتقاء وتمحيص، ولا تدخل في عضويتها إلا من من كان قمؤمناً مستعداً أن يجوت في سبيل بلاده، ومن أهل الدين والعقيدة الصحيحة (١٣٦)، وقد استفاد القسام من وظيفته كإمام وخطيب لمسجد الاستقلال في حيفا منذ سنة ١٩٧٥، وكماذون شرعي منذ سنة ١٩٣٠ في الاتصال بالناس وانتقاء العناصر المناسبة لجماعته، كما استفاد من رئاسته لفرع جمعية الشبان المسلمين في حيفا كغطاء مقبول لحركته ونشاطه وزياراته للقرى، وإنشاء فروع لهذه الجمعية في اللواء الشمالي، والتي أصبحت غطاء مناسباً لإخوانه المجاهدين المحلين (١٣١٧)، وتشكلت القيادة الأولى للتنظيم القسامي سنة ١٩٢٨ وضمت بالإضافة إلى رئيسها القسام كلاً من العبد قاسم ومحمود زعرورة ومحمد الصالح الحمد وخليل محمد عيسى، وكان مركزها، وكان القيادة جماعية ومسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات الهامة (١٣٨٠)،

(١٣٢) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص٢٤٨، التوكيد للباحث.

(١٣٣) عوني العبيدي، ثورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيني (الزرقاء، الأردن: مكتبة المنار، دون تاريخ)، ص٩.

(۱۳٤) بيان الحوت، مرجع سابق، ص٣١٧–٣١٨.

(١٣٥) سميح حمودة، الوعي والثورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام ١٨٥٠-١٩٨٥)، ص٤٢.

(١٣٦) انظر: صبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٣١؛ ويوميات أكرم زعبتر، ص٣٠؛ ومحمد نمر الخطيب، من أثر النكبة، (دمشق: المطبعة العمومية: ١٩٥١)، ص٨٨.

(۱۳۷) انظر: علي حسين خلف، تجربة الشيخ عز الدين القسام (عمان، الأردن: دار ابن رشد، ۱۹۸۱)، ص٤٤-٤٧، وص ١٩٥٨، وسميح حمودة، مرجع سابق، ص٨٤-٥٠.

(١٣٨) بيان الحوت، مرجع سابق، ص٣٢٤، وكامل حلة، مرجع سابق، ص٥٨٤.

وبلغ عدد أفراد الجماعة سنة ١٩٣٥ حوالي مائتي منتظم اكثرهم يشرف على حلقات توجيهية من الأنصار، الذين يصل عددهم إلى ثمانمائة(١٣٩).

وقد أنشأ تنظيم القسام خمس وحدات متخصصة تضمنت وحدة لشراء السلاح، ووحدة للتجسس على اليهود والإنجليز وكان أفرادها بشكل عام ممن يشتغل في دوائرالحكومة وخصوصاً الشرطة، ورابعة للدعاية للثورة، وخامسة للاتصالات السياسية (١٤٠٠)، أما ماليتها فقد اعتمدت على اشتراكات الأعضاء وتبرعات الموثوقين (١٤٠١)، وكان من منهج التنظيم أن يتدرب جميع أفراده على حمل السلاح بحيث يكونون مستعدين لخوض معارك الجهاد عند إعلانها، وكان على كل عضو أن يدبر أصر تجهيز نفسه بالسلاح (١٤٢)، ولم يكن حال أغلب الأعضاء ميسورة، إذ كانوا يكدون من أجل لقمة العيش ومع هذا «فقد منعوا أنفسهم الخبز من أجل ابتياع السلاح، ومن أجل أن يعتمدوا على أنفسهم في العمل والإعدد (١٤٢٠).

ويبدو أن انتقال جماعة القسام إلى مرحلة التسليح والتدريب كان في أواخر سنة ١٩٢٨ (١٤٤٠)، وجماءت ثورة البراق في أغسطس ١٩٢٩ لتعزز الاتجاه العسكري لدى الجماعة فاخذ القسام يسهم في علمية التدريب بنفسه والتي

<sup>(</sup>١٣٩) صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر - دار الكتاب العربي، دون تاريخ)، ص٧٩، وصبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٣٣-٣٤.

<sup>(</sup>١٤٠) صبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٣٣–٣٤.

<sup>(</sup>۱٤۱) إبراهيم الشيخ خليل، «رسالة من مجاهد قديم: ذكريات مع القسام»، مجلة شؤون فلسطينية، المدد ٧، مارس ١٩٧٢، ص٢٦٨-٢٦٨، وبيان الحوت، مرجع سابق، ص٣٢٣.

 <sup>(</sup>١٤٢) انظر: صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٦٨، ومحمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينين، ص٣٩.

<sup>(</sup>١٤٣) عبد الستار قاسم، الشيخ المجاهد عز الدين القسام (بيروت: دار الأمة للنشر، ١٩٨٤)، صر٩٩. التوكيد للباحث.

<sup>(</sup>١٤٤) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٨٤.

شملت رحلات ليلية وحركات استطلاعية وتمارين على إصابة الهدف (١٤٥)، وعندما أرادت الجماعة أن تعلن عن نفسها في نوفمبر ١٩٣٥ كانت تملك حسبما ذكر صبحي ياسين -وهو أحد أعضائها- ألف قطعة سلاح وقاعدة تسليح في منطقة اللاذقية (١٤٦).

ورغم أن جماعة القسام لم تعلن عن نفسها إلا في وقت متأخر، فإنها قامت بعدد من العمليات العسكرية خصوصاً في الفترة ١٩٣٠-١٩٣١، وقد بدت وكانها عمليات فردية، ويبدو أن هذه العمليات كانت من باب كسر حاجز الحقوف لدى أفراد الجماعة، وجس النبض وردود الفعل لدى العرب والإنجليز واليهود، وربما كانت تعبيراً عن الحماس والتفاعل مع القضايا الوطنية ومحاولة تصعيدها بما يتناسب وخطة الإعداد والتعيئة.

وتشير الدلائل إلى أن بعضاً من أفراد الجماعة قد شارك في انتفاضة البراق (۱۹۲۷)، ويتحدث تقرير للمخابرات البريطانية في فلسطين تم إعداده سنة ١٩٣٨ عن مجموعة من العمليات العسكرية التي يعتقد أن جماعة القسام قد قامت بتنفيذها، ومنها تسع عمليات في الفترة من يناير ١٩٣٠ وحتى ديسمبر ١٩٣٨، حيث يظهر أن الجماعة قد توقفت مؤقتاً عن العمليات بعد انكشاف بعض عناصرها، وكانت أولى العمليات التي أشار إليها التقرير في ١٥ يناير ١٩٣٠ حيث القيت قنبلة على منزل يهودي اسمه عنتابي A. Entaby وادي روشميا في حيفا لكن أحداً لم يصب، أما الثانية فكانت عند مستعمرة وكفر حاسديم قرب حيفا في ٨ أغسطس ١٩٣٠ حيث اطلقت النار على يهودي اسمه جليكسون A. Glikson فاصيب في رجله، أما الثالثة فكانت ضد

S. Abdullah Schleifer, "The Life and وانظر الفساء، مر٣٥-٥٥، ومحمد نمر الخطيب، مر٣٥-٥١، ومحمد نمر الخطيب، مرجع سابق، ص٨٨، وانظر ايضاً: Thought of Izz-IDdin Al-Qassam", The Islamic Quarterly, Vol.23. No. 2. 1979, p.75.

<sup>(</sup>١٤٦) صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٧٠.

<sup>(</sup>١٤٧) انظر: محسن صالح، مرجع سابق، ص٢٩٩-٣٠١.

مستعمرة الياجور في ٥ إبريل ١٩٣١ ثم قامت بعملية أخرى في هادار هاكرمل في ١٩٣٧ ولم تحدث إصابات، وهوجمت مستعمرة الياجور في ٢ يناير ١٩٣٧ والقيت قنبلة على يناير ١٩٣٧ والقيت قنبلة على يناير ١٩٣٧ لكن يبدي يهدوي في مستعمرة أهزوت هربرت صمويل في ٤ يناير ١٩٣٧ لكن الرجل الذي كان يعمل حارساً للمستعمرة ويقيم في البيت لم يصب، والقيت قنبلة على شرفة منزل يهودي ألماني في مستعمرة نيوهارتوف جيرمان كولوني قرب حيفا في ٤ يناير ١٩٣٧ وأحدثت أضراراً كبيرة في البيت، وقتل يهودي يوم ٥ مارس ١٩٣٧ في مستعمرة كفر حاسديم، وهوجمت مستعمرة نهلال في يوم ٥ مارس ١٩٣٧، ويذكر سميح حمودة عمليات أخرى تنسب إلى جماعة القسام كإصابة يهودي في مستعمرة بلغوريا يوم ١٩٣١ بناير ١٩٣٢، وإصابة النين من وقتل يهودي في مستعمرة بلغوريا يوم ١٦ يناير ١٩٣٧، وإصابة النين من اليهود بجراح في ٣٠ إبريل ١٩٣٤،

لقد كان لدى المخابرات في فلسطين شعور بوجود تحركات ثورية منظمة خصوصاً في شمال فلسطين، وكانت تشتبه بانشطة جميعات الشبان المسلمين والكشافة كستار لانشطة عسكرية منظمة، ولكن الطبيعة السرية المتشددة التي تبتها جماعة القسام، جعلت من الصعب على السلطات اختراقها، وعجزت عن القبض على منفذى معظم العمليات السابقة (١٥٠٠).

ويعكس التحليل السري المطول الذي أعده باركر (أحمد كبار مسؤولي المخابرات في شرطة فلسطين) حول حادثة الياجور في ٥ إبريل ١٩٣١ الشعور بوجود جهة سياسية منظمة خلف الحادث. وقد لفت نظر باركر الكفاءة العالية

Terrorist Crimes... Believed to have been Committed by Sheikh (NEA) Izz e Din Kassam Gang -to- Date 28 Feb. 1938, Appendix F to a Report by C.I.D., submitted by H. C. to S. of S. Colonies, 4 May 1938, C.O. 733/370/9. Hereafter referred to as Terrorist Crimes.

<sup>(</sup>١٤٩) سميح حمودة، مرجع سابق، ص٥٦-٥٧.

See: Terrorist Crimes. (101)

للمهاجمين، إذ أن العملية تمت ليلاً وأطلق المهاجمون ثماني أو تسع رصاصات، واستطاعوا أن يقتلوا بها ثلاثة ويجرحوا أربعة من اليهود، ولم يقم المهاجمون بنهب الأشخاص، الذين كان واضحاً أنهم قتلوا لأنهم يهود، وقد اشتبه باركر بأن يكون لشيوخ دالية الكرمل وعسفيا أو قادة جمعية الشبان المسلمين في حيفا أو كليهما معلومات عن الحادث، كما اشتبه بأعضاء في الكف الأخضر. واعترف أن التحقيقات تسير دون الوصول إلى دليل محدد. ورأى باركر أن هذه المنظمة -إن كانت موجودة- فهي «قوية جداً بالنسبة إلينا بحيث يصعب إختراقها والحصول على الدليل المادي الذي يقدم للمحاكمة» وذكر أن لديه شكوكاً معقولة بأن هناك عصابة قتل سياسية عربية، وشبهات متعلقة بالمنظمين والأعضاء، وقال باركر إنه من أجل متابعة هذه المسألة حتى النهاية بشكل أكيد، فإنه يقدم اقتراحاً لم يناقشه مع أحد، ولم يُطلع عليه أحداً غير القائم باعمال حكومة فلسطين الذي رفع إليه هذا التقرير (١٥١)، حتى أنه كتب الاقتراح بخط يده، حتى لا يقرأه موظف المخابرات الذي طبع التقرير. وفي اقتراحه المكتوب بخط يده، طلب باركر من الحكومة الموافقة على التفاوض مع شخص ذكر أن اسمه رمزي عمر، ووصفه بأنه الزعيم التنفيذي لجمعية الشبان المسلمين في حيفا، بهدف الحصول على معلومات مقابل دفع مبالغ كبيرة، وقدم تصنيفاً بالمعلومات المطلوبة والمبالغ المحددة لكل منها، وتضمنت معلومات عن «عصابات القتل السياسية» التي نظمتها جمعية الشبان المسلمين في حيفًا بحيث تقود إلى مصادرة أسلحة المنظمة والأدلة الوثائقية على وجودها (خمسمائة جنيه) ومعلومات متعلقة بالمنظمة في كل البلد (خمسمائة جنيه)، ومعلومات عن حادثة الياجور، تؤدى لاعتقال القتلة والحكم عليهم (الفي جنيه). وتفصيلات حادث جليسكون وعلاقته بجمعية الشبان المسلمين (مائة جنيه). ومعلومات عن أنشطة التنظيمات العربية حول أحد الحوادث (مائة

Memordandum on the Ahava Yajour Murder Case, A. Parker to (101) O.A.G., 9 May 1931, Secret, C.O. 733/204/2.

جنيه)، ورأى باركر أنه مهما كان المبلغ الذي سيعطى للعميل فإنه يستحق، لأنه سيوفر أرواح كثيرين باستئصال «العصابات» وأوصى أن تزيد الحكومة المبالغ إن كان ذلك ضروريا(١٥٢٧).

وقد أيد القائم بأعمال الحكومة في فلسطين نظرية باركر في وجود جهة سياسية خلف الموضوع، وخوله التأكد من إمكانية الحصول على المعلومات دون تعهد نهائي من الحكومة بالنسبة للمبلغ، وطلب اعتماد وزير المستعمرات للتكاليف المقترحة (۱۵۳۳).

لقد كان واضحاً أن الحكومة بدأت تتلمس بعض الخيوط التي يمكن في النهاية أن تؤدي للوصول إلى جماعة القسام، وقد حجزت الشرطة بالفعل الشيخ خليل عيسى (آبو إبراهيم الكبير) أحد قادة الجماعة للاشتباء بصلته بحادثة الياجور لكن اليهود لم يستطيعوا التعرف عليه (١٥٤)، وقد استخدمت الشرطة الشدة والضرب مع الأشخاص الموقوفين بهذه الحادثة، عا دفع وفداً من الجمعية الإسلامية بحيفا إلى مقابلة حاكم اللواء الشمالي وقدم له احتجاجه الشديد على ذلك (١٥٥)، وبشكل عام فإن كل جهود السلطة لم تؤد إلى نتيجة.

وكانت العملية التي أحدثت دوياً كبيراً وأدت إلى الكشف عن بعض أفراد جماعة القسام هي عملية نهلال التي وقعت مساء يوم ٢٢ ديسمبر ١٩٣٢، إذ قام مصطفى علي الأحمد بإلقاء قنبلة داخل منزل المستوطن اليهودي جوزيف يعقوب الذي يقيم في مستعمرة نهلال -قرب الناصرة- مما أدى إلى مقتله أومقتل ابنه ديفيد (١٥٦١)، وقد سير أفراد الجماعة بعد العملية قطيعاً من الغنم

Ibid. (10Y)

Covering Note, O.A.G. to Passfield, 30 May 1931, Secret "A", (۱۰۳) C.O. 733/204/2.

See: Terrorist Crimes. (108)

<sup>(</sup>۱۵۵) الشوري، العدد ۳۲۲، ٦ مايو ١٩٣١.

<sup>(</sup>١٥٦) صبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٣٧–٣٨، وأيضاً:

Police Report, 1932, p.21.

على الطريق المؤدية إلى المستعمرة، فضاع الأثر(١٥٧)، وقد جن جنون السلطة إثر العملية التي لم تترك دليلاً على أشخاص مرتكبيها، وأعلنت مكافأة قدرها خمسمائة جنيه لأي شخص يقدم إخبارية تؤدى للقبض على الفاعلين(١٥٨).

وقد قامت الشرطة بجهود مكثفة لاكتشاف مدبري العملية، فأعادت تجميع قطع القنبلة التي القيت، ووجدت أنها من نوعية غير معتادة، وتظهر أن خلفها يد خبيرة، وقامت بالاتصال بالشرطة في مصر وسوريا، فوجدت أن هذه القنبلة متطورة جداً عن أي شيء استخدم في هذين البلدين، وتبين أن القنبلة صنعت محلياً، وقد أمسكت الشرطة طرف الخيط عندما ظهر أن أحـد القطع تحمل علامة تجارية محددة، وبعد تحقيق مكثف، عُرف أنها صناعة يابانية، وأن ثلاثين قطعة منها صدرت إلى فلسطين قبل حادث القتل، وبعد بحث متأن وصلت الشوطة إلى «٢٦» قطعة منها، وعرفت أن الموزع قد باع اثنتين منها إلى عربي اسمه أحمد الغلاييني، وقد أنكر الغلاييني الشراء، ولكن بعد تفتيش محله، وهو محل لإصلاح الدراجات والمصابيح، وجد عدد من الوصلات اللولبية وقطع حمديدية مشابهمة لتلك التي استخدمت في القنبلة، وأن عدداً من السدادات مثل تلك التي سدت بها القنبلة قد اشتراها الغلاييني، ولذلك تم القبض على الغلاييني وشريكه خليل إبراهيم محمد عيسي، وذكر تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٣ أن التحقيقات دلت أن خليل عيسى عضو في جماعة تعرف باسم «الشيوخ الملتحون» وأن هذا الهجوم كان واحداً في سلسلة هجمات قامت بها الجماعة في اللواء الشمالي خلال السنتين الماضيتين، وقام حليم بسطة مساعد مدير شرطة اللواء لشؤون التحقيقات الجنائية بمتابعة القضية، وكنتيجة لتحقيقاته تم عمل تفتيش لقرية صفورية، حيث اكتشفت قنبلة من نفس التركيب والتكوين في حوزة مصطفى على الأحمد(١٥٩)، وكان ذلك بعد ستة أشهر من العملية وبعد التعذيب القاسى اعترف مصطفى الأحمد بأنه وعدد آخر ممن ينتمون لجمعية سرية بمن فيهم أحمد الغلاييني قد نفذوا العملية (١٦٠).

<sup>(</sup>١٥٧) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٨٨.

<sup>(</sup>۱۵۸) بیان الحوت، مرجع سابق، ص۳۲۴-۳۲۵. (۱۵۹) Police Report, 1933, pp.25-26.

Ibid, (١٦٠) وأيضاً: صبحى ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٣٧-٣٨.

أدت التحقيات المكثفة إلى توسيع دائرة المشتبه فيهم، وقد ألقي القبض على الشيخ القسام نفسه ومحمود زعرورة وحسين محمد حمدي وذيب ديوان وأحمد الحسن وعبد الطه. لكن التهم أسقطت عن القسام وعدد من رفاقه لعدم كفاية الأدلة (۱۲۱)، وذكر سميح حمودة أن عبدالطه كشف أسرار الجماعة وأسماء عدد من أفرادها (۱۹۲۷)، وقد تم تقديم خمسة أشخاص للمحاكمة فحكم على أحمد الغلابيني ومصطفى الأحمد بالإعدام وأطلق سراح الباقي، ويبدو أن مع رفع القضية إلى محكمة الاستثناف ثبت الحكم على مصطفى الأحمد وخفف عن الغلابيني إلى «١٥» عاماً الذي ما لبث أن خرج من السجن سنة ١٩٤٤ (١٦٣).

وقد أدت هذه العملية إلى إيقاف جماعة القسام نشاطها إلى أن يتم تجاوز المرحلة واستمر الحال كذلك حتى نوفمبر ١٩٣٥.

وفي نوفمبر ١٩٣٥ أعلنت جماعة القسام «الجهادية» الجهاد، وقد توافق ذلك مع الازدياد الهائل في الهجرة والاستيطان، وتهريب السلاح لليهود واشتداد. المراقبة على القسام وإخوانه، وتلخصت خطة القسام في الخروج إلى القرى وحض الناس على شراء السلاح والاستعداد للثورة، وحشد العناصر المؤيدة للجماعة (١٦٤)... وقد اختفى القسام وعدد من إخوانه في أواخز أكتوبر بعد أن ع يبته الوحيد في حيفا وباع أصحابه حلي زوجاتهم وبعض أثاث بيوتهم ليوفروا الرصاص والبنادق (١٦٥).

وفي ٧ نوفمبر مرت بالقرب من مقر القسام ورفاقه في كهف قرب مستعمرة

<sup>(</sup>١٦١) سميح حمودة، مرجع سابق، ص٥٨-٥٩.

<sup>(</sup>١٦٢) نفس المرجع، ص٥٩.

<sup>(</sup>١٦٣) صبحي يآسين، الشورة العربية الكبرى، ص٣٨، وكـامل خلة، مرجع سابق، ص٥٨٩، وأيضاً:

Police Report, 1933, p.26.

<sup>(</sup>١٦٤) صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٧٠، وكامل خلة، مرجع سابق، ص٥٩٢.

<sup>(</sup>١٦٥) عوني العبيدي، مرجع سابق، ص٤٢، وعمر أبو النصر، مرجع سابق، ص٢٧١.

عين حارود دورية شرطة تطارد بعض اللصوص الذين سرقوا الحمضيات من مستعمرة يهودية . . . فظن محمود سالم المخزومي أن الشرطة اكتشفت وجودهم وكانت الدورية مكونة من شرطي عربي ورقيب يهودي يدعى روزنفيلد، وعندما اقترب البهودي طلب منه المخزومي التسليم فرفض فقتله بالرصاص، ولم يُصب الشرطي العربي بأذى تحرجاً من إراقة دمه، إلا أن هذا الشرطي ذهب فاخبر اقرب مركز للشرطة (١٦١٦). وقد كشفت هذه الحادثة جماعة القسام، وأفقدتها عنصر المباغتة الذي كانت تخطط للاستفادة منه في عملها، وظهر فيما بعد حسب تقرير الشرطة لسنة ١٩٥٥ - أن الحادثة كانت بالفغل سابقة لأوانها بالنسبة للجماعة وتبين من الأوراق التي صودرت فيما بعد الناسب (١٦٧)، وعلى كل حال، فقد سارعت الشرطة في بث جواسيسها في الماسب (١٦٧)، وعلى كل حال، فقد سارعت الشرطة في بث جواسيسها في كل مكان، وخصصت ألف جنيه لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على القسام (١٦٨)، وفي ١٧ نوفمبر حدث اشتباك بين جماعة القسام والشرطة أدى الى مقتل الشيخ محمد الحلحولي ومقتل الذين من الشرطة (١٦٨).

ويعد فجر يوم ٢٠ نوفمبر ١٩٣٥ طوقت قوات كبيرة من الشرطة تقدر باربعمائة رجل -معظمهم من الإنجليز- القسام وعشرة من إخوانه في أحراش يعبد عند قرية الشيخ زيد، وقد بدأت المعركة في الخامسة والنصف صباحاً واستمرت أربع ساعات ونصف (١٧٠)، وعندما لاحظ الشيخ القسام أن الإنجليز

Police Report, 1935, :أيضاً: ٥٠٠٥، مرجع سابق، ص ٨٠، وأيضاً: 1935) p.39.

انفرد تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٥ بذكر أن هذا الحادث وقع في ٧ نوفـمبرُ، ولعله أوثقُ المراجع في ذلك لتخصصه وقريه الزمني.

Police Report, 1935, p.39. (١٦٧)

<sup>(</sup>١٦٨) عبد الستار قاسم، مرجع سابق، ص٥٦.

<sup>(</sup>١٦٩) نفس المرجع، ص٥٦-٨٥، وأيضاً: .Police Report, 1935, p.40

<sup>(</sup>۱۷۰) كامل خلة، مرجع سابق، ص٩٦٥-٥٩٤، وعبد الستار قاسم، مرجع سابق، ص١٤٥-٥٠، وأيضاً:

Police Report, 1935, p.40.

وضعوا الشرطة العربية في المقدمة أوصى رجاله «لا تقتلوا ابناءناه (۱۷۱)، وصاح برجاله على مسمع من الشرطة العربية «إياكم ومقابلة رصاص الجنود [الشرطة] العرب مثله فإنهم مساكين ولا يدرون ماذا نصنع ولا ما يصنعون، ولكن عليكم بالإنجليز (۱۷۳)، وحسب المصادر العربية فقد خسر الإنجليز «۱۵» رجار (۱۷۳)، لكن التقارير البريطانية أشارت إلى مقتل شرطي واحد يدعى موت Mott وجرح العريف ريدر Reader في يده (۱۷۶۱)، أما الزياوي ومحمد عنفي المصري، وقبض على غر السعدي واسعد المفلح الذين المقسام ويوسف الرياوي ومحمد عنفي المصري، وقبض على غر السعدي واسعد المفلح الذين أميا بجران، كما قبض على عربي بدوي ومحمد يوسف واحمد جابر وحسن الباير (۱۷۵).

وخلاً لهذه المعركة تعطلت الاتصالات بين الشرطة وقيادتها فطلب ناثب المنتش العام (مدير قسم المخابرات) معونة الطيران، فأرسلت طائرة من السرب السادس للتعاون مع الشرطة، لكن الاشتباك كان قد انتهى عند وصولها، وعادت الطائرة إلى المراقد (١٧٢).

وقد أحدث مقتل القسام ورفاقه هزة كبرى في فلسطين، وخرج في جنازتهم حوالي ثلاثون الفا جاؤوا إلى حيفا من مختلف أنحاء فلسطين، وقد بلغ الجماس في الجنازة مداه وترددت صيحات الانتقام، فهاجم المشاركون دائرة

<sup>(</sup>۱۷۱) زهير المارديني، مرجع سابق، صُ٨٣٠.

<sup>(</sup>۱۷۲) تمن ثورة سنة ۱۹۳٦: وصف وأخبار ووقائع ووثائق، إعداد مكتب الاستجلامات الفلسطيني بحصر (القاهرة: اللجنة الفلسطينية العربية، ديسمبر ۱۹۳٦)، ص٤١.

<sup>(</sup>١٧٣) صبحي ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٠٤.

<sup>(</sup>۱۷٤) وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٩٧، وأيضاً: ,1935 الوطنية الفلسطينية، p.40.

<sup>(</sup>١٧٥) عبد الستار قاسم، مرجع سابق، ص٦٦-٧٧.

وقد قتل الفتى أحمد سعيد الحسان (١٥ سنة) قبيل بدء المعركة وكان قد التحق لتوه بالقسام وزفاقه، انظر: نفس المرجع.

Resume of Operations: for Nov. 1935, AIR H.Q., 17 Dec. 1935, (NYA) AIR5/1247.

الشرطة بالحجارة والطوب وكسروا زجاج نوافذها، وحطموا باب الدائرة وثلاث سيارات للشرطة البريطانية المدججين بالسلاح ثارت الجموع، ودخلت معهم في صدام ووقع قائدهم على الأرض وجرح اثنان وانسحب البريطانيون بسرعة (۱۷۷۷)، ولولا أن السلطة سحبت هساكرها، من وجهة الجنازة لوقعت الثورة الكبرى في فلسطين قبل موعدها بخمسة أشهر على حد تعبير صبحى ياسين (۱۷۷۸).

وقد أحدث مقتل القسام تغيراً أساسياً في مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، فقد كرس بديل الجهاد بعد سنوات طويلة من الحركة السياسية غير المجدية، والهبت حركته و«تضحيته» الحماس و«صارت مثلاً رائماً للجراة والجهاد العلني ضد الإنجليز» (۱۷۷۵) «وقامت البلاد وقعدت واهتزت أيما اهتزاز وزلزلت أيما زلزال ومن ذلك الحين اشتدت كراهية العرب لحكومة الانتداب وأخذت تظهر هذه الكراهية بأشكال عنيفة» (۱۸۰۰). وأطلق شعب فلسطين على القسام اسم المازق الذي وضعوا فيه، فقد أوضع المندوب السامي في رسالة له إلى وزير المستعمرات في ٧ ديسمبر ١٩٣٥ ما أحدثه مقتل القسام ووفاقه من أثر كبير، وقال المندوب إن زعماء الأحزاب العربية الخمسة قد اجتمعوا به يوم ٢٥ نوفمبر وأخبروه أنهم ما لم يتلقوا على مذكرتهم رداً يكن اعتباره بشكل عام مرضياً لمطالبهم فإنهم «سيفقدون كل تأثير على أتباعهم، وستسود الآراء المنطرفة واللامسؤولة، وسيندهور الوضع السياسي بسرعة (۱۸۱۷).

هكذا، فإن القسام كان محقاً عندماً قال قبل ابتداء المعركة إنه وإخوانه عبارة عن عود ثقاب سيشعل الثورة في البلاد، فمقتل القسام لم يكن نهاية حركته بل

<sup>(</sup>۱۷۷) يوميات أكرم زعيتر، ص٣٢.

<sup>(</sup>١٧٨) صبحى ياسين، الثورة العربية الكبرى، ص٣٩-٤١.

<sup>(</sup>١٧٩) محمد عزة دروزة، العدوان الإسرائيلي، جـــــ، ص٥٢.

<sup>(</sup>۱۸۰) محمد نمر الخطيب، مرجع سابق، ص٨٨.

<sup>(</sup>۱۸۱) کامل خلة، مرجع سابق، ص۹۶ه. Despatch. H. C. to S. of S. Colonies. 7 Dec. 1935. Secret. C.O. (۱۸۲)

Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 7 Dec. 1935, Secret, C.O. (۱۸۲) 733/297/1.

بداية الثورة(١٨٣).

ومن الجدير بالذكر، أن تنظيم جماعة القسام لم يكن هو التنظيم الشوري الوحيد في النصف الأول من الثلاثينيات، فقد تشكلت تنظيمات سرية آخرى لنفس الغرض، وإن لم يظهر أثر واضح لنشاطها في تلك الفترة، ولكنها لنفس الغرض، وإن لم يظهر أثر واضح لنشاطها في تلك الفترة، ولكنها اسهمت في تكوين أرضية مناسبة للثورة الكبرى سنة ١٩٣٦، فقد تشكلت القادر الحسيني، وكان مركزها القدس، ووصل أعضاؤها إلى أربعمائة عضو موزعين على «١٧» فرعاء وأضاف الغوري أن الحاج أمين الحسيني التقى في صيف ١٩٣٥ عبد القادر وزملاءه المسؤولين ودعاهم لتوحيد جهودهم مع جهوده السرية التي كان يعدها، وأنه نتيجة ذلك تشكلت «منظمة الجهاد المقدس» برعاية المفتي وتحت إشرافه (١٨٤٤)، وربما لا يظهر أن هناك مراجع أخرى تعضد ما يذكره الغوري إلا أن بوارث يميل إلى اعتماد معلومات الغوري ويشير إلى أن المخابرات اليهودية تحدثت عن إعدادات سرية للعرب في منطقة القدس أواخر صيف ١٩٣٤، دون أن تشير إلى اسم المنظمة أو قادتها (١٨٥٨)، وعلى كل حال، فقد كان عبد القادر الحسيني من أبرز قادة الدورة الكبرى في منطقة علقدس عا يؤيد احتمالات وجود إعدادات مسبقة في هذا الإطار.

كما يبدو أن بعض الأنشطة السرية قد انتشرت سنة ١٩٣٥، في الكثير من أماكن البلد تحت قيادة عناصر من حزب الاستقلال وقادة الكشافة ومؤتمر الشباب وجمعيات الشبان المسلمين، وقد تابعت المخابرات البريطانية واليهودية هذه الانشطة وأشارت إلى أسماء عجاج نويهض (استقلالي) وتحسين كمال (ضابط شرطة سابق) في منطقة القدس، وإبراهيم الشنطي (استقلالي) وحمدي الحسيني (استقلالي) وميشيل متري (زعيم جمعية العمال العرب) في منطقة

<sup>(</sup>۱۸۳) عبد الستار قاسم، مرجع سابق، ص١٠٦.

<sup>(</sup>۱۸٤) أميل الغوري، فلسطين عبر ستين عاماً، ص١٥٦-١٥٩، وص٣٦٢-٣٣٥، وأميل الغوري، اظهار حقائق وتفنيد أباطيل: ردود على مقاولات قاسم الريماوي (دون مكان، دون ناشر، ١٩٧٤)، ص٢٠.

Porath, The Palestinian Arab National Movement, pp. (۱۸۰) 131-132, and p. 336.

يافا، أما في منطقة طولكرم وقلقيلية فكان هاشم السبع (استقلالي وقائد كشافة) وفريد أبو العيون (قائد كشافة) وإبراهيم الهلال وسليم عبد الرحمن وهما من مؤتمر الشباب، وفي منطقة نابلس كان أكرم زعيتر ومحمد عزة دروزة (استقلاليان) وفي حيفا كان عاطف نورالله (قائد كشافة)(١٨٦١).

وكان ضمن التشكيلات السرية هذه جمعية «فلسطين الفتاة» وجمعية «الكف الأسودة التي أخذت تجمع المال لشراء السلاح، وجمعية «شباب الشأرة التي أوسلت نداءات للعرب لقتال البريطانيين والبهود والخونة العرب، وأرسلت رسائل تهديد للمندوب السامي وموظفي الحكومة الكبار، وكانت على صلة وثيقة بفرقتي أبي عبيدة وأمية الكشفية واللين شاركتا في شراء الأسلحة والتدريب عليها (١٨٧٧)، كما تشكلت «الجمعية السرية العربية لمقاومة السمسرة» بقصد اغتيال السماسرة اللدين يرتبون بيع الأراضي لليهود، وذلك إذا فشلت عملية النصح أو التهديد معهم (١٨٨٨)، وقال تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٥ إنه بعد مقتل القسام أعمدت تقارير كثيرة عن تكوين «عصابات» لمتابعة نموذج القسام (١٨٩٥).

إن تشكيل مجموعات ثورية متعددة عكس التحول الشعبي الواسع للعمل المسلح لمقاومة الاحتلال البريطاني والمشروع العمهوني، ولكن هذا التعدد يشير في الوقت نفسه إلى افتقار هذه المجموعات للوحدة والتنسيق ربما بسبب عدم تبني القيادة السياسية التقليدية لخط المقاومة المسلحة، وبالتالي عدم سعيها لتوحيد وتفعيل هذه الجهود في بوتقة واحدة، ولذلك بدت بعض هذه المجموعات اجتهادات محدودة الانتشار والتأثير، غير أن هذا لا ينفي أنها المجموعات اجتهادات محدودة الملاتم للثورة.

وعلى كل حال، فغي مثل هذه الأجواء المشحونة دخلت فلسطين سنة ١٩٣٦، وكنان على السلطات الأمنية والمسكوية أن تواجه تحديات أعنف وأوسع شمولاً.

Ibid, p.132, and 336. (۱۸٦)

Ibid, p.132. (\AV)

<sup>(</sup>۱۸۸) كامل خلة، مرجع سابق، ص٥٦٦.

Police Report, 1935, p.40. (1A4)

الباب الثالث

التوات المسكرية والشرطة ني ظسطين

1474-1474

## الفصل الأول

#### القوات المسكرية ١٩٣٧--١٩٣٩

غثل الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩ مرحلة 'الثورة الفلسطينية الكبرى'، إذ شهدت فلسطين خلالها أقوى ثورة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال البريطاني وضد المشروع اليهودي الصهيوني في فلسطين. ولللك كنان دور القوات العسكرية بارزاً طيلة هذه الفترة، فقد تميزت بوجود عسكري مكثف، وبممارسة القوات العسكرية لسلطات وصلاحيات أوسع على حساب الإدارة المدنية التي خبا ظلها خصوصاً خلال سنتي ١٩٣٨-١٩٣٩. ولقد مرت الثورة الفلسطينية بمرحلتين تخللتهما فترة توقف مشوب بالتوتر، وفي ضوء هذا التقسيم سنحاول دراسة القوات العسكرية في تلك الفترة.

### المرحلة الأولى من الثورة 1923

لم تُلْتي جماعة القسام السلاح بعد مقتل قائدها، فقد أعادت تنظيم نفسها وترتيب صفوفها، وأصبح قائد الجماعة الجديد هو الشيخ فرحان السعدي، وأخدت الجماعة تتهيأ لانطلاقة ثورية جديدة. (١) وفي الوقت نفسه، كانت فلسطين تعيش جواً ثورياً ربا تكفي أي شرارة لإشعاله، ونشطت مجموعات من الشباب الفلسطيني أمثال أكرم زعيتر وحمدي الحسيني في التحريض ضد السلطات البريطانية. وشكل الشعور العربي الفلسطيني بالمرارة والغضب- نتيجة تعاظم الهجرة اليهودية وبيع الأراضي لليهود وتهريب السلاح، وإصرار بريطانيا على الاستمرار في سياستها «الصهيونية»- مجالاً خصباً لانتشار فكرة المقاومة الملسلحة وتكوين المجموعات الورية (٢).

وفي هذا الجو المنذر بالخطر شعرت بريطانيا بضرورة اتخاذ إجراء ما لمحاولة

<sup>(</sup>١) صبحى ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٧١.

See: Periodical Appreciation Summary, No. 18/35, C.I.D. 14 Dec. (Y) 1935, F.O. 371/20018 and Police Report, 1935, p. 40

نزع فتيل التوتر فعرضت في ٢١ ديسمبر ١٩٣٥ تشكيل مجلس تشريعي في فلسطين، ورغم أن هذا المشروع لايلبي الحد الأدنى للمطالب العربية فقد مالت الأحزاب الفلسطينية إلى السير في المشروع على أمل إدخال بعض التعديلات عليه، غير أنه قوبل بمعارضة يهودية واسعة. ومالبث هذا المشروع أن أحدث أثراً عكسياً على ما كانت بريطانيا ترجوه، إذ رفض مجلس اللوردات في ٢٦ فبراير ١٩٣٦ المشروع تتبجة الضغوط فبراير ١٩٣٦ المشروع تتبجة الضغوط الصهيونية (٣٠)، مما أسهم في زيادة التوتر ونزع ما تبقي من ثقة بأي عدل بريطاني محتمل. وكرس الشعور بأن بريطانيا وأداة بيد الصهيونية وعدو العرب الحقيقي (٤).

ومن جهة أخرى فإن الظروف العربية والدولية أسهمت - إلى حد ما - في تشجيع الشعب الفلسطيني على المضي قدماً في استخدام وسائل أكثر عنفاً. فقد تفاعل الفلسطينيون مع الأحداث الوطنية في مصر، والتي اضطرت بريطانيا تحت الضغط الشعبي إلى إعادة العمل بدستور ١٩٢٣ في ١٢ ديسمبر ١٩٣٥، وإلى فتح باب المفاوضات مع المصريين في ٢ مارس ١٩٣٦، والتي انتهت بعقد المعاهدة الأنجلو - مصرية في ٢٦ أغسطس ١٩٣٦(٥). وفي مسوريا حدث المنافضة بدأت بمظاهرة جرت في دمشق في ١٩ يناير ١٩٣٦، ثم تجددت بصورة

<sup>(</sup>٣) تقرير بيل، ص ١٢٠-١٢١، وكامل خلة، مرجع سابق، ص ٣٤٥-٣٥٣.

نضمن مبروع المجلس التشريعي تشكيل مجلس من ٢٨ عضواً، بحيث يكون هناك خمسة موظفين و ١٦١ معينا و ١٦١ متخباً، ومن بين الـ ١٣٣ غير الموظفين هناك ١١٠ مسلماً وسبعة بهود وثلاثة مسيحين وعضوين يختلان المصالح التجاوية، أما رئيس المجلس فمحايد لا علاقة له بغلسطين، ولم يكن من حق هذا المجلس البحث في صححة الانتداب البريطاني، وكل القوانين التي يصدرها يجب أن يوافق عليها المندوب السامي، كما أن من حق المندوب السامي إصدار القوانين في ظروف خاصة، بالإضافة إلى أن تحديد جداول الممال المهاجرين إلى فلسطين ظلً منوطاً بالمندوب أيضاً. انظر فص المرجعين المذكورين في هذا الهامش.

<sup>(</sup>٤) عزت طنوس، مرجع سابق، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر حول تفصيلات وظروف المعاهدة: Hassan A.Ibrahim, op. cit.

اكثر عنفاً مما أدى إلى وقوع صدامات دامية مع الفرنسين، وأعلن في دمشق إضراب عام بدأ في ٢٠ يناير واستمر خمسين يوماً. وفي أول مارس أعلنت السلطات الفرنسية عزمها على الدخول في مفاوضات مع السوريين، وقد انتهت هذه المفاوضات- فيما بعد-بعقد معاهدة التحالف الفرنسية- السورية في ٩ سبتمبر ١٩٣٦(١).

ثم إن العوامل الدولية لم تكن غائبة عن أعين النلسطينين، فقد شهدت تلك الفترة تصاعد النشاط النازي الألماني، والفاشي الإيطالي، والتوسعي الياباني. وزادت احتمالات المواجهة بين القوى الاستعمارية خصوصاً بعد الحملة الإيطالية على الحبشة، التي انتهت بسقوط أدبس أبابا في ٦مايو ١٩٣٦ بد الطلمان.

ولعل هذا عا زاد الأمل لدى شعب فلسطين بإمكانية كسر النفوذ البريطاني شرقي البحر التوسط بظهور قوى منافسة يمكن استشمار خلافاتها لتحقيق المصالح العربية(٧٧).

وقد تفسجرت النسرارة الأولى للشورة الكبرى في فلسطين يوم ١٥ ابريل 19٣٦، عندما قامت مجموعة قسامية بقيادة الشيخ فرحان السعدي بقتل اثنين من اليهود وجرح ثالث على طريق نابلس- طولكرم. وقد رد اليهود باغتيال اثنين من العرب في اليوم التالي، ثم حدثت صدامات واسعة بين العرب واليهود في منطقة بافا يوم ١٩ ابريل أدت إلى مقتل تسعة يهود وجرح (٤٥٠) آخرين، وقتل من العرب اثنان وجرح (٢٨٥). وساد البلاد جو شديد من

Peirse Despatch, p. 13.

<sup>(</sup>٦) كامل خلة، مرجع سابق، ص ٥٩٧، وانظر:

Periodical Appreciation Summary, No.2/36, C.I.D. 18 Feb. 1936, F.O.371/20018

<sup>(</sup>۷) انظر: تقرير بيل، ص ١٢٤-١٢٥. وعبد الرماب الكيالي، مرتبع صابق، ص ١٢٦٠-٢١ (وكـامل خلة، مرجع سابق، ص ٥٩٦، وص ٧٦٠، وانظر ايضـــا : Ibrahim op. cit, pp. 36-39.

 <sup>(</sup>۸) انظر بومیسات اکسرم رصیتسر، ص۵۳-۰۱، ویسان الحوت، صرچع مسابق، ص ۳۲۲-۳۳۱، وانظر ایضاً:

التوتر، أعلنت الحكومة على أثره منع التجول في يافا وتل أبيب كما أعلنت حالة الطوارئ في كا, فلسطين<sup>(4)</sup>.

وفي ٢٠ إبريل شكلت في نابلس لجنة قومية غير حزبية، كان وقودها الدافع مجموعة من الشبان المثقفين في مقدمتهم أكرم زعيتر. وقد دعت اللجنة إلى الإضراب العام في فلسطين على أن يستمر إلى أن تعلن الحكومة البريطانية المحالب الوطنية (١٠٠). وقد لقي الإضراب استجابة واسعة وتشكلت لجان قومية في انحاء فلسطين لتأمين الإضراب وإنجاحه، وتجاوبت الأحزاب المربية الفلسطينية مع الإضراب وأيدته. ثم ما لبثت - تحت الضغط الشعبي - أن وافق الحاج أمين الحسيني على رئاستها، وهكذا نزل الحاج أمين لأول مرة منذ (١٦) عاماً إلى ميدان المعارضة المكشوفة للسلطات البريطانية. وقد قررت اللجنة العليا الاستمرار في الإضراب وأكدت على مطالب الشعب الفلسطيني المعروفة في إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، ومنع انتقال الأراضي العربية إلى اليهود، وإنشاء حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي (١١٠).

وهكذا، دخلت فلسطين في إضراب شامل استمر ستة أشهر وأصيبت فيه مظاهر العمل والنشاط التجاري والصناعي والتعليمي والزراعي والمواصلات في جميع المدن والقرى بالشلل(۱۲). وقد زاد من حدة الإضراب تبني الفلسطينيين سياسة و العصيبان المدني ، بتنفيذ الامتناع عن دفع الضرائب اعتباراً من ١٥ مايو(۱۳). وأخذ الوضع في فلسطين يأخذ شكل الثورة الشاملة مع مرور

<sup>(</sup>٩) تقرير بيل، ص ١٢٦، ووثائق الجركة الوطنية الفلسطينية، ص ٤١٢.

<sup>(</sup>۱۰) يوميات أكرم زهيتر، ص ٦٠-٦٣.

 <sup>(</sup>۱۱) نفس الرجع، ص٦٤-٧٧، ووثائق المقاومة الفلسطينية العربية، ص ٣٧٨-٣٧٩، وانظر:

Periodical Appreciation Summary, No. 9/36, C.I.D. 6 May1936, F.O.371/20018.

<sup>(</sup>١٢) محمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينين، ص ٣٩-٤٠.

<sup>(</sup>۱۳) يوميات أكرم زميتر، ص ٩٩-١٠٠، وانظر (١٣) Peirse Despatch, p. 20.

الوقت فأخذت العمليات الشورية المسلحة التي بدأت محدودة متفرقة - في الانتشار والتوسع حتى عمت معظم أرجاء فلسطين، وبلغ معدلها خمسين عملية يوميا (١٤٤)، وزاد عدد الشوار حتى بلغوا حوالي خمسة آلاف (١٥) معظمهم من الفلاحين الذين يعودون إلى قراهم بعد القيام بمساعدة الثوار الذين تفرغوا تمامً، وبعد جهود سرية قام بها الحاج أمين ورفاقه حدث تطور نوعي في الثورة، وذلك بقدوم تعزيزات من الثوار العرب من العراق وسوريا وشرق الأردن بلغت حوالي "٣٠٥ وجلاً. وكان على رأسها القائد العسكري المعروف فوزي القاوقجي الذي وصل ٢٢ أغسطس وتولى بنفسه القيادة العامة للعورة، ونظم الشؤون الإدارية والمخابرات وأقام محكمة للثورة وأسس غرفة للعمليات العسكرية البريطانية في تلك العمليات العسكرية البريطانية في تلك الفعرة بتحسن تكتيكات الثوار، مشيرة إلى أنهم أظهروا علامات على فعالية القيادة والتنظيم (١٧).

ولم تنفع الوسائل السياسية والعسكرية البريطانية في إيقــاف الإضراب والثورة، بما في ذلك إعلان بريطانيا في ١٨ مايو إرسال لجنة ملكية «لجنة بيل»

<sup>(</sup>١٤) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، ج١، ص ١٢٨- ١٢٩.

Marlowe, op. cit., p. 156 (10)

<sup>(</sup>١٦) انظر: فلسطين في مذكرات القاوقجي ١٩٣٦-١٩٤٨ (الجزء الثاني) إعداد خيرية قاسمية (بيروت: مركز الأبحاث ودار القدس، ١٩٥٥)، مس ٢٢٠-٢٧ وخيرية قاسمية قسوريا والقضية الفلسطينية في الفترة ما بين الحريين ١٩١٨-١٩٧٩، في دراسات فلسطينية: مجموعة أبحاث وضعت تكريماً للدكتور قسطتطين زريق، تحرير هشام نشابه (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٨)، ص ٢٧٦-٢٢٧، ومحمد عزة دروزة، الفضية الفلسطينية، ١٩٠٤)، من ١٩٣٥.

ومعدد عرد عرورود من المسلم المسلمية المبالس، كان ضابطاً في الجيش العثماني، وبعد الحرب خدم في جيش الحكومة الشريفية في سوريا، وشارك بشجاعة في معركة مسلون ١٩٢١، قم شارك بدور بارز في الثورة السورية خلال الفترة ١٩٢٧-١٩٢٧، ثم أقام في السعودية بضع سنوات حيث شارك في بناه قواتها العسكرية، ثم عمل سنة ١٩٢٣ في بغداد مدرساً في الكلية العسكرية، قاد جيش الإنقاذ في حرب فلسطين سنة ١٩٤٨، انظر: فلسطين في ملكرات فوزى القاوقهي، جـ٣، ص ١-٣٠.

Peirse Despatch, p. 94. (1V)

للتحقيق في أسبباب «الاضطرابات» ورفع التواصي لإزالة أي «ظلامات مشروعة» ومنع تكرارها(١٨٨). ولم تتوقف المرحلة الأولى من الثورة الفلسطينية الكبرى والإضراب إلا في ١٢ اكتوبر ١٩٣٦ إثر نداء وجهه زعماء السعودية والعراق وشرق الأردن واليمن لأهل فلسطين به «الإخلاد إلى السكينة حقناً للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل، وثقوا بأننا سنواصل السعي في سبيل مساعدتكم،(١٩٥).

## القوات العسكرية

رغم أن نُذر انفجار ثورة شاملة في فلسطين كانت تلوح في الأفق منذ عدة أشهر، إلا أنه لم تتم أية تعزيزات عسكرية لمواجهة هذا الاحتمال. ولعل السلطات البريطانية في فلسطين قدرت أن أي «اضطراب» يمكن أن يحدث لن يتجاوز كثيراً ما حدث في انتفاضة البراق سنة ١٩٢٩، وكان هناك شعور سائد أن الحامية الموجودة المكونة من كتيبتي مشاة وعدد من الطائرات والسيارات المدرعة كافية تماماً للتعامل مع الوضع (٢٠). وعند اندلاع الثورة كانت وزارة الطيران لاتزال تتولى الإشراف العسكري على فلسطين، وكان قائد الطيران في فلسطين وشرق الأردن «بيرسي» لايزال يتولى القيادة العامة للقوات البريطانية في هناك القوات البرية). وقد بلغ مجموع القوات البريطانية في فلسطين عند اندلاع الثورة أكثر من «٢٥٠٠» وجل موزعين على الوحدات التي يبينها الجدول التالي (٢٢١): -

<sup>(</sup>۱۸) تقریر بیل، ص۷–۸.

<sup>(</sup>١٩) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص ٤٥٨.

See: League of Nations, Permanent Mandates Commission (Y.) (P.M.C) Minutes of the Thirty Second (Extraordinary) Session Held at Jeneva from 30 Jul.- 18 Aug. 1937 (Geneva, 1937), p. 49. Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestine, 1936, by (Y1) General Staff, H.Q. of the British Forces in Palestine and Trans-Jordan, Feb. 1939, p.5, AIR5/1244. Hereafter referred to as Military Lessons, and Peirse Despatch, pp.7-8.

| المركز      | الوحدات العسكرية                                              |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| القدس       | ■ القيادة العامة لقوات الطيران في فلسطين وشرق الأردن          | القيادة |
| القدس       | ■ قيادة القوات في فلسطين                                      |         |
| حيفا        | ■ الكتيبة الأولى من فوج لويل (ناقصاً فصيل) Loyal              |         |
| ئابلس       | ■ فصيل من فوج لويال                                           |         |
| القدس       | ■ الكتيبة الثانية من كوينز أون كاميرون هايلندرز (ناقصاً سرية) | الجيش   |
|             | Queen's Own Cameron Highlanders                               |         |
| صرفند       | ■ سرية من كوينز أون كاميرون هاينلدرز                          |         |
| القدس وحيفا | ■ السرية ١٤ من سلاح خدمات الجيش                               |         |
| الرملة      | ■ قاعدة قوات الطيران                                          |         |
| الإسماعيلية | ■ قيادة ووحدتا طاثرات من السرب السادس                         | الطيران |
| الرملة      | ■ وحدة طاثرات من السرب السادس                                 | ٠.,,    |
| الرملة      | ■ سرية سيارات مدرعة (ناقصاً شعبة)                             |         |

وبالإضافة إلى الوحدات السابقة التي تشكل الحامية الثابتة في فلسطين، فقد كان هناك بطارية مدفعية ثقيلة، وشعبة تابعة لسلاح المهندسين جاءتا أثناء حالة الطوارئ مع إيطاليا، وظلتا في فلسطين حتى نشوب الثورة. وكانت قوات الجيش البري تحت قيادة العقيد إيفتس J.F. Evetts

وخلال الثورة لم تكن هناك صعوبة كبيرة في إرسال تعزيزات عسكرية بريطانية إلى فلسطين، إذ تزامن اتساع الثورة واشتدادها مع تراجع حدة التوتر

Peirse Despatch, p.7 (YY)

بين بريطانيا وإيطاليا بشأن الحبشة، كما تزامن مع ميل الوضع إلى الهدوء والاستقرار في مصر. وقد سمح هذا لبريطانيا بإنهاء احتياطاتها العسكرية في البحر المتوسط، وسهل إمكانية توفير وحدات عسكرية "فائضة" عن حاجة مصر، وإرسالها إلى فلسطين بدلاً من عودتها إلى بريطانيا(٢٣).

غير أن المشكلة التي واجهت السلطات في فلسطين، تلخصت في أن الثورة الفلسطينية لم تتخذ شكلاً واضحاً ثابتاً، ولم تسر على نسق واحد، كما لم تتركز في مكان معين. فقد بدأت بعمليات بسيطة متناثرة ظنت السلطات معها أن الحامية الموجودة كافية للتعامل معها، لكنها مالبثت أن اتسعت وتنوعت أهدافها وأساليبها، فانتشرت تدريجياً في مناطق نابلس ثم شمال فلسطين ثم جنوبها. ثم تنوعت عملياتها من هجوم على المستعمرات وإحراق مزروعاتها، وقطع خطوط المواصلات، ومهاجمة دوريات الشرطة والجيش ومراكز الشرطة وإلقاء القابل، فضلاً عن الصدامات العسكرية والمعارك... وبالتالي لم يكن من السهل تحديد حجم محدد للتعزيزات العسكرية وفق الظروف المستجدة (٢٤).

كما ووجهت السلطات بوضع صعب تمثل في انتقال الشورة إلى الريف والجبال وفي شكل «حرب عصابات». وقد أفقد هذا الوضع قدرة السلطات العسكرية على التركيز على جهة محددة، كما جعلها مضطرة إلى الانشغال بحماية المواقع الحيوية والمعسكرات، والمستعمرات فتناثرت قواتها على مساحات واسعة من الأراضي، مما ألجاها إلى وضع دفاعي غير مرغوب، وفي كل يوم تتشر فيه الدورة كانت السلطات مضطرة إلى طلب تعزيزات إضافية. ولذلك فإن المطلع على الجدول الزمني لقدوم التعزيزات يلحظ أنه لا تكاد تمر فلائة أو أربعة أيام إلا وتأتى تعزيزات إضافية (٢٥).

See: Hassan. A. Ibrahim, op. cit., p.39. (YY)

See: P.M.C, Minutes of the Thirty Second (Extraordinary) (74) Session, 1937, p.49.

<sup>(</sup>٢٥) انظر الجدول الزمني لقدوم التعزيزات في: Military Lessons,p.p.170-171.

ففي ٧ مايو ١٩٣٦ قررت السلطات في فلسطين طلب تعزيزات من كتيبة مشأة وسرية دبابات خفيفة من مصر، وشعبتين من السيارات المدرعة من العراق، وقد بدأت هذه التعزيزات بالوصول في ١٠ مايو(٢٦). غير أن ظهور بعض الحلل في صفوف الشرطة العرب، وزيادة طلبات الحراسة والحماية للقوافل والنقاط الحساسة، كشف الحاجة إلى مزيد من التعزيزات، التي أخذت تتوالى حتى بلغت في ١٩ يونيو ست كتائب مشاة، وسرية نقل ميكانيكية، وسريتي ميدان من سلاح المهندسين، وسرية دبابات خفيفة، وشعبتين من السيارات المدرعة، وبعض خدمات الإسناد(٢٧). ومع ذلك، فإن المندوب السامي مالبث أن طلب في ٢٢ يونيو بشكل عاجل فوجاً ميكانيكياً ووحدة طيران لمواجهة تكتيكات الثوار الجديدة، وبسبب ازدياد قوة وجرأة «العصابات المسلحة» وخصوصاً في مناطق نابلس وطولكرم(٢٨)، ثم عاد بعد ذلك باربعة المام نظلب تعزيزات من قوات الهوسارز الحادية عشرة عمد عدد ذلك باربعة

وقد سبب الوضع في فلسطين، وطريقة طلب التعزيزات إزعاجاً لرئيس الأركان العامة للجيش البريطاني، الذي آشار إلى عدم إمكانية تجريد مصر من كتائب آخرى في ذلك الوقت. ونبه إلى أن الوقت قد حان ليطلب من المندوب السامي إعداد تقييم للوضع، وإعطاء تقديرات محددة للتعزيزات المطلوبة للقضاء على الثورة، مبيناً أن الطريقة الحالية في إرسال التعزيزات قطعة قطعة غير مرضية إلى أبعد مدى(٣٠).

Peirse Despatch, p.22 (Y7)

Ibid, pp.31-35, and p.50, and P.D. Commons, Vol.313, (YV) Cols.1315-1317

Tel. H.C. to S. of S. Colonies, 22. Jun. 1936. Most Secret, Most (YA) Immediate, W.O. 32/4176.

Tel .H.C. to S. of S. Colonies, 26. Jun. 1936. Most Secret, Most (۲۹) Immediate, W.O. 32/4176.

C.I. G.S.to S. of S. War,30 Jun. 1936, W.O. 32/4176. (7.)

ومع نهاية شهر يونيو كانت الحامية في فلسطين قد بلغت أربعة أضعاف حجمها الطبيعي، ورتبت الكتائب في لواءين يعمل أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، كما انفصمت معظم قوات حدود شرق الأردن للعمل في وادي الأردن شمال شرق فلسطين فضلاً عن تعزيزات البحرية البريطانية التي كان لها سفينة حربية في ميناء حيفا<sup>(٢٦١)</sup>. ورغم ذلك فإن هذه التعزيزات لم تستطم سوى منع اتساع «العنف» في المدن الرئيسة، وتوفير الحماية للنقاط الهامة ولقوافل السيارات والقطارات (٢٣٠).

وخلال يوليو وأغسطس ١٩٣٦ وصلت تعزيزات جديدة من مالطا ومصر، حتى بلغت الحامية ستة أضعاف حجمها عند بداية الإضراب، ومع هذا فإن الثورة الفلسطينية شهدت مزيداً من الانتشار، وظهرت مجموعات مسلحة كثيرة أخرى في مناطق مختلفة، وتعاظمت الثورة في أغسطس حتى وصلت إلى قمتها في الأسبوع الأخير منه والأسبوع الأول من سبتمبر (٣٣٧).

ويظهر أن هذا التضخم في القوات العسكرية مع استمرار "تدهور» الأوضاع الأمنية واشتداد ساعد الثورة قد أثار قلقاً كبيراً لدى السلطات البريطانية في لندن والقدس، عا جعل التفكير لديها يسير في اتجاه أكثر حسماً. وشعر واكهوب أن الاستمرار في طريقة «نصف الحرب» قد يطول دون توقف، ولذلك اقترح إما إيقاف الهجرة اليهودية بعد أسبوع من توقف الإضراب والثورة إلى أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن توصيات اللجنة الملكية التي يفترض أن تأتي إلى فلسطين، وإما السير حسب توصية الجيش بالقيام بحرب كاملة، وشن حملة قوية ضد الثوار، بما في ذلك قصف المذن والقرى وإعلان الإحكام العرفية على بعض أو كل فلسطين (٤٣). وعندما نوقش الأمر في ملجلس العرفية على بعض أو كل فلسطين (٤٣).

H.J. Simson, British Rule and Rebellion (Salisbury, U.S.A., (71) 1977), p. 207.

P.D. Commons, Vol. 313. Cols,1317. (٣٢)

Peirse Despatch, p. 84, and p. 104. (٣٣)

Poarth, The Palestinian Arab National Movement, p. 198. (٣٤)

الوزراء البريطاني في ٢سبتمبر تغلب الرأي المتشدد، وتبنى المجلس توصية وزير الحرب بإرسال فرقة عسكرية إلى فلسطين (آكثر من عشرة آلاف جندي)، وإعلان الأحكام العرفية في الوقت المناسب دون قصف المدنين...، والسعي لسحق المقاومة العربية وإعادة «النظام والقانون». ورفض المجلس اتخاذ قرار بشأن إيقاف مؤقت للهجرة اليهودية إلى فلسطين، وقرر أن يقوم وزراء الحرب والطيران والمستعمرات بعمل الترتببات اللازمة لمسألة التعزيزات (٣٥).

وفي ٣ سبتمبر قام الوزراء المعنيون بإعداد الترتيبات اللازمة، وقرروا إيكال مهمة سحق الثورة الفلسطينية إلى قائد عسكري كبير في الجيش البريطاني هو الفريق ديل J.G.Dill (٣٦)، والذي ذكر أنه من أقدر عسكريي بريطانيا(٣٧). كما تقرر دعوة الاحتياط "A" لأول مرة منذ تسع سنوات، والمكون من ألفي رجل لتقوية الفرقة العسكرية المغادرة إلى فلسطين، وفوق ذلك فقد الفت بريطانيا المناورات العسكرية السنوية المعتادة في الدرشوت Aldershot (٣٨). وصدر أمر التعين والتعليمات من مجلس الجيش إلى ديل في ٧ سبتمبر ١٩٣٦، حيث تم التأكيد على قرارات مجلس الوزراء، وأنه قد تم تعيينه قائداً عاماً للقوات في فلسطين وشرق الأردن (G.O.C) وأنه سوف يتصرف وفق أوامر وزارة الحرب التي تصدر إليه مباشرة. كما أبلغ ديل أن «بيرسي» قائد قوات

Ibid, and Cabinet 56 (36), 2 Sep. 1936, Copy in W.O. 32/4176.(re) Abdul Wahab Ahmed Abdel Rahman, "British Policy towards (rn) the Arab Revolt in Palestine, 1936-1939", (Ph. D. dissertation. University of London, 1971), p. 174.

Duff Copper (S. of S. War) to N. Chamberlain (The Prime Minister), 3 Sep. 1936, W. O. 32/4176; Prime Minister Office to S. of S. War, 4 Sep. 1936, W. O. 32/4176; and Simson, op, cit., p. 253.

<sup>(</sup>۳۷) يوميات أكرم زعيتر ، ص١٨١.

<sup>(</sup>٣٨) تقس المرجع ، ص١٦٧، وص ٢٨٠، وانظر:

الطيران والقائد العام «السابق» في فلسطين سيبقى– بعد انتقال القيادة منه إلى ديل– مؤقتاً في فلسطين ومرتبطاً بقيادة ديل كمستشار<sup>(٣٩)</sup>.

وصدرت إلى ديل تعليمات إضافية في ٧ سبتمبر أيضاً من مدير العمليات العسكرية والاستخبارات D.M.O.&I. في الجيش البريطاني. وقد أخبره أن ضابط الطيران هاريس D. Harris يتولى قيادة شرق الأردن وأنه سيكون تحت أوامر ديل، كما أن ضابط الطيران هيل R.M.Hill يتولى القيادة في فلسطين من خلال بيرسي، ويمكن أن يصبح هيل في هيئة أركان ديل عندما يغادر بيرسي البلد. وطلب منه النظر في تنظيم هيئة أركانه وعلاقتها بالطيران، إن كانت ستستمر بالشكل المشترك بين الجيش والطيران، أم القيام بتشكيل قيادة طيران تابعة ولكن منفصلة. كما طلب منه وضع الترتيبات المناسبة للإعاشة والسكن ورفع توصياته بشأنها إلى وزارة الحرب(٤٠٠).

وأصدرت الحكومة البريطانية في ٧ سبتمبر بياناً حول سياستها في فلسطين، ذكرت أنه قد سبق أن اتخذت إجراءات كثيرة لإيقاف «العصيان» وأن الحامية قد تم تعزيزها كثيراً، وادعت أنه على الرغم من «الحرص العظيم» من السلطة والحكومة البريطانية على إعادة السلام باقل قدر ممكن من المعاناة وخسارة الأرواح فقد استمر القتال، واعتبر البيان أن مايحدث يشكل تحدياً مباشراً لسلطة الحكومة في فلسطين، وأنه بالنظر إلى حجم التعزيزات والمسؤوليات الإضافية فقد تقرر إيكال مهمة القيادة العسكرية العليا إلى ديل الذي كان يتولى منصب المدير العام لقسم العمليات والمخابرات في وزارة الحرب، ولم ينس البيان أن يحاول التخفيف من وقع الإصرار البريطاني- على سحق الثورة وعدم الاستجابة لأي مطلب من مطالب العرب- في نفوس المسلمين، فزعم أن الهدف الدائم للسياسة البريطانية كان حفظ وتأمين علاقة الصداقة والثقة مع

Command of the Army Council to J. Dill, 7 Sep. 1936, W.O. (74) 32/4174.

D.M. O. & I to Dill, 7 Sep. 1936. Secret, W.O. 32/4174. (1)

المسلمين (٤١).

Statement of Policy, 7 Sep. 1936, Copy in W.O. 32/4176. (£1)

Peirse Despatch, p. 106.(17)

Military Lessons, p.171. (१٣)

اختلفت المراجع بشأن عدد دقيق للقوات البريطانية في فلسطين، ربا بسبب عدم. إضافة أعداد قوات الطيران إلى مجموع القوات العسكرية من الجيش البري، أو عدم إضافة وحدات الإسناد العسكرية، والمدد المثبت في النص هو ما يميل إليه الباحث بعد الجمع التقديري لمجمل التشكيلات العسكرية، ويؤيد هذا الاختيار ما نقله أكرم زعيتر عن بعض الصحف البريطانية في: يوميات أكرم زعيتر، ص٢١٦٠.

Resume of Operations: for Sep. 1936, Air. H.Q. 13 Nov. 1936, (££) AIR5/1247, See also: Monthly Army List: for Jan. 1937 (London: H.M.S. O., 1937), pp. 145-149.

أسراب من الطائرات مـوزعة على قواعـد الطائرات في الرمـلة وسمخ وجسـر المجامع وغزة هذا فضلاً عن عدد من مفارز سفن الأسطول البريطاني<sup>(٤٥)</sup>.

ويبدو أن التعزيزات قد أخذت في حسبانها احتمال وقوع إصابات كثيرة في القوات البريطانية، ولذلك تم تزويدها بوحدات طبية كبيرة. فقد كانت الوحدة العسكرية الطبية الوحيدة في فلسطين هي مستشفى سلاح الطبيران الملكي العام الذي يتسع له ٢٣٠، سريراً، وبوصول التعزيزات أمكن إقامة المستشفى العسكري في حيفا بسعة العسكري في حيفا بسعة العسكري في حيفا بسعة موكز طبي في الناصرة لاستقبال الحالات الخفيفة (٤٤)، وفضلاً عن ذلك، فقد كانت القاعدة الطبية للقوات البريطانية هي المستشفى العمومي الثالث في الاسكندرية، حيث كانت ترسل البها العديد من الحالات والإصابات، كما تمت الاستفادة من المستشفى البحري الملكي المتنقل السفينة هيئ Maine حيث وضعت كقاعدة طبية في حيفا، ثم تقرر الاستفادة منها في نقل المصابين والمرضى إلى الاسكندرية بدلاً من نقلهم عن طريق السكة الحديدية (٤٤).

لقد كان وصول هذاالعدد الضخم من التعزيزات اعترافاً بريطانياً ضمنياً بقوة الثورة الفلسطينية وانتشارها، لكنه كان يمثل من جهة أخرى إصراراً عنيداً على عدم الرضوخ للثورة أو الاستجابة لأي من مطالبها حتى ولو كان مجرد إيقاف مؤقت للهجرة اليهودية. . . ويبدر أن هذا الإصرار يشي بجدى قوة النفوذ اليهودي في بريطانيا، وارتباط المشروع الاستعماري البريطاني في فلسطين بالمشروع الاستيطاني اليهودي، وما يملكه من دوالد ضغط ونفوذ، كما يؤكد المحمية البعدين الحضاري والاستراتيجي للاحتلال البريطاني. ولعل هذا كان أحد الفوارق الجوهرية بين الاستعمار البريطاني في نفلسطين وبين الاستعمار البريطاني في

Resume of Operations: for Sep. 1936, Air H.Q. 13 Nov. 1936, (£0) AIR5/1247.

Military Lessons, p. 181. (£7)

Ibid (٤٧)

البلدان الأخرى، وقد استوجب هذا من حركة التحرر الوطني والجهاد في فلسطين دماء وجهداً مضاعفاً، على الرغم من صغر حجم البلد وقلة عدده وإمكاناته مقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

ومن ناحية ثانية، فإن ديل أوصى- بعد اطلاعه على الوضع- في ١٨ سبتمبر بضرورة تطبيق الأحكام العرفية في فلسطين كلّها بعد أن تتم التحضيرات المدنية والعسكرية اللازمة واعتبر أن أقرب فرصة لذلك هو يوم ٤ اكتوبر (٤٨٨). ووعد واكهوب الذي لم يكن راغباً في الأشهر السابقة بتطبيق الأحكام العرفية كل البلد، وأن يتولى ديل عند ذلك جميع السلطات العسكرية والمدنية، بحيث تكون لديه الحرية الكافية ويكون مسؤولاً أمام قيادته في لندن فقط.

ولعل سبب تغير رأي واكهوب شعوره أن الدرجة التي وصلت إليها الثورة في هذه المرحلة لايمكن قمعها إلا عن طريق الأحكام العرفية. وربما خشي أن يؤدي ازدواج السلطات وصعوبة تحديد الصلاحيات بينهما إلى درجة من الاختلاف، قد تتسبب في تأخير القضاء على الثورة، كما كان واكهوب يرغب أن تكون السلطات المدنية بعيدة عن الانتقاد بسبب استخدام سياسة عسكرية قوية وحازمة (<sup>93)</sup>. والحقيقة أن قانون الأحكام العرفية لم يطبق مطلقاً خبلال سنة ١٩٣٦، إذ برزت في تلك الفترة مسألة «الأحكام العرفية القانونية -Statu مسنة عبر المسلطات التي يجب أن تخول إلى ديل، والعلاقة بين السلطين المدنية والعسكرية. ولم تقرر يجب أن تخول إلى ديل، والعلاقة بين السلطين المدنية والعسكرية. ولم تقري السلطات التي ملاحية تخويل السلطات المتفق عليها إلى ديل في ١٤ اكتوبر إذا لم يتوقف الإضراب (٥٠).

وهكذا، فما كادت التعزيزات العسكرية تكتمل، وما كاد الاتفاق على

Report, Dill to Under S. of. S. War, 30 Oct. 1936, p. 5, W.O. (£A) 32/4178. Hereafter refered to as Dill Report.

See: Abdul Wahab A. Abdel Rahman, op. cit, p. 174. (£9)

Dill Report, p. 6. (01)

تخويل السلطات إلى ديل يتم، حتى كانت جهود الوساطة العربية قد أدت إلى إيقاف الإضراب والثورة في ١٢ اكتوبر ١٩٣٦ لتنتهي بذلك المرحلة الأولى من الثورة الكبرى في فلسطين. ولعل ذلك كان لسوء حظ ديل- وربما لحسن حظه أيضاً- الذي جاء لتنفيذ مهمة لم يؤدها عملياً إذ توقفت الثورة قبل أن يستخدم «عصاه الغليظة»، وقبل أن أن توضع مهارته وقواته العسكرية على محك التجربة ليكشف نجاحها أو فشلها.

#### خلافات السلطات العسكرية مع السلطات المدنية

أثارت طريقة مواجهة السلطات المدنية في فلسطين للثورة درجة من النقد الشديد لها، خصوصاً في الأوساط العسكرية، واتهم المندوب السامي الواكهوب، بالضعف. بل إن سمسون H.J.Simson أحد ضباط هيئة أركان الغريق ديل قال إن واكهوب استعمل الجيش والشرطة ليس لاستخدام بنادقهم كبنادق ولكن كعصي، وليس للعمل ولكن للتهديد. . . ويأنه بفذ سياسة الخر الروق»(٥١)، وقال إن السلطة المدنية اعتبرت الشرطة والجيش "ككلب أحدهم في معركة كلاب، ليس أفضل وربما ليس أسوأ من الكلب الأخر - مجرد كلب المدنية العربية المدنية العربة السلطة المدنية عليه السلطة المدنية المداهم كلب الأخر - مجرد كلب المدنية المدنية العربة المدنية 
وقد تركز جوهر الخلاف بين السلطات المدنية والسلطات العسكرية حول درجة الحسم والقوة التي يجب أن تتخذ في قمع الشورة. وتلخصت نقاط الاختلاف ونقد السلطات المحكرية للسلطات المدنية في أنها لم تعلن الأحكام العرفية، وأنها لم تتخذ إجراءات صارمة ضد اللجنة العربية العليا وخصوصاً الحاج أمين الحسيني. وهذا النقد لايبدو مستغرباً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن السلطات العسكرية تميل بطبيعتها إلى الحسم، وأنها لا ترضى أن تتهم بالفشل والقصور في الوقت الذي كانت تنمو فيه الثورة الفلسطينية وتتسع، غير أن المندوب السامي كان هو الآخر عسكرياً محترفاً

Simson, op. cit., p. 206. (01)

Ibid. p. 80 (01)

متقاعداً وصل الى رتبة «فريق» وكان في الوقت نفسه- باعتباره مندوباً سامياًالقائد الأعلى للقوات البريطانية .C.-in-C. ومن حقه توجيه السياسات العامة
في الجوانب الآمنية والعسكرية دونما تولي العمل التنفيذي التفصيلي. وبمثل هذا
الوضع والخبرة لم يكن من السهل على واكهوب الا يتدخل في الأسلوب
الانسب لمواجهة الثورة، فضلاً عن أن عمله كمندوب سام لفلسطين منذ حوالي
ست سنوات أكسبه خبرة سياسية وإطلاعاً دقيقاً على تفاصيل حياة الناس

أما بالنسبة للأحكام العرفية فقد نوقشت فكرة إعلانها لأول مرة في ٢٣ ماير ١٩٣٦ عندما فقدت الإدارة المدنية فعلياً كل مظاهر السيطرة في منطقة نابلس، وحث بيرسي على إعلان الأحكام العرفية إذا استمر الوضع قبالتدهور، لكن المندوب السامي عارض هذا الإجراء، وبعد استشارته للمجلس التنفيذي قرر المنتها إلا إذا وقعت تطورات خطيرة (٥٣٥)، ثم أخد يتكرر طرح هذه الفكرة، وفي ٢٠ اغسطس طرح بيرسي بشكل قوي مسالة الأحكام العرفية بعد أن طالت الشورة واتسعت، ولم يظهر في الأفق أمل باي حل سياسي. وقال بيرسي إن تطبيق هذه الأحكام سيمكن من إعداد خطة عسكرية تنفذ دونما اعتراض، وإن القوات العسكرية وأضاف أنه ستتم إقامة محاكم عسكرية تتعامل بسرعة مع قالمدنين، لأن النظام القانوني الحالي فشل في منع الجريمة، وأن انتقال مسؤولية الإجراءات العقابية من إدارة اللواء المدنية إلى القائد العسكري أمر مهم بالنظر إلى أن إدارة اللواء المدنية إلى القائد العسكري أمر مهم بالنظر إلى أن إدارة اللواء المدنية إلى القائد العسكري أمر مهم بالنظر إلى أن إدارة اللواء المدنية إلى القائد العسكري أمر مهم بالنظر إلى أن إدارة اللواء المدنية الى القائد العسكري أمر مهم بالنظر إلى أن إدارة اللواء مستوولية الإجراءات العقابية التي حدثت أمام المواطنين (١٤٥)

Military Lessons, p. 34, and Abdel Wahab A. Abdel Rahman, op. (or) cit.,p. 135.

Peirse Despatch, Appendix 7. (01)

لقد كانت السلطات العسكرية ترى أن أثر الأحكام العرفية سيكون عظيماً جداً إذا طبق بالكامل، وأن هذه الأحكام كانت ستعمل الكثير لإنجاح العمليات العسكرية، وأنها عندما لم تطبق عانت العمليات العسكرية من ضوابط إعاقتها، ومن نقص كبير في السرية، ومن نقص في المعلومات، كمما حرمت من الاستخدام الأنسب للاسلحة وطرق الحرب التي تدربت عليها(٥٥). بل إن ديل كان يرى أن أفضل تعزيز للقوات العسكرية هو الأحكام العرفية، وليس زيادة بطيئة في عدد العاملين بالكامل في أمور دفاعية(٥٥).

إن إعلان الأحكام العرفية كان يعني باختصار رفع العمل بالقوانين المدنية، وتسليم القوات العسكرية السلطة من الإدارة المدنية ونهاية الحكم المدني، وقد كانت السلطات المدنية في فلسطين ووزارة المستعمرات أيضا كانت السلطات المدنية في فلسطين ووزارة المستعمرات أيضا كانت وزارة المتعمرات كارهة ولاحراء من هذا القبيل (٥٧)، فقد كان هذا يعني بالنسبة للمندوب السامي نزع صلاحياته وإيكال الأمور للقائد العسكري. كما كانت وزارة المستعمرات كارهة الاعتراف بوجود حرب حقيقية وثورة في فلسطين، لأن ذلك قد يؤدي لنزع بعض صلاحياتها هي الأخرى لصالح وزارة الحرب، كما أن إعلان الأحكام المرفية يشكل اعترافاً بخطورة الوضع، والإقرار باتخاذ إجراءات عقابية قاسية، ثم إن إعلان هذه الأحكام يعني ضمناً فشل سياسة الانتداب البريطاني في فلسطين طوال السنوات السابقة، وبالتالي تعرض هذه السياسة للانتقاد الشديد

لقد كان البديل المرغوب لدى السلطات المدنية في فلسطين ووزارة المستعمرات هو اللجوء إلى قانون الدفاع لفلسطين سنة ١٩٣١، الذي هو في حقيقته أحكام عرفية مصاغة في إطار قانوني، ومن خلاله يمكن تنفيذ ما يسمى

Military Lessons, p. 34. and p. 167. (00)

Dill Report. p. 6. (01)

See: Tel. S. of S. Colonies to H. C., Jun. 1936. Most Secret, Most (ov) Immediate. W.O. 32/4176, and P.D. Commons, Vol. 321, Col. 2053.

«الأحكام العرفية القانونية» Statuary Martial Law. وفي هذا القانون صلاحيات واسعة تغطى عملياً أي حاجة للاحكام العرفية، ومن خلال هذا القانون يستطيع المندوب السامى أن يصدر كافة التشريعات التي يراها مناسبة لاقرار «النظام والقانون» وضبط الأمن ومواجهة أي اضطرابات، كما أن المندوب يستطيع تخويل بعض أوكل صلاحياته المتعلقة بالأمن والنظام للجهات العسكرية لتقوم بعملها بحرية تامة. ومزية هذا القانون بالنسبة للسلطات المدنية أنه لايحدث الأثر النفسى المتوقع من إعلان الأحكام العرفية، كما يجعل السلطات المدنية في وضع المتحكم الذي يتنازل عن صلاحياته جزءاً جزءاً حسبما تقتضي الظروف من وجهة نظره، وفضلاً عن ذلك فإنه يعطى غطاءً قانونياً للإجراءات القمعية الصارمة (٥٨). لكن قانون الدفاع لسنة ١٩٣١ أجاز الاعتراض لدى المحاكم على أحقية السلطة التنفيذية في تنفيذ «الأحكام العرفية»، ولذلك فقد تم تعديل هذا القانون أثناء الثورة وصدر قانون جديد في ۲٦ سبتمبر (The Palestine (Defence) Order in Council,1936) وفيه أعطيت صلاحيات جديدة للأحكام العرفية القانونية، ومنع بموجبه حق الاستئناف أو الاعتراض على الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم العسكرية لدى أي محكمة (٩٥).

والحقيقة أن السلطات المدنية في فلسطين أعلنت قانون الدفاع لسنة ١٩٣١ وعدداً من إجراءات الطوارئ المندرجة تحته منذ ١٩ ابريل ١٩٣٦، أي منذ بداية الثورة، واستخدمت كثيراً من صلاحياته مع امتداد الثورة واتساعها. غير أن الفريق ديل كان لا يرى تخريله صلاحيات قمع الثورة وفق قانون الدفاع (أو الأحكام العرفية القانونية) أمراً كافياً، إذ رأى أن المندوب سيحتفظ بصلاحيات

<sup>(</sup>٨٥) أنظر بتفصيل حول قانون الدفاع لسنة ١٩٣١ والأحكام العرفية في الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب.

P.M. C., Minutes of the Thirty Second (Extraordinary) (04) Session, 1937, pp. 66-67.

مدنية مهمة. لكن السلطات البريطانية طمأنت ديل أنه سيأخذ كل ما يحتاجه من صلاحيات لها علاقة بعمله لإقرار «الأمن» وإعادة «النظام والقانون» في حالة تجدد الثورة مستقبلا(١٠٠).

الانتقاد الثاني الذي وجهته السلطات العسكرية للإدارة المدنية كان هو أن الإدارة تبت سياسة دفاعية وركزت مهمتها على حفظ الأرواح والممتلكات، ولم الإدارة تبت سياسة دفاعية وركزت مهمتها على حفظ الأرواح والممتلكات، ولم تقم باستخدام كل صلاحياتها، ولا باستثمار تام للقوات العسكرية الموجودة، وأنها لم تنين سياسة هجومية قوية ضد الثوار، ولم تتخذ إجراءات قاسية استهلكت في المهام الدفاعية دون إعطاء نتائج ملموسة (١١). ويظهر للباحث أن السلطات المدنية اضطرت إلى هذا الاسلوب دون أن يكون ذلك بالضرورة وغيها، فانتشار الثورة في كل مكان، وأسلوب دورب العصابات، الذي تبناه الثوار، واحتمال تعرض كافة المنشآت الحكرمية والنقاط الحيوية وخطوط المواصلات والمستعمرات للهجوم، كل ذلك يستهلك بطبيعته قوات عسكرية وغيرها. وهناك مايشير إلى أن المندوب السامي طلب تعزيزات حتى يستطيع وغيرها. وهناك مايشير إلى أن المندوب السامي طلب تعزيزات حتى يستطيع مواصلة الضغط على جماعات الثوار دون انقطاع (١٢)، وأن القوات العسكرية سعت إلى جر المجاهدين للدخول في معارك مهها (١٢).

الجانب الثالث الذي تعرض للنقد في أداء الإدارة المدنية هو ماسمي بسياسة الاسترضاء للعرب، فقد أشار العسكريون وبعض الباحثين أن الإدارة المدنية سعت لاسترضاء العرب، وأنها عاملت الثورة باعتدال شديد وكرهت تطبيق

Despatch, Ormesby- Gore to O.A.G., 15 Mar. 1937, Secret, W.O. (11) 32/4178.

See: Dill Report, p. 6. and Military Lessons, p. 37. (11)

Tel, H.C. S. of. S. Colonies, 22 Jun. 1936. Most Secret, Most (11) Immediate, W.O. 32/4176.

Peirse Despatch, Appendex 3. (٦٣)

اجراءات حازمة وقوية لسحق الثورة، وأنها لم تتخذ إجراءات حازمة ضد اللجنة العربية العليا وخاصة الحاج أمين الحسيني (٦٤). والحقيقة أن الإدارة المدينة تبنت العديد من الإجراءات القمعية القاسية، لكنها على مايبدو لم المدينة تبنت العديد من الإجراءات القمعية القاسية، أن يودي ذلك إلى زيادة المعارضة وتصعيد الروح الوطنية، وهو ما ترى أنه حدث بالفعل. كما أن عبارة وإجراءات حازمة وقوية استخدمت لتبرير العمليات الانتقامية القاسبة من القرى والمناطق التي تؤوي الثوار أو تجرى فيها عمليات ضد السلطة، بحيث يعاقب الكثير من الأبرياء أثناء سعي السلطات لتعقب الثوار، وهو ما يحدث حالة كبيرة من الشعور بالمرارة والسخط، ورجما يشكل رافداً جديداً لانضمام الناس لي الثورة، فضلاً عن أن ذلك قد يصعب أي حل سياسي مستقبلي (٥٠).

أما بالنسبة للحاج أمين الحسيني واللجنة العربية العليا، فقد كان واكهوب يرى أنهم أيدوا الإضراب دون أن يؤيدوا العنف والثورة المسلحة، وليس هناك رسمياً ما يبرر القبض عليهم أو إبعادهم. ورفض واكهوب رأي ديل أن اللجنة العليا هي وراء الثورة والإضراب، وأن حجم الحامية مرتبط بالتصرف تجاه هذه اللجنة، وأن هذه اللجنة هي أول من يجب أن يحاسب. وتمسك واكهوب برأيه أن الشعور المتصاعد وسط العرب كان واسعاً جداً وعميقاً جداً بحيث كان الإضراب «حركة وطنية حقيقية»، وأن إزالة القليل من الزعماء في القمة لن يوقف هذه الحركة، وأن القادة إذا أزيحوا فإن آخرين أكثر تطوفاً سيتقدمون ويأخذون مكانهم. واعتبر واكهوب أن ديل بالغ في إعطاء الوزن للجنة العلياً

See: Dill Report. p. 4. and p. 6; Military Lessons, p. 169; C.I. (18) G.S. to S. of S. War. 30 Jun 1936. W.O. 32/4176; Abdel Wahab A. Abdel Rahman, op. cit. p. 120; Norman Bentwich, Fulfilment in the Promised Land: 1917-1937 (London: The Soncino Press, 1938) p. 210, and Marlowe, op. cit., p. 159.

See: Comment on Dill Report, by Wauchope, Nov. 1936, W.O. (10) 32/4178.

لأن أغضاءها في الحقيقة- حسب رأي واكهوب- 'غير موثوق بهم جيداً. وليسوا مؤثرين جداً (٦٦).

# مرحلة التوقف المؤقت للثورة ١٩٣٧-١٩٣٧

دخلت فلسطين بعد توقف الإضراب والثورة في شبه هدنة مؤقتة استمرت عاماً تقريباً، وفي هذه المرحلة سعى الثوار العرب في فلسطين إلى المحافظة على درجة من التوتر يسهل معها انتقال البلاد إلى الوضع الثوري السابق في حالة عم تحقيق المطالب العربية (۱۷۷). وقد شعر أهل فلسطين إثر انتهاء الإضراب بكسب معنوي كبير، إذ استطاعوا الصمود في إضراب شامل استمر سنة أشهر، ولم تستطع الآلة المسكرية البريطانية تركيعهم، كما أنهم لم يخرجوا من الثورة مهزومين. وتفرق الثوار بعد انتهاء هذه المرحلة بإرادتهم، كما حافظت اللجنة العربية العليا على الكثير من هيئها ومكانتها، كما كسب أهل فلسطين مزيداً من التعاطف العربي والإسلامي معهم (۱۸۸).

وكان الكسب الفلسطيني الأكثر إزعاجاً للسلطات العسكرية والأمنية هو تلك الحبرة الجيدة التي كسبها النوار في العسل المسلح وتكتيكات «حرب المصابات»... ، وبروز مجموعة من الشخصيات الثورية التي كسبت احتراماً وشعبية كبيرة بين رفاقهم ووسط الجماهير بحيث يمكن أن تصبح عناصر قيادية محتملة لأية ثورة قادمة. ولذلك فقد توقع المندوب السامي أن أي ثورة جديدة

Ibid; Note by Ormesby- Gore, 11 May 1937, Prem. 1 / 352; and (11) P. M. C. Minutes of the Thirty Second (Extraordinary) Session 1937, p. 50.

See: An Appreciation of the Situation in the Middle East from (\u00aay) Intelligance Aspect, 1937, Secret, W.O. 106/1594, B.

 <sup>(</sup>٦٨) انظر: حادل حسن غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية: من ثورة ١٩٣٦ حتى الحرب
 العالمية الثانية (مصر: مكتبة الخانجي، ١٩٥٠)، ص ٥١٦-٣٥٣، وانظر أيضاً:

Appreciations on the Middle East, by Military Intelligence (W.O.) Jun. 1937, W.O. 106/1594 B.

ستكون أكثر تنظيماً، وستكون مساعدة العرب لها أكثر فاعلية، وبالتالي فإن على القوات العسكرية أن تواجه أعداداً أكبر بكثير من الثوار المسلحين<sup>(٩٦)</sup>.

وكان أحد مظاهر محافظة الثوار على درجة من التوتر وقوع موجة من الاغيال السياسي ضد اليهود والشرطة العرب، وأولئك العرب المتهمون بمالأة السلطة ومعارضة الثورة، وقد اشتدت هذه الموجة خصوصاً في الثلاثة أشهر الأولى من سنة ١٩٣٧، كما استمرت المقاطعة المتبادلة بين العرب واليهود (٧٠). وبالنسبة للسلطات البريطانية في فلسطين، فقد كان هذا الوضع «الهدنة المؤقتة» مناسبة لترتيب أمورها بما يتلاءم مع الأحوال المقبلة. ولذلك تعرضت الحجمل التجربة العسكرية في فلسطين للنقد والتحليل، وجرى إعادة تنظيم الحامية، وترتيب العلاقة بين المندوب السامي والقائد العام للقوات في حالة العسوب ثورة مستقبلية وإعلان الأحكام العرفية القانونية. كما انتهزت السلطات المسكرية هذه الفترة، فأخذت تقيم المخافر والاستحكامات في المناطق المهمة (٧١)، وقامت بعدد من المناورات العسكرية خصوصاً في المناطق الشمالية الحبلية وجبال نابلس والخليل (٧٢).

(٧٠) أنظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص ٢٦٨، وانظر أيضاً:

Resume of Operations: for Jan. 1937, Air A.Q., 18 Feb 1937; AIR5/1247; Resume of Operations: for Mar. 1937, Air H. Q. 28 Apr. 1937. AIR 5/1247; and Resume of Operations: for Apr. 1937, Air H. Q., 24. May 1937, AIR 5/1247.

(٧١) كامل خلة، مرجع سابق، ص ٦٦٧.

(۷۷) أنظر مثاراً: الشباب، العدد ٥٥-١٥ '٣٥٠، ٢ يونيو ١٩٣٧، والعدد ١٩٣٥-١٨ "٣٥٣، ٣٢ يونيو ١٩٣٧، العدد ٦٥-٢٣٠، ١١ أغسطس ١٩٣٧. السكن لأكثر من خمس كتائب فقط (٧٧)، أي حوالي خمس القوات الموجودة. ولذا امتلأت الكثير من المدارس والفنادق والمؤسسات الحكومية وحتى عدد من منازل المواطنين- الذين أجبروا على مغادرتها- فضلاً عن أعداد كبيرة من الحيام منازل المواطنين- الذين أجبروا على مغادرتها- فضلاً عن أعداد كبيرة من الحيام بالجنود (٤٧). وكان اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار يزيد الأمر صعوبة، على الأقل فوراً إلى بريطانيا المائلة العام للقوات في ١٥ اكتوبر بإرسال لواء على الأقل فوراً، وأنهم كلما أرسلوا بشكل أبكر إلى بريطانيا كلما كان ذلك الحسب لواءين فوراً، وأنهم كلما أرسلوا بشكل أبكر إلى بريطانيا كلما كان ذلك أفسر ١٩٧٦، وقد بدأت التعزيزات التي قلمت من مصر بالعودة في نهاية أكتوبر بريطانيا على ممن السفينة لورتك Aurantic أو خادرت تعزيزات التي جاءت من نوفمبر، وأخذ الجنود يبحرون باسرع ما يمكن إلى بريطانيا حيث نجح أغلبهم في المودة إلى منازلهم لحضور «أعياد الميلاد». غير أن اللواء الثاني مشاة وعدداً من الجودة إلى منازلهم لحضور «أعياد الميلاد». غير أن اللواء الثاني مشاة وعدداً من الجودة الني مناذ الموات قلد تقرر استبقاؤهم في فلسطين سنة أخرى (٧٧).

وكان واضحاً في أذهان السلطات المدنية والعسكرية أن الثورة لن تنشب مرة أخرى حتى تعلن اللجنة الملكية تقريرها وتوصياتها، وتتخذ الحكومة البريطانية قراراتها بشأنها. وكانت هذه اللجنة التي اشتهرت باسم لجنة بيل- وهو اسم رئيسها- قد وصلت إلى فلسطين في 21 نوفمبر ١٩٣٦ (٧٨٧)، وبدأت في مهمة

Dill Report, p. 8 (YY)

<sup>(</sup>٧٤) أنظر: فلسطين في مذكرات القاوقجي، جـ٢، ص ٤٢، وانظر أيضاً:

Wauchope to Ormesby- Gore, 13 Nov. 1936, Prem. 1/352.

Tel. H.C. to S. of S. Colonies, 15 Oct. 1936. Secret, W.O. (vo) 32/4176.

Tel. H.C. to S. of S. Colonies, 20 Oct. 1936. Secret, W.O. (V1) 32/4176.

Military Lessons, p. 27. (VV)

<sup>(</sup>۷۸) تقریر بیل، ص ۱۳۴.

كان من الواضح أنها تستغرق عدة أشهر. ولذلك فقد كان هناك اتفاق بين واكهوب وديل على أن حامية من سبع كتائب كافية لحفظ الأمن والتعامل مع الظروف الحالية (<sup>٧٩)</sup>. وفي مطلع يناير ١٩٣٧ كان في فلسطين ثمان كتائب وبطارية مدفعية وعدة وحدات من أسلحة المهندسين والخدمات والتموين والإشارة والسلاح والطبي (<sup>(٨)</sup>)، فضالاً عن عدد من الطائرات والسيارات المدرعة.

وفي شهر مارس أصبح عدد الكتائب سبعاً بعد سحب الكتيبة الأولى من فوج لويال، وقد ظل حجم الحامية هذا تقريباً حتى شهر سبتمبر ١٩٣٧ عندما اندلعت المرحلة الثانية من الثورة. وقد كانت الكتائب موزعة على لواءين هما اللواء الثاني مشاة بقيادة العميد كار L.Carr، واللواء السادس عشر مشاة بقيادة العميد لفتس (٨٦).

ومن جهة أخرى، فقد شهدت هذه المرحلة عملية مراجعة وإعادة ترتيب الملاقة بين المندوب السامي والقائد العام للقوات العسكرية، ويظهر أن ديل كان شخصاً عسكرياً صلباً يطلب الصلاحيات التي يحتاجها بقرة ووضوح، ولم تكن رتبته العسكرية تقل عن رتبة المندوب السامي السابقة حيث وصل كلاهما إلى رتبته فعريق. وكان من الواضح أن خلافاً قد ظهر منذ البداية بين الاثنين حول طريقة التعامل مع الأوضاع في فلسطين، ولذلك عقدت جلسة في ٢٦ نوفمبر ١٩٣٦ بينهما لمناقشة الأراه. وكانت أبرز نقاط الخلاف بينهما أن ديل

Summary of Views of H.C. and G.O.C. on Points Discussed at (v4) aMeeting on 26 Nov. 1936, W.O. 32/4178.

Monthly Army List: for Jan. 1937 (London: H.M.S.O. 1937) (A.) pp. 144-149.

Monthly Army List: for Jul. 1937 (London: H.M.S.O. 1937) pp. (As) 145, Monthly Army List: for Sep. 1937. (London: H.M.S.O. 1937) pp. 144-145, and P.D., Commons, Vol. 320, Col. 1167.

اعتبر أنه من حق القائد العام للقوات تقرير متى وكيف تستخدم القوات العسكرية في دعم السلطة المدنية، أما واكهوب فكان يرى أن من حق المندوب تقرير متى تستخدم هذه القوات، ولكن دون التدخل في كيفية استخدامها. وحدث خلاف يبنهما بشأن قيام القوات العسكرية بعمل استعراضات للقرة في الشارع بهدف منع ينهما بشأن قيام القوات العسكرية بعمل استعراضات للقرة في بهنا الشأن يده، أما واكهوب فكان يرى أيضاً أن من حقه تحليد متى تقام هذه الاضطرابات، فإن سياسة حازمة بجب أن تتبع، وقد وافقه واكهوب على ذلك غير أنه فرق بين الوضع قبل صدور قرارات الحكومة البريطانية بناء على توصيات اللجنة الملكية وبين الوضع بعده، وأكد أنه إذا صدرت القرارات ودلات ثورة ضدها فيجب أن تسحق حتى لو تركت شعوراً بالسخط والمرارة. أما عملية تحديد مراكز مرابطة القوات العسكرية، فإن كل واحد منهما كان يرى أن القرار النهائي يجب أن يكون بيده مع اعتراف كل منهما بضرورة التشاور ينهما في ذلك (۱۸).

وفي الوقت نفسه، اتفق واكهوب وديل على أن صلاحية المندوب السامي كفائد أعلى لا تتضمن القيادة المباشرة للقوات، وعلى أن المندوب السامي يقرر المرحلة التي يجب اللجوء فيها إلى الأحكام العرفية، وعلى أن طلب التعريزات مسؤولية المندوب السامي، وعلى أن أمر رفع تطبيق الأحكام العرفية يقرره المثالد العام للقوات (٩٣).

وقد رفعت مسائل الحلاف والانفاق بين المندول السامي والقائد العام إلى المراجع العليا في بريطانيا. وعقلد اجتماع في فرزارة المستعمرات في ٢٦ فيراير ١٩٣٧ بحضور المندوب السامي لفلسطين، وقد مثل مجلس الجيش في الاجتماع رئيس الاركان العامة للقوات البريطانية، ومدير العمليات العسكرية، وحضر نائب رئيس أركان الطيران ممثلاً لمجلس الطيران، كما حضر ممثل عن

Summary of views of H.C. and G. O. C. on Points Discussed at a (AY) Meeting on 26 Nov. 1936. W.O. 32/4178.

Ibid (AT)

وزارة الخارجية. وقد أرسل وزير المستعمرات نسخة من القرارات التي توصل اليها الاجتماع الى القائم باعمال الحكومة في فلسطين في ١٥ مارس ١٩٣٧. وقد أكدت القرارات على حق المندوب السامي في تقرير متى تستخدم القرات العسكرية في دعم السلطة المدنية بينما يقرر القائد العام للقوات كيفية استخدامها، وأن المندوب يقرر أيضاً متى تقوم القوات بعمليات استعراض القوة، أما بالنسبة لتمركز القوات العسكرية في أماكن محددة فيجب أن يرفع الأمر عند الاختلاف إلى الحكومة البريطانية (٨٤).

وعلى كل حال ، فإن أجواء الشد والترقب قد أخذت تتزايد في فلسطين مع اقتراب صدور تقرير اللجنة الملكية 'تقرير بيل'، وفي ٢٢ يونيو ١٩٣٧ رفعت اللجنة تقريرها للحكومة البريطانية (٥٨٥)، وقامت الحكومة بنشره في المحيورة المحكومة البريطانية في خلاصة تقريرها بتقسيم فلسطين إلى دولتين أحدهما عربية والثانية يهودية، على أن تبقى الأماكن المقدسة مع عمر إلى يافا تحت الانتداب البريطاني (٨٨٥). وقد تبنت الحكومة البريطانية هذا الحل بالفعل. وقد أثار ذلك موجة لا مثيل لها من السخط والغضب وسط الشعب الفعل. وقد أثار ذلك موجة لا مثيل لها من السخط والغضب وسط الشعب المنسطيني (٨٨٥)، وكان ذلك حافزاً محركاً للمرحلة الثانية من الثورة، وقد زاد الوضع توتراً بمحاولة الحكومة القبض على الحاج أمين الحسيني في ١٧ يوليو وقيامها بحملة اعتقالات في صفوف الوطنين، ' وتدهور' الوضع بشكل كبير مع نهاية أغسطس بوقوع حوادث قتل متبادل بين العرب واليهود، وتصاعدت حدة الأحداث في الشهر التالى ودخلت فلسطين المرحلة الثانية من الثورة (٨٩٨).

Despatch, Ormesby- Gore to O.A.G., 15 Mar. 1937, Secret, W.O. (A4) 32/4178.

<sup>(</sup>۸۵) تقریر بیل ، ص ۸۱۹

<sup>(</sup>٨٦) كامل خلة ، مرجع سابق ، ص ٢٧٤

<sup>(</sup>٨٧) انظر حول تفصيلات توصيات اللجنة ومشروع التقسيم: **تقرير بيل،** ص ٤٧٤-١٥.

<sup>(</sup>۸۸) كامل خلة، مرجع سابق، ص ٦٨٦.

<sup>(</sup>A9) نفس الرجع، ص ٦٩٣-١٩٣. وانظر : Resume of Operations: for Jul. 1937, Air H.Q., 25 Aug 1937, AIR5/1247, and Resume of Operations: for Aug. 1937, Air H.Q.,

وقد كانت السلطات البريطانية في فلسطين تدرك خطورة الوضع قبيل نشر تقرير اللجنة الملكية، وكانت المخابرات العسكرية البريطانية في وزارة الحرب تدرك ذلك أيضاً واعتبرت أن «هناك شيئاً واحداً أكيداً هو أننا سنحتاج حامية أكبر في فلسطين لبعض الوقت، وأن هذا البلد سيكون شوكة في لحمنا من وجهة النظر العسكرية حتى تصبح الحالة مستقرة هناك(١٩٠).

ويظهر أن وزارة الحرب كانت في شهر يونيو ۱۹۳۷ بصدد سحب الفريق ديل وإرسال قائد عسكري جديد للقوات في فلسطين، وقد دفع ذلك أورمسبى غور وزير المستعمرات لتنبيه وزير الحرب هوربليشا L. Hore-Belisha إلى احتبال مواجهة حالة طوارئ في فلسطين نتيجة نشر تقرير اللجنة الملكية وبالتالي فإن تغيير القائد العام في هذه الفترة غير مناسب<sup>(۹۱)</sup>، وقد تفهم هوربليشا الأمر وجرى الاتفاق على آلا يغادر ديل فلسطين حتى تظهر نتائج اللجنة الملكية، وأن تعد الترتببات بحيث يقضى ديل وخلفه معاً فترة في فلسطين بغرض تبادل ونقل الخيرة والتسليم المامون للحامية (۲۶).

وفي ٢٦ أغسطس ١٩٣٧ وصل القائد العام الجديد للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الأردن اللواء ويفل A.P.Wavell إلى محطة قطارات اللد، غير أنه لم يتولنًّ القيادة رسمياً إلا في ١٦ سبتمبر عندما غادر ديل فلسطين إلى بريطانيا(٩٣).

\_\_\_\_\_

Apperciations on the Middle East by Military Intelligence (W.O), (9.) Jun. 1937, W.O 106/1594 B.

Ormesby- Gore to L. Hore- Belisha, 24 Jun. 1937, C.O. (41) 733/333/2

Hore- Belisha to Ormesby- Gore, 6 Jul. 1937, C.O. 733/333/2 (4Y)
Resume of Operations: for Aug. 1937, Air H.Q., 21 Sep.1937, (4Y)
AIR5/1247, and Report on the Operations Carried out by the
British Forces in Palestine and Trans- Jordan in Aid of the Civil
Power for 12 Sep. 1937 to 31 Mar. 1938, R.P. Wavell to Under S.
of S. War, 7 Apr. 1938, Secret, p. 1, W.O. 32/9401. Hereafter
refered to as Wavell Report.

#### المرحلة الثانية من الثورة ١٩٣٧-١٩٣٩

كان حادث اغتيال أندروز Andrews حاكم لواء الجليل - على يد جماعة القسام يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٣٧ - المؤشر البارز على بدء المرحلة الثانية من الثورة الفلسطينية. وقد اعتبر مقتل أندروز صدمة كبيرة للسلطات البريطانية إذ كان أغتبال لشخصية مدنية كبيرة، واعتبر إعلاناً صريحاً للثورة ضد الحكم البريطاني (٩٤). ويبدو أن حكومة فلسطين كانت مستعدة تماماً للقيام بإجراءات ثورية قمعية قاسية، وكان من الواضح وجود روح من التوافق بين السلطات المدنية والعسكرية لاعتماد أسلوب الشدة والقوة لسحق أي «اضطرابات» من جذورها.. ولذلك لم تتردد هذه المرة من حل اللجنة العربية العليا وإبعاد بعض أفرادها، وإقالة المفتي من رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى ، وحل اللجان القومية والقيام بحملة اعتقالات واسعة... (٩٥).

وكان متوقعاً بالنسبة لمؤيدي سياسة «القبضة الحديدية» الذين انتقدوا برارة «عجز» السلطات المدنية في ثورة ١٩٣٦، أن يؤدي أسلوب السلطة الجديد إلى سحق الشورة في مهدها. ولكن الذي حدث كان عكس ذلك تماماً، فقد تفجرت ثورة كبرى استمرت أربعة أضعاف تلك الفترة التي عاشتها المرحلة الأولى من الثورة . . . ، ولم تتوقف هذه الثورة إلا بعيد اندلاع الحرب العالمية النائة في آواخر سنة ١٩٣٩.

Poarth, The Palestinian Arab National Movement, p. 235 (98)

كان أندروز من أخلص الموظفين الكبار لسياسة الوطن القومي اليهودي، كما تميز بشدته على العرب، وقد عين حاكماً للواء الجليل الذي استحدث بما يتوافق مع خطة التقسيم - في ١٧ يوليو ١٩٣٧ حيث كان مخططاً لهذا اللواء أن يكون ضمن الدولة اليهودية المقترحة، ولذلك ربما كان اغتياله رمزاً الااغتيال، مشروع التقسيم،

انظر: الثورة العربية الكبرى في فلسطين ١٩٣٦- ١٩٣٩: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ترجمه عن العبرية أحمد خليفة (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة الكويك، ١٩٨٩) ص ١٠٥، والشباب، العدد ٧٧-٣٣ (٣٦٢٧، ٢٩ سبمتبر ١٩٣٧.

<sup>(</sup>٩٥) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١ ص ١٨٧–١٨٨.

ففي يوم فرار الحاج أمين الحسيني إلى لبنان في ١٤ أكتوبر استؤنفت العمليات الجهادية بشكل واسع (٩٦)، ورغم محاولات الجيش سحق هذه الثورة بكل الوسائل إلا أنها استطاعت الاستمرار والانتشار، وعاشت فلسطين جواً من الثورة الوطنية العارمة التي حظيت بدعم شعبي هائل. وفي صيف ١٩٣٨ وصلت الثورة إلى قمة نفوذها، وخضعت لهيمنتها مناطق واسعة خصوصاً شمال ووسط فلسطين، وتحطمت الإدارة المدنية في معظم مناطق فلسطين. واقتحم الثوار العديد من المدن الهامة، وكانوا يسيرون وهم مسلحون تماماً في شوارع نابلس دون خوف، وأظهر الثوار قدرة جيدة على التنظيم وفعالية في «حرب العصابات»، وشكلوا محاكم للفصل في القضايا، وعاقبوا بحسم السماسرة والجواسيس والعملاء(٩٧)، وأصبح قادة الثوار بمثابة الحكام الإداريين في مناطقهم. . . وعندما كان يحل القائد في قرية كانت تزدحم بأهل القرى المجاورة ووفود المدن القريبة «وتقام فيها الولائم والحفلات وتنشد الأهازيج وترسل الزغاريد كأن الناس في عرس أو عيد غير مبالين ولا متحسبين كأنه لم يكن للحكومة وجود (٩٨). وزادت أعداد الشوار حتى بلغت حوالي عشرة آلاف، غير أن عدد المتفرغين منهم تماماً للثورة لم يكن يزيد عن ثلاثة الاف، وهناك ألف يعملون في المدن، والباقي من الفلاحين الذين يقومون بنجـدة إخوانهم في المعارك عندما تستدعي الحاجة(٩٩). وبلغ من شدة الثورة أن وزير

Wavell Report, p. 1, and Resume of Operations: for Oct. 1937, (97) Air H.Q., 23 Nov. 1937, AIR 5/1247.

<sup>(</sup>٩٧) أنظر: محمد عزة دروزة، القضية الفلسطشينية، جـ ١، ص ١٩٣ – ٢٠٧، وانظر أنضاً: –

Tel, H.C. to S. of S. Colonies, 25 May 1938, Secret, Most Immediate, C.O. 733/367/1, Military Intelligence Summary, No. 19/38, 23 Sep. 1933, C.O. 733/81/9, and Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, 24. Oct. 1939, Secret, C.O. 935/21.

<sup>(</sup>٩٨) محمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينيين، ص٥٣–٥٤.

<sup>(</sup>٩٩) صبحي ياسين، حرب العصابات في فأسطين، ص٧٥-٧٧، وقد قدر مارلو عددهم ب د١٥) الفأ انظر : . Marlowe, **op. cit., p**.194

المستعمرات اعتبر فلسطين «أصعب بلد في العالم»(١٠٠٠)، ووصف مهمة المندوب السامي والقائد العام للقوات البريطانية بانها «أشق مهمة واجهت السلطات البريطانية في أية بلاد أخرى بعد الحرب العظمي)(١٠١١).

وشكلت في سوريا ولبنان الجنة الجهاد المركزية تحت إشراف وتوجيه الحاج أمين، وتولي إدارتها الفعلية في دمشق محمد عزة دروزة، وقد اهتمت اللجنة بتوجيه الشورة وإمدادها وإسعاف منكوبيها (١٩٠١). أما قيادة الثورة في فلسطين فقد تولاها الفلسطينيون أنفسهم، وأبدى المديد من قادتهم مهارة كبيرة. غير أن قادة الثورة لم يتوحدوا جميعاً تحت قائلا واحد، بسبب وجود شيء من التكافؤ جعل من الصعب قيادة أحدهم للجميع. لكن جماعة القسام استطاعت أن تُوحَّد تحت قيادة أبي إبراهيم الكبير- وبمساعدة عدد من إخوانه أعضاء الجماعة كيوسف أبو درة ومحمد الصالح وأبو إبراهيم الصغير وسليمان عبد القدار- مناطق شمال فلسطين وقسماً من مناطقة القدار- مناطق شمال فلسطين وقسماً من مناطقة القدارة أيضاً عبد الرحيم الحاج محمد في منطقة طولكرم الشرقية، وكان يعرف في بعض مراحل الثورة بالقائد العام، كما برز عارف عبد الرزاق في منطقة فولكرم الغربية، وتولى حسن سلامة قيادة منطقة اللد، وتولى عيسى البطاط ولكرم الغربية، وتولى عيسى البطاط قيادة منطقة الخليل، كما تولى عبسى البطاط قيادة منطقة القدس (١٠٣٠).

وقد شكلت المرحلة الثانية من الثورة تحدياً حقيقياً للسلطة البريطانية في فلسطين، ووجد ويفل نفسه منذ بداية مهمته كقائد عام للقوات مشغولاً تماماً بجواجهة ثورة متنامية تتخذ شكل حرب العصابات المرهقة، غير أنه لحسن حظه لم يجد صعوبة في التفاهم مع السلطات المدنية في اتخاذ خط متشدد لسحق الثورة.

<sup>(</sup>١٠٠) زهير المارديني، مرجع سابق، ص٢٨٤. التوكيد للباحث.

<sup>(</sup>١٠١) يؤميات أكرم زعيتر، ص٤٢٧. التوكيد للباحث.

<sup>(</sup>١٠٢) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٩.

<sup>(</sup>١٠٣) نفس المرجع، ص٢١١–٢١٢.

وعند بداية الثورة حصل ويفل على إذن باستبقاء اضطراري للكتيبة الأولى من فوج رويال سسكس Royal Sussex التي كانت في طريقها لمغادرة فلسطين حيث ظلت حتى ١٤ اكتوبر،كما وصلت الكتيبة الثانية من بلاك ووتش Black (١٠٤).

وقد أثيرت مسألة إعلان الأحكام العرفية وتخويل ويفل الصلاحيات الكافية لقمع الثورة منذ البداية، وحولت الحكومة البريطانية أمر البت في إعلانها إلى مؤتمر داخلي، وطلبت من بترشل Buttershill القائم بأعمال الحكومة في فلسطين (كان واكهوب في إجازة) تقديم رأيه بعد التشاور مع ويفل (١٠٥)، وقد اتفى القائم بأعمال الحكومة مع ويفل على عدم تأييد إعلان الأحكام العرفية (١٠٠) أما المؤتمر الداخلي الذي ناقش المسألة فقد حضره ممثلون عن العرفية (١٠٠) أما المؤتمر الداخلي الذي ناقش المسألة فقد حضره ممثلون عن ضروريا وأنه لن يكون له تأثير عملي في ذلك الوقت، وفضل الانتظار لرؤية نائج الإجراءات الشديدة التي اتخذت. واعتبر أن تخويل الصلاحيات للقائد المام للقوات يمكن أن يكون له أثر معنوي، ولكن ظهر للمؤتمر أن الأهم من المحالم المقائد عمل إجراءات فعالة من الإدارة نفسها (١٠٧).

وفي مجلس العسموم أعلن وزير المستعصرات يوم ٢٦ اكتوبر ١٩٣٧ أن الأكتاب الأحكام العوفية هي حكم عسكري لا يمكن إعلانه إلا إذا تحطمت الإدارة المدنية تماماً، وأنه تحت قانون الدفاع لفلسطين هناك صلاحيات واسعة جداً للتعامل مُع الوضع وإصدار قوانين للطوارئ. وقال إن القائم بأعمال الحكومة والقائد العام للقوات يتعاونون في توافق تام في قمع أعمال «العنف»، وأن هناك استفادة

Wavell Report, p.2. (1.1)

Tel., S. of S. Colonies to O.A. G., 29 Sep. 1939, Private and (100) Personal, Immediate, C.O. 733/341/17.

Tel., O.A.G. to S. of S. Colonies, 30 Sep. 1939, Private and (111) Personal, Immediat, C.O. 733/341/17.

An Interm Conference, Oct. 1937, C.O. 733/341/7. (111)

كاملة من القوات البريطانية المتوفرة (١٠٨).

ومن جهة أخرى، فقد احتاطت السلطات العسكرية لنفسها بشأن توظيف العمال العرب في المعسكرات فأمر ويفل آلا يشتغل أي عامل عربي في المعسكرات إلا بعد أن يقدم شهادة (بحسن السلوك) من الشرطة (١٠٠٩).

كما قام الجيش بعمليات استعراض للقوة وتدريب جنوده على التعامل مع ظروف الحرب في فلسطين، فاقام مناورات عسكرية ضخمة في منطقة نابلس على مدى ٣٠ كيلومتراً (١١٠٠).

ولأن القوات العسكرية استخدمت أسلوب تفيش القوى واهتمت بمنع الثوار من الاستفادة منها، ولأنها عائت من أسلوب حرب العصابات، وصعوبة التضاريس، ومشاكل دخول فصل الشتاء، وموسم المطر، فقد سبب ذلك انتشاراً واسعاً لهذه القوات وأوقعها في صعوبات كبيرة (١١١١). إذ إن ذلك رغم ما استصحبه من مبادرات هجومية وإجراءات فتعسفية، لم يوقف الثورة، ولم يعرض الحاجة إلى مزيد من التعزيزات العسكرية كما توقع الذين طالبوا باستخدام هذه الاساليب.

وخلال الأشهر الأولى التي تلت اندلاع المرحلة الثانية من الدورة لم تحصل زيادة في عدد القوات العسكرية، فرغم استمرار الثورة إلا أنها لم تكن قد اتسعت أو شكلت خطراً كبيراً. ويظهر أن الأمل كان لايزال يراود الحكومة البريطانية في إمكانية سحق الثورة بالقوات المتوفرة، بل إن تخفيضاً حصل على مايدو في عدد الكتائب التي كانت سبعاً في بداية الأحداث فأصبحت ستاً فقط خلال الاشهر الأولى، لكن دونما تخفيض في الوحدات المساندة الأخرى كالمهندسين والخدات والأطباء والتموين والإشارة، فضلاً عن وجود

P.D., Commons, Vol. 328, Cols. 3-4. () A)

<sup>(</sup>۱۰۹) الشیاب، العدد ۷۷ – ۳۷ (۲۷۲»، ۳ نوفمبر ۱۹۳۷.

<sup>(</sup>١٠) الشباب، العدد ٧٨ - ٣٨ (٣٧٣، ١٠ نوفمبر ١٩٣٧.

Wavell Report, pp. 11-13. (\\\)

سربين من الطائرات وسرية سيارات مدرعة، وقد حل اللواء الرابع عشر بقيادة هاريسون H.C. Harrison مكان اللواء الثاني، وفي شهر يناير ۱۹۳۸ كانت هناك ثلاث كتائب تتبع اللواء الرابع عشر هي الكتيبة الأولى من فوج بوردر Border والكتيبة الثانية من بلاك ووتش، والكتيبة الثانية من فوج نورث

ستافوردشاير North Stafordshire، أما اللواء السادس عشر فكانت تتبعه ثلاث كتائب هي الكتيبة الثانية من رويال الستر رايفلز Royal Ulster Rifles، والكتيبة الثانية من فوج إسكس Essex، والكتيبة الثانية من فوج هامبشير Hampshire كانت هذه الكتائب تعانى من تشتها في أماكن مختلفة وفي مناطق مضطربة جداً (۱۱۳).

# هارولد مكما يكل مندوبآ ساميآ وقائدآ أعلى للقوات

وفي مارس ١٩٣٨ حصل تغيير في منصب المندوب السامي لفلسطين والقائد الأعلى للقـوات البريطانيـة فيـهـا، فقـد غـادر واكهوب فلسطين بـعد أن أنهى خدماته في الأول من مارس، وتولى مكانه السير هارولد مكمايكل -H. Mac Micheal اعتباراً من ٣ مارس (١١٤).

ويظهر أن واكهرب كان قد غاب عن ساحة إدارة حكومة فلسطين من الناحية العملية قبيل بدء المرحلة الثانية من الثورة، إذ إنه ذهب في سبتمبر ١٩٣٧ إلى بريطانيا في إجازة، وكان يعاني من مرض استدعى تلقيه الرعاية الصحية، وقد اعتذر هناك عن استكمال فترة ولايته الثانية حيث شعر أن صحته لاغكنه ذلك (١١٥).

وقد قبلت الحكومة استقالته وانتهز أورمسبى غور وزير المستعمرات فرصة ٍ الحديث عن هذا الأمر في مجلس العموم في ٢٨ اكتـوبر فعبر عن «تَقُدير

Monthly Army List: for Jan. 1938 (London: H.M.S.O., 1938), (۱۱۲) pp.144-145.

P.D., Commons, Vol. 332, Col. 1747. (117)

Despatch, Mac Micheal to S. of S. Colonies, 22 Mar. 1938, (118) C.O. 935/21.

P.D., Commons, Vol. 328, Col. 266. (110)

الحكومة العميق لخدمات واكهوب الطويلة والمتيمزة للدولة»، مشيراً إلى أنه واثن أن مجلس العموم سوف يتعاطف بعمق مع واكهوب لتقاعده المبكر عن عمل آداه البنفان وحماس في ظروف صعبة للغاية الالمام، غير أن أهل فلسطين تنفسوا الصعداء على ماييدو لرحيل واكهوب، وعلق أكرم زعيتر قائلاً إنه قد رحل الملحوناً غير مأسوف عليه، وأسجل هنا أن الفلسطينيين لم يعرفوا من مندوبي فلسطين من يعادل هذا الشيطان مكراً واحتيالاً ورياءً.... (۱۱۷). من سلفه الذي تجاوز في الإساءة للكيان العربي في فلسطين كل مدى! وكلما من سلفه الذي تجاوز في الإساءة للكيان العربي في فلسطين كل مدى! وكلما ادلهمت البلاد بالثورات وكلما غرقت بالدماء واستطال عذابها، فإن شخصاً لعيناً واحداً يعتبر طلبعة المسؤولين عن ذلك، إنه واكهوب (۱۱۸).

أما هارولد مكما يكل فكان قد خدم في السودان حوالي ثلاثين عاماً وارتقى في سلم الوظائف حتى وصل لمنصب السكرتير الإداري، وبالنسبة للبريطانيين فإن مكما يكل قد كسب سمعة جيدة بكفاءته وقدرته الإدارية ومعرفته باللغة العربية والثقافة المحلية للسكان، وكان في السنتين السابقتين لتعيينه مندوباً سامياً لفلسطين يشغل منصب حاكم تنجانيقا وقائداً أعلى للقوات البريطانية فيها(١١٩).

Ibid. (۱۱٦)

<sup>(</sup>۱۱۷) يوميات أكرم زعيتر، ص٣٦١.

<sup>(</sup>١١٨) نفس المرجع ، ص٣٣٨.

See: Marlowe, op. cit, p. 191, and Bentwich, Mandate (114) Memories, p.161.

اشتهر هارولد مكما يكل في السودان بطبيعته المتشددة،ولعل ذلك أحد أسباب اختياره الفلسطين، وقد استمر مندوياً سامياً في فلسطين حتى سنة ١٩٤٤، وله من تاليفه عن السودان كتاب :H.MacMicheal , The Anglo - Egyptian

Sudan (London: Faber and Faber, 1934).

وفيه يتحدث عن تاريخ السودان، وأوضاعه السياسية والانتصادية والتعليمية والإدارية، وخصوصاً خلال فترة عمل مكما يكل في السودان، وهناك كتاب آخر هو: H. MacMicheal, A **History of the Arabs in Sudan** (London: Frank Cass, 1977).

وفيه يتعرض للقبائل العربية في السودان، وللمخطوطات المحلية.

والملفت للنظر في تعيين مكما يكل أنه التعيين الأول لمندوب سام مدني منذ 17 عاماً، وأنه جاء بعد ثلاثة مندوبين احتلوا مناصب عالية سابقة في الجيش. ثم إن هذا التعيين قد حدث أثناء الدورة الكبرى. ولعل المحكومة البريطانية فضلت تعيين إداري محترف بدلاً من قائد عسكري متقاعد، لأنه ربما كان من الأسهل على الرجل المدني تخويل صلاحياته أو بعضها في ظل ظروف طارتة لرجل عسكري، وهي ما يمكن أن يكون أمراً أكثر صعوبة على رجل عسكري يخول صلاحياته لعسكري مثله خصوصاً إذا كان المندوب يحمل رتبة عسكرية عالية سابقاً (۱۲۲). ثم إن تعيين رجل مدني ربما يجعله أقل تدخيلاً في تفصيلات عمل قائد القوات البريطانية عنده، عما يقلل بالتالي من احتمالات الاختلاف والتعارض.

وقد أكد مكمايكل في الكلمة التي القاها بمناسبة تعيينه في ٣ مارس أن أول مهمة يحملها على عاتقه هي المحافظة على سلطة الحكومة والتوطيد الحازم للقانون والنظام، كما شدد على دعمه الكامل للجهات التنفيذية المدنية والعسكرية (١٢١)، مما يؤكد إصرار السلطة البريطانية على الاستمرار في ساستها المشددة.

### ترتيبات وتعزيزات عسكرية

وبعد شهر من تعيين مكمايكل حصل تغيير أيضاً في منصب القائد العام للقوات البريطانية، إذ يبدو أن سبعة أشهر من قيادة ويفل للقوات في فلسطين وشرق الأردن لم تثبت نجاحاً في قمع الثورة، ولذلك فقد تم تعيين الفريق هيننج R.H.Haining لقيادة هذه القوات اعتباراً من ٩ ابريل ١٩٣٨(١٢٢)، وقد

Porath, The Palestinian Arab National Movement, p.239. (۱۲۰)

Text of His Excellency, The H.C.'S Broadcast Message, (۱۲۱) Jerusalem, 3 Mar. 1938, C.O.s' 935/21.

Report on the Operations Carried out by British Forces in (۱۲۲) Palestine and Trans-Jordan from 1 Apr. 18 May 1938, Haining to Under S. of S. War, 8 Jul. 1938, Secret, W.O. 32/9496. Hereafter referred to as Haining Report, Apr. May 1938.

علقت جريدة الشباب على هذا التميين بسخرية باعتبار التبديل عنواناً للفشل والخيبة والهزيمة، وقالت إنه إثر تميين ويفل افؤاذا بالهزائم تكثر في زمنه فعزلوه وولوا مكانه.. هيئنج.... فنحن نقول للإنجليز الذي بهدلوا أنفسهم في فلسطين وخسروا سمعتهم أن يبدلوا دماغ وزارة المستعمرات بدلاً من تبديل قواهم؟!!!(١٣٣٣).

واصل هيننج جهود ويفل في محاولة القضاء على الثورة، وخلال شهري ابريل ومايو ١٩٣٨ عانى قسم كبير من الحامية من إجهاد شديد وخيبة أمل متكررة نتيجة عدد من الحملات العسكرية الشاقة ضد الثوار والتي لم تؤد إلى نتائج جيدة(١٢٤).

وعندما قام المندوب السامي بمراجعة الوضع ودراسته مع هيننج وخبير الشرطة تشارلز تيجارت C. Tegart في مايو ١٩٣٨ وصلوا إلى نتيجة مؤداها أن الترتيبات والخطط السابقة لم تكن كافية لمواجهة الوضع، خصوصاً وأن الوضع زاد الدهوراً بعد أن أصبح نصف فلسطين الشمالي تقريباً تحت هيمنة الثوار. وشعروا أن من أسباب الدهورا الوضع أن الأعداد الموجودة من الجيش والطيران والشرطة محدودة في مقابل المتطلبات الواسعة الملقاة على عاتقها..، هذا فضلاً عن احتمال تزايد الوضع اسواً في الأشهر الأربعة التالية، لأن الفلاحين سيكون لديهم القليل من العمل غير الحصاد (١٢٥).

وقد تزامنت هذه الفسترة مع تعيين مالكوم مكدونالد وزيراً جديداً للمستعمرات في ١٦ مايو ١٩٣٨ (١٩٣٨)، وقد سبب له الوضع في فلسطين «أعظم القلق»(١٢٧)، ولذلك شدد في برقية للمندوب السامي في ٩ يونيو على ضرورة تركيز الطاقات البريطانية لتحقيق قمع مبكر للثورة، وعرض إرسال

<sup>(</sup>١٢٣) الشباب، العدد ٩٧-٥٧ (٣٩٢٤، ٢٠ ابريل ١٩٣٨.

Haining Report, Apr- May 1938. p. 11. (١٢٤)

Tel. H.C. to S. of S. Colonies, 25 May 1936, Most Immediate, (110) Secret, C.O. 733/367/1.

<sup>(</sup>۱۲۲) يوميات أكرم زعيتر، ص ٣٩١.

Tel: S. of S. Colonies to H.C., 9 Jun. 1938, Private and (۱۲۷) Personal, C.O. 733/367/1

تعزيزات عسكرية إضافية إذا كان ذلك يعجل في تحقيق الهدف المطلوب (١٢٨). وبالفعل فقد طلب مكمايكل وهيننج تعزيزات إضافية فجاء من مصر فوج من السيارات المدرعة من الهوسارز الحادية عشر، والكتيبة الأولى من أيريش جاردز Irish Guards والكتيبة الأولى من فوج إسكس، وجاءت السفينة الحربية أميراللد Emerald ثم حلت مكانها في اليوم التالي السفينة الحربية ريبالس Repulse حيث كان لوجود السفن الحربية في ميناء حيفا أثر إيجابي في تعزيز السلطة المربطانية هناك (١٤٩).

وطلب المندوب السامي في ٢٩ يونيو اعتماد مبلغ (١٦٠» ألف جنيه لعمل الطرق العسكرية في الجليل والسامرة، إضافة إلى (١٧٠» ألف جنيه تم اعتمادها مسبقاً لربط المناطق ومراكز الشرطة التي قد يضطر للانسحاب منها، لاستحالة إيصال التعزيزات اليها في حالة الأمطار (١٣٠).

ورغم هذه التعزيزات فقد استمرت الثورة في الانتشار والتصاعد خلال شهري أغسطس وسبمتبر ١٩٣٨، واعترف هيننج بوجود "روح ثورية عميقة وسط جميع السكان العرب مدفوعة بنداء الحرب المقدسة "(١٣١).

كما اتجهت الثورة إلى الاشتداد بقوة كبيرة جنوباً في مناطق يافا- تل أبيب والقدس- رام الله- الخليل مما استدعى ضرورة طلب تعزيزات كبيرة مساوية

Ibid (۱۲۸)

Report on the Operations Carried out by the British Forces in (۱۲۹) Palestine and Trans-Jordan, in Aid of the Civil Power, During the period from 20 May- 31 Jul. 1938, Haining to S. of S. War, 24 Aug. 1938, Secret, W.O. 32/9497. Hereafter referred to as Haining Report, May- Jul. 1983.

Tel H.C. to S. of S. Colonies, 29 Jun. 1938, Important, Secret, (۱۳۰) C.O. 733/367/1

Despatch on the Operations Carried out by the British Forces in (\mathbb{r}) Palestine and Trans- Jordan, in Aid of the Civil Power, During the Period from 1 Aug. -31 Oct. 1938, Haining to S. of S. War, 30 Nov. 1938, Secret, p.2, W.O. 32/9498, Italic added. Hereafter refered to as Haining Despatch, Aug. - Oct. 1938.

لفرقة عسكرية بحيث تصل في شهر اكتوبر (١٣٣). ولم يكن باستطاعة الكتائب الثمانية وفوج السيارات المدرعة- التي كانت موجودة خلال شهر أغسطس في فلسطين- سوى السعي لإقرار شيء من «القانون والنظام» في الجليل والسامرة والمحافظة على الأمن في القدس، ولم يكن أمام السلطات المدنية والعسكرية سوى الانتظار والأمل ألا تحدث تطورات أخطر قبل وصول التعزيزات (١٣٣).

وفي ٧ سبتمبر أرسل وزير المستعمرات إلى المندوب السامي بأن الترتيبات تجري لإرسال تعزيزات إلى فلسطين مكونة من لواء مكون من ثلاث كتائب بريطانية قادمة من الهند، وفوجي فرسان وكتيبة أسلحة رشاشة، وبطارية Alovitzers وقيادتي فرقة ولواء، مع وحدات الإسناد من بريطانيا، هذا بالإضافة إلى لواء احتياط الشرق الأوسط الذي وضع تحت التصرف في فلسطين (١٩٤١). وكان متوقعاً لهذه التعزيزات أن تصل بين ٢-٣٣ اكتوبر المشرق الأوسط في الفترة من ٢٠١١ سبتمبر، وقد أرسلت قواته جميعها عند وصولها للمنطقة الجنوبية. غير أن أثر هذه التعزيزات قد ضاع بعد تلقي أوامر من بريطانيا بإعادة كتائب الأيرش جاردز والإسكس والهوسار إلى مصر والتي سبق أن جاءت منها في شهر يوليو السابق. وكان سبب ذلك تعقيدات الوضع في أوروبا واحتمال بنشؤب الحرب نتيجة النزعة التوسعية النازية، والتي برزت في تلك الفترة فيما عرف بالشكلة التشيكوسلوفاكية.

وقد زاد هذا من حراجة وضع القوات البريطانية في فلسطين، خصوصاً وأن التعزيزات الأخرى الموعودة في برقية وزير المستعمرات في ٧ سبتمبر أصبح مجيئها معتمداً على الوضع الأوروبي، كما سحبت أيضاً السفينة الحربية مالايا Malaya من ميناء حيفا، وعندما جاء فوج ساوث ستافورد شاير من إنجلترا في

Ibid, p.2, and Tel H.C. to S. of S. Colonies, 25 Aug. 1938, (۱۳۲) Important, Secret, C.O. 733/367/1

Haining Despatch, Aug.-Oct. 1938, p.2. (177)

Tel. S. of S. Colonies to H.C., 7 Sep. 1938, Immediate, Secret, (178) C.O. 733/367/1.

تلك الفترة ليحل محل فوج مانشستر كان ذلك مدعاة للضيق لأن الفوج القادم كان يعاني نقصاً كبيراً في الرجال يبلغ ماثتي رجل (١٣٥).

وفي هذا الوضع كانت الشرطة العربية في حالة لا تمكن السلطات من الاعتماد عليها أو الاستفادة منها جيداً ولذلك فقد وضعت تحت سلطة القرات العسكرية، وتولى هيننج الإشراف عليها اعتباراً من ١٢ سبتمبر ١٩٣٨ (١٣٦١). وقد انتقلت حالة الفيق والقلق إلى صفوف ضباط الفيلق العربي في شرق الأردن بسبب أحداث فلسطين، إذ تزايدت الخشية من دخول االاضطرابات، إليها وبالتالي سيقعون في ورطة اتخاذ إجراءات ضد مواطنيهم أو الاستقالة حتى لا يفعلوا ذلك. ولهدا طالب المعتمد البريطاني في شرق الأردن كوكس Cox وقائد الفيلق العربي بيك Peake بإرسال تعزيزات إلى فلسطين تشمل فرقة عسكرية للقضاء على الثورة، وأشار كوكس إلى أن الحالة «تسوء» في شرق الأردن ولا يكن إنقاذها إلا بالسيطرة على فلسطين (١٣٧).

وهكذا، وصلت الثورة إلى قمتها في شهر سبتمبر، حتى إن هارولد مكمايكل أرسل إلى وزير المستعمرات في ٢٣ سبتمبر أن الحالة تستدعي إعلان الأحكام العرفية في بعض المناطق (١٣٨٨). وقد دعم الاتجاه لاتخاذ إجراءات حاسمة وصول المسؤول العسكري البريطاني الفريق إدموند أيرونسايد -E. Iron! إلى فلسطين في الأول من أكتوبر لمراجعة الوضع العسكري فيها. وقد صدم أيرونسايد بسبب صعوبة الوضع، فالحكومة المدنية في رأيه وقد تحطمت تماماً وهي تعمل في عدد محدود من المدن المهمة، والمندوب السامي ومسؤولو الألوية لا يستطيعون التحرك دون حراسة قرية، والجنود مشغولون تماماً في توفير مفارز من مختلف الأحجام لحماية النقاط المهمة في المدن وأعمال الحراسة توفير مفارز من مختلف الأحجام لحماية النقاط المهمة في المدن وأعمال الحراسة

Haining Despatch Aug.- Oct, 1938, pp. 3-5 (١٣٥)

Ibid, p. 3 (177)

Tel., H.C.to S. of S. Colonies, 29 Aug. 1938, Secret, C.O. (۱۳۷) 733/367/1.

<sup>.</sup> Tel: H.C.to S. of S. Colonies, 23 Sep. 1938, C.O. 733/367/1. (١٣٨)

التي لا يمكن الحركة بدونها، والحاجة كبيرة جداً للدفاع الثابت بحيث لا يمكن التخاذ إجراءات هجومية هامة، والجنود مرهقون ولايمكن توقع أي جهد آخر منهم.. ولذلك طالب أيرونسايد بوضع البلاد تحت الحكم العسكري.....، ويضرورة وجود فرقتين عسكريتين للسيطرة على البلد(١٣٩).

ومن جهة أخرى، فقد لاحت لبريطانيا فرصة ذهبية للقضاء على الثورة في فلسطين عندما تراجع احتمال وقوع حرب عالمية، وخفت حدة التوتر في أوروبا نتيجة أنعقاد المؤتمر ميونيخ، في ٢٩ سبتمبر ١٩٣٨ والذي حضره الزعيم الألماني متلر، والزعيم الإيطالي موسوليني، ورئيس وزراء بريطانيا تشمبرلن، ورئيس وزراء فرنسا دلاديه، واتفق فيه على احتلال ألمانيا لمتطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا. ودخلت الدول الأوروبية الكبرى في هدنة سياسية مكتنت بريطانيا من التركيز على فلسطين لسحق ثورتها باي ثمن وباسرع ما يمكن، بعد أن ألقت هذه الثورة عبئا ثقيلاً على الجيش البريطاني الذي كان مطلوباً في خلك الوقت للعمل في مناطق مغايرة تماما (١٤٠٠).

وفي ٥ أكتوبر غادر المندوب السامي فلسطين متوجهاً إلى بريطانيا بدعوة من وزير المستعمرات لإجراء مباحثات بشأن الوضع في فلسطين، حيث وصل إلى هناك مساء اليوم التالي (١٤٤١). وقد جرت مباحثات شاركت فيها وزارة الحرب، ويظهر أن وزير الحرب هوربليشا- وهو يهودي صهيوتي- دعم بقوة إرسال تعزيزات كبيرة إلى فلسطين (١٤٢)، وبالفعل فقد تقرر إرسال خمس كتائب مشاة وفوج الهوسارز الحادي عشر وبطارية من مدفعية الخيل الملكية والوحدات

Tel., G.O. C. to W.O. Enclosing Personal Tel. From Ironside to (174) C.I.G.S., 4 Oct. 1938, C.O. 733/372/8.

 <sup>(</sup>١٤٠) انظر: كـامل خلة، مرجع مسابق، ص ١٦٦-١٦٦ وص ٧٢٤-٧٧٥، والشورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص ١٦٦.

P.D. Commons, Vol. 339, Col. 319, (141)

<sup>(</sup>١٤٢) انظر: يوميات أكرم زعيتر، ص ٥٦٢، وانظر أيضاً:-

Tel., S. of S. Colonies to O.A.G., 8 Oct. 1938, Important, Secret, C.O. 733/372/8, and Robert John and Sami Hadawi, The Palestine Diary (Beirut: Palestine Research Center, 1970), Vol. 1, p.284.

العسكرية الملحقة. وقد تتابع إرسال هذه القوات خلال شهر أكتوبر بحيث أصبحت القوات البريطانية المقاتلة مكونة من (١٨) كتيبة مشأة وفوجي فرسان وفوج سيارات مدرعة، وبطارية من مدفعية الخيل الملكية، بالإضافة إلى وحدات الإسناد المكونة من ست وحدات من سلاح الحدمات، وثلاث وحدات من سلاح المهندسين، ووحدة من كل من السلاح الطبي والإشارة والتسوين والبيطرة والشرطة العسكرية. هذا فضلاً عن القوات التابعة لسلاح الطيران المكونة من ثلاثة أسراب طائرات وسريتي سيارات مدرعة (١٤٣٣).

وقد أعيد تنظيم وتوزيع قوات الجيش على فرقتين عسكريتين هما:

- الفرقة السابعة بقيادة اللواء أوكنر R.N.O'connor ، وقيادته في القدس، وتولى العمل في الجزء الجنوبي من فلسطين ويتبعه:
- اللواء الشامن عشر بقيادة العميد تيدبري O.H.Tidbury، وقيادته في القدس، ومناطق تمركزه القدس ورام الله وبيت لحم.
- اللواء التاسع عشر بقيادة العميد ويذرول H.E. Wetherall، وقيادته في
   صوفند وهناطق تمركزه صوفند وتل أبيب وغزة.
- الفرنجة الثامنة بقيادة اللواء مونتجمري، وقيادته في حيفا، وتولى العمل في.الجزء الشمالي من فلسطين ويتبعه: –
- اللواء الرابع عشر بقيادة العميد هاريسون، وقيادته في نابلس، ومناطق تمركزه نابلس وطولكرم وجنين.
- اللواء السادس عشر بقيادة العميد ايفتس، وقيادته في حيفا، ومناطق تمركزه حيفا وصفد والناصرة وطه يا(<sup>(145)</sup>.

Haining Despatch, Aug. - Oct. 1938, p. 6; Monthly Army List: (\infty) for Jan. 1939 (London: H.M.S.O. 1939) pp. 145-146; and Survey of Palestine, Vol.2, p. 585.

Monthly Army List: for Jan 1939, pp. 144-146, Resume of (\\xi\xi\)
Operations: for Oct. 1938, Air H.Q., 19 Nov. 1938 AIR 5/1248, and Resume of Operations for Dec. 1938, Air H.Q., 16 Jan. 1939
AIR 5/1248.

وقد أذبع رسمياً في ٢٦ أكتوبر ١٩٣٨ أنه يوجد في فلسطين "١٨٥٠٠" ضابط وجندي(١٤٥)، ويبدو أن هذا العدد لا يشمل قوات الطيران ولا خدمات الإسناد التي يمكن أن تقدر ببضعة آلاف<sup>(١٤٦)</sup>.

ومن جهة أخرى فقد نوقشت مسألة إعطاء هيننج الصلاحيات الكافية ليحقن الاستغلال الأمثل للقوات العسكرية، وحتى يتم التعامل بسرعة وحزم مع الثورة. وقد وجه وزير المستعمرات المندوب السامي لعمل الترتيبات المتعلقة بذلك التنسيق مع هيننج على أن يظل الوضع القانوني للمندوب السامي كرئيس للمحكومة المدنية دون تغيير (١٤٤٧)، أو بعبارة أخرى عمل كافة الترتيبات الأمنية للمحكومة المدنية دون تغيير (١٤٤٧)، أو بعبارة أخرى عمل كافة الترتيبات الأمنية المحكومة المحرفية القانونية التي تصدر من خلال قانون الدفاع لفلسطين المعندل لسنة ١٩٣٧. وقد قام المندوب السامي بمناقشة الموضوع في المجلس التنفيذي للحكومة يوم ١٧ أكتوبر وتم الاثفاق على قرار بتخويل القائد المام يحتاجها، ومنحه صلاحيات تعين قادة عسكرين عبوافقة المندوب الملألوية، يحتاجها، ومنحه صلاحيات تعين قادة عسكرين عبوافقة المندوب الملألوية، وبحيث يتولى هؤلاء القادة مسؤولية الأمن والدفاع والنقل المكانيكي، ويأخذون من الإدارة المدنية للألوية كل الصلاحيات المخولة لحكامها تحت قانون ويأخذون من الإدارة المدنية للألوية كل الصلاحيات المخولة لحكامها تحت قانون فياخذان من وبعيث يصبح حكام الألوية مستشارين سياسيين للقادة العسكريين فيها الدفاع، وبحيث يصبح حكام الألوية مستشارين سياسيين للقادة العسكرين فيها أدن تؤدي إلى إعاقة عملهم.

<sup>(</sup>١٤٥) الشياب، العدد ١٢١-٨١ (٤١٣)، ٢ نوفمبر ١٩٣٨.

<sup>(</sup>١٤٦) هناك د١٨٩ كتيبة وثلاثة أفواج ويطارية، معدل عدد التشكيل في كل منها حوالي د٥٠٠، رجلاً أي ما مجموعه د١٨٧٠٠ تقريباً أما قوات الطيران ووحدات الإسناد فيصل عددها- حسب تشكيلاتها- إلى حوالى أربعة آلاف.

Tel., S. of S. Colonies to O.A.G., 14 Oct. 1938, Immediate, (\\(\exi\text{V}\))
Secret, C.O. 733/372/8

Tel, H.C. to S. of S. Colonies, 18 Oct., 1938, Immediate, Secret, (NEA) C.O. 733/372/8, and H.C. to G.O. C., 17 Oct. 1938, Most Secret, W.O. 32/9618.

وافق هيننج على تولي المسؤولية فوراً، ونُشر في الجريدة الرسمية في ١٨ التوبر تحت قانون الدفاع لسنة ١٩٣٧ إجراء يخول هيننج تعين حكام عسكرين الكولية. وفي اليوم نفسه عين اللواء أوكنر قائداً عسكريا لمنطقة القدس(١٤٩)، وفي اليوم التالي عين العميد هاريسون قائداً عسكرياً للواء السامرة (منطقة نابلس)، والعميد إيفتس قائداً عسكرياً للواء الجنوبي، والمقدم جون كريستال J. Ghrystall قائداً عسكرياً للمناقة وادي الأردن(١٤٠٠). وهكذا تولى الجيش المسؤولية الفعلية لمسحق الثورة مع الاحتفاظ للإدارة المدنية بظلها الرسمي الذي لا يتعدى القيام بالمشورة والأعمال المدنية البحتة، وقد تزامن ذلك مع اكتمال وصول التعزيزات لتبدأ القوات العكسرية بحملة شعواء ضد الثوار.

ومن جهة أخرى فقد قامت الحكومة البريطانية بالسير في خط سياسي مواذ لخط قمع الثورة، وقد استهدفت من خلاله محاولة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، لأنها كانت تدرك تماماً أن إخصاد الثورة لا يعني إخصاد الحقد والغضب والشعور بالظلم المستقر في صدور الفلسطينين، وأنه لا يستبعد أن تتكرر الثورة طالما ظل هذا الشعور موجوداً، وسعت من خلال هذا التحرك إلى تثبيط حدة المعارضة والثورة ضد بريطانيا وتشجيع العناصر التي تعتبرها «معتدلة»، والتي ترغب في التعاون مع بريطانيا لإيجاد حل سياسي سلمي، ومحاولة شق الإجماع الفلسطيني على الثورة. وكل هذا يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط عن العمل العسكري البريطاني في فلسطين ليعجل بتحقيق أهدافها بشكل أسرع، فضلاً عما يعطيه من أثر نفسي إيجابي لهذه القوات بأن لمملها المضنى الشاق نهاية عكنة.

وكان للاعتبارات الاستراتيجية في السعي البريطاني لإيقاف الثورة في فلسطين

Government of Palestine: Ordinances, Regulations, Rules and (\footnote{1938}) Notices, Annual Volume for 1938 (Jerusalem: Government Printing Press, 1939), Vol. 1, pp. 1361-1363.

Ibid, p. 1377. (\0.)

أهميتها أيضاً، ففلسطين في تلك الفترة حسب آراء المستشارين العسكريين للحكومة البريطانية تعطى موطئ قدم لبريطانيا شرق البحر المتوسط، ولها اهمية عظيمة كدولة حاجزة بين مصالح بريطانيا الاستراتيجية في قناة السويس والأعداء المحتملين شمالاً. وخلال عشرين عاما ستكون الاتفاقية الأنجلو-مصرية عرضة للمراجعة، وبالتالي رأى المستشارون العسكريون أن هناك احتمالاً ألا تحافظ بريطانيا على وجود قوات في مصر، وفي هذه الحالة سيكون من الأهمية بمكان أن تكون قادرة على المحافظة على الجنود في فلسطين كاحتياط استعماري (إمبريالي) للشرق الأدنى والأوسط. ويعكس هذا الرأى جانباً مهماً في التفكير العسكري البريطاني الذي كان يرى أن الوجود البريطاني في فلسطين سيستمر إلى أمد بعيد غير منظور. وبسبب تبدل الأحوال في البحر المتوسط ونفوذ إيطاليا بجوار البحر الأحمر فقد زادت أهمية فلسطين كصلة وصل في خطوط الاتصالات من وإلى الشرق، كما أن الطريق عبر فلسطين، والعراق ربما يثبت أهميته لتعزيز مصر في حالة أن النقل من خلال البحر المتوسط والبحر الأحمر أصبح يحتمل مخاطر كبيرة. وأخيراً فإن حماية خط النفط «البايب لاين» القادم من العراق إلى حيفا يعتمد على المحافظة على الأمن في فلسطين (١٥١). ولاشك أن الاعتبارات السابقة تصبح أمراً حيوياً في حالة وقوع حرب عالمية، ولذلك كان من الأهمية بمكان وجود فلسطين «هادئة» على الأقل إن لم تكن «مؤيدة» في حالة نشوب الحرب.

وفضلاً عن الاعتبارات الاستراتيجية في فلسطين فإن الاعتبارات الاستراتيجية في المعالم العربي والإسلامي كانت تضغط أيضاً لصالح إيقاف الثورة، فقد كانت حاجة بريطانيا للتأييد العربي والإسلامي في حالة نشوب حرب عالمية كبيرة وخصوصاً مصر التي يحتمل أن تكون أحد مسارح الحرب، فضلاً عن الاهمية الخاصة للعراق...، وكل ذلك كان يتطلب نوعاً من السعي لإرضاء العرب ووضع حد للثورة (١٥١).

S. of S. Colonies to H.C., 24 Feb. 1939, Secret, C.O. 733/371/6. (۱۵۱) (۱۵۲) انظر: عبد الوهاب الكيالي، مرجم سابق، ص ۲۹۵

وعلى ذلك، فبعد نشر تقرير اللجنة الفنية التي عينت للبحث في الإمكانية العملية لتقسيم فلسطين «لجنة وودهيد» في ٩ نوفمبر ١٩٣٨ والذي أشار إلى الصعوبة البالفة في تنفيذ التقسيم (١٥٢)، أعلنت الحكومة البريطانية في اليوم نفسه عن فكرة تقسيم فلسطين باعتباره مشروعاً غير عملي، وعبرت عن رغبتها في التوصل إلى حل المشكلة عن طريق موقم يعضوه عمللو العرب في فلسطين وممثلو اليهود، ويدعى إليه ممثلون عن اللول العربية المستقلة. وقد رحب الفلسطينيون بتخلي بريطانيا عن مشروع التقسيم، واعتبروا أن الدورة أجبرتها على ذلك. وبالفعل فقد تم عقد موقم «المائلة المستديرة» في لندن (٧ فبراير - ١٧ مارس ١٩٣٩) الذي انتهى بالفشل، ثم أصدرت بريطانيا الكتاب الأبيض بشأن سياستها في فلسطين في ٧ مايو ١٩٩٩ أصدرت بريطانيا الملسطينيون بالرفض رغم بعض ما فيه من جوانب إيجابة (١٥٤).

وبينما كانت التحركات السياسية جارية استمرت القوات العسكرية البريطانية في حملتها الشاملة لسحق الثورة، ومع مرور الوقت بدا واضحاً أن القوات

المحدرت الحكومة البريطانية في ٤ يناير ١٩٣٨ كتاباً ابيض بتعين لجنة فنية للبحث في موضوع التقسيم، وقد تولى رئاستها جون وودهيد القدس في ١٨٧٨ ووصلت إلى القدس في ١٨٧٨ ابريل ١٩٣٨، وقاطعها شعب فلسطين مقاطعة تامة، وغادرت فلسطين في ٣ اغسطس، انظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص ١٤٠٤، ويوميات أكرم زميز، ص ١٤٠، وص ٣٨٠-٣٨٦ انظر الكتاب الأبيقن بتعين هذه اللجنة: Palestine: Policy in Palestine, Despatch Dated 23rd December 1937, From the Secretary of State for the Colonies to the High Commissioner for Palestine, Cmd. 5634 (London: H.M.S.O. 1938) Palestine Partition Commission- وانظر خسلاصة تقسرير هذه اللجنة: Report, Oct. 1938 Cmd. 5854 (London: H.M.S.O. 1938), pp. 232-246.

<sup>(</sup>١٥٤) عبد الوهاب الكيالي، موجع سابق، ص ٣٠٠-٣٠٢، وكامل خلة، مرجع سابق، ص ٧٢٣-٧٤٢.

البريطانية أخذت زمام المبادرة، وبدأت تفرض سلطتها وهيمنتها. وقد شجع ذلك الحكومة البريطانية على الطلب من المندوب السامي في فلسطين في أواخر فبراير ١٩٣٩ مراجعة الوضع الأمني في البلد، والاهتمام العاجل بالترتيبات المستقبلية لضمان الأمن فيها بما في ذلك التخفيضات المحتملة في الحامية (٥٥٥). ولأن هاجس الحرب في أوروبا كان لا يزال يشغل الحكومة البريطانية، فقد كان مطلوباً سمحب «١١» كتيبة من فلسطين في حالة وجود خطر كبير لنشوب الحرب. ولكن مجلس الجيش كان يأمل أن تخفض الحامية إلى أقل قدر ممكن بحيث لا يظل أكثر من ست كتائب (١٥٥).

أما قيادة القوات العسكرية في فلسطين، فقد كانت متخوفة من حدوث أية تخفيضات كبيرة في الحامية، إذ كانت ترى أن المكاسب التي حققت في فلسطين كانت راجعة بالدرجة الأولى إلى الضغط العسكري المتواصل، وإلى التواجد المكثف للجيش، بحيث أن أي تخفيض كبير يمكن أن يؤدي إلى التدهورة الوضع وعودته كما كان (١٥٥١). وكانت القيادة العسكرية في فلسطين ترى أن الجو العربي لا يزال يغلي بالسخط، ولم يكن في وسع الإدارة المدنية المحودة للإمساك بزمام الأمور بعد أن تحطمت بالكامل في معظم أجزاء فلسطين. ثم إن تخفيض الحامية كان مرتبطاً بشكل كبير بإعادة الاعتبار والقوة للشرطة الفلسطينية بعد أن أصابها الكثير من الضعف والخلل. كما كانت هناك حاجة لتحسين طرق المواصلات وإنشاء شوارع حيوية للامن مناسبة لكل أحوال الطقس (١٥٥٨).

S. of S. Colonies to H.C., 24 Feb. 1939, Secret, C.O. 733/371/6. (100)

Ibid. (107)

Despatch on the Operations Carried out by the British Forces in (۱ον) Palestine and Trans- Jordan, in Aid of the Civil Power, During the Period from 1 Apr- 30 Jul. 1939, Haining to S. of S. War, 30 Jul. 1939, Secret, p.1, W.O. 32/9500. Hereafter referred to as Haining Despatch, Apr- Jul. 1939.

Ibid, and Memorandum on the General situation in 8 th Division (NoA) Area in Palestine, Motgomery to C.I.G.S., 8 Feb. 1939, Secret, W.O. 216/111.

وبشكل عام، فعلى الرغم من حصول حركة من التنقلات في كتائب الجيش خلال الأشهر التالية وسحب عدد منها، وحلول غيرها مكانها (١٥٩)، فإن حركة التخفيض لم تكن كبيسرة، وكان لا يزال في فلسطين في أوائل يوليو ١٢٥١ع كتية وفوجاً (١١٠).

ويبين الجدول التالي<sup>(١٦١)</sup> عدد قوات الجيش البريطاني في فلسطين، وهو مستخلص من معلومات مفصلة تم إعدادها في 9 يوليو ١٩٣٩: –

| عدد الرتب الأخرى | عدد الضباط | الوحدات العسكرية                      |  |
|------------------|------------|---------------------------------------|--|
| ٥٣٩٠             | ٨٢١        | سبع كتائب مشاة                        |  |
| 747              | 70         | كتيبة مؤللة (آليات)                   |  |
| 798              | 77         | فوج فرسان                             |  |
| 71.              | 71         | فوج ميدان لسلاح المدفعية              |  |
| 797              | 77         | فوج وسيط لسلاح المدفعية               |  |
| 1.48             | ٤١         | فوج مضاد للطائرات لسلاح المدفعية      |  |
| ٦٢٠              | ١٨         | فوج خفيف مضاد للطائرات لسلاح المدفعية |  |
| 771              | ٥          | سرية ميدان لسلاح المهندسين            |  |
| 1                | ٧.         | خمس سرايا لسلاح الخدمات               |  |
| ٤١٩٠             | 711        | وحدات عسكرية أخرى مساندة              |  |
| ١٥٢٨٧            | ٥٧٢        | المجموع                               |  |

See: Resume of Operations: for Apr. 1939, Air H.Q., 10 May (\00edag) 1939 AIR 5/1248; Resume of Operations: for May 1939, Air H.Q., 10 Jun. 1939, AIR 5/1248; and Resume of Operations: for Jun. 1939, Air H.Q., 11 Jul. 1939, AIR 5/1248.

Brief Note on Palestine, Montgomery to C.I.G.S., 21 Jul. 1939, (١٦٠) W.O. 216/46.

Composition of the Garrison in Palestine Including Middle East (۱۹۱) Reserve Division, 9 Jul. 1939, W.O. 201/166.

وفي صيف ١٩٣٩ انحسرت الثورة في فلسطين بشكل كبير، وقد شكل ذلك فرصة حقيقية لتخفيض الحامية، واستخدام وحداتها في مواقع أكثر أهمية، خصوصاً في ضوء تصاعد الأزمة بين بريطانيا والمانيا وازدياد احتمالات الحرب. وقد استغل مونتجمري فرصة وجوده في لندن في إجازة مرضية فكتب إلى . رئيس الأركان العامة للقوات البريطانية في ٢١ يوليو ١٩٣٩ قائلاً إن الثورة في فلسطين قد سحقت، وإن الجيش يمسك بشكل قوى بزمام الأمور بحيث لم يعد محتملاً أن تعود الثورة إلى نفس المستوى السابق. ولذلك، فقد رأى مونتجمري أن في فلسطين جنوداً أكثر مما هو مطلوب، وأنه ليس هناك حاجة لوجود قيادتين لفرقتين عسكريتين، واعتبر أن وجود فرقة واحدة من تسع كتائب وفوج فرسان كاف تماماً، مع إمكانية نقل لواء مشاة (ثلاث أو أربع كتائب) إلى مصر إذا دعت الحاجة (١١٢). وقد وعد رئيس الأركان بمناقشة ما طرحه مونتجمري مع مدير التدريب العسكري(١٦٣)...، وبالفعل فقد سحبت بعض الكتائب من فلسطين خلال شهري يوليو وأغسطس، وقد أدى ذلك إلى وقوع ضغط شديد على باقى الوحدات العسكرية نتيجة اتساع مسؤولياتها ومناطق عملها(١٦٤)، وكان ضمن الوحدات التي تقرر سحبها خلال شهر يوليو لواء احتياط الشرق الأوسط (١٦٥).

وفي ٣ أغسطس ١٩٣٩ تولى الفريق باركر M.G.H.Barker القيادة العامة للقوات البريطانية في فلسطين وشرق الأردن خلفاً للفريق هيننج الذي أنهى

Brief Note on Palestine, Mongomery to C.I.G.S., 21 Jul. 1939, (۱۹۲) W.O. 216/46.

Secretary of C.I.G.S. to Montgomery, 24 Jul. 1939 , W.O. ( $\ensuremath{\text{NT}}$ ) 216/46

Resume of Operations: for Aug. 1939, Air H.Q., 9 Sep. 1939, (118) AIR 5/1248

Tel, W.O. to G.O.C.- in C. Egypt and G.O.C. Palestine and (No) Trans-Jordan, 11 Jul. 1939, Secret, C.O. 733/404/2.

(خدماته) في فلسطين بعد أن نجح في القضاء تقريباً على الثورة فيها(١٦٦). كما حدث تغيَّر آخر في قيادة الطيران في ١٦ أغسطس إذا تولى دي البياك J.H.D'Albiac القيادة خلفاً لهاريس A.T.Harris.

وحسب رأي باركر فإنه تسلم القيادة وقد أصبحت نهاية الثورة واضحة في المدى المنظور، وقد سار في ترتيب الأوضاع لما بعد الثورة، فاستمر في تحفيض تدريجي للكثير من المراكز العسكرية المبعثرة في جميع المناطق، وتشجيع الشرطة للقيام بدور أكبر في المناطق الريفية، وهذا التخفيض يسر إمكانية توفير مزيد من القوات لأداء عمليات فعالة ضد الثوار الذين لم تبق منهم سوى مجموعات محدودة بعد مقتل أو أسر أو انسحاب معظم قادتهم من الميدان (١٦٨٨).

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر ١٩٣٩، عادت السلطات فشددت قبضتها بشكل أكبر على فلسطين لكن جذوة الثورة لم تنطفئ إلا أواخر سنة ١٩٣٩ (١٦٩٨). ومع ذلك، فقد حذر باركر من أن عودة «الاضطرابات» الداخلية أمر متوقع، وأن العمل العسكري سيكون ضرورياً في المستقبل، وأن أي تخفيض لمزيد من القوات في الآيام التالية سوف يترافق مع إحياء «القلاقل» الداخلة (١٧٠).

Despatch on the Operations Carried out by the British Forces in (۱۹۹1) Palestine and Trans- Jordan, Period 3 Aug. - 31 Dec. 1939, M. Parker to S. of S. War, 16 Feb. 1940, p. 1, W.O. 32/9501. Hereafter Refered to as Parker Despatch.

Parker Despatch, p. 3. (١٦٨)

(١٦٩) يوميات أكرم زعيتر، ص ٢٠٠-٦٠٠، وانظر الإجراءات القانونية والصلاحيات التي اتخذت في ظروف بداية الحرب العالمية الثانية: -

Government of Palestine, Proclamation, Regulations, Rules, Orders and Notices, Annual Volume for 1939 (Jerusalem: Government printing Press, 1940), Vol. 2, pp. 649-708.

Parker Despatch, p.3 (\V.)

### ولاء وانضباط القوات العسكرية

من الجوانب التي تستحق الإشارة - في سياق الحديث عن القوات العسكرية خلال الثورة الفلسطينية الكبرى - سؤال يبرز حول مدى انضباط وحماسة الجنود البريطانيين في أداء المهام الشاقة المضنية التي أوكلت إليهم، ومدى شعورهم بعدالة الحرب التي يخوضونها ضد الثورة الفلسطينية.

إن تقارير القيادات العسكرية البريطانية كانت تؤكد دائماً على حسن آداء وانضباط وكفاءة ضباط وجنود القوات البريطانية ومحافظتهم على روحهم القتالية وروحهم المعنوية العالية (۱۷۱). بل إن مونتجمري- قائد الفرقة النامنة في شمال فلسطين- وصف الجندي البريطاني بأنه الرائع، . . وأن كل الرجال يكونون امفعمين بالحيوية، بعد المحركة . . ولذلك طالب بمنح الجنود ميدالية تقديرية لعملهم في فلسطين (۱۷۲). ولقي اقتراحه تجاوباً من وزارة الحرب، لكن نائب رئيس الأركان البريطاني أخبر مونتجمري أن هذا الأمر يلقي الكثير من المحارضة من وزارة المستعمرات، لأنها لا تحب أن تعترف أن هناك حرباً في فلسطين بحيث يتم إعطاء ميدالية لمن يخوضها من الجنود البريطانين (۱۷۳).

وربما يقوى الظن بحسن أداء وانضباط الجندي البريطاني ما عرف عن الجيش البريطاني بشكل عام من كفاءة وانضباط، غير أن هناك مؤشرات تدل على أن الأمر لم يكن بالدقة التي تصورها التقارير السابقة.

فقد عانت القوات البريطانية من «حرب عصابات» عنيفة، جعلت الجنود في حالة من الشـد والتوتر لأنهم يحـاربون في كـثيـر من الأحـيـان «عــدواً غيـر

See: Peirse Despatch, p. 106; Wavell Report, pp. 13-15; Haining (۱۷۱) Report, Apr.- May 1938, p. 11; Haining Report, May- Jul. 1938, pp.9-11; and Haining Despatch Aug.- Oct. 1939, pp. 9-11.

Letter Montgomery to Deputy C.I.G.S., 4 Dec. 1938, Private (۱۷۲) and Personal, W.O. 216/111

Letter, Deputy C.I.G.S to Montgomery, 19 Dec. 1938, W.O. (۱۷۲) 216/111.

محسوس الايعطيهم وقتاً للراحة أو الاسترخاء، ويمكن أن يهاجمهم في أي وقت (١٧٤). كما أن طبيعة التكتيكات التي اتبعتها القيادة العسكرية البريطانية باستخدام أسلوب الضغط العسكري الدائم على الثوار وتفتيش القرى . . . . كانت حسبما اعترف هيننج شاقة جداً ومملة لكل الرتب، وكثيراً ما كانت تحقق قليلاً من النتائج الملموسة (١٧٥). واعترف مونتجمري نفسه أن جنوده اليقضون وقتاً صعباً جداً الاوارة العمل شاق جداً ومرهق (١٧٦).

وفضلاً عما يتعلق بالإرهاق الجسدي والتوتر العصبي فإن هناك عناصر بريطانية- وإن كانت محدودة- كانت تدرك أنها تواجه ثورة تحرر وطني، وأن دماها تسفك ليس بالفسرورة لخدمة بريطانيا، وإنما أيضاً لخدمة اليهود والأهداف الصهيونية. . . وهذه العناصر لا يستحيل أن تقع بينها درجة من الانفلات، خصوصاً إذا وجدت في أوضاع قاسية. ومن جهة ثانية، كانت أصداء قضية فلسطين تتردد في بريطانيا خلال الثورة الكبرى، فبالإضافة إلى وجود مكتب دعاية عربي لقضية فلسطين، فقد كان هناك مجموعة ضغط بريائية تشكلت من عدد من المهتمين بقضية فلسطين باسم «اللجنة البريائية لمناصرة العرب» برئاسة اللورد ونترتون وسكرتارية أنتوني كريسلي، ومن أعضائه البرازين كليفتون براون وأرنست بينيت وكنيث بكتورن ودوغلاس ريد، وهم من كبار أعضاء مجلس العموم، وقد وصل أعضاء هذه اللجنة إلى

Peirse Despatch, p. 106. (\V\x)

Despatch on the Operations Carried out by the British Forces in (140) Palestine and Trans- Jordan, in Aid of the Civil Power, During the Period from 1 Nov. 1938-31Mar. 1939, Haining to S. of S. War, 24 Apr. 1939, Secret W.O. 32/9499, Hereafter referred to as Haining Despatch, Nov. 1938- Mar. 1939.

Letter, Montgomery to Deputy C.I.G.S., 4 Dec. 1938, Private (۱۷٦) and Personal, W.O. 216/111.

<sup>(</sup>۱۷۷) انظر عزت طنوس، مرجع سابق، ص ۱٤٩.

وقد حاول الثوار الفلسطينيون نشر الدعاية للقضية الفلسطينية بين الجنود البريطانيين في فلسطين، ففي بيان نشره الثوار- بتوقيع أحد قادتهم (عارف عبد الرزاق)، ومصاغ بلغة انجليزية جيدة- إلى الجنود البريطانيين قال اإنكم هنا فقط حتى تخسروا أرواحكم أو تفقدوا الآخرين أرواحهم من أجل حفنة من اليهود الذين لا يستحقون دفاعكم، وأكد البيان على حب العرب للسلام ودفاعهم عن حقوقهم وعدم تعطشهم للدماء، وأنهم سيستمرون في الطريق حتى النهاية ضد السياسة اليهودية ومن يدافع عنها (١٧٨).

وقد سجلت مصادر فلسطينية التحاق بضعة أفراد من الجنود الإنجليز بالثوار، «تخلصاً من تأتيب الضمير على مقاتلتهم العرب من أجل اليهود " . . . بل لقد سجلت عدة حوادث انتحار لضباط وأفراد من الجيش في ظروف غريبة عرف فيما بعد أنها من هذا الباب (١٧٩). وكان الأديب اللبناني أمين الريحاني قد زار فلسطين أثناء ثورة ١٩٣٦، وذكر من خلال مشاهداته أن الجيش الإنجليزي جاء إلى فلسطين وهو متشرب بالروح الصهيونية . . . ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة من وصولهم، وبعدما يتعرفون بشكل أفضل على الأوضاع يصبحون أكثر ميلاً للعرب. وقال إن أحد ضباط الإنجليز قال له لقد صرنا نعتقد أن العرب على حق وأنهم يستحقون العدل، ثم أطلعه الضابط على أغنية يرددها الجنود الإنجليز ، فأخذها الريحاني وترجمها شعراً: –

ياغــربـي لاتــرمنـي بل ارم من خلف الشجر في الماء الشاء الش

ونقلت جريدة الشباب خبراً من القدس لأحد المراسلين أن مفرزتين بريطانيتين تمردتا على القتال في فلسطين «بحجة أن البريطانيين لا يجوز أن يقاتلوا عن

Covering Note, H.C. to H. Downie (Senior Officer at C.O.) 14 (۱۷A) Sep. 1938, Enclosing an Appeal from the Rebels C.O. 733/372/4.

<sup>(</sup>١٧٩) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>۱۸۰) يوميات أكرم زعيتر، ص ۲۳۰.

باطل اليهود، فتقرر إرسالهم إلى الهند فورأ (١٨١١). وفي ١١ اغسطس ١٩٣٨ هرب ثلاثة جنود بريطانين من معسكر السميرية بالقرب من عكا، وبعد أن نوعوا ملابس الجندية طلبوا من أحد القرويين أن يساعدهم في تخطي الحدود السورية، لكنه أوصلهم إلى أبي خضر- أحد قادة الثوار- فأخبروه باستنكارهم لسياسة دولتهم، وقام الثوار بإيصالهم إلى الحدود السورية، ولكن الفرنسيين قبضوا على اثنين منهم، أما الثالث فقد قبض عليه شرطي إضافي في صفد وزج به في السجن. ونقل عن الثالث عندما سئل أثناء التحقيق «كيف تهرب من جيش جلالته وأنت جندي مفروض فيك الولاء والطاعة؟ أنه قال يسخر لقتل لعرب، وقد كتمت السلطات البريطانية الحادث ولكن أكرم زعيتر يدخر اتهم- في مكتب الدعاية العربي بدمشق- حصلوا على أسماء وسنوات يلادهم ومكان الولادة والفرق التي التحقوا بها، نما جعلهم باسم المكتب يعلنون نا فرارهم (١٨١).

ومن الحوادث التي اشتهرت في تلك الفترة نبأ هرب ثلاثة جنود في ليل ٢-٣ ديسمبر ١٩٣٨ بسيارة عسكرية، واجتيازهم الحدود اللبنانية وعدداً من الحواجز على الطريق، حتى قبض عليهم في الشمال عند حاجز البحصاص، وسيقوا الى نظارة الدرك في مدينة طرابلس. وذكر أحد المراسلين أن الجنود هربوا إثر معركة جرت مع الثوار الذين ألحقوا بالإنجليز خسائر كبيرة، فرأى هؤلاء أن ينجوا بانفسهم على هذا النحو. ونقل عن أحد الجنود قوله إنه لا يستطيع محاربة (الجان» في فلسطين، كما نقل عن آخر أن ضميره يوبخه كلما دخل معركة مع العرب...، وعرف أن اسم أحدهم هاملكش والثاني كولدم، ولم يعرف المراسل اسم الثالث (١٨٦٠).

<sup>(</sup>۱۸۱) الشياب، العدد ۱۰۱- ۲۱ (۳۹۳، ٤ مايو ۱۹۳۸

<sup>(</sup>۱۸۲) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص ٣٩٤، يوميات أكرم زعيتر، ص ٣٦٠-٣٤٤ (۱۸۳) الشباب، العدد ۱۲۸- ۸۸ (۲۲۳»، ۲۱ ديسمبر ۱۹۳۸، ومحمد عزة دروزة،

القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٨

وفي آواخر يونيو ١٩٣٩ قبض رجال الدرك اللبناني في العديسة على ألحدود اللبنانية الفلسطينية على جندي إنجليزي هارب من ثكنة المالكية في فلسطين مدعر د تك , و سك(١٨٤).

ولم تقتصر المسائل المتعلقة بوجود الانفلات في الانضباط على شكل الهرب أو الفرار، ولكن هناك مايشيـر إلى بيع الجنود البـريطانيين للسلاح والذخيرة للعرب خفية، وكان ذلك ياخذ أحياناً شكل السرقة من أماكن الذخيرة ولكن بعد تواطؤ الوطنين العرب مع الجنود مقابل المال(١٨٥٠).

وأحياناً كان يتمكن الثوار من أسر جنود بريطانيين، ومن الطريف الإشارة إلى ما ذكر عن أحد الجنود الآسرى الذي عامله الثوار معاملة حسنة، وبعد أن استوثقوا منه أعطوه عملاً وأناطوا به إدارة معتقل الجواسيس. وذكر أنه كثيراً ما كان يراسل أهله في انجلترا، وبعض إفراد فرقته في فلسطين، ويتمنى لهم مصيراً كمصيره في ضيافة «الثائرين الملائكة» كما يلقبهم (١٨٦).

ومهما يكن من أمر، فإن ظاهرة تسرب الخلل والهرب إلى صفوف الجنود البريطانين لم تكن كبيرة، إلا أن إنكارها لاييدو دقيقاً.

# المخابرات العسكرية

عانت القوات العسكرية خلال النورة الكبرى من مشكلة الشح الشديد في المعلومات التي منعتها في أحيان كثيرة من التعامل السريع والفعال مع فصائل النوار (١٨٧٧). فقد كانت الثورة في فلسطين ثورة وطنية لها قاعدتها الشعبية الواسعة التي يصعب تجنيد عملاء من بينها لمساعدة الإنجليز، كما كان رجال الثورة يتعاملون بعنف مع العملاء والجواسيس ويقومون بتصفيتهم. ولم تكن

<sup>(</sup>١٨٤) العلم المصري، العدد ١١٤ - ٤٤٨ ، ١٢ يوليو ١٩٣٩.

<sup>(</sup>۱۸۵) انظر : يوميات اكرم زعيتر، ص ۱۹۷، والشباب، العدد ۱۰۸– ۱۸ و۴۶۳، ۲۲ يونيو ۱۹۳۸.

<sup>(</sup>۱۸۲) يوميات أكرم زعيتر، ص ٥٠٩، والشياب، العدد ١٢٣-٨٣ (٤١٨، ١٦ نوفمبر ١٩٣٨.

Military Lessons, p. 106. (\AV)

القوات العسكرية تثق تماماً بمخـابرات الشــرطة التي ترى أنه أصــابهــا الحلل والوهن. وكان هناك قدر كبير من التنافس بين المخـابرات العسكرية ومـخابرات الشــرطة في جمع المعلومات لم يؤد بالضـرورة إلى نتائج إيجابية (١٨٨٠).

ولذلك، فقد سعت القوات العسكرية إلى تقعيل مخابراتها في مواجهة الثورة، وكان هناك شكلين لعمل المخابرات العسكرية، الأول كان مكوناً من ضباط الخدمة التابعين لقوات الطيران، والثاني كان تابعاً لمخابرات الجيش. وكان ضباط الخدمة التابعين لقوات الطيران، والثاني كان تابعاً لمخابرات الجيش. أنه عند اندلاع الشورة تم فتح مراكز لهم في يافا ونابلس والناصرة ووادي الأردن، وكان واجبهم الحصول على معلومات ذات طبيعة عسكرية وسياسية وطبوغرافية.... وكان هؤلاء الضباط يتحدثون عادة اللغة العربية ولهم معرفة خاصة بالوضع الحالي، وكان الضابط يتولى مهمة تجنيد العملاء، ويصل بالتالي إلى مصادر معلومات التي ليحصل إليها ضابط مخابرات الجيش الذي كان يجمع وينفحص المعلومات التي يحصل عليها مقاتلو الجيش خلال عملياتهم. وكان لدى ضباط الحدمة الخاصة سيارات لاسلكي ترسل تقاريرهم مباشرة إلى قيادتهم المعنية الماعنية الم

ولم يكن أسلوب الاعتماد على العملاء والمخبرين هو الأسلوب الوحيد، إذ استخدمت القوات العسكرية الطيران لعمليات الاستطلاع والاستكشاف عن مواقع الثوار وكشف عوائق الطرق والممرات والدمار في الجسور والسكك الحديدية... (۱۹۰). وتعاونت المخابرات اليهودية وخصوصاً أفراد الدائرة

<sup>(</sup>١٨٨) انظر: الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص ٤٢٩-. ٤٣٠.

Military Lessons, p. 46, and H.C., to Shuckburgh, 14 Oct. 1939, C.O. 733/415/11.

Peirse Despatch, p.52, and p. 70, and Military Lessons, p. 45. (\A4)
Military Lessons, p.46. (\4\)

العربية في الوكالة اليهودية برئاسة رؤوفين زسلاني، وصخابرات منظمة «الهاغاناه» العسكرية اليهودية، وفي سنة ١٩٣٨ توثقت الصلة بين الجيش البريطاني والمخابرات اليهودية، فقد كان الجيش الذي يسعى للقضاء على الثورة بكل وسيلة محكنه يخشى من اختراق العرب الموالين للثورة أجهزة ودوائر المحكومة المدنية ومخابراتها، ولعله كان يضيق بضوابطها أو أساليب عملها، ولذلك حاول الاستفادة من المخابرات اليهودية، بل كان يسلم الوثائق العربية التي تقع في يده لرجال «الهاغانا» لدراستها وليس لدوائر الحكومة (١٩١٠)، أما التعامل مع السكان والمواطنين اليهود فيبدو أنه لم يكن مفيداً جداً للمخابرات العسكرية، إذ كان هؤلاء مستعدين لإعطاء معلومات كثيرة، القليل منها ذو قيمة، وكانوا يذكرون عادة «حكايات فظيعة» هدفهم الرئيس من ورائها بقاء الجنود بقربهم (١٩٢).

وبشكل عام فقد تحسن أداء هذه المخابرات بمرور الوقت، وخصوصاً بعد وقوع الثورة في حالة من الضعف والانحسار سنة ١٩٣٩.

#### النفقات

كان على حكومة فلسطين أن تتحمل التكاليف الإضافية الناشئة عن إرسال التعزيزات العسكرية إلى فلسطين (١٩٣٦)، وقد تحملت القسط الأكبر من ذلك خلال السنتين الأوليين إبريل ١٩٣٦- إبريل ١٩٣٨. ولكن مع اتساع وانتشار الثورة واستهلاكها لمعظم احتياطات ووفورات السنوات السابقة، فقد اضطرت بريطانيا لتقديم الدعم المالي لاستكمال التكاليف المتعلقة بقمع الثورة، والتي صرف أغلبها على الجيش والتعزيزات ومتطلباتها حسبما يوضح الجدول التالي (١٩٤٤)، (بالألف جنيه فلسطيني):

<sup>(</sup>١٩١) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص ٤٢٩-٤٣٠.

Military Lessons, p.46. (191)

See: P.D. Commons, Vol. 313, Col. 631. (197)

A Survey of Palestine, Vol. 2., p. 608. (198)

| 1981-1989 | 1989-1981 | 1947-1944 | 1977-1977 | السنة                  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| ٤٧٦       | 48.       | ٧٩٠       | 1797      | نفقات حكومة فلسطين     |
| 7171      | 179.      | 181       | 18.       | دعم الحكومة البريطانية |
| 77.7      | ۲۰۳۰      | 941       | 1847      | مجموع النفقات          |

ويلاحظ أن السنة المالية ١٩٣٧-١٩٣٨ كانت أقلها انفاقاً على القوات المسكرية من حيث المجموع لأن السنة أشهر الأولى منها (إبريل-سبتمبر) كانت أشهر دهنئة مؤقتة، ولأنه في السنة أشهر التالية كانت المرحلة الثانية من الثورة لا تزال في بدايتها ولم تأخذ بعد شكلها الواسع الشامل. أما سنة ١٩٣٩- ١٩٤٥ فقد كانت أعلاها إنفاقاً بسبب الاستمرار في الإنفاق على الثورة، ثم بسبب النفقات المترتبة على دخول بريطانيا الحرب العالمية الثانية وترتيب الاحتياطات الخاصة بذلك في فلسطين.

## الفصل الثاني

### شرطة فلسطين ١٩٣٦–١٩٣٩

كانت السلطات البريطانية - في بداية سنة ١٩٣٦- لا تزال تملك مؤشرات جيدة على تحسن أداء وولاء وانضباط الشرطة الفلسطينية، وذلك بعد عدة سنوات من العمل المتواصل على رفع مستواها، خاصة وأنها اجتازت بنجاح أحداث أكتوبر ١٩٣٣، لكن الشورة الفلسطينية خلال سنوات ١٩٣١-١٩٣٩ كانت أقسى الاختبارات التي تعرضت لها الشرطة، وعلى الرغم من حرص السلطات على انتقاء نوعيات يسهل قيادها وكسب ولائها وفق اعتبارات طائفية أو عائلية أو طبقية أو مصلحية. . . ، وعلى الرغم من تقديها للحوافر والمكافآت وعمارسة أشكال قوية من الضبط والربط. . . ، فإن التحدي ظل كبيراً، وظلت مشاعر التوتر والقلق تساور الشرطة العرب واليهود، وظلت مشاعر الشور والبريطانين خصوصاً تجاه الشرطة العرب . . .

لقد كانت مهمة شاقة بالفعل الحصول على نوعيات من الشرطة ترضى بأن 
تكون «العصا» التي تقمع بها أماني وطموحات شعبها، وبقدر ما كان الحصول 
على شرطة عرب سهلاً لمعالجة واجبات الشرطة المعتادة، في أداء الأعمال 
كتبية ومكافحة الجريمة العادية والفساد وتسيير المرور، فقد كان صعباً أن يقوم 
هؤلاء بادوار متعلقة بقمع الانتفاضات والثورات. لقد كانت مشكلة الشرطة 
الفلسطينية تتلخص في صعوبة القيام بدورها المرسوم عندما يتطلب الأبر القيام 
بواجبات شبه عسكرية ولذلك عانى الشرطة العرب من الضعف والتفسخ 
خلال هذه المرحلة خصوصاً سنة ١٩٣٨، ولهذا فقد كفّت السلطات البريطانية 
في نهاية الشلائينيات عن إصرارها في المحافظة على النسب المعتادة للشرطة 
العرب وركزت اعتمادها في مواجهة الثورة على الشرطة البريطانين واليهود، 
بينما أخذت بالتخلي تدريجياً عن العناصر العربية (١٠).

 <sup>(</sup>١) الفقرتان السابقتان هما خلاصة استقراء الباحث للمرحلة، وهو ما ستبيئه الصفحات التالية بشكار أكثر تفصيلاً.

### الشرطة والمرحلة الأولى من الثورة ١٩٣٦

لم تمنع الأجواء المتوترة -التي شهدتها نهاية ١٩٥٥ - الشرطة من الاستمرار في آداء دورها بالشكل المعتاد، وكانت معركة أحراش يعبد -التي قتل فيها الشيخ القسام- وما تلاها تمثل مؤشراً إيجابياً يُحسب لصالح ولاء وانضباط الشيخ القسام- وما تلاها تمثل مؤشراً إيجابياً يُحسب لصالح ولاء وانضباط الشرطة العربية. ولذلك فعندما طالبت السلطات البريطانية في فلسطين في بريطانياً لم تكن هناك حساسية خاصة تجاه الشرطة العرب أو نية لتخفيض معدلاتهم، ولكن تركزت الأسباب على تزايد الهجرة البهودية، وارتفاع حالات الجرائم في المدن -وخصوصاً تل أبيب- وتضاعفت مشكلات المرور، فضلاً عن عما استقرار الأوضاع السياسية. وهذه الزيادة اقترحت للتنفيذ خلال السنة المالية ١٩٣٧-١٩٣٧، ويتكلفة مقدارها ٥٩٥ ألف جنيه فلسطيني(٢).

وقد وافقت الحكومة البريطانية على هذه الاقتراحات (٣)، ويظهر أن بعض التأخير قد حصل في التنفيذ، ولذلك سارع المندوب السامي بإرسال برقية إلى وزير المستعمرات في ١٨ إبريل ١٩٣٦ -مع بدء اندلاع الثورة- طالب فسيها بتنفيذ الاقتراحات المتمدة دونما تأخير (٤).

ويبدو أن نشوب الثورة في فلسطين قد سرَّع في تنفيذ اقتراحات الزيادة، كما تم تنفيذ اقتراح بتعيين مجموعة من الرتب والترقيات في الشرطة بناء على الزيادة الحاصلة، وكان من بينها ترقية فيتزجيرالد M. Fitzgerald من مساعد مدير شرطة لواء إلى مدير شرطة لواء لأنه -حسب رأي السلطات- قام بواجبه بطريقة قجيدة جداًهم ولدوره في معركة أحراش يعبد، ولمعرفته المتميزة باللغة

Despatch, O.A.G. to S. of S. Colonies, 22 Nov. 1937, Secret, C.O. (1) 733/269/9.

S. of S. Colonies to H. C., 31 Jan. 1936, Secret, C.O. 733/286/10. ( $\Upsilon$ ) Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 18 Apr. 1936, C.O. 733/286/10. ( $\xi$ )

العربية (٥)، وقد وافقت وزارة المستعمرات على ذلك (٢)، ويظهر أن جو الثورة سنة ١٩٣٦ قد أثر على حجم الزيادة في كل فئة من فشات الشرطة العرب واليهود والبريطانيين، فقد زاد العرب بمقدار (٩١٥، رجلاً، وزاد البهود بـ (١٦٥، رجلاً، وذلك بالمقارنة مع سنة ر٩١٥).

وفي الآيام الأولى للإضراب العام لم تظهر مشاكل حقيقية في آداء الشرطة العرب، غير أن ازدياد العمليات الثورية، وتصاعد الروح الوطنية، والإجماع العربي على المطالبة بالحقوق الوطنية. . . . قد أخذ يزيد من الضغط الواقع على الشرطة، خصوصاً وأن دورها العسكري أخذ في الاتساع، وكانت إحدى المشاكل الكبيرة التي واجهت عناصر الشرطة التي لا تزال تحفظ بولائها للسلطة هي مشكلة السكن، إذ كانت غالبية أفراد الشرطة العرب وعائلاتهم تسكن في الوسط العربي في القرى والمدن، ولم تكن لهم مساكن خاصة منفصلة، وبالتالي فقد تعرضوا لضغوط شديدة، لأنهم كانوا معرضين للتهديد والانتقام والقتل في أي لحظة، فضلاً عن أنهم لم يكونوا معزولين عن التاثر بالأجواء السياسية والانشطة الوطنية، وقد أسهم ذلك في إضعاف نشاط وفاعلية الشرطة العرب وقلل, من درجة ولائهم وانضباطهم (٨).

وفي النصف الشاني من شــهــر مـابو، ومع تصـاعــد الشورة وزيادة حــدة الإجراءات القمعية البريطانية ضد العرب، بدأت تظهر علامات السخط وسط

H.C. to S. of S. Colonies, 2 May 1936, Secret, C.O. 733/286/10. (0)

S. of S. Colonies to H. C., Jun. 1936, Secret, C.O. 733/286/10. (7)

The Palestine Police Force, Annual Administrative Report, (v) 1936, p.3. Printed report found in C.O. 814/11. Hereafter referred to as Police Report, 1936.

See: P.M.C., Minutes of the Thirty Second (Estraordinary) (A) Session, 1937, p.61, and Simson, op. cit., p. 175, and p.213.

الشرطة المرب، وأخذوا يتلكؤون في تنفيذ الأوامر، واستقال عدد من أفراد الشرطة الإضافية (٩)، وتحدث أكرم زعيتر في يوميات ٢٠ مايو ١٩٣٦ بإيجاب عن الشرطة العرب، فعندما ذهب إلى القدس في ذلك اليوم لاحظ أنهم على طول الطريق من نابلس إلى القدس كانوا يبدون من عواطفهم الوطنية قما يدهن ويدعو إلى الاعتزاز، وفي العودة والإياب كنا نسمع دعاءه [الشرطي المربي] لنا بالتوفيق ويسائنا إذا كنا نريد أي خدمة يؤديها، وكان يحذرنا من مواقع الدوريات الإنجليزية والمخافر في بعض الأماكن، ومنهم من كان يعلن عزم على ترك الوليس والالتحاق بالحركة (١٠٠٠).

وقد زاد من حدة الوضع تذمر الشرطة العرب من معاملة الشرطة البريطانيين لهم وإلحاحهم على إسراكهم في عمليات القمع والمطاردة ضد العرب (۱۱) و وعندما داهم الشرطة البريطانيون بيتاً في قرية قاقون (قضاء طولكرم) كان معهم أحد أفراد الشرطة العرب واسمه محمود خليل عامر، وقد وجد هذا الشرطي صاحب البيت يصلي، فتراجع منتظراً انتهاء الصلاة، فأطلق شرطي بريطاني الناز على الشرطي العربي فقتله، مما أدى إلى إضراب الشرطة العرب في متطنة تقديم استقالت، لكن السلطات البريطانية طلبت منهم إما العودة إلى العمل وإما دفع غرامة مقدارها خمسون جنبها (وهو ما يساوي راتب خمسة أو ستة شهور)، وقد دفع ذلك عدداً منهم إلى الهرب إلى شرق الأردن (۱۲)، وأقام شهور)، وقد دفع ذلك عدداً منهم إلى الهرب إلى شرق الأردن (۱۲)، وأقام

<sup>(</sup>٩) انظر: محمد عزة دروزة، القضية النلسطينية، جـ١، ص٢٦١، ويوميات أكرم زعيتر، ص٩٠١، وص٢١.

<sup>(</sup>۱۰) يوميات أكرم زعيتر، ص١٠٣.

<sup>(</sup>۱۱) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ۱، ص١٢٧، وكامل خلة، مرجع سابق، مـ ١٢٥

<sup>(</sup>١٢) يوميات أكرم زعيتر، ص١٢٧-١٢٨، وكامل خلة، مرجع سابق، ص٦٣٦.

<sup>(</sup>۱۳) كامل خلة، مرجع سابق، ص١٢٥-١٢٦.

الشرطة العرب موقراً لهم في يافا في ٢٧ مايو ١٩٣٦، أيلوا فيه إضراب الشرطة العرب موقراً لهم في يافا في ٢٧ مايو المسلوعة بسبب ما ذكر من الشرطة العرب موقراً آخر لهم في القدس في ٣١ مايو برئاسة محمد علي العناني وحضره نحو (١٥٠٥) مندوباً، وكان من أهم قراراته المطالبة بمساواة الشرطة العرب بالشرطة البريطانيين في كل شيء، وسحب الشرطة العرب من المناطق اليهودية وبالعكس، والتحقيق في جميع الاتهامات التي وجهها العرب والشرطة العرب! إلى الشرطة البريطانين أتناء الإضطرابات، وأن ينظر إلى هذه الطلبات بصورة جدية، وهدد الشرطة العرب بالإضراب عن العمل إن لم تنفذ المطالب اعتباراً من الساعة الخامسة من صباح ٤ يونيو ١٩٣٦).

ويظهر أن وضع الشرطة العرب أصبح ينذر بالخطر، ففي صباح يوم الأول من يونيو اتصل المفتش العام للشرطة «سبايسر» بقائد الطيران والقائد العام للقوات البريطانية «بيرسي»، وأخبره أن أحداثاً خطيرة تجري في سكن الشرطة في القدس ونابلس تتضمن رفض الشرطةالعرب العمل، وأن هؤلاء الشرطة لم يعد يعتمد على ولائهم، وزاد من حساسية الأمر أن وقوع إضراب وسط الشرطة، ربما يعني أن نسبة كبيرة منهم قد تنضم للثوار مع أو بدون سلاحها، ولذلك قرر بيرسي أن يطلب تعزيزات عسكرية من ثلاث كتائب، واعتبر أن إعلان الأحكام العرفية أمر لازم لمواجهة احتمال تعطل أو تجرد الشرطة العرب (١٥).

وقد أمكن تفادي إضراب وتمرد الشرطة، ولكن اعتباراً من تلك الفترة أصبح ولاء الشرطة العرب مشكوكاً فيه، ولم تعد لهم أيُّ قيمة في قمع الثورة، هذا على الرغم من وجود بعض الاستثناءات، فضلاً عن أن الشرطة العرب استمروا في أداء مهماتهم العادية التي يمارسونها في وقت الهدوء والسلام(١٦١).

<sup>(</sup>١٤) نفس المرجع، ص٦٢٦.

Peirse Despatch, p.46. (10)

Military Lessons, p.13. (\1)

من جهة أخرى واجهت السلطات البريطانية مشكلة كبيرة في أداء مخابراتها تمثلت في «جفاف مصادر المعلومات العربية» وتعذر الحصول على معلومات موثوقة من العرب، ورغم أن موظفي المخابرات العرب في الشرطة استمروا في أداء عملهم، إلا أن المخبرين الذين يتعاملون معهم لم يزودوهم بالمعلومات، وهذا منع الإعداد المسبق للهجمات العسكرية على الثوار، وصعب إمكانية القبض على العناصر المطلوبة، وأصحبت الاشتباكات والصدامات تحدث عندما يختار الثوار المكان والزمان الذي يناسبهم (١٧)، ولعل تزويد السلطة بالمعلومات قد انقطع لدوافع وطنية، وربما خشي المخبرون من انكشاف أمرهم وانتقام الثوار، ولذلك وجدت القوات البريطانية نفسها في هذه الظروف في «ظلام حالك»...(١٨). وعندما تتوفر المعلومات فإنها كانت أحياناً «ليست متاخرة قط بالنسبة لإمكانية استخدامها، ولكنها أيضاً ربما تكون مضللة، (١٩)، وبشكل عام كان الحس الوطني متاجعاً وكان على السلطة أن تحصل على اليسير من المعلومات من أشخاص خارجين عن نسيج المجتمع.

ولم تقتصر المسكلة على نقص المعلومات، ولكن أسرار الإدارة المدنية والشرطة والجيش أصبحت عرضة للانكشاف أمام مخابرات الشوار، الذين كان لهم الكثير من الأنصار في الدوائر الحكومية، فقد كان هناك تسرب ملحوظ في المعلومات في دوائر الشرطة، ونقل شرطة عرب معلومات للثوار حول عمليات الشرطة والجيش الوشيكة. وفي بعض مراكز الشرطة الريفية المزودة باللاسلكي والمجهزة لجمع المعلومات المتعلقة بالشوار لم تأت معلومات بالمرة، ولكن كان من الضروري سحب أجهزة اللاسلكي من بعض المواقع، وفي بعض الأحيان من الضروري سحب أجهزة اللاسلكي من بعض المواقع، وفي بعض الأحيان كان يتم إرسال شرطة بريطانين إلى مراكز الشرطة لمنع الشرطة العرب من استخدام الهاتف، وهكذا فإن السلطات البريطانية عاملت الشرطة العرب بمزيد

See: Ibid,p.106, and p.117, and P.M.C., Minutes of the Thirty (\V) Second (Extraordinary) Session, 1937, p.60. Italic added.

<sup>. (</sup>۱۸) يوميات اكرم زعيتر، ص١٨٦. . Military Lessons, p.46. (١٩)

من الحذر، أما الجيش افلم يشعر أبداً أنه يستطيع الاعتماد على دعم حقيقي من الشرطة العرب ((۲۰).

ولم تكن مظاهر «الخلل» قاصرة على الشرطة العرب، فقد كان ولاء الشرطة اليهود لبني دينهم كبيراً، وكان في شرطة تل أبيب منذ العشرينيات خلية من رجال الشرطة اليهود الأعضاء في النظمة العسكرية اليهودية شبه السرية المعروفة بد «الهاغاناه» وخلال ثورة ١٩٣٦ كان هولاء ينقلون بسرعة للهاغاناه كل معلومة لها صلة بالتفتيش عن الأسلحة، أو بخطط الاعتقالات أو التحقيقات التي ستجريها الشرطة عاكان له علاقة باليهود (٢١١). وقامت مجموعة من الشرطة اليهودة منذ بداية الشورة بدور حيوي في نقل أسلحة الهاغاناه في سيارات الشرطة، وكان أحد أفرادها أفرايم كرستر هو منسق هذا الشاط، ومدير جهاز المخابرات في قيادة الهاغاناه في تل أبيب. وقد نجح كرسنر ومعاملة زملائه في الشرطة ومخبرين آخرين في إقامة جهاز مخابرات فشط وفعالى حسبما تذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية للشورة الكبرى في فلطين (٢٢)، وحسب هذه الرواية فقد «أقام رجال شرطة كثيرون صلات وثيقة فلسطين (٢٢)، وحسب هذه الرواية فقد «أقام رجال شرطة كثيرون صلات وثيقة فضراط بريطانين وعرب، وساعدوهم في إخفاء وطمس أعمال كان من المكن من تشيرات ومحاكمات) (٢٢).

وعلى ذلك، فقد وقع العبء على الشرطة البريطانيين المضموني الولاء للسلطة، والذين كان عليهم أن يملؤوا الفجوة ويسدوا الخلل، وكان معظم هؤلاء الشرطة من الجنود السابقين في القوات البريطانية، ولم يكن من المفاجئ أن يُفضّل هؤلاء دوراً عسكرياً أكبر عند اندلاع الثورة، لكن تدريهم التكتيكي

See: Ibid, p. 29, and p.117, and Porath, The Palestinian Arab (Y) National Movement, pp.185-189, and p.198.

<sup>(</sup>٢١) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٤٣٠.

<sup>(</sup>٢٢) نفس المرجع.

<sup>(</sup>۲۳) نفس المرجع، ص۲۹۶.

كان ضئيلاً، ولم يكونوا أثناء عملهم في الشرطة منظمين جيداً لأعمال الجيش، ومع ذلك فقد كانوا يقومون بأعمال الجنود أحياناً<sup>(٢٤)</sup>.

وقد نال أداء الشرطة البريطانين -خلال الثورة- رضا اليهود الذين لم يكن من السهل إرضاؤهم، وسمعت شهادات كثيرة بأن قرجال الشرطة البريطانين يعملون بصورة ممتازة تفوق كل مديح... (٢٥٠٠)، وفي حالات كشيرة كان الضباط والشرطة البريطانيون يغضون النظر عن السلاح غير المرخص الذي بحوزة اليهود كما لو أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الطرفين (٢٦٠)، وقد أثار إعجاب اليهود مطالبة المفتش العام للشرطة المندوب السامي باعتماد سياسة القبضة الحديدة منذ بداية الثورة، ودللوا على تفاني سبايسر تجاههم أنه أثناء ثورة الحديدة منذ بداية الثورة، ودللوا على تفاني سبايسر تجاههم أنه أثناء ثورة وتربة عرابة، حيث كانت الثورة مشتعلة في جبال نابلس، فأوقف سبايسر سيارته قريع ومرافقيه في المكان ساعتين تقريباً إلى أن أصلح السائق العطل في شاحنة دارد).

وما كان اليهود ليرضوا عن الشرطة البريطانيين لو لم يكونوا متحيزين إليهم، فقد تم مثلاً تجنيد حوالي ثلاثة آلاف شرطي إضافي يهودي يمتلكون أسلحة مرخصة خلال سنة ١٩٣٦ ومعظمهم من منظمة الهاغاناه، وهذا أضفى الطابع الشرعي ضمناً على الهاغاناه، التي غضت السلطات البريطانية الطرف عنها، وفتحت عملياً صفحة من التعاون الكلي أو شبه الكلي وفقاً للظروف السياسية استمر عشرة أعوام، حتى إن أحد المسؤولين اليهود أشار إلى قيام «جبهة بريطانية يهودية» في خضم أحداث الثورة في فلسطين (٢٨).

ومما يلفت النظر أن السلطات البريطانية وغم الحلل الذي سبقت الإشارة إليه- كانت تمدح في تصريحاتها العلنية آداء وانضباط وكفاءة الشرطة بشكل

Military Lessons, pp.116-117. (Y)

<sup>(</sup>٢٥) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٦٠.

<sup>(</sup>٢٦) نفس المرجع، ص٦١–٦٣.

<sup>(</sup>۲۷) نفس المرجع، ص٦٢.

<sup>(</sup>٢٨) نفس المرجع.

عام، فغي ٢١ مايو ١٩٣٦ ذكر المندوب السامي أن سلوك الشرطة يستدعي الإعجاب (٢٩)، وبعد ذلك بحوالي شهر عبر أورمسيي غور في مجلس العموم عن تقديره الخاص لشرطة فلسطين من بريطانين ويهود وعرب ولإخلاصهم وولائهم، في مواجهة ظروف صعبة جداً (٣٠). ولم يشر تقرير الشرطة لسنة خلال الأجداث وتحملها واجبات إضافية (٢١١)، وقال سبايسر في خلاصة هذا التقرير إن لديه كل سبب للفخر بقوة الشرطة (التي صمدت بشكل لا مثيل له يقوجه ضغوط نفسية ومخاطر ومهام شاقة، خلال سنة ١٩٣٦. وأضاف أنه يقول دونما خوف من أن يكذبه أحد، ودونما غرور أو تحيز، أن شرطة فلسطين واجهت في هذه السنة ظروفاً لا مثيل لها في تاريخ شرطة المستعمرات، وأنه واجهت في هذه السنة ظروفاً لا مثيل لها في تاريخ شرطة المستعمرات، وأنه واجهت في المفتية محظوظ، لأنه «شيرف» بقيادة أمثال هؤلاء الضباط وضباط الصف والمنتشين والرجال (٣٢).

وربما جاءت مثل هذه التصريحات والتقارير بهذا الشكل حرصاً من السلطات البريطانية على الروح المعنوية للشرطة، وانعكاساً لرفضها الاعتراف الصريح بما يحدث في أجهزة الأمن من خلل، ولكن ربما جعل هذا التصرف مصداقية ودقة هذه التصريحات والتقارير موضع تساؤل، وبالتالي استلزم التعامل معها بعض الحذر.

#### الشرطة ومرحلة التوتف الموتت للثورة ١٩٣٧–١٩٣٧

وبعد انتهاء المرحلة الأولى من الشورة في اكتوبر ١٩٣٦ تكوس توجه السلطات البريطانية في فلسطين إلى الاعتماد بشكل أكبر على الشرطة البريطانيين، ولذلك اقترح المندوب السامي في الأول من ديسمبر على وزير

Minutes of Meeting, Executive Council, 21 May 1936, C.O. (۲۹) 733/311/4.

P.D., Commons, Vol. 313, Col. 1319. (\*\*)

Police Report, 1936, p.33. (71)

Ibid, p.76. (YY)

المستعمرات تجنيد (١٦١) شرطياً بريطانياً فوق العدد المعتاد، واعتبر ذلك أمراً جوهرياً لعلاج (العيوب الخطيرة التي ظهرت خلال الاضطرابات، ولتشكيل وحدات متحركة في مراكز معينة لمواجهة أية أحداث محتملة (٢٣٦).

وقد اعتمدت وزارة المستعمرات الاقتراح، لكنها طلبت رأي المندوب السامي الاستفادة من الشرطة البريطانيين في مصر (٣٤)، وقد بحث المندوب السامي هذا الأمر مع المعنيين، وأبلغ وزير المستعمرات في ٥ ديسمبر أن المعلومات تشير لله أن عدداً قليلاً منهم يمكن أن يكون مناسباً لفلسطين، إذ تركيز اهتمام سبايسر على تجنيد أفراد غير متزوجين، وأعمارهم أقل من ٢٥ سنة، وأن يكونوا مثقفين، ودعم المندوب السامي سبايسر في سعيه للحصول على مستويات عالية من الشرطة البريطانيين، وطالب المندوب ألا يتأخر التجنيد على أساس احتمال قدوم شرطة بريطانيين من مصر (٣٥)، ويبدو أن عملية التجنيد معلى الزيادة في الشرطة البريطانيين خلال سنة ١٩٧٧، تبلغ «٢٠١» رجال (٣٦٪ رجال (٣٦٪). لتركز على عمارسة أعمالها الأساسية. غير أن سعي الثوار للمحافظة على درجة لتركز على عمارسة أعمالها الأساسية. غير أن سعي الثوار للمحافظة على درجة من التوتر يسهل معها العودة إلى الثورة الشاملة قد شكل تحدياً كبيراً للشرطة، من التوتر يسهل معها العودة إلى الثورة الشاملة قد شكل تحديًّ كبيراً للشرطة، فقد حدثت في الأشهر الأولى من سنة ١٩٧٧ موجة من الاغتيالات السياسية

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 1 Dec. 1936, Immediate, (۳۳) Confidential, C.O. 733/286/10.

Draft Tel., S. of S. Colonies to H.C., 3 Dec. 1936, C.O. (%) 733/286/10.

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 5 Dec. 1936, Confidential, C.O. (7°) 733/286/10.

The Palestine Police Force, Annual Administrative Report, (71) 1937 (Jerusalem: Government Printing Press, 1938), p.2, Printed report found in C.O. 814/12. Hereafter frefered to as Police Report, 1937.

وُجّة عدد منها إلى رجال الشرطة العرب، وخصوصاً أولئك الذين كان لهم يد في مطاردة جماعة القسام، أو أولئك الذين اتهموا بمارسة الشدة ضد المعتقلين العرب(٣٧).

لقد شكل أسلوب الاغتيالات -على ما يبدو- حرجاً كبيراً للشرطة لأن مخابراتها كانت مطالبة بالدرجة الأولى بالكشف عنها، ولكن ما يزيد الوضع حرجاً أن نفس رجال المخابرات الشرطة قد تعرضوا لعدد من أحداث الاغتيال الناجحة التي فشلت المخابرات في الكشف عن فاعليها، وكان أسلوب الاغتيال يسبب حالة كبيرة من الشد والتوتر دونما حاجة لوجود مجموعات للثوار في الجبال، ولم تكن لتنفع مع هذا الأسلوب التعزيزات العسكرية الكبيرة أو تدخل الجيش، ولذلك ربما كان أسلوباً أكثر ملاءمة في المحافظة على درجة من التوتر.

وكان حادث اغتيال ضابط شرطة المخابرات حليم بسطه مساعد مدير شرطة اللواء الشمالي ضربة قوية لعمل الشرطة والمخابرات، ففي ١٥ إبريل ١٩٣٧ اغتيل هذا الضابط في حيفا على يد ثلاثة عرب مسلحين يظهر أنهم أعضاء في جماعة القسام، وكان هذا الضابط -وهو مصري قبطي- معروفاً بشدة ولائه للإنجليز وبدهائه، وبسعيه الحثيث لمقاومة الحركة الوطنية وقام بجهود كبيرة في ملاحقة جماعة القسام، ويبدو أنه كان مكروهاً بشكل كبير لدرجة أن السلطات البرطانية قررت إرسال جثمانه إلى مصر بالقطار مزوداً بالحراسة اللازمة وذلك «لاستحالة دفنه في فلسطين» (٣٨).

Resume of Operations: for Jan.: وانظر ، مرجع سابق، ص ۱٦٨٥ وانظر ، (٣٧) كامل خلة، مرجع سابق، ص ١٦٨٨ ، (٣٧) 1937, Air H.O., 18 Feb. 1937, AIR5/1247.

(۳۸) يوميات اكرم زعيتر، ص ۲۸۷-۸۷۷. التركيد للباحث، وانظر: Police Report, 1937, p.5, and Porath, The Palestinian Arab Notional Movement, p.234.

تقول بيان الحوت أنه يُروى أن حليم بسطة قد كافأه اليهود على خدماته بإهدائه بيارة برتقال تدر عليه ألف جنيه سنوياً، وكان رصيده في البنك ثلاثين ألف جنيه وهو مبلغ ضخم جداً أتذاك، بالنسبة لموظف شرطة. انظر: بيان الحوت، موجع سابق، ص٢٠٤. وقد كان لمقتل حليم بسطة صداه في مجلس العموم البريطاني، إذ تحدث أورمسيي غور وزير المستعمرات في ٢٠ إبريل عن وفاته (بعظيم الأسف، وقال إن مكافأة أعلنت للقبض على «سرتكبي» الحادث، وأضاف أنه لم تحدث اعتقالات، وأن شخصية الفاعلين غير معروفة (٢٩٩)، وفي اليوم التالي اعترف أورمسيي غور بالضغط الهائل الواقع على الشرطة العرب ولكنه رفض الموافقة على أنهم في حالة «تحطم كامل» واعتبر أن مقتل حليم بسطة يشير إلى حقيقة «يقظة وولاء الشرطة العرب في محاولة التعامل مع حملة القتل». واعترف أن فلسطين بلد صعب جداً، ولكنه أصر على أن الشرطة حرغم شدة الضغط عليها - هي على أفضل ما يكون عليه الولاء والشجاعة والنشاط (٤٠٠).

وكان المندوب السامي قد اعترف بحصول تدهور عام في الوضع في الأشهر الأولى من سنة ١٩٣٧، وأرجع ذلك إلى فسل الشرطة في القبض على الفاعلين قوهو فشل قاد حتماً إلى حالة من القلق في البلد كلها، وهو بحد ذاته تشجيع مباشر لكل عصاة القانون، وقال إن الشرطة تعرضت خلال الأشهر المسرة الماضية إلى فترة من التوتر العظيم المستمر والعمل الشاق، وإن الشعور الوطني القوي المرجود وسط السكان كان له أثر حتمي مباشر وغير مباشر على فعالية وإخلاص الشرطة العرب، وأضاف أنه رباء كان أوضح مثال على ذلك هو قتدهور قيمة خدمات مخابراتناه (١٤)، وفي مثل هذا الجو استمرت معاناة السلطة في عدم الحصول على المعلومات، وكل من كان يكن أن يقدم أية السلطة في عدم الحصول على المعلومات، وكل من كان يكن أن يقدم أية معلومات كان خانفاً عا سيحدث له، وقد انعكس هذا بشكل سلبي على تقديم المساعدة للشرطة (٤٢).

P.D., Commons, Vol, 322, Col. 1580. (74)

Ibid, Col. 1738. (٤٠)

Maintenance of Order in Palestine, Memorandum by S. of S. (\$\) Colonies to the Cabinet, 2 Apr. 1937, Enclosing a Despatch from H.C. to S. of S. Colonies, 27 Mar. 1937, Secret, C.O. 733/333/2. Resume of Operations: for Jan. 1937, Air H.Q., 18 Feb. 1937, (\$\epsilon\) AIR5/1247.

ووصلت محاولات الاغتيال إلى قمتها عندما وقع هجوم في ١٣ يونيو ١٩٣٧ على المفتش العام للشرطة نفسه، فقد أطلق ثلاثة من العرب يرتدون ملابس القرويين ثماني رصاصات على سبايسر عندما كانت سيارته تجتاز بوابة المسكوبية في القدس لكنه نجا منها باعجوبة، بينما أصبب سائق سيارته ملنر Milner في ذراعه (١٤٣٦)، وكان هذا الحادث (عما هز الحكومة وأوجد في البلاد رجة عظيمة (١٤٤٤)، ويظهر أن هذه المحاولة كانت أكثر المحاولات جدية لاغتيال سبايسر، لكنها لم تكن الوحيدة، إذ اعترف سبايسر أن النار أطلقت على بينه (١٩٣٥ مرة خلال سبعة أشهر، وأنه عندما كان يذهب إلى مكتبه في الصباح كان يشعر هو والموظفون أنهم لن يعودوا إلى يوتهم إلا باعجوبة (١٤٥).

### الشرطة والمرحلة الثانية من الثورة ١٩٣٧–١٩٣٩

وعندما بدأت المرحلة الثانية من الثورة في أواخر سبتمبر ١٩٣٧، عاد الضغط ليكون شديداً جداً على الشرطة، وأخذت الجوانب شبه العسكرية تطغى على واجباتها، واستمرت على ذلك حتى أواخر سنة ١٩٣٩.

وما كادت هذه المرحلة تبدأ حتى كان سبايسر قد قدم استقالته من منصبه كمفتش عام للشرطة، وأعلن أنه اضطر إلى ذلك دعلى أسس صحية، وقبلت استقالته على أن يسري مفعولها اعتباراً من نهاية سنة ١٩٣٧(٢٦٠)، ويبدو أن الأسباب الصحية لم تكن بالضرورة هي كل أسباب استقالته، إذ يظهر أنه كان على خلاف مع حكومة فلسطين حول أسلوب مواجهة الثورة لأنه كان يرغب في اتباع أسلوب أكثر تشدداً (٢٤١)، ولعل الجهود المضنية التي بذلها في تطوير

P.D., Commons, Vol. 325, Col. 352.

<sup>(</sup>٤٣) الشباب، العدد ٥٧- ١٧ «٣٥٢» يونيو ١٩٣٧، وأيضاً:

<sup>(</sup>٤٤) يوميات أكرم زعيتر، ص٢٩٣.

<sup>(</sup>٤٥) نفس المرجع، ص٣٩٥.

P.D., Commons, Vol. 327, Col. 26. (£7)

<sup>(</sup>٤٧) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٥٩.

الشرطة ورفع درجة كفاءتها وانضباطها، وما تبعها من مظاهر خلل وضعف في الشرطة الفلسطينية خلال الشورة، قد أصابته بشيء من الإحباط وخيبة الأمل، ثم إن محاولات اغتياله وإطلاق النار على منزله قد أفقدته هو نفسه الشعور بالأمن فضلاً عن أن يقوم هو بتوفير الأمن للآخرين.

وقد حاول تقرير الشرطة لسنة ١٩٣٧ مواساة سبايسر، فاشار في خلاصته -بشيء من القفز عن حقيقة الواقع- إلى خسارة الشرطة لسبايسر وإلى أن المستوى الانضباط والروح المعنوية التي تميزت بها القوة بالذات خلال العامين الماضين الصعين يدل على مدى نجاح قيادة سبايسري ((١٤٨))، وعلى كل حال فإن سبايسر الذي كان يعتبر من أقدر وأكفأ رجال الشرطة البريطانيين في المستعموات، والذي بدا لبعض الوقت أنه استطاع حل (عقدة) الولاء والانضباط لدى الشرطة الفلسطينين، قد غادر فلسطين وهو يرى البنيان الذي سهر على تشييده يهتر تحت وقع الثورة.

عينت السلطات البريطانية سوندرز مفتشاً عاماً جديداً لشرطة فلسطين، وقد كان هو نفسه نائباً للمفتش العام في فلسطين قبل ذلك بسنتين، لكنه عين مفتشاً عاماً للشرطة في نيجيريا أوائل سنة ١٩٣٦ (٤٩٩)، وقد أعلن أنه سيعود إلى فلسطين في أواخر ٢٥٠٥ (٥٠٠).

وقد ترافق تعيين سوندرز مع قرار الحكومة البريطانية إرسال خبير الشرطة السير تشارلز تبجارت إلى فلسطين، لتقديم النصح إلى حكومتها فيما يتعلق بإعادة تنظيم الشرطة قومكافحة الإرهاب، حيث كان له سبجل معروف في هذه الجوانب أثناء عمله في شرطة الهند، وخصوصاً عندما قام بمواجهة أوضاع مماثلة -لتلك التي في فلسطين- في منطقة البنغال، وعندما أعلن وزير المستعمرات خبر إرسال تبجارت في مجلس العموم في ٢١ أكتوبر ١٩٣٧ عبر عن ثقته أن

Police Report, 1937, p.37. (٤٨)

Police Report, 1936, p.1 and P.D., Commons, Vol. 327, Col.26. (٤٩)

. ۱۹۳۷ کتر بر ۱۹۳۷ (۲۰۷۱) الثباب، المدد ۲۹–۳۱ (۲۰۷۱) ۲۲ کتر بر ۱۹۳۷

مساعدة تيجارت سيكون لها «قيمة كبرى» بالنسبة إلى إدارة فلسطين(٥١).

ولم تكن مهمة سوندرز ولا تيجارت سهلة، فقد كانت هناك معاناة كبيرة من عدم كفاءة المخابرات، ومن فشل الشرطة في تعقب أي مطلوب لعمليات اغتيال خلال الأشهر السابقة ونجاح جماعة القسام في اغتيال أندروز – حاكم لواء الجليل – وفشل الشرطة في كشف الفاعلين، حتى إن القائم بأعمال الحكومة اعتبر أن إدارته لا تستطيع تحمل ضربة أخرى على غرار اغتيال أندروز (٥٢).

وعندما قام الثوار بإحراق مطار الله مساء ١٥ أكتوبر ١٩٣٧ وإلحاق أضرارفادحة به، لم تجد السلطات وسيلة للرد سوى الانتقام من سكان المنطقة المجاورة للمطار فعاقبتهم وهدمت الكثير من منازلهم (٥٣)، وقد أثيرت اتهامات بعدم الأمانة للشرطة العرب في حادث مطار الله، حتى إن وزير المستعمرات طلب من المندوب السامي إيضاحاً بذلك (٤٥)، وقد رد المندوب السامي في ٤ نوفمبر ١٩٣٧ ببرقية نفى فيها هذا الادعاء الذي جاء -حسب رأيه- في غير وقته، لأن هناك «إشارات إلى تحسن الروح المعنوية للشرطة، وموظفي الحكومة العرب». وقال المندوب إنه يجب الاستمرار في «الثقة بإخلاص وأمانة هؤلاء ما لم تصبح الحالة ميثوساً منها بحيث نعامل كل السكان العرب كأعداء، وأضاف أن الشرطة العرب يعملون تحت ظروف عظيمة الصعوبة والخطر وأن عدداً من الشرطة المخلصين قد دفعوا أرواحهم ثمناً لذلك (٥٥)، وقد تحدث غور في

P.D., Commons, Vol. 327, Col. 26. (01)

Despatch, O. A. G. to S. of S. Colonies, 9 Oct. 1937, C.O. (9Y) 935/21.

<sup>(</sup>۵۳) انظر: الشباب، المدد ۷۵-۳۰ (۳۷۰، ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۷، وانظر أيضاً: P.D., Commons, Vol. 327, Col. 25, and Vol. 328, Col. 899.

Draft Tel., S. of S. Colonies to H. C. [3] Nov. 1937, C.O. (0£) 733/333/9.

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 4 Nov. 1937, Important, C.O. (00) 733/333/9. Italic added.

مجلس العموم عن نفس الموضوع وأعلن أنه قد تم تشكيل لجنة لتحقيق في الأمر، وأنه مقمتنع أن حادث مطار اللد لا يعود لنقص في ولاء الشرطة العرب(٥٦).

ومهما يكن، فإن الشعور بضرورة تقوية أداء مخابرات الشرطة كان قوياً، وقد استبعد القائم بأعمال الحكومة «بترشل» إمكانية القضاء على جماعة القسام دون تقوية المخابرات، واقترح تعييناً فورياً لضابط في قسم المخابرات يتمتع البخبرة مصرية، وفضل أن يكون ذا خبرة في التعامل مع «الإرهاب» ليتولى المؤولية الكاملة عن ملاحقة جماعة القسام وتعقب الثوار بشكل عام، واقترح ويكن أن يمارس عملاً في حيفا، ويفضل أن يتطلب عمله الذهاب إلى دمشق بين حين وآخر، ويجب ألا يكون معروفاً بالمرة إلا للمندوب السامي والضابط المسؤول عن العمل المشاد «للإرهاب» (٥٥)، وقد بذل بترشل محاولات لتطوير مصادر المعلومات لكنه اعترف أنه ليس متفائلاً جداً بالنسبة لهذه النقطة، كما اعترف بأن لديه القليل من الشقة ببعض موظفي المخابرات، كما لا يقدر عاليًا بعض ضباطها (٨٥).

وقد أبدت وزارة المستعمرات اهتماماً بملاحظات بترشل، لكنها أشارت إلى اهتمامها بسماع آراء سوندرز وتيجارت أيضاً<sup>(09)</sup>.

وعندما وصل تيجارت إلى فلسطين في نوفمبر ١٩٣٧، ابدى اهتماماً خاصاً بتنظيم قسم المخابرات وتوسيع انشطته، وقدم توصية عاجلة بتعيين ضابط كبير في المخابرات فوراً، يتولى أمر جمع المعلومات وتنسيقها، والتحقيق في الجرائم الخطيرة، وتدريب موظفي المخابرات وفق خطوط أكثر شمولاً وإدراكاً، واقترح

P.D., Commons, Vol. 328, Col. 1623. (07)

Battershill to John [Shuckburgh], 12 Oct. 1937, C.O. 733/356/1 (ov) Part2.

Ibid. (OA)

Shuckburgh to Battershill, 21 Oct. 1937, C.O. 733/356/1 Part 2. (04)

أن يكون هذا الضابط بريطانياً من شرطة الهند في منطقة البنجاب أو الحدود الشمالية الغربية للهند حيث كانت أوضاعها في تلك الفترة تشابه أوضاع فلسطين (١٠٠)، وقد وافقت وزارة المستعمرات والخزانة البريطانية على ذلك (١١٠). أما باقي توصيات تيجارت التالية المتعلقة بالمخابرات، فقد اقترح زيادة أعدادها، ونقل المقر الرئيس لها إلى مكان أكثر ملاءمة، وتوفير الحماية للرجال الذين يتطلب عملهم مخاطرة، وتمركز عناصر من المخابرات البريطانين في المواقع الحدودية، وانتقاء ضابط بريطاني للإشراف على مخابرات حيفا(١٢٠)، وقد قامت السلطات في فلسطين بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات (١٣٠).

من جهة أخرى، فإن المندوب السامي وتيجارت وسوندرز اتفقوا على ضرورة تعين بديل لفيتزجيرالد -الرجل الثاني في المخابرات - لأنه في رايهم لم يثبت أنه مناسب لعمله، واعتبروا ملء المكان بشخص مناسب في غاية الأهمية والاستعجال، وبناء على تزكية تيجارت وسوندرز فقد رشح المندوب السامي في فبراير ١٩٣٨ جايلز Giles مساعد قائد شرطة قناة السويس ليتولى هذا المنصب (<sup>(12)</sup>)، وقد وافق جايلز على هذا العرض، واستعد للذهاب إلى فلسطين في ٢٨ مارس ١٩٣٨ ليبدا بممارسة وظيفته (<sup>(12)</sup>).

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 21 Dec. 1937, Immediate, (1.) Confidential, C.O. 733/356/1 Part 1.

See: C.O. to Treasury, 22 Dec. 1937, C.O. 733/356/1 Part 1, and (11) Treasury to C.O., 24 Dec. 1937, C.O. 733/356/1 Part1.

Summary of the Recommendations Contained in Sir Charles (1Y) Tegart Report on the Organization of the Palestine Police, 24 Jan. 1938. C.O. 733/383/1.

Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 7 Feb. 1938, Secret, C.O. (17) 733/383/1.

Tel., H. C. to S. of S. Colonies, 13 Feb. 1938, Confidential, C.O. (11) 733/383/8.

British Embassy, Cairo, to H. C., 8 Mar. 1938, C.O. 733/383/8. (70)

وفي الوقت نفسه فقد تم اعتماد مبلغ (١١٠٢) جنيها في ميزانية الإنفاق على قسم المخابرات (١٦)، وتم إنشاء فروع للمسخابرات في كل الألوية، بحيث وضعت تحت الإشراف المباشر لمدير المخابرات، وكانت على اتصال وثيق بحكام الألوية، لكن هذه الفروع عُوقت بشكل كبير عن أداء عملها خصوصاً في المناطق الريفية مع تصاعد حدة الثورة وانعدام الأمن في البلد(١٢).

وكان قسم المخابرات مقسماً إلى عدة شعب هي: شعبة الإدارة، وشعبة الكتابة والتسجيل والاتصال، وشعبة سجلات الجرائم، والشعبة السياسية، وشعبة الهـ.رة والإبعاد، وشعبة كلاب الشرطة، وشعبة التحقيقات العامة، وشعبة المياء والبحرية (١٨٨٦)، ويظهر أن هذا التقسيم لم يختلف طوال سنوات الثورة، ولكن سنة ١٩٣٨ شهدت توسعاً كبيراً في أعداد قسم المخابرات، فبعد أن كان العدد خلال سنتي ١٩٣١ - ١٩٣٧ هو (٢٥٥ رجلاً أصبح العدد سنة ١٩٣٨ و (٢٥٥ رجلاً أصبح العدد سنة رادت من (٢٥٨٥) ملفاً في نهاية سنة ١٩٣٥ إلى (٢١٤٧) ملفاً في نهاية سنة ١٩٣٥ إلى (٢١٤٧)

وفي يناير ١٩٣٨ كان تيجارت قد رفع تقريره وتوصياته بشأن إعادة تنظيم الشرطة، وكان أبرز اقتراحاته التي اشتهرت إنشاء سور من الأسلاك الشائكة

See: Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 7 Mar. 1938, C.O. 733/383/8, (17) and Treasury to C.O., 17 Mar. 1938, C.O. 733/383/8.

The Palestine Police Force, Annual Administrative Report, (TV) 1938, (Jerusalem: Government Printing Press, 1939), p.25, Printed Report found in C.O. 814/13. Hereafter referred to as Police Report, 1938.

Police Report, 1936, p.26. (7A)

See: Ibid; Police Report, 1937, p.19; and Police Report, 1938, (74) p.25.

على طول الطريق الحدودي مع سوريا ولبنان وشمال شرق فلسطين، وهو ما عرف فيما بعد بداسور تيجارت». وقد جاء هذا الاقتراح في إطار علاج مشاكل تهريب السلاح وغيرها، وترافق مع اقتراح بإنشاء مراكز شرطة حدودية متقاربة ومحصنة وتحوي أعداداً كافية من الرجال (٧٠٠)، وبالفعل فقد أنشىء ١١٠، مركزاً حدودياً في الشمال، والشمال الشرقي، منها خمسة أعيد بناؤها وفق مواصفات خاصة بالإسمنت المسلح (٧٠).

واقترح تيجارت تشكيل قوة جديدة من فرسان الشرطة الريفية المحمولة (على الخيل أو الشاحنات) وذلك للتعامل مع «العصابات» الصغيرة، بحيث يتم اختيار الشرطة لهذه القوة بالذات على أساس غلظتهم وخشونتهم، ويكون ضباطها الكبار وبعض ضباط الصف بريطانين أما الباتي فلسطينين، ولن يكون مطلوباً من هذه القوة التحقيق في الجرائم، ولكنها ستكون في حركة دائمة ومهيئة للهجوم على أي «عصابات» مسلحة (٧٧)، وقد تم تشكيل هذه الشرطة بالفعل، لكنها ما لبثت أن حُلّت بعد إنشائها بقليل في صيف ١٩٣٨ (٧٧)، بعد اشتداد الثورة، وانعدام الثقة على ما يبدو في العناصر العربية المشاركة فيها، وتنفذ بريطانيا لسياسة نزع أسلحة الشرطة العرب.

أما توصيات تيجارت الأخرى فقد تلخصت في: تطوير أسلوب تشغيل. الشرطة البريطانيين وتكليفهم بمهام أنسب، وإعادة تنظيم أعمال مراكز الشرطة

Summary of the Recommendations Contained in Charles Tegart (v\*) Report..., C.O. 733/383/1.

Police Report, 1938, p.Forward. (V1)

Summary of the Recommendations Contained in Tegart Report..., (YY) C.O. 733/383/1.

أشارت الشباب إلى توصية تيجارت باختيار شرطة عرب فشديدي المراس؛ للعمل في المناطق القروية والجبلية، وقالت إن التوصية تفسمت اختيار أولئك الرجال من العائلات ذات النفوذ والعصبية في البلاد حتى يحتم الثوار عن اغتيالهم لتلا يعمد أهلوهم إلى الانتقام. انظر: الشباب، العدد ١٠٥-٥٥ (٤٠٠٤، ١٥ يونيو ١٩٣٨.

See: Police Report, 1938, p. Forward. (٧٣)

وتحديد مهماتها، وتحسين العلاقة بين الشرطة والإدارة المدنية والجيش، ودفع التعويضات لعائلات الشرطة الذين قتلوا أثناء تادية أعمالهم بسرعة، وتحسين إسكان الشرطة الفلسطينين، وتحسين معرفة الشرطة البريطانين باللغة العربية...، واستبدال زي الشرطة الأزرق بزي أنسب لأعمالهم، وتنفيذ أساليب عمل الأطواق والتفتيش المفاجئ، واستخدام النساء في التفتيش، وإعطاء ضباط الشرطة الكبار وقتاً أكبر للعمل الميداني ووقتاً أقل لمكاتبهم، وعمل نظام لتشجيع العرب على تسليم الأسلحة غير القانونية، ومكافاة القروين لأي مساعدة يقدمونها بسرعة وسخاء، ودفع مكافاة الكفاءة والمهارة للشرطة وفق نظام مبني على الدرجات وليس على امتحانات دورية، وإلغاء مرادز الشرطة الشعيفة، وزيادة عدد كلاب الشرطة (٤٤٠).

وقــد وافـقت السلطات في فلسطين بشكل عــام على هـذه الاقـــَــراحــات، وباشرت فوراً بتنفيذ العديد منها، وعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ ما يحتاج منها إلى دراسة وإعداد(٧٠).

وقد تزامنت محاولات إعادة التنظيم هذه مع دخول الشرطة سنة ١٩٣٨ ، وهي أصعب السنوات التي مرت عليها في تاريخ الاحتلال البريطاني لفلسطين، فقد أخذت الثورة في التصاعد ووصلت إلى قمتها في صيف ١٩٣٨، وتأثر بها الشرطة العرب فسرت روح الثورة إلى عدد من الأفراد فالتحق بعضهم بالثوار (٧٦)، وشهد قسم الشرطة العرب حالة من التدهور السريع والانحلال والتفسخ بعيث فقد فاعليته، ولم يعد موثوقاً بالنسبة للسلطات البريطانية (٧٧)،

Sammary of the Recommendations Contained in Tegart Report..., (VE) C.O. 733/383/1.

Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 7 Feb. 1938, Secret, C.O. (vo) 733/383/1.

<sup>(</sup>٧٦) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٨.

See: Haining Despatch, Aug. - Oct. 1938, p.3; Extract from a (vv) Letter from Haining [to W.O.], 15 Aug. 1938, C.O. 733/367/1; and Tel., H. C. to S. of S.Colonies, 13 Jun. 1938, Private and Personal, C.O.733/367/1.

ورغم أن معظم أفراد الشرطة العرب لم يقدموا استقالاتهم أو يرفعوا السلاح ضد الحكومة، إلا أنهم أحياناً تعاونوا مع الثوار ولم يقاوموهم، وسهلوا لهم الاستيلاء على الأسلحة والذخائر، ولذلك أصبحت مراكز الشرطة العرب هدفاً سهلاً لهجمات الثوار بهدف الحصول على الأسلحة (١٨٧).

واشت. الضغط على الشرطة العرب عندما أصدر الثوار بياناً إليهم في أغسطس ١٩٣٨ طالبوهم فيه بتقديم استقالاتهم اعتباراً من الأول من سبتمبر، وهددوا من يعترض على التنفيذ بإطلاق النار عليه دون محاكمة، ودعوهم إلى أن يكونوا بجانب أصحاب الحق و«حملة لواء الحرية والاستقلال (٧٩٧).

وفي مثل هذا الجو كانت السلطة تدرك تماماً خطورة هذا الوضع، ولذلك طالب القائد العام للقوات البريطانية هيننج في ١٥ أغسطس ١٩٣٨ باتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة تنظيم الشرطة، وقال إن سوندرز مشغول جداً بالتحقيق في المشاكل في قوة الشرطة والتعامل مع آفارها، وليس لديه إلا بعض الوقت أو ليس لديه وقت بالمرة للقيام بإعادة تنظيم كاملة، وقال هيننج إنه وفي الحقيقة لا شيء يتم عمله على الرغم مما يقال أن الكثير سيتم عمله، كل الشرطة العرب موضع شك وكذلك مفتشوهم، الشرطة البريطانيون يحصلون على القليل من التوجيه ولا يعلمون خي رأيل للذاهم هناه (١٨٠٠).

وتحدث هيننج عن عدم جدوى مجيء تعزيزات من الشرطة البريطانين، إذا كانوا سيقذفون في دوامة الشرطة في شكلها الموجود، وأنه إذا تم ذلك افغإننا لن نعرف حتى إن كانت حصلت زيادة، وسوف نظل نبحث عن الشرطة دون أن نجدهم،، أما فرسان الشرطة الريفية التي كانت قد تكونت حديثاً من حوالي

 <sup>(</sup>٨٨) انظر: محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٨، ويوميات أكرم زعير، ص٤٤٩، وانظر أيضاً:

Haining Despatch, Aug. - Oct. 1938, p.3.

C.O. 733/372/4. : انظر نفس البيان مترجماً إلى الإنجليزية في ملف: (۹۸) Extract from a Letter from Haining [to W.O.],15 Aug. 1938, C.O. (۸۰) 733/367/1.

ثماغاثة رجل فهم حسب رأي هيننج «ميخرون ولا ينجزون إلا القليل» فالمشكلة إذن ليست متعلقة فقط بالشرطة العرب، وإنما بالجهاز الإداري والقيادي للشرطة وقدرته على تسيير ومتابعة مهماته، ولذلك اقترح هيننج أن توضع الشرطة تحت القيادة العسكرية لترحيد الإشراف العملياتي للطوفين، وأن يعود تيجارت إلى فلسطين ليصبح عضواً في هيئة أركان القائد العسكري، ويكون ضابط ارتباط متبادل بين الجيش والشرطة، وبحيث يصبح من الناحية العملية المفتش العام للشرطة، واعتبر هينتج أن وجود تيجارت سيكون «مفيداً بشكل رائع» خاصة لشرطة، وإنه سوف يقلب النظام الحالي للشرطة رأساً على عقب(٨١).

وفي 19 أغسطس 197٨ عقد المجلس التنفيذي لحكومة فلسطين اجتماعاً في القدس لدراسة مشكلة الشرطة العرب، بحضور المندوب السامي والقائد العام للقوات البريطانية والمفتش العام للشرطة، وقد اطلع المجلس على مذكرة للمفتش العام أشارت إلى حالة التوتر التي يميشها الشرطة العرب، وذكرت أدلة خاصة باثين من مفتشي الشرطة العرب الذين خدما الحكومة بإخلاص، ولكن عُرف مؤخراً أن لهما اتصالات بقيادة الثوار، وقد اتقق المجلس أنه في الظروف الحالية، فليس من المكن الاستمرار في وضع الثقة بالشرطة العرب، ولللك تم اتخاذ قرارات بإيقاف تجنيدة أي عرب جدد في قوة الشرطة، بما في الشرطة العرب عبر عبر قبل المتخدام الشرطة العرب عبر قبل كل من يمكن نقله إلى أعمال لا تتطلب استخدام السلحة، وتخفيض أعداد الشرطة العرب بالندريج، وملء بعض الشواغر بعناصر يهودية من نوعية قتالية جيدة (١٨٧).

وفي هذه الأثناء طرحت إمكانية تجنيد قبارصة مسلمين أو مسيحيين، وذكر ضابط الطيران هاريسHarris والعقيد كريستال Chrystal أن هناك إمكانية لتجنيد مائين منهم برواتب مشابهة لتلك التي في قوات حدود شرق الأردن،

Ibid (A1)

Minutes of the exceutive Council, Held at Government House, (AY) Jerusalem, 19 Aug. 1938, Secret, C.O. 733/367/1.

ومدحا نوعية هؤلاء الرجال وحرصهم على الخدمة، وأشارا إلى إمكانية استخدامهم في القسم الجنوبي من الضفة الغربية لوادي الأردن، ليحلوا مكان الشرطة العرب «الذين هم غير موثوقين بالمرة ويجب أن يسحبوا» (AT)، غير أن هذا الاقتراح لم ينفذ، ربما لمجيء تعزيزات ضخمة من الجيش والشرطة البريطانين بعد ذلك بمدة بسيطة.

وفي ١٧ مسبتمبر ١٩٣٨ اتخلت إجراءات حاسمة لإعادة تنظيم الشرطة فوضعت تحت قيادة هيننج، وتم تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وأخليت العديد من مراكز الشرطة الضعيفة، وشددت إجراءات تأمين وحفظ السلاح في المراكز، ووضعت خطط لإعادة تنظيم الشرطة البريطانين فقسموا -باستثناء فرقة الحدود- إلى أربع فرق بحيث تتمركز في حيفا ونابلس ويافا والقدس، مع وجود احتياط لكل فرقة يزود مراكز الشرطة في منطقتها بالمساعدة (١٨٥٠)، وعاد تيجارت إلى فلسطين وعُين في هيئة أركان الفريق هيننج (١٨٥٠)، وتولى قسم الأخال العامة وقسم السكة الحديدية في حيفا إعداد ثمانين سيارة مصفحة بناء على طلب وتصميم قسم الشرطة، وهذه السيارات كانت من طراز جديد، ومعدة لاستخدام الشرطة، وكل واحدة منها مجهزة بمدفعي رشاش وأنوار

ومن الناحية العملية، كان إغلاق الكثير من مراكز الشرطة بالإضافة إلى عدد كبير من دوائر الحكومة والبريد في الكثير من المناطق العمام القدرة على حمايتها- اعترافاً ضمنياً من الحكومة والجهات الأمنية والمسكرية بمدى النفوذ والقوة التي وصلت إليها الثورة، كما كان سعب الأسلحة من الشرطة العرب دليلاً وإضحاً للشرطة أنفسهم على مدى ضعف ثقة السلطات البريطانية بهم،

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 9 Sep. 1939, Immediate, Secret, (AY) C.O. 733/367/1.

Haining Despatch, Aug. - Oct. 1938, p.4. (٨٤) **P.D., Commons**, Vol. 339, Col. 319. (٨٥)

. ١٩٣٨ النباب، المدد ١٨٥ - ١٩٣٨ (١٤٦٣) ه أكتوبر (٨٦)

ولعل هذا أضاف سبباً جديداً لإضعاف الروح المعنوية للشرطة العرب، ولذلك فإن الجهات العسكرية توقعت أن ينقضي وقت طويل قبل أن يتم إعادة تنظيم الشرطة ورفع معنوياتها، حتى ولو جاءت تعزيزات كبيرة من بريطانيا(AX).

وقد صحب إجراءات إعادة تنظيم الشرطة زيادة سريعة في الشرطة البريطانيين بلغت منذ ١٢ سبتمبر - ٣٦ ديسمبر ١٩٣٨ (١٩٣٨ شرطيا/٨٨)، كما انعكست الإجراءات على مراكز الشرطة التي تم الاحتفاظ بها إذ زادت فها نسبة اليهود حتى في المناطق ذات الأغلبية العربية، فدائرة الشرطة في صفد استلمها الشرطة اليهود الذين تولوا أيضاً «حراسة» الشوارع والأسواق العربية، أما نابلس المنطقة العربية البحتة فكان فيها ثلاثون شرطياً يهوديا/٨٩٨).

وهكذا فإن جانباً كبيراً من إعادة تنظيم الشرطة لم يكن عملاً تطويرياً أو تأميلياً بقدر ما كان تغييباً للشرطة العرب، ومحاولة للقفز عن واقع فشلت السلطات في علاجه، فلجأت إلى الاعتماد على العناصر اليهودية والبريطانية. ولم يتحسن وضع الشرطة كثيراً في الأشهر الأولى لتولي قيادة الجيش الإشراف عليها، وختمت سنة ١٩٣٨ باغتيال أحد كبار ضباط الشرطة في فلسطين في ٣١ ديسمبر ١٩٣٨، وهو ساندرسون أحد كبار ضباط الشرطة في يعمل ضابط أركان المفتش العام للشرطة، وقد قتل في كمين تعرضت له السيارة التي تقله مع خبير الشرطة تيجارت على طريق نابلس – القدس، وقد نجا تيجارت من الحادث (٩٠٠)، وقد كان ساندرسون نائباً للمفتش العام للشرطة في البعد، عنواير ١٩٣٨، ثم الهند في آخر ثلاث سنوات من عمله هناك والتي انتهت في فيراير ١٩٣٨، ثم

See: Tel., G.O.C. to W.O., Enclosing Personal Tel. from Ironside (AV) to C.I.G.S., 4 Oct. 1938, C.O. 733/372/8.

Palestine Police Froce, Appendix "A" to a Despatch, Haining to (AA) H.C., 17 Jan. 1939, C.O. 733/371/6.

<sup>(</sup>۸۹) يوميات أكرم زعيتر، ص٥٠٩.

 <sup>(</sup>٩٠) نفس المرجع ، ص٨٤٥، والشبباب . العدد ١٩٠-٩٠ ، ٤٢٥ ، ٤ يناير ١٩٣٩ وانظر : . Police Report, 1938, p.Forward, and p.4

وافق على العمل في فلسطين برتبة مدير شرطة لواء، ووصل إلى القدس في ٧ نوفمبر ١٩٣٨ (٩٦). وتذكر جريدة الشباب أنه -في عمله الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع- كان من أعنف ضباط الشرطة الكبار وأقساهم، وكان شديد الوطأة على المسلمين (٩٢).

وعلى الرغم مما عانته أوضاع الشرطة من ضعف وتدهور وتفسخ خلال سنة ١٩٣٨، فإن تقرير الشرطة لتلك السنة أشاد بشكل عام بـ «الانضباط والروح المعنوية للشرطة»، وأشار إلى «الدرجة العالية من الانضباط في الشرطة الفلسطينية»(٩٢).

ومن جهة أخرى، فإن عدد الشرطة البريطانيين وصل إلى ثلاثة آلاف في أوائل سنة ١٩٣٩، وعلى الرغم من أن كل هؤلاء الشرطة تقريباً كانوا جنوداً سابقين في الجيش فإن قيادة القوات العسكرية لم تكن تنظر حلى ما يبدوب بعين الرضا لطريقة تشغيلهم.

ولم يكن من صلاحبة القيادة العسكرية -رغم إشرافها على الشرطة-التدخل في تفصيلات عملها وتغيير مسؤوليها، ولم تكن ترى المشكلة متعلقة بأفراد الشرطة البريطانيين اللين اعتبرهم مونتجمري خامات درائعة يمكن أن تشكل قوة شرطة جيدة تماما، ولكنها كانت ترى المشكلة متعلقة بضباط الشرطة الكبار الذين هم دعديمو الجدوى بالمرة، ومطلوب دكنسهم، على حد تعبير مونتجمري (٤٤٠)، وقال مونتجمري إن وضع الشرطة البريطانين ينزلق إلى أسفل بيطء، لأن العناية بهم سيشة وسكنهم سيء وهم يشربون الخمر بشكل ثقيل جداً، ولذلك طالب بعزل سوندرز المفتش العام للشرطة وإحلال تيجارت مكانه. وذكر أن هيننج يوافقه على هذه الآراء، بل إنه اقترح على مونتجمري

Police Report, 1938, p.Forward (41)

<sup>(</sup>٩٢) الشياب، العدد ١٣٠ - ٩٠ (٤٢٥)، ٤ يناير ١٩٣٩.

Police Report, 1938, p.9, and p.38. (47)

Letter, Montgomery to Deputy C.I.G.S., 6 Jan. 1939, W.O. (48) 216/111.

أن يطرحها بنفسه لتعزيز آراء هيننج المتكررة حول عدم فاعلية ضباط الشرطة الكبار<sup>(٩٥)</sup>.

وكانت القوات العسكرية ترى أن مهمتها لا تكتمل حتى تكون الشرطة قادرة على تحمل المسؤولية، وفي فبراير ١٩٣٩ قدرت الفترة التي تحتاجها الشرطة لذلك بستة أشهر (٩٦٦)، وفي فهاية يوليو ربط هيننج التخفيض المحتمل في الجيش بإعادة تأهيل الشرطة وتوليها مسؤولية الأمن في القرى، إذ إنه حتى تلك الفترة كانت الشرطة بحاجة إلى مرافقة دوريات عسكرية لها لأداء عملها (٩٩٧)، وعندما تولى باركر قيادة القوات العسكرية بعد هيننج في أغسطس عملها ١٩٣٦ تابع مسياسة النقل التدريجي للسيطرة إلى الشرطة، مع التقليص التدريجي للجهد العسكري.

وترافق اندلاع الحرب العالمية الثانية مع خصود جذوة الثورة الفلسطينية الكبرى، وبدأت فلسطين تعيش هذه المرحلة أواخر سنة ١٩٣٩، بينما كانت الشرطة في فلسطين لا تزال «تضمد جراحها»، وتحاول استعادة دورها في إطار بهت فيه اللون العربي وغلب عليه الطابع البريطاني - اليهودي.

أما الشرطة البريطانيون الذين تطلع الكثير منهم للعودة إلى بلادهم بعد القضاء على الثورة، فلعل العديد قد أصيب بالإحباط نتيجة نشوب الحرب العالمية، إذ تقرر منعهم من الاستفالة من شرطة فلسطين، ومن كان سيخرج لانتهاء عقدة تم استبقاؤه، وحتى أولئك الذين تعللوا بالرغبة بدخول الجيش كسبب للاستقالة من الشرطة لم تقبل استقالتهم، ولأن هذه الحالة ترافقت مع طول فراقهم لعائلاتهم ونقص وسائل الراحة وتزايد صعوبة الاتصال ببريطانيا،

Ibid (٩٥)

Memorandum on the General Situation in 8th Division, (41) Montgomery to C.I.G.S., 8 Feb. 1939, Secret, W.O. 216/111.

Haining Despatch, Apr. - Jul. 1939, p.2. (4V)

Parker Despatch, p.3. (٩٨)

فقد سبب ذلك حالة عظيمة من عدم الرضا بين الشرطة البريطانيين، ووقع عدد من الحالات لأفراد منهم رفضوا العمل، حتى يتسبب ذلك في دخولهم السجن لفترة قصيرة وطردهم من العمل، وبالتالي إرجاعهم إلى بريطانيا(٩٩).

## تركيبة وأعداد الشرطة

تاثرت تركيبة وأعداد الشرطة خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩ بشكل واضح بالثورة التي حدثت في تلك الفترة، فقد تضاعفت أعداد البريطانيين واليهود، بينما لم تشهد أعداد العرب تغيراً كبيراً رغم اتجاه متحنى أعدادهم إلى الانخفاض بعد سنة ١٩٣٧، وهذا العكاس طبيعي لكون الشورة عربية، ولازدياد ضعف الثقة بولاء وأداء الشرطة العرب، ويعطي الجدول التالي (١٠٠٠)، مؤشراً واضحاً حول أعداد الشرطة خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩: -

| 1989  | 1971 | 1977 | 1987 | السنة                    |
|-------|------|------|------|--------------------------|
|       |      |      |      | الشرطة الفلسطينيون:      |
| 1194  | ۱۲۳۱ | 18.1 | ١٢٣٢ | مسلمون                   |
| YAY   | ٣١٠  | ۳۳۷  | YAE  | مسيحيون                  |
| 7.7.7 | ٧٤٠  | ٧٥٨  | ٤٧٥  | يهود                     |
| 11    | ۱۳   | 11   | ٨    | آخرون                    |
| Y17A  | 3977 | 75.7 | 1999 | مجموع الشرطة الفلسطينيين |
| 1387  | 4.41 | 1171 | 910  | مجموع الشرطة البريطانيين |
| ٥١١٩  | ٥٣٨٦ | ۳۵۷۸ | 7912 | المجموع العام            |

(۹۹) The Palestine Police, Memorandum found in W.O. 106/5720. (۹۹) تم إصداد هذا الجدول بالاستفادة من: -

الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلة الرسمية، ص٢٩٥، رأيضاً: Police Report, 1936, p.3.; Police Report, 1937, p.2.; and Police Report, 1938, p.2. ويلاحظ أن أعدد الشرطة منذ بداية الفترة وحتى نهايتها قد تضاعفت تقريباً، وأن معظم الزيادة كانت في الشرطة البريطانيين المضموني الولاء لمواجهة الثورة، وأن النسبة المثوية للشرطة العرب خلال هذه الفترة قد انخفضت إلى النصف تقريباً (من ٥٦٪ في نهاية ١٩٣٩) كما تعطي إحصائيات سنة ١٩٣٩ مؤشراً للانخفاض بشكل عام لمدى فئات الشرطة جميعها، ربما يعود إلى ضعف وانحسار الثورة في تلك السنة.

أما بالنسبة لكبار ضباط الشرطة والمفتشين فقد استمرت هيمنة البريطانين عليها، كما زادت أعداد اليهود بشكل ضئيل، بينما انخفضت أعداد العرب بشكل ضئيل بينما انخفضت أعداد العرب بشكل ضئيل أيضاً، وكانت نسبة المسلمين العرب متدنية جداً وسط الضباط الكبار، بينما كانت نسبة المسيحين العرب مرتفعة في هذا الوسط، وهذا مؤشر على استمرار النهج البريطاني الذي اتبعته في السنوات السابقة، ويشير الجدول التالي (١٠١١)، إلى أعداد الضباط الكبار والمفتشين في الشرطة خلال الفترة 1970 :-

| 19     | ۱۹۳۸      |        | 1984      |        | ٣٦        | السنة             |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| مفتشون | ضباط كبار | مفتشون | ضباط كبار | مفتشون | ضباط كبار | السنة             |
|        |           |        |           |        |           | الفلسطينيون:      |
| ٤١     | ٤         | ٤٣     | ٤         | ٤٢     | ٣         | مسلمون            |
| ۱۷     | ٧         | ١٨     | ٧         | ١٩     | ٧         | مسيحيون           |
| 49     | ٤         | 79     | ٥         | 77     | ٤         | يهود              |
| ۲      | -         | ۲      | -         | ٣      | -         | : آخرون           |
| ۸٩     | 10        | ٩٢     | ١٦        | ٩.     | ١٤        | مجموع الفلسطينيين |
| ٥٩     | ٦٥        | 7 £    | 44        | ۲١     | ٣٦        | البريطانيون       |
| ١٤٨    | ۸۰        | 117    | ٥٥        | 111    | ٥٠        | المجموع العام     |

Police Report, 1936, p.3.; Police-: من الجدول بالاستفادة من (۱۰۱) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من (۱۰۹) Report, 1937, p.2.; and Police Report, 1938, p.2.

وزادت سنوات الخبرة لدى الكثير من الشرطة البريطانيين خلال الفترة المربط عنها في العمل في العمل في العمل في السنوات السابقة، بسبب استمرارهم في العمل في الشرطة، كما زادت في الوقت نفسه أعداد البريطانين ذوي الخبرة القصيرة بسبب تجنيد أعداد كبيرة منهم خلال فترة الثورة، أما الشرطة الفلسطينيون فقد كان هناك زيادة طبيعية في سنوات الخبرة لديهم، مع انخفاض ملحوظ في أعداد أولئك الذين لديهم خبرة تقل عن السنة خلال ١٩٣٨ ويوضح الجدول النارة ١٩٣٨ - ١٩٣٩ - ١٩٣٩ - ١٩٣٩ -

| ۱۹۳۸    |         | ۱۹۳۷    |         | ۱۹      | ۳٦      | السنة         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| بريطاني | فلسطيني | بريطاني | فلسطيني | بريطاني | فلسطيني |               |
| ٤٨      | ٤٧٨     | . 00    | ٤٦٧     | ٥٩      | ٤٥٠     | ١٠سنوات فأكثر |
| 1.7     | ١٣٣     | ۳٥      | 90      | 11      | 118     | ۸-۱۰ سنوات    |
| 110     | 441     | ۲۱.     | 444     | 137     | 775     | ۵-۸ سنوات     |
| ٣٤٣     | ۸۲٥     | 7 • 7   | ٤٩٧     | ۱۷۸     | ٥١٧     | ۲-٥ سنوات     |
| 4.4     | ٤٢٧     | ۲۳۲     | ۲۲۱     | ۱۰۷     | 408     | ۲-۱ سنة       |
| ۱۱۳۲    | 194     | 401     | ٥٢٧     | 707     | 797     | أقل من سنة    |

وحسب إحصائيات الشرطة، فإن الاستقالة والطرد من الخدمة هي من أبرز أسباب ترك الشرطة للعمل، ويشير الجدول في الصفحة التالية(١٠٣)، إلى أعداد الذين تركوا الخدمة -بما فيهم أولئك الذين قتلوا في اشتباكات مع الثوار أو ماتوا بشكا, عادى - وذلك خلال الفترة ١٩٣٦- ١٩٣٨:-

Police Report, 1936, p.5.; Police Report, 1937, pp.3-4.; and Police Report, 1938, p.3.

See: Police Report, 1938, p.3. (۱۰۳)

<sup>(</sup>١٠٢) تم إعداد هذا الجدول بالإستفادة من:-

| ١٩٣٨    |         | 1944    |         | 1927            |         | السنة              |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------|
| بريطاني | فلسطيني | بريطاني | فلسطيني | بريطان <i>ي</i> | فلسطيني |                    |
| ٨       | ٤١      | ٤       | ٨       | ٧               | ٧       | قتلوا أثناء العمل  |
| ۱۲      | ٩       | ٤       | ٣       | ٣               | ٦       | ماتوا              |
| ۲0      | ٧١      | 11      | ٥١      | ۱۲              | 40      | طردوا لسوء سلوك    |
| -       | ٥       | ١       | ٦       | -               | ٣       | . تقاعدوا          |
| ۲       | 17      | ٣       | 17      | ۲               | 7 8     | خرجوا لأسباب صحية  |
| -       | 11      | -       | ١٢      | ۲               | 1.      | خرجوا لعدم الكفاءة |
| ۹٠      | ٦٨      | ٧٥      | ٤٨      | ٤٤              | ٣٤      | استقالوا           |
| ۲       | ٥       | -       | ١.      | -               | -       | هربوا من الخدمة    |
| 79      | ٥       | ۲۳      | ٨       | ۲.              | ٤       | أسباب أخرى         |
| 377     | 74.     | 141     | 17.     | 118             | 171     | المجموع            |

ويلاحظ أن هناك ارتفاعاً متزايداً في الخروج من الحدمة خلال تلك الفترة بحين المنطقة والطرد لسوء بحيث زاد بنسبة ٣,٩٥٨ بالمقارنة مع سنة ١٩٣٦، وأن الاستقالة والطرد لسوء السلوك شهدتا ازدياداً ملحوظاً، وربما يعود ذلك لجو الضغط والتوتر الذي احداثه الثورة، مما دفع الشرطة للاستقالة أو عدم الانضباط والاستجابة لتنفيذ الأوام.

أما شرطة السجون الذين كانت تذكر أعدادهم بشكل منفصل، فقد كانت أعدادهم خلال الفترة ١٩٣٦ - ١٩٣٨ كما يلى في الصفحة التالية (١٩٤٠): –

| ۱۹۳۸ | ۱۹۳۷ | 1977            | السنة             |
|------|------|-----------------|-------------------|
|      |      |                 | الفلسطينيون:      |
| 77.  | 777  | <b>7</b> £ A    | مسلمون            |
| 77   | ٥٦   | ٥٩              | مسيحيون           |
| ٧٠   | ١٩   | ١٨              | يهود              |
| 707  | 781  | 440             | مجموع الفلسطينيين |
| ۲۳   | 77   | ٨               | البريطانيون       |
| 444  | ٣٦٤  | <del>የ</del> ሥሥ | المجموع العام     |

ويلاحظ أن سنة ١٩٣٨ شبهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد المسلمين، مع زيادة نسبية كبيرة في أعداد اليهود، كما أن تقرير السجون لسنة ١٩٣٩ -الذي لم يوفر إحصائيات دقيقة للأعداد- يشير إلى خروج (٩٢٥ شرطياً من خدمة السجون بينهم (٣٥٥ لسوء سلوكهم و (٣١٥) آخرين قدموا استقالتهم، وأن ملء الشواغر تم بتجنيد مؤقت ليهود مكانهم (١٠٥٥)، عما يشير إلى سياسة واضحة في إحلال اليهود في عمل السجون مكان العرب.

# جهود التطوير ورنع الكفاءة

تابعت السلطات البريطانية تقديم مكافآت لأفراد الشرطة على الكفاءة والمهارة، وعلى حسن السلوك، كما منحت مكافآت لأفراد الشرطة الذين قاموا بجهد بارز في تسليم المتهمين للسلطات المختصة، وفي الأول من نوفمبر ١٩٣٦ بدآ تنفيذ نظام خاص لمكافأة الأفراد الذين ينجحون في ضبط الأسلحة والذخائر (١٠٦٠)، ويشير الجدول في الصفحة التالية (١٩٠٦)، ويشير الجدول في الصفحة التالية (١٩٧٦)، المحتاز خلال الفترة والمبالغ المقدمة نظير تسليم أشخاص، أو ضبط الأسلحة والذخائر خلال الفترة ١٩٣٦ (بالجنيه الفلسطيني):

The Palestine Prision Service, Adminstrative Report, 1939, p.1, (100) and p.3, C.O. 814/14. Hereafter referred to as Prisons Report, 1939.

Police Report, 1936, p. 18. (۱۰٦) Police Report, 1938, p. 18. (۱۰۷)

| ۱۹۳۸                                    | ۱۹۳۷ | ۱۹۳٦ | السنة                  |
|-----------------------------------------|------|------|------------------------|
| Y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ٩٠٤٨ | ۳۱۰٦ | عدد المكافآت           |
| ۱۳۰۷                                    | £YA7 | ٧٩٦  | مجموع المبالغ المصروفة |

وربما كانت الزيادة المميزة للمكافآت والمبالغ خلال سنة ١٩٣٧ راجعة إلى كونها على الغالب سنة هدنة، تفرغت فيها الشرطة بشكل أفضل لأنشطتها الأمنة والتركن على اختصاصاتها الأساسة.

كما استمرت السلطات البريطانية في تقديم الحوافز لتعلم أفراد الشرطة لإحدى اللغات الرسمية الثلاث بحيث لا تكون لغتهم الأم، وقد اشتدت الحاجة إلى تعلم الشرطة البريطانيين لإحدى اللغتين العربية أو العبرية إثر ازدياد فرص الاحتكاك بالعامة نتيجة لمثورة، وبسبب الزيادة الهائلة في الشرطة البريطانيين، وقدوم أكثر من الفي شرطي بريطاني لا يعلم أغلبهم شيئاً عن العربية والعبرية، وقد لاحظ تيجارت ضعف مستوى اللغة لدى الشرطة البريطانيين، وأن كثيراً منهم غير قادر بالمرة على التحدث بطلاقة والحصول على معلومات من القرويين العرب، مما جعله يعتبر علاج المسألة وتوفير الوسائل الملائمة لمتعلم أمراً جوهرياً(١٩٨٨).

. ويشير الجدول التالي<sup>(١٠٩</sup>) إلى أعداد البريطانيين الذين تعلموا اللغتين <sub>ا</sub>لعربية والعبرية خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٨:-

|      | العبرية | العربية الع |      |      | اللغة |                   |
|------|---------|-------------|------|------|-------|-------------------|
| ۱۹۳۸ | 1980    | 1987        | ۱۹۳۸ | ۱۹۳۷ | 1947  | السنة             |
| 70   | ۸۷      | ٥٠          | 171  | 757  | 1     | المستوى التأهيلي  |
| ۱۲   | 19      | ۳۲          | ۸۰   | ۸۱   | ۳٥    | المستوى الاعتيادي |

See: Summary of Recommendations Contained in Tegart (۱۰۸) Report..., C.O. 733/383/1.

(١٠٩) تم إعداد هذا الجدول بالاستفادة من:

Police Report, 1937, p. 2, and Police Report, 1938, p.6

ويبدو أن توصية تيجارت بشأن اللغة لم تنفذ جيداً خلال سنة ١٩٣٨، وربما يرجع ذلك إلى طبيعة تلك السنة من حيث قوة واشتداد الثورة، واستنفاذ طاقة الشرطة في تنفيذ واجباتهم وقمع الثورة، مما أدى إلى صعوبة تنفيذ التوصية من الناحة العملية.

أما الشرطة الفلسطينيون فقد استمروا في تعلم اللغات، وبدا واضحاً أن تعلم اللغة الإنجليزية كان يلقى إقبالاً أكبر تليها اللغة العربية كما يشير الجدول التالر(١١٠): \_

|      |         |      |      |         |      |      |          |      | -              |
|------|---------|------|------|---------|------|------|----------|------|----------------|
|      | العبرية |      |      | العربية |      |      | إنجليزية | 11   | اللغة          |
| ۱۹۳۸ | 1977    | 1977 | 1984 | 1927    | 1977 | 1984 | 1980     | 1977 | السنة          |
| ٦١   | 117     | 77   | ١٠٤  | 108     | ٦    | 197  | 711      | ۷١   | المستوى الأدنى |
| -    | -       | -    | -    | ٣       | ١    | -    | ۸۲       | ۳٦   | المستوى الأعلى |

ويتضح من الجدولين السابقين أن سنة ١٩٣٧ كانت الأفضل في تعلم اللغة لقوة الشرطة بشكل عام، لأنها كانت على الغالب سنة هدنة.

#### السكن

وكان إسكان الشرطة أحد الجوانب الأساسية الهامة لضمان ولاء الشرطة بإبعادهم عن ضغط مجتمعاتهم المحلية، فضلاً عن أن الإسكان في حد ذاته يشكل حافزاً للانضمام للشرطة، وعلى الرغم من أن مشكلة سكن الشرطة مشكلة قديمة مزمنة إلا أن حساسيتها قد زادت خلال سنوات الثورة ومع أن بعض الجهود قد بذلت لحل المشكلة خلال سنة ١٩٣٧ إلا أن الوضع ظل غير مرض (١١١)، وزاد الحال سوءاً أن الثوار استطاعوا تدمير ٢٣١٩، بناية للشرطة بينها ٢١١، دمرت جزئياً خلال سنة ١٩٣٨ (١١٢)، ولذلك فإن تفاقم المشكلة

See: Police Report, 1937, p.10. (\\\)

Police Repot, 1938, p.16 (111)

Police Report, 1937, p.2, and :ن بالاستفادة من الجدول بالاستفادة من المجدول بالمجدول بالمجدول بالمجدول بالمجدول بالمجدول بالمجدول بالمجدول بالاستفادة من المجدول بالمجدول بالمجدو

في نهاية ١٩٣٨ دفع السلطات إلى تشكيل لجنة لعلاج الأمر برئاسة تيجارت خصوصاً في ضوء قدوم تعزيزات كبيرة من الشرطة البريطانية، وكان أحد مؤشرات التدهور في عملية إسكان الشرطة الفلسطينيين أن ٥٠٩١، أفراد كانوا يسكنون في مبان حكومية خلال ١٩٣٦، بينما لم يتعد العدد ٣١٩، فرداً سنة (١١٣٠).

# المراكز والمخافر

أما بالنسبة إلى مراكز ومخافر الشرطة فإن السلطات اضطرت إلى إعادة دراسة توزيع ومناسبة كل منها وإمكانية إلغاء أو إنشاء مراكز ومخافر في ضوء المعطيات التي نتجت عن الثورة في فلسطين في تلك الفترة، ولذلك فقد تم إلغاء الكثير من مراكز الشرطة الضعيفة وإنشاء مراكز جديدة في مناطق أخرى وخصوصاً على الحدود خلال سنة ١٩٣٨، ويشير الجدول التالي (١١٤)، إلى أعداد مراكز ومخافر الشرطة خلال الفترة ١٩٣١- ١٩٣٨:

| ۱۹۳۸ | 1987 | 1987 | السنة |
|------|------|------|-------|
| ٥١   | ٥٩   | ٥٦   | مراكز |
| ۳۸   | ٦٢   | 7.   | مخافر |

#### النقاء

وقد احتاجت الشرطة إلى وسائل النقل الميكانيكي بشكل كبير لتوفير قدرة أكبر على الحركة والمناورة والملاحقة في سبيل مواجهة الثورة، ولذلك فإن عدد السيارات والدراجات البخارية قد زاد من (٢٠٥) سنة ١٩٣٧ إلى (١٩٥٠ في أوائل سنة ١٩٣٧)، أما النقل الحيواني فقد شهد انحساراً محدوداً في أعداد الحيول في ضوء ازدياد الاعتماد على النقل الميكانيكي، فانخفضت أعداد

Police Report, 1937, p.9, and Police Report, 1938, p.10. (١١٥)

Ibid. (117)

Ibid. (\\ ٤)

الحيول من (٢٥٠، سنة ١٩٣٦ إلى (٥٨٣» سنة ١٩٣٨. أما الجمال فقد زادت من (٢٥٥» سنة ١٩٣٨) وربما يرجع ذلك إلى ازدياد تشغيل شرطة البادية في الأعمال الحدودية، خصوصاً في جنوب فلسطين على الحدود مع شرق الأردن(١١٧).

#### النفقات

شهدت نفقات الشرطة والسجون خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩ ففزات كبيرة للواجهة المتطلبات الأمنية المتعلقة بقمع الثورة، وقد بلغت النفقات حوالي ثلاثة إلى سبعة أضعاف ما ينفق على التعليم خلال تلك الفترة. ووصلت نفقات الشرطة والسجون للسنة المالية ١٩٣٩-١٩٤ إلى ٢٠,٦٪ من مجموع المصروفات، ويشير الجدول التالي (١١٨)، إلى نفقات الشرطة والسجون خلال السنوات المالية ١٩٣٦-١٩٤٠ مقارنة بنفقات التعليم مع بيان مجموع النفقات العامة (بالألف جنيه فلسطيني):-

| 1981-1989 | 1989-1981 | 1944-1944 | 1984-1987 | السنة                |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 1900      | 1777      | 994       | ٧٧٥       | الشرطة والسجون       |
| 440       | ۲۸۲       | ۳۰۱       | 784       | التعليم (المعارف)    |
| 78        | ٥٦٩٣      | VY 9.A    | 7.78      | مجموع النفقات العامة |

## الشرطة الإضافية والتماون البريطاني – اليهودي

لا شك أن وصول أعداد الشرطة الإضافية والخفراء اليهود إلى ٢٦٥) الفاً(١١٩٧)، في إحدى مراحل الثورة يعطي مدلولات هامة حول مدى التطور الذي وصل إليه التحالف البريطاني -اليهودي في سبيل قمع الثورة العربية في فلسطين، وهذا العدد الضخم من اليهود يزيد عن أربعة أضعاف الشرطة العادية

Police Report, 1936, p.18, and Police Report, 1938, p.18. (117)

(١١٧) انظر: الشياب، العدد ٦٧ - ٢٧ (٣٥٢)، ٢٥ أغسطس ١٩٣٧.

A Survey of Palestine, Vol. 2, p.608, and p. 641. (11A)

(١١٩) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣١٤.

في فلسطين، بل ويزيد عن «١٤» ضعف العرب في شرطة فلسطين، ويساوي تقريباً - أو يزيد في بعض الأحيان- حجم الجيش البريطاني في فلسطين، ويزيد الأمر خطورة أن هؤلاء الشرطة اليهود كانوا - في أغلبيتهم الساحقة- أعضاء في «قوة الدفاع اليهودية» المعروفة بالهاغاناه (١٩٠٠)، والتي شكلت فيما بعد العمود الفقري لجيش الكيان الإسرائيلي الذي أعلن سنة ١٩٤٨.

لقد كانت هناك مصلحة مشتركة أكيدة بين الطرفين البريطاني واليهودي في قمع الشورة، غير أن السلطات البريطانية لم تكن ترغب -على ما يبدو - بأن تصيغ الشرطة العادية النظامية بصبغة يهودية صارخة خشية من العواقب السياسية المحتملة، كما لم تكن ترغب في تحمل كافة التكاليف الناتجة عن تجنيد هؤلاء اليهود، وفي الوقت نفسه كانت تأمل بانتهاء مبكر للثورة، ولللك سعت إجراءات استثنائية بتعبشة اليهود من خلال الشرطة الفلسطينين، بينما قامت باتخاذ أتفسهم كانوا عيلون إلى نوع من الاستقلالية في الدفاع عن المستعمرات، والحفاظ على تنظيماتهم العسكرية، والاكتفاء فقط باستخدام الشرطة كغطاء لأعمالهم، دون الدخول في عضوية الشرطة العادية وما يترتب عليها من انضباط والتزامات، ولذلك تم التوسع في تجنيد اليهود كشرطة إضافية.

وكان للتعاون البريطاني اليهودي في مجال الشرطة أهمينة حاسمة في المحافظة على المجتمع اليهودي في فلسطين، وفي تطور القوات العسكرية اليهودية «الهاغاناه» لأنه أفسح لليهود المجال أمام إنشاء «قوة دفاعية شرعية وعلنية»(١٢١)، حتى إن أحد قادة الهاغاناه قال: «من المستحيل تصور أننا كنا قادرين على اجتياز الأحداث بسلام لولا قوة الخفارة واستغلال الإمكانات الشرعية التي وفرتها لناه(١٢٢)، وفي المقابل فإن قوة الخفارة والشرطة الإضافية

See: H.C. to S. of S. Colonies, 17 [Oct.] 1938, Secret, W.O. (۱۲۰) 32/4176.

 <sup>(</sup>۱۲۱) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٢٩٤.
 (۱۲۲) نفس المرجع.

لم تكن لتنشأ كجسم حي ومتطور لولا منظمة الهاغاناه، التي استخدمتها ستاراً لأنشطتها ونفخت فيها الروح(١٢٣).

وباعتبار التتيجة فإن الهاغاناه تحولت من مجرد مليشيا محلية إلى قوة عسكرية منظمة، وفي نهاية سنة ١٩٣٧ وصل عدد أعضاء الهاغاناه إلى حوالي ده٣٥ ألغاً بينهم ٤٠٠٥٥ من الإناث(١٢٤)، وزاد في أواسط سنة ١٩٣٨ ليبلغ حوالي خمسين ألف عضو، أي أن جزءاً من هذه المنظمة فقط كان يشترك في الشرطة الإضافية والخفراء، وكانت السلطات البريطانية على اطلاع بأمر هذه المنظمة وأسماء قادتها ومراكز عملها لكنها كانت من الناحية العملية تفض الطرف عنها بل وتنسق معها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الوكالة اليهودية -وهي الهيئة الرسمية الممثلة لليهود في فلسطين التي كانت وراء هذه المنظمة (١٢٥).

وعلى كل حال، فعند بداية النورة سنة ١٩٣١، اقترحت الوكالة اليهودية - عبدادرة الهاغاناه - على حكومة فلسطين تجنيد عدد كبير من الشرطة اليهود، فوافقت السلطات وبدأت بمنح رخص السلاح في إطار الشرطة الإضافية والحفارة، وفي نهاية يونيو وافقت السلطات على تعين (١٢٤٠) شرطياً إضافياً وخفيراً يهودياً، وفي الأول من سبتمبر وصل عددهم إلى (١٢٤٠)، وعندئذ وافقت الحكومة أن يتسلموا زياً موحداً وبنادق عسكرية، وسمح لهم بتخطي حدود المستعمرات والحراسة في الحقول (١٢٦)، ومع نهاية المرحلة الأولى من الدورة في أكتوبر ١٩٣٦ كمان العدد قد بلغ ثلاثة آلاف يهودي استخدمت غالبيتهم العظمي في حراسة المستعمرات، كما استخدم عدد آخر في حراسة

<sup>(</sup>۱۲۳) نفس المرجع، ص۳۳۰.

<sup>(</sup>١٢٤) نفس المرجع، ص١٢٥.

See: H.C. to S. of. S. Colonies, 17 [Oct.] 1938, Secret, W.O. (170) 32/4176.

<sup>(</sup>١٢٦) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٢٩٦-٣٠٠.

السكك الحديدية التي تمر في المناطق اليمهودية، أما تكاليف هؤلاء الشرطة فكانت تدفع مناصفة بين حكومة فلسطين والوكالة اليهودية(١٢٧).

وفي أواخر سنة ١٩٣٦ اقترحت حكومة فلسطين على الوكالة اليهودية حل الهاغاناه السرية، وتسليم السلاح غير المرخص، مقابل تجنيد ثلاثة آلاف شرطي إضافي وألفين من الشرطة في إطار الاحتياط، فرفضت الوكالة اليهودية، وسلمت الحكومة بالوضع القائم (١٢٨).

وبدخول فلسطين مرحلة «الهدنة المؤقتة» قامت الحكومة بتقليص قوة الشرطة الإضافية والخفراء اليهودية، ولكن اعتبر الذين يسرحون من الخدمة في عداد الاحسياط، وفي بداية سنة ١٩٣٧ أصبح هناك أربعة أصناف من الشرطة الإضافية والحفراء، الأول مكون من «٤٤٧» شخصاً عن استمروا في الخدمة ويتلقون رواتبهم من الحكومة، والثاني من «٤٤٧» شخصاً وينبغي لهم الالتحاق خلال ساعتين من استدعاء الشرطة لهم، والثالث من «١٤٨٠» شخصاً وينبغي لهم الالتحاق خلال «٤٢» ساعة من صدور نداء الاستدعاء، أما الصنف الرابع فمكون من «١٤٥٠» شخص من الشرطة الاحتياطيين الذين يسمح لهم بحمل السلاح عند الضرورة لكن لم توضع أية بنادق تحت تصرفهم (١٢٩٠).

وقد اهتمت قيادة الجيش في تلك المرحلة بالشرطة الإضافية والخفراء اليهود، وأبدت استعداداً لرعايتها حتى تتولى على عاتقها عبء حماية المستعمرات الههودية، وكان قائد القوات العسكرية ديل يرى إمكانية تجنيد أعداد أكبر بكثير من اليهود لمساعدة القرات البريطانية (١٣٠)، واعتقد إنجليز كثيرون خلال سنة الهيدنة أن تأسيس دولة يهودية بات وشيكاً، وكان من بينهم المفتش العام للشرطة سبايسر، وكانوا يرون أن قوة الشرطة الإضافية والخفارة اليهودية بداية

Military Lessons, p.118. (\YV)

<sup>(</sup>١٢٨) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسوائيلية الرسمية، ص٣٠٠–٣٠٣. (١٢٩) نفس المرجع، ص٣٠٤.

Despatch, Wauchope to Ormesby-Gore, 26 Jan. 1937, Secret (۱۳۰) "A", W.O. 32/4178.

لإنشاء جيش يهودي، وفي صيف ١٩٣٧ بدأت السلطات البريطانية تسمية الشرطة اليهودية التي تحمي المستعمرات الزراعية باسم «قوة الدفاع عن المستعمرات اليهودية»، معترفة بذلك بقيامها كلواء دائم وثابت في فلسطين ثم أطلق عليها بعد فترة اسم «شرطة المستعمرات اليهودية» واستمرت تحمل هذا الاسم حتى نهاية الانتداب البريطاني(١٣١١).

وعندما نوقشت في وزارة المستعمرات في فبراير ١٩٣٧ مسالة الاستفادة الأمنية والعسكرية من اليهود، كان هناك اتفاق مع المندوب السامي -الذي كان حاضراً- أن اليهود يجب أن يعملوا للاغراض الدفاعية فقط، وفي مناطق يغلب عليها اليهود، إذا لم تستدع الأوضاع تحويل الصلاحيات إلى القائد العسكري للقيام بقمع الثورة، ولكن تم الاتفاق على إمكانية عمل ترتيات لتدريب اليهود -في ذلك الوقت- بأعداد محدودة للاستفادة من خدماتهم للأعمال الدفاعية عند الحاجة، على أن أي تدريب يجب أن يتم «باكبر قدر من الحفر» لتجنب الانطباع في فلسطين أن الحكومة البريطانية تعد لمواجهة العرب بعد إعلان نتائج وتوصيات اللجنة الملكية «لجنة بيل» (١٣٣).

وبالفعل، فقد جندت السلطات البريطانية شرطة إضافية يهودية لحماية السكك الحديدية في ربيع ١٩٣٧ بلغت أعدادهم (١٣٣٧ شخصاً، وقامت الهاغاناه، نفسها بالإشراف على دورات تدريبهم (١٣٣٠)، ورغم حرص السلطة فقد تسربت أخبار تشكيل هذه القوة إلى الصحافة الفلسطينية (١٣٤٠).

ومع اشتداد الثورة الفلسطينية سنة ١٩٣٨ اشتدت الحاجة البريطانية للاستفادة من خدمات اليهود، وفي شهر يونيو ١٩٣٨ كان قد أستدعي للخدمة من حرس القطارات اليهود (٤٣٤) شخصاً كلفوا بأعمال الحراسة بين اللد وحيفا، وكان

<sup>(</sup>١٣١) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣٠٥.

Despatch, Ormesby-Gore to O.A.G., 15 Mar. 1937, Secret, (۱۳۲) W.O. 32/4178.

<sup>(</sup>١٣٣) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>١٣٤) الشباب، العدد ٤٦-٦ «٣٤١»، ٣١ مارس ١٩٣٧.

قائد هذا الحرس هو الضابط البريطاني دانتون قائد شرطة المستعمرات اليهودية في القدس، وأخذت الحكومة تخفف قمن ضوابط استخدام اليهود، فسمحت للهاغاناه تحت غطاء الشرطة الإضافية والخفارة بحراسة العمال التابعين لشركة سوليل بونيه اليهودية الذين تولوا إنشاء سور تيجارت في صيف ١٩٣٨، وتكونت هذه القوة من ثلاثمائة شرطي تلقى ماتنان منهم رواتب من الحكومة، وعمل الباقي كشرطة خاصة تتلقى رواتبها من شركة سوليل بونيه (١٣٥٥)، كما والقت الحكومة على إنشاء قوة من قالوحدات اللبلية الخاصة، من اليهود والبريطانيين، ومكونة من حوالي مائة رجل لحراسة خط أنابيب النفط التابع لشركة النفط العراقية والموصل إلى ميناء حيفا، وكانت أعمال هذه الوحدات تتضمن نوعاً من المبادرات الهجومية ومطاردة الثوار (١٣٦).

وعندما قامت السلطات البريطانية بإعادة تنظيم الشرطة في سبتمبر ١٩٣٨ في جو من انهيار الثقة بالشرطة العرب- فتحت المجال لزيادات كبيرة من 
الشرطة الإضافية اليهودية، وبناء على دراسة قام بها ضابط الجيش برونسكيل 
G.S.Brunskill وضابط الشرطة هارينجتون Haringtion وضابط بتحويل قوة 
الخفارة (الشرطة الإضافية) إلى وحدة شرطة مبلورة ومنظمة تنظيماً عسكرياً، 
وكتب برنسكيل في تقريره أن «شرطة المستعمرات اليهودية عملياً ليست سوى قوة 
عسكرية مموهة بأنها فرع للشرطة، وهذا الأمر ضروري لاعتبارات سياسية، وقد 
وأفقت الحكومة في فلسطين بعد تردد في بداية ١٩٣٩ على توصية برونسكيل 
وهارينجتون وبدا تنفيذها في شهر يناير من السنة نفسها(١٣٧).

وبموجب التوصية نظمت شرطة المستعمرات اليهودية في عشر كتائب

<sup>.</sup> ٣٢٧) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣٢٧–٣٢٧). Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, 2 Jul. 1938, Secret, W.O. (١٣٦) 32/4176.

وانظر: النسورة العمربيسة الكبسرى في فلسطين: الرواية الإسمرائيلية الرسمميية، ص ٣٣٣-٣٣٩.

<sup>(</sup>۱۳۷) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٣٠، وأيضاً: Police Report, 1938, p.15.

منسجمة إلى حد ما مع تقسيمات الهاغاناه للمناطق «واعطيت أسماء عبرية مناسبة» ومنح أفرادها بزات عسكرية ، وأعطيت بنادق جديدة وخمسين مدفع رشاش خفيف، وزيد عدد أفرادها بحيث شمل عملياً معظم أفراد الهاغاناه ، في المناطق الريفية وفي القدس، وعين لكل كتيبة قائد بريطاني، ويعاونه مفتش كتيبة من قبل الوكالة اليهودية، وبلغ مجموع أفراد هذه الشرطة في أوائل ١٩٩٨ (١٤٤١) شخصاً بينهم «١٢٨٩» برواتب حكومية و«١٣١٢) شرطة خاصون، وبالإضافة إلى هؤلاء كان هناك «١٨٠٠) شرطي خاص آخر من أعضاء الهاغاناه، أسهموا في حراسة اليهود في تل آبيب وحيفا خارج إطار شرطة المستعمرات اليهودية (١٢٨٨) وفضاً عن ذلك كان هناك «٢٩٠١) يهودياً المختار إطار المهدونياً أخر حمعظمهم من اليهود- عملوا في حماية المرافق شرطياً إنسافياً آخر حمعظمهم من اليهود- عملوا في حماية المرافق المناوزار).

وفي مارس ١٩٣٩ ألّفت بناء على أوامر قائد القوات البريطانية ولجنة الدفاع عن المستعمرات اليهودية، حيث تولت الاهتمام بكل ما يتعلق بالدفاع عن هذه المستعمرات وتنظيم شرطتها، وتكونت اللجنة من ممثل عن الجيش وهو الضابط برونسكيل، وممثل عن الشرطة هو أو - رورك، وممثل عن الوكالة اليهودية هو يهوشواع غوردون (١٤٠٠).

وقد اتسعت الشرطة الإضافية اليهودية بأشكالها ومهامها المختلفة لتشمل في يوليو ١٩٣٩ حوالي «٢٢» آلف شخص، من بينهم معظم الشبان اليهود القادرين على حمل السلاح في المناطق الريفية (١٤١١).

وعلى ذلك فقد وفَّرت الشرطة الإضافية غطاءً شرعياً لتطوير القوات العسكرية البهودية وحماية المجتمع اليهودي، وإنشاء نواة «جيش إسرائيل»، وهكذا فإن

<sup>(</sup>١٣٨) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣١٠-٣١٣.

See: Police Report, 1939, p.15. (174)

<sup>(</sup>١٤٠) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣١٣.

<sup>(</sup>١٤١) نفس المرجع، ص٣١٤.

عمل الشرطة في فلسطين لم يوجه خماية الأمن أو مجرد قمع الثورة، وإنما استغل بشكل كبير لتشييد أحد أهم أعمدة دولة الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، وقد جعل هذا التحالف البريطاني اليهودي مهمة حركة التحرر الفلسطينية عملاً أكثر صعوبة وتعقيداً، إذ لم تقتصر المسألة على مواجهة الاستعمار البريطاني وإرغامه على الجلاء، وإنما امتدت إلى ضرورة كسر شوكة المشروع الصهيوني في فلسطين وإفشال مخططاته.

وفي إطار الحديث عن الشرطة الإضافية لا يد من الإنسارة إلى الشرطة الإضافية العربية، فخلال سنة ١٩٣٦ لم تكن حساسية السلطات البريطانية كبيرة أماه العرب لاستخدامهم كشرطة إضافية، فجندت السلطات ألفاً منهم للعمل في حراسة السكك الحديدية ومراقبة الحدود، كما عملوا كأفراد في مراكز الشرطة التي يتم إنشاؤها عقاباً للقرى العربية على مساندتها للثورة، فضلاً عن قيامهم بحراسة الأماكن الحاصة والعامة كخفراء (١٤٢٠)، غير أن أعداد الشرطة الإضافية العربية أخذت بالتناقص بشكل متزامن مع اشتداد وقوة الثورة في فلسطين، ففي صيف ١٩٣٨ لم يكن هناك سوى (٢٤٢١) شرطياً إضافياً وخفيراً عربياً، ولكن مع نهاية السنة نفسها كان قد تم تخفيض أعدادهم حتى وصلت ولياً، شخصاً (١٤٢١).

وحسبما نقلته جريدة الشباب فإن السلطات البريطانية كانت تحرص على اختيار الشرطة الإضافية العرب، من «الأشقياء واللصوص ومن أمضوا حياتهم بالسجون. وتنتقي هؤلاء الأشرار من مختلف المدن والقرى وتلزم الأهملين بدفع رواتبهم وتجعلهم كجواسيس من جهة وكبوليس يتقدم للموت من جهة فانية (١٤٤٤). وكانوا في كثير من الأحيان موضع شكوى الأهالي، لكنهم كانوا يتمتعون بدعم السلطة، وقد وصفت الشباب -بشكل ساخر - حالة هذه الشرطة

Military Lessons, p.118. (181)

H.C. to S. of S. Colonies, 17 Oct. 1938, Secret, W.O. 32/4176. (۱٤٣) ۱۹۲۸) الشباب، العدد ۹۱، ۱۹۳۸، ۹ نیر ایر ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸، ۱۹۳۸

في القدس فقالت إن ضابط الشرطة رجز Riggs هو «ملك القدس وحاكمها ووزراؤه هم أفراد الشرطة الإضافية الذين يعينهم كلهم من أرباب السوابق، وضربت مثلاً باثنين من هؤلاء الشرطة الذين أساءا إلى الناس وهما بحالة سكر شديد، فرآهما شرطي بريطاني فقبض عليهما ووضعهما في السجن، فلما علم «رجز، بذلك أخرجهما وأمر بخصم راتب سبعة أيام من الشرطي البريطاني الذي سجنهما(١٤٥).

ويظهر أن العديد من الشرطة الإضافية العربية قد تاثروا بالحركة الوطنية وجو الثورة فقدموا استقالاتهم، وفي بعض الأحيان كانت السلطات البريطانية ترفض هذه الاستقالات، واحياناً تزج بمن يقدمها في السجن (١٤٦٠)، بل إن السلطة حظرت في يونيو ١٩٣٨ على الصحف أن تنشر أي خبر عن استقالة عدد وافر من مؤلاء في منطقة طولكرم احتجاجاً على الحميز السلطة لليهودة إثر تفجير البهود لقنبلة في جمع حاشد للعرب في حيفا أدت إلى مقتل (٥٨٠ شخصاً بينهم أربع نساء وجرح (٤٨٥ آخرين (١٤٨).

وفي أحيان أخرى كان الثوار يقومون ابتأديب الشرطة الإضافية العربية، كما حدث للشرطة الإضافية في قرية سحماتا في ٢٩ يناير ١٩٣٨، إذ قبضوا على تسعة منهم، ونزعوا ملابسهم وأسلحتهم واقتادوهم إلى واد يبعد ثلاثة كيلو مترات، ثم حاكموهم فقتلوا العريف المسؤول عنهم ويدعى اقاسم دعيس، وأطلقوا سراح الآخرين (١٤٩٠).

وعلى كل حال، فإن مجرد مقارنة بسيطة بين الشرطة الإضافية العربية

<sup>(</sup>١٤٥) الشياب، العدد ٤٠-١ «٣٣٥»، ١٩ يناير ١٩٣٧.

<sup>(</sup>١٤٦) انظر: يوميات أكرم زهيتر، ص٧٩، وص١٠٣، وص٣٩١.

<sup>(</sup>١٤٧) نفس المرجع، ص٥٠٥

<sup>(</sup>١٤٨) نفس المرجع، ص٤١٧، وص ٤٢١.

<sup>(</sup>١٤٩) نفس للرجع، ص٣٥٣، والشباب، العدد ٩١ - ٥١ (٣٨٦، ٩ فبراير ١٩٣٨، • انضاً:

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 5 Feb. 1938, C.O. 733/369/1.

واليهودية تبرز المدى الذي أوغلت فيه السلطات البريطانية في دعم المشروع الصهيوني في فلسطين.

# الثورة في مواجهة المخابرات

في شهر أغسطس ١٩٣٨ قتل الثوار في نابلس جاسوساً من المجدل، فابى أحد أن يحمله، فاستدعت الشرطة المرضين في المستشفى لحمله فابوا، فامرت الشرطة السرية (المخبرين) بحمله فرفضوا، فاضطرت إلى جلب بعض المساجين الذين قاموا مكرهين -تحت بنادق الجنود البريطانين- بحمل القتيل إلى المقبرة، ووضعت جثته في مغارة (فسقية) يدفن فيها الغرباء والمقطوعين، وفي الصباح وجدت جشة القتيل ملقاة على الطريق، وعليه ورقة مكتوب عليها فنحن وجدت جشة القتيل ملقاة على الطريق، وعليه ورقة مكتوب عليها فنحن مجاورتنا. لقد طردناه عبرة لمن يعتبر . . ، وذكر أن جثته تركت للكلاب لتأكها(١٥٠).

ربما تعطي هذه الحادثة انطباعاً حول مدى السخط الشعبي الشامل تجاه العملاء والجواسيس الذين يعملون لصالح المخابرات البريطانية، ولا شك أنه لا توجد بلد إلا ويكون فيها أناس يشذون عن النسبج الاجتماعي لقومهم فيقومون بخدمة مصالح أعدائهم لأسباب متعددة، وقد ترجع أسباب مشاركة هؤلاء في الجاسوسية والعمالة إلى دوافع مادية كالمال، أو بسبب الجهل وضعف الولاء الديني والقومي، أو بسبب الفساد الأخلاقي، أو لكون الشخص من أصجاب السوابق الذين تعفو عنهم السلطة مقابل خدمة أغراضها، غير أن الأمر قد يزداد خطورة واتساعاً إذا اختلفت الاجتهادات حول الرسائل الأمثل لتحقيق الأهداف الوطنية، أو عند تعارض المصالح العائلية والشخصية أحياناً مع المصالح الوطنية العمالة، فيسعى أهلهم للانتقام من الثوار عن عصبية عائلية أو اتهاماً للثوار بقتل الأبرياء.

إذن فمسألة الجاسوسية والعمالة لا ترتبط بالضرورة بالوظيفة التي يتلقى عليها الشخص نصيباً من المال، وإنحا قد تدخل فيها اعتبارات اختلاف المتبارات اختلاف (۱۵۰) يوميات أكرم زعيتر، ص٣٦٦، والشباب، العدد ١١٥-٧٥، ٤١٠، ٢١ سبتمبر ١٩٣٨. التوكد للماحث.

الاجتهادات والعصبيات العائلية والحزازات، وفي هذه الحالات فإن الخدمات تقدم للمخابرات «مجاناً» وقد حدث مثل ذلك خصوصاً في الآيام الأخيرة للشورة، حتى إن الرواية الإسرائيلية الرسمية للثورة ذكرت أن المال كان مجرد عامل ثانوي في مساعدة المملاء للمخابرات، فقد كان معظم أولئك الذين يساعدون اليهود بالمعلومات ملاحقين من أبناء قومهم بسبب علاقتهم التجارية باليهود أو بيع الأراضي لهم وما شابه ذلك، وقد كان «العامل الأساسي والأهم» بالنسبة لهم هو «العامل الشخصي، وهو الرغبة في تدمير أعدائهم والإضرار بهم» (١٥٥١).

لقد عاشت السلطات البريطانية فترات طويلة من الثورة وهي تعاني من الشح الشديد في المعلومات، وعدم توفر مخبرين وجواسيس يقدمون لها معلومات موثوقة، وكانت حياة موظفي المخابرات ومن يرتبط بهم من العملاء معرضة دائماً لأخطار شديدة (١٥٦)، فقد كان تعامل رجال الثورة حاسماً وحازماً مع هؤلاء وقام الثوار خلال سنوات الثورة بقتل واغتيال الكثير من ضباط وافراد وعملاء المخابرات، وقد أحصى سميح شبيب و١١٦٠ حادثة تصفية قام بها الثوار لأشخاص مشبوهين ومتهمين بالعمالة والتجسس للسلطات البريطانية وأحياناً لليهود وبالسمسرة وبيع الأراضي لليهود، وذلك خلال الفترة من ١ مارس ١٩٣٧ - ٣٠ أغسطس ١٩٣٩، وقد أسار شبيب إلى أن هذه الإحصائية ليست جامعة مانعة، وإنما تتضمن حالات عديدة وبارزة من التصفيات (١٥٢)، وبالفعل فين يدي الباحث أكثر من عشر عمليات اغتيال أغرى لم تذكر في القائمة التي أعدها شبيب لغس الفترة (١٥٤).

<sup>(</sup>١٥١) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٤٢٩. (١٥١) Military Lessons, p.46.

<sup>(</sup>١٥٣) انظر: سميح شبيب، مرجع سابق، ص١٨٩-١٩٧.

<sup>(</sup>١٥٤) انظر مثلاً: مقتل محمد الشنطي في ١٩ يوليو ١٩٣٧، ١٩٣٧ يوالسو ١٩٣٧ و وقس محافل ماسونية في الشباب، العدد ٢٥-٢٣ (١٥٣٥» ٨٨ يوليو ١٩٣٧ و ومقتل محمد حسين سلامة ويوسف حمدان وعبد الرحمن طه في الشباب، العدد ١١٨-٨٨ (١٦٣٥)، ٥ أكتوبر ١٩٣٨. . . . وانظر مقتل محمد أحمد عبد الله في ٢٢ نوفمبر ١٩٣٨، في يوميات أكرم زعبتر، ص٥٢٠، ومقتل العبد الطربي في ١٦ يناير ١٩٣٩، في يوميات أكرم زعبتر، ص٥٢٠،

وبسبب الأجراء الوطنية للثورة، والإجماع الشعبي عليها، واستمرار قوتها ونفوذها حتى أوائل ١٩٣٩، فإن السلطة عجزت عن حماية موظفي المخابرات والعملاء في كثير من الأحيان «وكان لذلك أثر سيء على الهيبة البريطانية في البلده (١٥٥٠)، وكثيراً ما كان الثوار يقومون باختطاف المشتبه به ومحاكمته ثم إعدامه (١٥٦١)، وفي كثير من الأحيان لم يكن المتهم بالعمالة يجد من يترحم عليه، وحسبما ذكر مخبر عربي في تلك الفترة فإن «الإرهاب الداخلي» عليه حد تعبيره- قد «أحاط بالشعب كله فلا يوجد من يتذمر أو يحتج... الشارع والبيت والمسجد والمقبرة جميعها في قبضة الإرهاب (١٥٥١).

وكانت أحلك الأيام التي واجهت السلطات البريطانية ومخابراتها هي صيف اعهم المناطق ولم تجد السلطات ما تفرق به ين الثوار في المن عن غيرهم سوى اعتبار كل لابس للكوفية والعقال ثائراً، وكان هذا غطاء الراس المعتاد للفلاحين) فتقوم السلطات بملاحقته، ولذلك أصدر الثوار أمراً في أغسطس ١٩٣٩ لأهل المدن في فلسطين بنزع الطربوش (قطاء الرآس في المدن)، ولبس الكوفية والعقال، وذلك إعلاناً للتضامن التام مع الثورة ورمزاً لكون الجميع ثواراً، وما أن صدر الأمر حتى سارع أهل فلسطين إلى الاستجابة فزال الفارق الظاهري بين الثورار وغيرهم، وزال الطربوش نهاتياً عا أدهش السلطات التي فوجئت أن شعباً بكامله ينزع لباس رأسه، الذي هو من تقاليده الموروق (١٥٥١)، بل إن موظفي الحكومة العرب الكبار كتبوا إلى السلطات أنهم لا يستطيعون الخروج من بيوتهم مالم يلبسوا العقال والكوفية، فاذنت لهم بذلك (١٥٠٥).

Miniltary Intelligence Summary, No. 9/38, 6 May 1938, C.O. (100) 732/81/9.

<sup>(</sup>١٥٦) انظر: الشباب، العدد ١١٦-٧٦ «٤١١»، ٧ سبتمبر ١٩٣٨.

<sup>(</sup>١٥٧) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٦٥.

<sup>(</sup>۱۰۸) يوميات أكوم زعيتر، ص٤٤٠، والشباب، العدد ١١٧–٧٧ (٤١٢)، ٢١ سبتمبر ١٩٣٨.

<sup>(</sup>۱۵۹) يوميات أكرم زعيتر، ص٤٤٢.

وكان من أبرز نماذج الاغتيال لرجال المخابرات والعملاء اغتيال ضابط المخابرات أحمد نايف في أوائل أغسطس ١٩٣٦ وكان هذا الضابط قد ساعد في كشف جماعة القسام وتعقب رجالها، ونكل بالوطنين، وعندما قتل «امتنع المسلمون عن السير في جنازته وأغلقوا أبواب المساجد وراحوا يحرسونها مقسمين ألا يسمحوا بالصلاة عليه، كما أبرا أن يدفنوه في المقبرة فارجات السلطة دفنه حتى الليل ثم عينت حارساً له لتلا ينبشه النابشون!!»(١٦٠).

وقد تكررت حالات أولئك الشرطة والمخبرين العرب الذين يرفض الناس الصلاة عليهم أو دفنهم في مقابر المسلمين، مثل حادث اغتيال سليم عبد الهادي من صفورية في ٧ أكتوبر ١٩٣٦، إذ رفض الأهلون الصلاة عليه، وأقفل الباب في وجه حاملي جئته (١٦٦١)، ومثل اغتيال ضابط الشرطة العربي سعدو عرب في ٢٠ ديسمبر ١٩٣٧ الذي رفض الأهالي الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، فدفنته السلطة بالقوة (١٦٢١)، واغتيال عبد الفتاح بلعاوي المشهور بالجاسوسية في أكتوبر ١٩٣٨، إذ امتنع الناس عن حمله وامتنع مغسل الموتى عن غسله، فحمله بعض الصبية في «طنبر الزبالة» من مركز الشرطة إلى المقبرة، حيث لم يُصلً عليه أحد (١٦٣).

وفي بعض الأحيان، نفذ قادة الثوار حكم الإعدام ببعض أقاربهم المتهمين بالجاسوسية والسمسرة، فقد قام فوزي جرار، وهو من قادة الثوار في منطقة جنين، بالقبض على خاله يوسف أبو دلعب ومحاكمته وإعدامه في ١٥ سبتمبر ١٩٣٨ وكان قد أنذره قبل ذلك ثلاث مرات بترك الجاسوسية والسمسرة (١٩٤١).

وفي أحيان أخرى، كان الثوار يُمثِّلون بالمتهمين بالعمالة والجاسوسية بعد قتلهم، فقد حدث لأحمد يونس من قرية كفر عارة، فقد قطعوا لسانه بعد

<sup>(</sup>١٦٠) نفس المرجع، ص١٤٨.

<sup>(</sup>١٦١) نفس المرجع، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>١٦٢) الشباب، العدد ٨٤-٤٤ (٣٧٩)، ٥ يناير ١٩٣٨.

<sup>(</sup>١٦٣) الشباب، العدد ١١٩-٧٩ ١٤١٤، ١٩ أكتوبر ١٩٣٨.

<sup>(</sup>١٦٤) الشباب، العدد ١١٧–٧٧ «٤١٢»، ٥ أكتوبر ١٩٣٨.

قتله، ووضع اللسان على ورقة مكتبوب عليها «هذا جزاء الخيانة والتجسس» (١٦٥)، وعندما قتلوا جمال ساق الله -من غزة - المتهم بالتجسس، ذبحوه وفصلوا رأسه عن جسده ثم احرقوه (١٦٦٦)، وليس من السهل تبرير هذه التصوفات التي لا يظهر أنها كانت منتشرة، ولكن يمكن تخيل شدة المعاناة التي كان يتسبب بها العملاء للثوار، وما يترتب على وشاياتهم من إجهاض للثورة، وانتقام السلطة من أهالي الثوار وتشريدهم ونسف بيوتهم، مما يدفع البعض للانقام بغضب من العملاء.

وهناك حالات لعملاء يبدو أنهم استطاعوا اختراق جماعات الثوار أو تحولوا إلى عملاء أثناء عملهم معهم، فقد كان العميل سيد الزريقة عضواً في مجموعة يوسف أبو درة، وعندما كشف أمره حكم عليه بالإعدام لكن الذين كلفوا بشنقه وقعوا في كمين للشرطةوهم في طريقهم إلى مكان التنفيذ، فانقذته السلطة من قبضتهم، ونقلته إلى جنين، وهناك أصبح أحد رؤساء مخبري السلطات في المنطقة، وبعد أن شنق أحد حراس أبو درة الشخصين -بناء على شهادة الزريقة - أطلقت النار على الزريقة في أحد شوارع يافا فقتل (١١٧).

أما على فهمي صوفان فقد كان سكرتيراً للقائد عارف عبد الرازق، ثم انضم الى مخابرات الشرطة، وظل يعمل معها، فحكمت عليه محكمة الثوار بالإعدام لارتكابه الخيانة العظمى وأباحت دمه، وتم اغتياله في القدس في ١٥ أغسطس ١٩٣٩ (١٦٨).

وفي أواخر سنة ١٩٣٨ وأوائل سنة ١٩٣٩ عندما اشتدت الحملة العسكرية البريطانية ضد الثوار، وأخذت شوكة الثورة تنكسر، وظهرت «فصائل السلام» العربية المناوتة للثورة، أخذ العملاء بالتكاثر والانتشار، وأضروا كثيراً بالثوار، وقامت السلطات من جهتها بتوفير نوع من الحماية لجواسيسها، إذ أخذت

<sup>(</sup>١٦٥) الشياب، العدد ٨٣ - ٤٣ «٨٣٨»، ٢٢ ديسمبر ١٩٣٧.

<sup>(</sup>١٦٦) الشباب، العدد ١٠٠-٦٠ «٣٩»، ٢٠ إبريل ١٩٣٨.

<sup>(</sup>١٦٧) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٦٩.

<sup>(</sup>١٦٨) العلم المصري، العدد ١١٨-٤٥٢، ٣٠ أغسطس ١٩٣٩.

تخفيهم داخل سياراتها المدرعة ثم تعرض عليهم الأشخاص «المشبوهين بالتعامل مع الشوار» فيشيرون إليهم، دون أن يعرف أحد هوية الجواسيس خشية من تعرضهم للانتقام (١٦٩٠)، كما أن السلطة أخذت تقدم تعويضاً قدرة (٢٥٠٠ . جنيهاً لذوي كل جاسوس يحكم عليه الثوار بالموت (١٧٠٠).

وخلال سنة ١٩٣٩ لم تعد السلطات الأمنية والعسكرية تعاني كشيراً من جمع المعلومات والقبض على الثوار، خصوصاً بعد ظهور عناصر عديدة مناوئة للثورة بدوافع حزبية وعائلية ومصلحية وانتقامية، وقد أسهمت هذه العناصر - في أواخر أيام الثورة - كثيراً في مساعدة السلطات، دون أن تكون بالضرورة مأجورة أو منتمية من ناحية الوظيفة إلى جهاز المخابرات(١٧١).

وربما وقعت بعض الأخطاء من الثوار بقتل أشخاص أبرياء، نتيجة عدم التثبت من المعلومات والتسرع في الحكم، مما آثار عداء وسخط عائلاتهم، لكن هناك مؤشرات على أن السلطة نفسها كانت تبعث عملاءها ليظهروا بمظهر الشوار، ويقوموا بأعمال من الابتزاز واللصوصية، أو إثارة الفتن الطائشية والصراعات العائلية، بما يسىء إلى وطنية ومصداقية الثورة (١٧٢١).

وقد حرص الثوار من جهنهم على ضبط ومواجهة أية مسلكيات خاطئة تسيء للثورة، وشكلوا محاكم تتولى عمليات التحقيق والتدقيق، كما أن جماعة القسام لم تكن تقوم بتصفية أي جاسوس أو عميل قبل استصدار فتوى شرعية بجواز قتله(۱۷۲۳).

<sup>(</sup>١٦٩) انظر: يوميات أكرم زعيتر، ص٩٢٥.

<sup>(</sup>١٧٠) نفس المرجع، ص٥٦٩.

 <sup>(</sup>١٧١) أشارت العديد من تقارير حكام الألوية السرية النصف شهرية -خملال الفترة من
 يناير إلى يوليو ١٩٣٩ - إلى هذا الجانب، وهي محفوظة في ملف:

C.O. 733/398/10.

<sup>(</sup>۱۷۲) انظر مشاؤ: زهيــر المارديني، مــرجع ســايق، ص١١٣-١١٤، ووثائق المقــاومــة الفلسطينية العربية، ص١١٤-١٥٠.

<sup>(</sup>۱۷۳) بيان الحوت، مرجع سابق، ص٥٠٥.

وبشكل عام، فقد نجح الثوار إلى حد بعيد في إضعاف جهاز المخابرات البريطاني وحجب المعلومات عنه خصوصاً في الفترة ١٩٣٦-١٩٣٨...، وكان هذا النجاح متسقاً إلى حد كبير مع حالة الإجماع الوطني على الثورة، ومع مدى قوة الثورة وانتشارها.

## الجندرمة

في صيف ١٩٣٨ طرحت مسألة إعادة تشكيل قوة جندرمة في فلسطين، على غرار تلك القوة التي كانت موجودة فيها خلال الفترة ١٩٢٦- ١٩٢١. فقد كان هناك شعور بضعف فعالية جهاز الشرطة، وبعدم قدرته على استيعاب مجموعة كبيرة جديدة من الشرطة لمواجهة الثورة، وبأنه وصل إلى أقصى حد من التوسع حسب رأي سوندرز وهيننج، ولذلك كان رأيهما أن أي زيادة كبيرة يجب أن تأخذ شكل جهاز كامل منظم كالجندرمة (١٧٤).

وكان قد بدأ في تلك الفترة إنشاء قوات من فرسان الشرطة الريفية بناء على اقتراح تيجارت، وكانت ستتولى أعمالاً مشابهة لأعمال الجندرمة، غير أنها كانت تتبع الشرطة، وبلغ مجموع أفرادها في بداية أغسطس ١٩٣٨ (٩٠٧» أشخاص بينهم (١٤٧» بريطانياً والباقي معظمهم من العرب، وعندما طرح هيننج اقتراح إنشاء الجندرمة في أواخر يوليو ١٩٣٨، كان رأي المندوب السامي أنه عند تشكيل قوة جديدة في فلسطين يجب الأخذ بعين الاعتبار مستقبل الرضع في فلسطين، ونظرة الحكومة البريطانية للأهمية الاستراتيجية لفلسطين، فإذا كان هناك داع لوجود قوات كبيرة بسبب الأهمية الاستراتيجية لفلسطين فليس هناك ضرورة لوجود قوات شرطة كبيرة، وإذا كانت النية تخفيض فليس هناك ضرورة لوجود قوات شرطة كبيرة، وإذا كانت النية تخفيض القوات العسكرية، فمن المرغوب أن تكون هناك قوات مشابهة لقوات شرق الاردن أو قوات شبه عسكرية أو جندرمة، ولأن مستقبل الوضع والمسالة الاستراتيجية لم تكونا قد حسمتا بعد، فإن المندوب السامي لم يوص بشيء

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 5 Sep. 1938, Secret, C.O. (\V\xi) 733/367/1.

محدد، واعتبر أن التصرف يظل في إطار مقترحات تيجارت(١٧٥).

وعندما تمت إعادة تنظيم الشرطة في أغسطس وسبتمبر ١٩٣٨، قامت السلطات بحل وإلغاء قوة فرسان الشرطة الريفية لغلبة العنصر العربي عليه (١٧٦١)، ولذلك ظلت فكرة تشكيل الجندرمة مطروحة، وظلت القيادة العسكرية البريطانية في فلسطين متحمسة لإنشائها، وفي يناير ١٩٣٩ قدمت الأمن الذاخلي ومنع الجرية وقمع العصيان، بينما تترك للشرطة العادية مهامها التي تمارسها في كل البلدان، وسيكون الفرق الجوهري بين الجندرمة وبين فرسان الشرطة الريفية أن تدريب الجندرمة سيتم على يد القوات العسكرية، كما العمليات، وبذلك فإنهم يكونون قوة شبه عسكرية، وفي الوقت نفسه، سيكون العلمليات، وبذلك فإنهم يكونون قوة شبه عسكرية، وفي الوقت نفسه، سيكون قائد الجندرمة وفي الوقت نفسه، سيكون

ولضمان ولاء الجندرمة فقد كان هناك ميل لعدم اشراك العرب أو اليهود فيها، واقترح أن يتم تشكيل الجندرمة من (٢٦٢٣) رجلاً، بحيث يكون (١٤٢٧) منهم بريطانيون، وبحيث يكون كافة ضباطها الـ (٢٨٥ وضباط الصف الد (٩٣٠) بريطانين أيضاً، أما الباقي من غير البريطانين فسيكون عددهم (١١٢٦) رجلاً. كما اقترح أن تكون معظم هذه القوة من الفرسان وذلك بتوفير (١٩٩٥) حصاناً، بالإضافة إلى بعض وسائل النقل الميكانيكي (١٤٨٥).

وتضمنت المذكرة اقتراحاً بتشكيل سبعين فصيلاً من الجندرمة، ويتكون كل فصيل من «٢٥» رجلاً ويتولى أعمال الدوية في قريتين أو ثلاث قرى، كما اقترحت تشكيل قوة ضاربة من خمسة أرتال ميكانيكية تعسكر في بعض النقاط

Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 4 Aug. 1938, Secret, C.O. (۱۷۵) 733/371/6.

See: Police Report, 1938, p. Forward. (۱۷٦)

See: Memorandum Regarding a Gendarmerie, pp.5-7. (\vv)

Ibid, Appendix B. (۱۷۸)

المركزية، ويتكون كل رتل من مائة رجل (١٧٩)، أما المنطقة المقترحة لتدريب الجندرمة، فقد فضلت القيادة العسكرية إما منطقة الكرمل (حيفا) لأن هناك حسب رأيها- علاقة صداقة مع الدووز في دالية الكرمل وعسفيا، وإما منطقة الخليل لوجود علاقة صداقة حسب رأيها- مع قرى دورا ويطا، فضلاً عن الأسباب المتعقلة بحيوية ومناسبة الموقع استراتيجياً وأمنياً، كما طرحت منطقة رام الله كبديل يأتي في الدرجة الثالثة بعد الاقتراحين السابقين (١٨٠٠).

أما بالنسبة لبقية العناصر غير البريطانية التي ستشارك في الجندرمة فقد طرحت عدة بدائل تضمنت الشركس والسيخ والسودانين، وقد اعتبرت المذكرة أنه إذا توفرت أعداد كافية من الشركس قسيكونون مناسبين جدا»، فهم ييلون إلى الانفمباط، ويتميزون بالشجاعة، وليس لديهم ولاء لأي من الأطراف في فلسطين على حد قول المذكرة.... لكن المذكرة أشارت إلى أن هناك سلبية في الشركس هي أنهم لا يحبون العمل طويلاً في وظيفة واحدة. أما بالنسبة للسيخ «الهنود» فقد اعتبرت المذكرة أنه قلن يكون أحد غيرهم أكثر ولاء وانصافاً والتزاماً بالانضباط»، وأنهم قدموا خدمات ممتازة في الشرق الاقصى...، وأن لديهم المزايا المسكرية والتدريب، فضلاً عن أن أجرتهم رخيصة (١٨١).

وناقشت المذكرة مشاركة السودانيين في الجندرمة، فقالت إن البجة فقط يمكن اعتبارهم مناسبين، ووصفتهم بأنهم محافظون جداً، ومتشككون تجاه عروض الهمداقة من قبل غيرهم، ويتحدثون برطانة عربية تمنهم من الاتصال الوثيق بالسكان المحليين، وأنهم ذوو طبيعة منضبطة بشكل جيد، وأنهم «شجعان جداً دون قسوة». وفي المقابل فإن فصل البرد في فلسطين قد يسبب للبجة المرض، ومن المحتمل جداً أنهم —باعتبارهم محافظين ومحيين لبلدهم سيرفضون الذهاب إلى فلسطين «مهما كانت الشروط مغرية». وأضافت سيرفضون الذهاب إلى فلسطين «مهما كانت الشروط مغرية».

Ibid, p.13. (\Y\)

Ibid, Appendix C. (۱۸۰)

Ibid, p.9. (۱۸۱)

المذكرة أن البجة لا يستطيعون العيش في فلسطين دون نسائهم، ومن المحتمل أن النساء لن يكن سعيدات، وسيتسبين بحالة من عدم الرضا وسط الرجال، وأخيراً فإنه – حسب رأي المذكرة – ربحا كان من الأفضل عدم خلط ق مؤلاء الناس البسطاء الموالين، مع جنسية أخرى، لأن ذلك على الأغلب قسيفسدهم، وسيجعلهم مثيرين للمشاكل عند عودتهم إلى السودان (١٨٢٦)، ولذلك فقد رفضت وزارة الحرب في النهاية إمكانية تجنيد البجة، خصوصاً وأنه قد اعتبر أن عملهم في فلسطين قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات في السودان (١٨٢٦)، ربحا تكون متعلقة بتفاعل المشاعر الشعبية المؤيدة لفلسطين في السودان.

ويظهر أن موضوع تشكيل الجندرمة لم يتم حسمه بانتظار وضوح السياسة البريطانية المستقبلية تجاه فلسطين، ومع صدور الكتاب الأبيض حول نظرة بريطانيا لمستقبل فلسطين في مايو ١٩٣٩ كانت الثورة في فلسطين قد ضعفت كثيراً، وبالتالي فيظهر أن أمر تشكيل هذه القوات لم يعد ملحاً، ولذلك فقد اندلت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر ١٩٣٩، وانتهت الثورة في أواخر ذلك الحام، دون أن تصل السلطات البريطانية إلى قرار نهائي بشان تشكيل الحندرة. (١٨٤٥)

## قوات حدود شرق الأردن

ومن جهة أخرى نقد استمرت السلطات البريطانية في الاستفادة بشكل كبير من قرات حدود شرق الأردن شبه العسكرية خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩، وكان ينبغي لهذه القرات أن يتركز عملها الاساسي في شرق الأردن، لكن الحجم الاكبر منها عمل في فلسطين طيلة أيام الثورة، فخلال سنة ١٩٣٦ كان حوالى ٢٠٪ من أفرادها يعملون داخل فلسطين، وخصوصاً في المناطق الشمالية

<sup>-</sup> Ibid, pp.9-10. (1AY)

See: W.O. to C.O., 14 Feb. 1939, C.O. 733/371/6. (\AT)

See: The Palestine Police, Memorandum found in W.O. (۱۸٤)

والشمالية الشرقية (١٨٥)، وفي سنة ١٩٣٧ جرى زيادة مفارزها في شمال فلسطين لتقرم بأعمال الدورية وتبيت السيطرة ونزع الأسلحة، وتم وضع مفارز قوات الحدود المرجودة في فلسطين تحت قيادة اللواء السادس عشر فيما يتعلق بشؤون العمليات وقمع الثورة (١٨٦٦)، أما في سنة ١٩٣٨ فإن كل هذه القوات قد عملت في فلسطين، وعملت بدرجة أقل خلال هذه السنة في شرق الأردن، وبسبب اشتداد الثورة في فلسطين، فقد تم تعبثة وتعزيز احتياط قوات حدود شرق الأردن، حيث استخدم في أعمال الحراسة في فلسطين (١٨٧٥).

وعند بدء الثورة في إبريل ١٩٣٦ كنان عدد قسوات حدود شرق الأردن «٨٧٤» رجلاً (١٨٨٨)، غير أن هذا العدد قد زاد ليصل في نهاية ١٩٣٨ إلى «١٠١١» رجلاً (بالإضافة إلى «١٦٦) من الاحتياط) حسبما يشير الجدول التال (١٨٩):

| المجموع | دروز | سودانيون<br>ومصريون | يهزد | شركس | مسحيون<br>عرب | مسلمون<br>عرب | بريطانيون |          |
|---------|------|---------------------|------|------|---------------|---------------|-----------|----------|
| ٥٨      | ١    | -                   | ٣    | ٨    | ٩             | 17            | 70        | ضباط     |
| 904     | ۲. ۰ | ٤١                  | 77   | 722  | 140           | <b>"</b> ለ٤   | ٧         | رتب أخرى |
| 1.11    | ۲۱   | ٤١                  | 70   | 707  | 7 2 2         | 497           | 77        | المجموع  |

#### Military Lessons, p.29.(\Ao)

See: Resume of Operations: for Mar. 1937, Air H. Q., 28 Apr. (۱۸1) 1937, AIR 5/1247, and Resume of Operations: for Nov. 1937, Air H.Q., 16 Dec. 1937, AIR 5/1247.

Report by His Britanic Majesty's Government in the United (\\\\\) Kingkom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1938 (London: H.M.S.O., 1939), pp. 121-122. Hereafter referred to as Report by British Government on Palestine..., 1938.

Military Lessons, p.5. (\AA)

Report by British Government on Palestine.., 1938, p.121. (\A4)

ومن الواضح أن السلطات البريطانية حرصت على وجود تنوع عسرقي وطائفي في هذه القوات ، مع كثرة الضباط البريطانين فيها لضمان أكبر قلار مكن من الولاء، كنما لم تكن هناك أعداد كبيرة من اليهود فيها، لأن الأصل في عملها منطقة شرق الأردن التي أخرجت من نطاق وعد يلفور، بالإضافة إلى أن اليهود ومعظمهم من أصول أوروبية لم يكونوا يتحملون شروط عمل هذه القوات شبه العسكرية، ولم يكن مناخ المناطق التي تتركز فيها هذه القوات حصوصاً وادي الأردن - يناسبهم لشدة حرارته وانتشار الأمراض فيه وبالذات الملاريا (١٩٠٠).

وقد تحملت حكومة فلسطين جزءاً كبيراً من ميزانية قوات حدود شرق الأردن طوال سنوات الثورة، ويشير الجدول التالي(١٩٦١)، إلى نفقاتها على هذا الجانب خلال السنوات المالية ١٩٣٦-١٩٤٠ (بالألف جنيه فلسطيني):

| 1980-1989 | 1989-1988 | 1944-1944 | 1944-1947 | السنة المالية |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 777       | 137       | ۱۸۸       | 149       | المبلغ        |

# # #

وهكذا، فإن الشرطة الفلسطينية قد بدأت -منذ مطلع الاحتلال البريطانيبداية يشويها الضعف والإرباك، ووصلت إلى نهاية سنة ١٩٣٩، وهي تعاني
من الضعف والإرباك، وخلال هذه الفترة -بين الحرين العالمية الأولى والثانيةتكررت محاولات إعادة تنظيمها وتطويرها ورفع مستوى انضباطها، ومع
ذلك، فقد كان على السلطات البريطانية الاعتراف في نهاية المطاف أن مثل هذه
الشرطة لا يمكن الوثوق بها في حالة الانتفاضات والثورات في مواجهة بني
قومها ودينها، وأن أفضل ما تصلح له هو أعمال الشرطة العادية التي تُؤدى في

<sup>(</sup>١٩٠) أصيب «٢٤٦» شخصاً من قوات حدود شوق الأردن بالملاريا خلال سنة ١٩٣٨، انظ. Ibid.

A Survey of Palestine, Vol. 2, p.608. (191)



## الفصل الثالث

# دور القوات المسكرية والشرطة في تنفيذ السياسة البريطانية

#### 1479-1477

#### نظرة عامة

كانت الشورة التي عمت فلسطين خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩ هي المحور الذي تركزت عليه أنشطة وجهود القوات العسكرية والشرطة، فقد شكلت هذه الثورة تحدياً حقيقياً للسلطات البريطانية في فلسطين، خصوصاً عندما أخذت تهيمن على معظم الريف الفلسطيني وعدد من المدن في صيف ١٩٣٨، كان على الحكومة البريطانية أن تحشد الكثير من الإمكانات والخبرات، وأن تستعين بعدد من أفضل قادتها العسكرين، وأن تستخدم كافة وسائل الضغط الممكنة وذلك قبل أن تتمكن من قمم الثورة في نهاية ١٩٣٩.

وربما كان واضحاً -من خلال المنظور المادي- صعوبة إن لم يكن استحالة أن يحقق الثوار انتصاراً عسكرياً حاسماً على القوات البريطانية، فقد كان هناك اختلال هائل في ميزان القوى بين الطرفين، والذي كان يميل من الناحية المعدية بنسبة ١٠٧١ لمصالح القوات البريطانية والشرطة، فالثوار المتفرغون لم يزد عددهم يوماً عن ثلاثة آلاف ثائر (١١)، بينما وصلت أعداد القوات البريطانية والشرطة إلى حوالي خمسين ألفاً. وكان هناك فرق شاسع في الإمكانات المتوفرة - يميل بشكل حاسم للبريطانيين - من نواحي السلاح واللخيرة ووسائل المواصلات والاتصالات والتموين والمعسكرات، وبينما استفادت بريطانيا من خبراتها الواسعة والمتخصصة، واستخدمت قادة وخبراء كبار في قمع الثورة أمال ديل وويفل وهيننج ومونتجمري وتيجارت، فإن معظم رجال الثورة - في المقابل لهذارس العسكرية، أو يارسوا فن القتال قبل اندلاع الثورة، كما لم تقم أي جهة عربية أو دولية على تدريهم وإعدادهم أثناءها.

<sup>(</sup>١) انظر: صبحى ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٧٥-٧٧.

وإذا القينا نظرة سريعة على مسالة الإمكانات المادية، نجد أن القوات البريطانية استفادت بشكل كبير من سلاح الطيران، إذ وصل إلى أربعة أسراب (حبوالي ٤٨ طائرة) وتوفرت لديها الأسلحة الرشاشة والبنادق والمدافع والسيارات المدرعة، بالإضافة إلى مثات من سيارات نقل الجنود والشرطة، فضلاً عن وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي، وسلاح المهندسين والسلاح الطبي، وسلاح الخدمات والتموين والذخيرة، أما الثوار فإن معظم ما سبق لم يكن متوفراً لديهم، وكان أكثر أسلحتهم بنادق قديمة تعود إلى الحرب العالمية الأولى مما بقى في فلسطين من مخلفاتها، وكان الثوار يواجهون مصاعب جمة في شراء السلاح والذخيرة، وتهريبها إلى فلسطين، وكان الكثير من أسلحتهم يصيبها العطب السريع وتفتقر إلى الدقة في التصويب على الهدف، ولقد حدث أن استولى البريطانيون على بندقية للثوار من صنع برتغالي تعود إلى القرن الثامن عشر(٢)، كما عاني الثوار من أن الذخيرة الرديثة -التي كانت تحتوي على نسبة كبيرة من الرمل والخشب- قد سببت انسحابهم من عدد من الاشتباكات التي كان يكن أن تتحول لمصلحتهم (٣)، وفي بعض الأحيان كان الشوار يقضون الأيام دون طعام، ويعانون من نقص الكسوة والمتطلبات الضرورية للحياة، وربما يعبر عما سبق رسالة كتبها أحد قادة الثوار الفرعين -بلغة عربية ركيكة- في ١٧ فبراير ١٩٣٩ يطلب المساعدة من أحد الشخصيات الوطنية، ومما ذكره اواخبرك أن عمل إخواتي المجاهدين اللين تحت يدى همتهم عالية وهم عربانين بمشون حفي ومن غير كسوة ومؤونة ومن شدة البرد كل مرضى. . . ولا تمر علينا ليلة من دون عمل وأنا أخبرك والله لا يوجيد معاي (معي) مصروف على إخوانك المجاهدين سوى جنيه فلسطيني فأرجوك ثم أرجوك بأن تبعث لنا مصروف وألبسة. . . وذخيرة . . . ، الأعلى

 <sup>(</sup>٢) انظر: المقدم يوسف رجب الرضيمي، أورة ١٩٣٦ في فلسطين: دراسة عسكرية (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٢)، ص٣٥-٤٥.

Intelligence Summary, No. 73/38, C.I.D., 18 Oct. 1938, C.O. (\*) 733/359/10.

<sup>(</sup>٤) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٢٢١.

وفي مقابل هذا الخلل الكبير في ميزان القوى، فإن أجواء الثورة الوطنية، وحب التضحية و«الجهاد»، والشعور بعدالة القضية التي يقاتل من أجلها شعب فلسطين، وشدة السخط على السياسة البريطانية والهجرة والاستيطان اليهودي، والخوف من المصير المرعب الذي يمكن أن يؤول إليه الفلسطينيون وأرضهم ومقدساتهم، كل ذلك أعطى دفعاً معنوياً كبيراً في الإصرار على الشورة والتحمل واللاستمرار، ولعله عوض بعض الخلل في ميزان القوى.

أما في الصراع الميداني والعمليات المسلحة، فقد لجأ الثوار إلى أسلوب العرب العصابات، وعادة ما يلجأ إلى هذا الأسلوب الطرف الأضعف مادياً للتغلب على خصم قوي، عندما يجد أن المجابهة النظامية ليست في مصلحت، وأن انتصاره على الخصم يتطلب اللجوء إلى الحيلة والحلااع، والمرونة الحركية، ومناعة الأرض، ومعوفة مسرح العمليات جيداً وتعاون السكان. واستراتيجية حرب العصابات دفاعية لكن تكتيكها هجومي، إذ يسعى الثوار إلى تعويض التفوق الاستراتيجي للخصم عبر محاولة تأمين التفوق التكتيكي، كالقيام بالغارات والكمائن، والهجمات على المواقع المنزلة، وحرب الألغام، وقصف المواقع الحساسة بوحدات متحركة، وعمليات الاغتيال.... لكن الثوار لا يستطيعون الإفادة من هذا الأسلوب إلا إذا ضمنوا حرية وسرعة الحركة، واتقنوا العمل ليلاً، وتجنبوا الاشتباك في الظروف غير المواتية، وأحسنوا الانتشار والتجمع السريع، وأجادوا أساليب الخداع والمباغتة، ومهروا في الانسحاب والذوبان بين السكان(٥).

وقد استطاع الثوار استيعاب وإنقان أهم أساليب «حرب العصابات»، واستفادوا بشكل كبير من تعاون وتعاطف ودعم الشعب لهم، وبعد بدء الثورة بفترة وجيزة انتقل مركز ثقلها إلى الريف والمناطق الجبلية (١٦)، فاستفاد الثوار من مناعة وصعوبة تضاريسها، وفي العادة كان الثوار يفرضون ظروف ومكان وزمان الاشتباكات، ولا يقدمون على الاصطدام بالقوات البريطانية إلا في

<sup>(</sup>٥) يوسف الرضيعي، مرجع سابق، ص٦٠-٦١.

Perise Despatch, p.30. (7)

ظروف مواتية (<sup>(۷)</sup>، وخلال فترة طويلة من الثورة، كان للثوار مخابرات تتميز بكثير من الكفاءة، تنقل لهم اخبار الجيش والشرطة وتحركاتهما، وتكشف العناصر المتجسسة، وقد صعب ذلك من إمكانية استدراج الجيش للثوار، بل إن جماعات الثوار كانت تهاجم القوات البريطانية احياناً من الخلف <sup>(۸)</sup>.

وجتى تستطيع السلطات الأمنية والعسكرية مواجهة الثورة والقضاء عليها، فقد استعانت بخير قحوب العصابات؛ تيجارت، وأخلت تطور أساليبها وطرق عملها بما يُعينها على التكيف مع ظروف هذه الحرب. ففي المرحلة الأولى من الثورة سنة ١٩٣٦، اتبعت السلطات استراتيجية تميل إلى الدفاع، وركزت على حماية الأشخاص والممتلكات وعمل الدوريات، لكنها قامت في الوقت نفسه بعمليات تفتيش للقرى وحاولت استدراج الثوار لخوض معارك معها<sup>(١)</sup>. الدوريات والقوافل ووحدات الجيش بأجهزة لاسلكي عُكنها من إرسال نذاء الدوريات والقوافل ووحدات الجيش بأجهزة لاسلكي عُكنها من إرسال نذاء استغاثة حوف باسم ZX call المناجعة الخطر، بحيث يقوم الطيران بتقديم الدوري لها، وخلال سنة ١٩٣١ أرسل ٤٧٥ نداء من هذا النوع وتم إجابتها، ونتج عنه حسب المصادر البريطانية د١٨١٠ إصابة في الثوار على يد الطيران (١٠٠)، كما تم ترتيب تنسيق أفضل بين القوات العسكرية والسلطات المنيذية والشرطة، بحيث يقوم قادة المناطق العسكريون بإعداد خطط عسكرية بيولون تنفيذها بعد الاتفاق عليها مع هذه الجهات (١١).

See: Ibid, p.52; Haining Report, May-Jul. 1938, p.2; and Haining (V) Despatch, Nov. 1938-Mar. 1939, p.7.

 <sup>(</sup>A) انظر: الشورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٦٠، وفلسطين في مذكرات القاوقجي، جـ٢، ص٢٠-٣٠.

See: Dill Report, pp. 4-6; Peirse Despatch, Appendix 3; and (4) Military Lessons, p.37 and p.167.

Notes on Tactical Lessons of Palestine Rebellion, 1936, by Air (1.) Staff, R.A.F. Palestine and Trans-Jordan, 1 May 1937, Secret, AIR5/1244.

Peirse Despatch, pp. 33-34. (11)

وقبيل انتهاء المرحلة الأولى من الثورة، جاء الفريق ديل الذي تركزت استراتيجية عمله على حشد وتركيز القوات (١٣)، وعندما تولى ويفل زمام القيادة العسكرية والتي ترافسقت مع بدء المرحلة الشانية من الشورة القيادة العسكرية مواجهة الثورة إلى استراتيجية عسكرية هجومية متحركة، هدفت إلى استعادة زمام المبادرة من الثوار، وملاحقتهم ومطاردتهم دون تمكينهم من الاستراحة، ولا من عمليات التعبئة والتجنيد (١٣)، كما تم تشكيل و١١، وتلأ متحركاً، يتكون كل واحد منها من مائة رجل للقيام بعمال الدورية، ومطاردة الثوار في المناطق الوعرة، وزودت هذه الأرتال بطعام وماء يكفي لمدة يومين، وكان لدى كل رتل حمار للنقل وجهاز لاسلكي، وعندما قطع المطر المنهر في شتاء ١٩٣٧ ١٩٣١ غالب المرات المحتملة للنقل وعندما قطع المطر المنهر في شتاء ١٩٣٧ عالم غالب المرات المحتملة للنقل الميانيكي، قامت القوات العسكرية بإلقاء المؤن من الطائرات بالمظلات لهذه الأرتال.

ولما تولى هيننج القيادة في إبريل ١٩٣٨، تابع سياسة سلفه ويفل، وقام بحملات شاملة لاحتلال وتفتيش القرى ومصادرة الأسلحة، وحاول فرض السيطرة ليلاً بإنشاء الوحدات الخاصة، وتم بناء سور من الأسلاك الشائكة على الحدود مع سوريا ولبنان لمنع التنقل وتهريب السلاح، واستقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة قامت بحملة واسعة، ادت في أوائل سنة ١٩٣٩ إلى أن يسك الجيش في النهاية بزمام المبادرة، ويضعف من قدرة النوار على العمل أو الحركة . . . لتأخذ بعد ذلك جذوة الثورة في الضعف والانطفاء (١٩٥٠).

<sup>(</sup>۱۲) يوسف الرضيعي. مرجع سابق، ص٨٣٠.

Wavell Report, p.13. (14)

Ibid, pp. 6-9. (11)

See: Haining Report, May-Jul. 1938; Haining Despatch, Aug. - (10) Oct. 1938; Haining Despatch, Nov. 1938 - Mar. 1939, and Military Intelligence Summary. No. 24/38, 2 Dec. 1938, C.O. 732/81/10.

وحاولت السلطات البريطانية أن تعطي لممارساتها وجهودها لقمع الثورة صبغة شرعية، فوضعت لنفسها قوانين ذات صلاحيات واسعة تحمل في طياتها عقويات قاسية، واستخدمت قانون الدفاع لفلسطين لسنة ١٩٣١ (الأحكام المرفية القانونية) والذي أعلنته -منذ بداية الثورة- في ١٩ إبريل ١٩٣٦ (١٦١)، ومارس وأجريت على هذا القانون تعديلات في سبتمبر ١٩٣٦ (١٧١)، ومارس ال١٩٣٧ الكثير من إجراءات وتوانين الطوارئ.

ووفرت هذه القوانين، والقوانين العادية كقوانين منع الجرية والعقوبات المشتركة، إمكانية هدم ونسف المنازل ومصادرة الممتلكات والأموال دون تعويض، وفرض العقربات الجماعية والغرامات، والاعتقال لمدد طويلة دون محاكمة، وحظر التجول، والإبعاد، ووضع اليد على وسائل الاتصالات والسلع ومصادر الكهرباء والماء... والرقابة الصارمة على المطبوعات، ويتم تنفيذ كل ما سبق دون ضرورة استصدار أحكام قضائية. وأباحت قوانين الطوارىء إنشاء محاكم عسكرية، وإصدار أحكام تصل إلى الإعدام لمجرد حيازة سلاح أو رصاص (١٩).

وكمان ضمن قوانين الطوارئ التي صدرت «قمانون الخناجر والمدي» الذي يحظر استعمالها أو حملها أو صناعتها أو بيعها والحبس ثلاث سنوات وغرامة مائة جنيه إذا تعلقت المخالفة بخنجر، وسنة واحدة إذا تعلقت بمدية، كما صدر

Government of Palestine, Ordinances, Regulations, Rules, (\)
Orders and Notices, Annual Volume for 1936 (Jerusalem:
Government Printing Press, 1937), Vol. 3, pp. 259-268.

See: Copy of The Palestine (Defence) Order in-Council, 1937, in (\v) W.O. 32/9618.

Government of Palestine, Ordinances, Regulations, Rules, (۱۸)
Orders and Notices, Annual Volume for 1937 (Jerusalem:
Government Printing Press, 1938), Vol. 2, pp.267-273.

Ibid. (14)

قانون بمنع حمل عصا أو قضيب حديد أو حجر أو أي آلة جارحة مهما كان نوعها، وأجاز اعتقال كل من ينشد نشيداً أو يستعمل كلمات أو شارات من شانها حسب رأي مأمور الشرطة أن تخل بالأمن (٢٠)، وصدرت قوانين تعطي السلطة حق مصادرة أي مركبة، ووضع أي شخص تحت رقابة الشرطة، والقبض على أي شخص دون مذكرة اعتقال، ودخول المنازل وتفتيشها دون مذكرة، والمعاقبة بالإعدام أو مدى الحياة لمن يطلق النار على القوات العسكرية والشرطة، والمعاقبة بالسجن مدى الحياة لمن يقوم بتدمير الممتلكات (٢١)، وحتى مسدسات اللعب، صدر نظام بمنع بيعها أو عرضها للبيع أو حملها (٢٢).

ويظهر أن عدداً من هذه القوانين التي ألبست لباساً شرعياً، كانت منافية من الناحية الأخلاقية -على الأقل- لروح لعدل والإنصاف، فمثلاً كانت تنسف عشرات المنازل في قرية معينة، لمجرد أن الأفار تدل على أن الثوار بعد عملية معينة دخلوا أو مروا بتلك القرية، كما كانت تفرض لنفس السبب غرامات ضخمة على جميع سكان القرية أو منطقة ما.

وبشكل عام، فإن السياسة البريطانية أصرت على القضاء على الثورة وعدم الرضوخ أو الاستجابة لأي من مطالبها الجوهرية، واستخدمت كل ما في جمبتها من وسائل الضغط العسكري والأمني لسحق الثورة، غير أنها في النهاية تراجعت عن الموافقة على فكرة تقسيم فلسطين (٢٣٧)، وتعهدت في كتابها الأبيض الصادر في ١٧ مايو ١٩٩٩ بإنشاء حكومة فلسطينية مستقلة خلال عشر سنوات، ولكن بشكل يرضي اليهود ويضمن مصالحهم الأساسية، كما تمهدت بتحديد الهجرة وقصرها على (٧٥» ألف مهاجر في السنوات الخمس التالية بحيث تتم أي هجرة بعد ذلك بموافقة العرب، كما أعطي المندوب السامي بحيث تتم أي هجرة بعد ذلك بموافقة العرب، كما أعطي المندوب السامي

<sup>(</sup>۲۰) يوميات أكرم زعيتر، ص١٠١.

P.D., Commons, Vol. 313, Col. 313, and Cols. 1315-1316. (Y1)

<sup>(</sup>۲۲) يوميات أكرم زعيتر، ص٧٨٥.

See: Palestine: Statement by His Majesty's Government in (YY) the United Kingdom, Nov. 1938, Cmd. 5893 (London: H.M.S.O., 1938).

صلاحيات تخوله منع وتنظيم انتقال الأراضي، وأعلنت بريطانيا أن العمل بهذه السياسة سيبدأ فور نشر الكتاب الأبيض نفسه، وسواء رضي العرب أو اليهود بذلك أم لا (٢٤٠)، وتمكنت بريطانيا من القضاء على الثورة، ودخلت فلسطين في أجـواء الحـرب الشانيـة ولكن دون أن يوافق أي من الطرفين على هذه الساسة (٢٥).

وقد تحملت الخزانة الفلسطينية والخزانة البريطانية تكاليف باهظة في سبيل قمع الثورة، وبلغ مجموع الخسائر الناتجة عن المرحلة الأولى من الثورة سنة المهرائ، والتي يتحملها دافع الضرائب الفلسطيني مباشرة حوالي ٣,٥ مليون جنيه، فضلاً عن حسائر التجارة السياحية وتوقف رؤوس الأموال التي تقدر بالملاين(٢٦)، وعند بداية السنة المالية ١٩٣٨-١٩٣٩م، لم يكن الفائض المتوفل لدى حكومة فلسطين قبيل الثورة حوالمقدر بسبعة ملاين جنيه- قد استُهلك فقط، ولكن الحكومة البريطانية أخدات تتحمل تكاليف القوات العسكرية والشرطة الإضافية، بعد أن أصبحت حكومة فلسطين عاجزة عن الإيفاء بهذه الالزامات(٢٢)، ويشير الجدول التالي(٢٨)، إلى مجموع نفقات حكومة فلسطين، على الجوانب المتعلقة بحفظ الأمن والنظام في فلسطين مقارنة بالمجموع الكلى لإيراداتها ونفقاتها (بالألف جنيه فلسطيني):

| المجموع | 19849 | 1989-88 | 1947-47 | 1947-47 | السنة المالية                                    |
|---------|-------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------|
| 77727   | ٦٧٦٨  | ۵۹۳۷    | EAGY    | 1373    | مجموع الإيرادات                                  |
| 70.79   | 7008  | 0795    | YYAA    | 1.78    | مجموع التفقات                                    |
| 4774    | የለምኒ  | 7137    | : 1111  | 7799 ;  | مجموع ثفقات حفظ الألمن والنظام                   |
| // 9    | %£V,Y | 7,84,4  | /Y4,1   | 7.89,0  | نسبة الإنفاق على الأمن والنظام إلى مجموع النققات |

See: Palestine: Statement of Policy, May 1939, Cmd. 6019 (YE) (London: H.M.S.O., 1939).

(٢٥) انظر: كامل خلة، مرجع سابق، ص٧٤٠-٧٤٣.

(۲۲) تقریر بیل، ص۱۳۹، وانظر: ... Commons, Vol. 320, Col. 1705. See: Interm Conference, 5 Sep. 1938, C.O. 733/367/1. (۲۷)

A Survey of Palestine, Vol. 2, p.608. (YA)

وقد تحملت الحكومة البريطانية في لندن حوالي ٧٣٪ من نفقات السنين الأخيرتين على حفظ الأمن والنظام (٢٠١)، وربما شكل ذلك أحد أسباب سعيها للوصول إلى حل سياسي، أما نسب النفقات العالية فهي تعكس بشكل طبيعي حالة الثورة في فلسطين، كما تعكس حالة الانخفاض النسبي في النفقات سنة ١٩٣٧-١٩٣٨ فترة المرحلة الانتقالية الني سبقت اندلاع المرحلة الثانية من الثورة، أما النسبة العالية للنفقات سنة ١٩٣٩-١٩٤١ فلعلها تعكس اجتماع مسألتي الاستمرار في قمع الثورة واندلاع الحرب الثانية وما رافقها من إجراءات وحتاطات أمنة.

وفي الصفحات التالية سنحاول تسليط الضوء على الجهود والإجراءات التي تمكنت السلطات العسكرية والأمنية من خلالها من قمع الثورة في فلسطين، وسنحاول ذكرها وفق ترتيب نحسبه منطقياً مناسباً، غير أن هذا الترتيب لا يعني تدرجاً زمنياً، لأن مثل هذه الوسائل والأساليب قد تداخلت إلى حد كبير فيما بينها، فقد كان يتم تنفيذ عدد منها بشكل يكمل بعضاً عند القيام بعملية معينة، فحدوث معركة في مكان ما، قد يؤدي إلى أن تقوم القوات العسكرية والشرطة بحملة تفتيشية واسعة -في القرى المجاورة- عن الثوار والأسلحة ويترافق معها فرض غرامات وهدم منازل، والقبض على أشخاص ومحاكمتهم وسجنهم.

# الجهود والإجراءات الأمنية والمسكرية

### العمليات والاشتباكات والمعارك

بدأت الجلهود العسكرية الأولى للثوار بعمليات بسيطة متنافرة، ثم ما لبثت أن ازدادت واتسعت لتشمل معظم أرجاء فلسطين، كما اشتدت قوتها وضراوتها بعد أن نظم الثوار صفوفهم بشكل أفضل في شهري أغسطس وسبتمبر بعد أن نظم الثوارة في سبتمبر ١٩٣٧ كان

Ibid. (۲۹)

See: Peirse Despatch, p.94. (\*\*)

الثوار قد أصبحوا أكثر حنكة وخبرة وجرأة في مواجهة البريطانين، ووصلت عملياتهم العسكرية إلى قمتها في شهري سبتمبر وأكتوبر ١٩٣٨ (٢١)، وتنوعت هذه العمليات لتشمل الهجمات على الجيش والشرطة، والأجهزة والممتلكات الحكومية، ووسائل المواصلات، والمستعمرات والأملاك اليهودية، وعمليات الاغتيال، وتأديب الجواسيس والعملاء، وحسب الإحصائيات البريطانية فإن مجموع العمليات التي قام بها الثوار خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٩ كانت كما

| 1949 | ۱۹۳۸ | 1947 | ١٩٣٦ | السنة          |
|------|------|------|------|----------------|
| 904  | १९७९ | ٥٩٨  | ٤٠٧٦ | مجموع العمليات |

وقد سعت القوات البريطانية دائماً إلى الدخول في معارك مفتوحة مع الثوار، لكن الثوار كانوا يحرصون على أن يخوضوا الصدامات العسكرية وفق ما يناسبهم من ظروف، وقد أحصى صبحي ياسين خلال الثورة (٢٥١، صداماً كميرة (٢٣٠)، وكانت المعارك ومعركة، واعتبر (٢٥٠) منها معارك وصدامات كبيرة عتمد على مساحات واسعة من الأرض تصل جبهتها أحياناً إلى عشرين كيلومتراً طولاً وعشرة كيلومترات عرضاً، ويشارك فيها الآلاف من كل الطرفين (٢٤٠)، وكانت أبرز معارك المرحلة الأولى من الثورة هي معارك نور الشمس، وبلعا، وبيت أمرين، أما أبرز المعارك في المرحلة الثانية فكانت معارك

<sup>(</sup>۳۱) بلغ مجموع العمليات التي قام بها الثوار من ۱ – ۲۸ سبتمبر (۹۷۳» عملية، ومن ۲۹ سبتمبر - ۲ نوفمبر (۱۰۰۶) عمليات. وهذه الإحصائية استخلصت من: –

Military Intelligence Summaries, No. 18/38, 9 Sep. 1938; No. 19/38, 25 Sep. 1938; No. 20/38, 7 Oct. 1938, and No. 23/38, 18 Nov. 1938, C.O. 732/81/10.

<sup>(</sup>۳۲) انظر: يوسف الرضييعي، مسرجع سسابق، ص٦١-٦٢، وص٩٦، وص ٣٧، وص٨٧.

<sup>(</sup>٣٣) صبحى ياسين، نظرية العمل لاسترداد فلسطين، ص٨٥-٨٦.

<sup>(</sup>٣٤) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص١٩٧.

عــرابة، واليــامــون، وأم الدرج، وجــرن حــلاوة، و بيت فــوريك، وبني نعيم...(٣٥).

وفي معركة نور الشمس في ٢١ يونيو ١٩٣٦ برزت أولى مظاهر التطور في خوض المعارك العسكرية لدى الثوار، وقام الثوار بقيادة عبد الرحيم الحاج بهجوم على قافلة سيارات يهودية تواكبها حراسة عسكرية بريطانية، وخلال المعارك شاركت لأول مرة تعزيزات من الطيران البريطاني، وقد استمرت المعركة سبع ساعات، وأشارت المصادر العربية إلى مقتل ثلائة من الثوار ومقتل خمسين جندياً بريطانياً وتدمير ثلاث سيارات وإسقاط طائرة، أما البريطانيون فاعلنوا مقتل ينتجر (٢٦).

وفي معركة بلعا في T سبتمر T والم الثوار بقيادة فوزي الفاوقجي بإعداد كمين مفاجئ للقوات البريطانية، وبدا واضحاً أن أداء الثوار شهد مزيداً من الدقة والتخطيط والفاعلية، فقد حقق الكمين نجاحاً كبيراً، وجاءت تعزيزات بريطانية كبيرة من الطيران والمشاة والمدرعات، وامتدت جبهة المعركة «T كيلومتراًT, وقد اعترف البريطانيون بمقتل الثين وجرح ستة من أفرادهم وتدمير طائرة وإصابة ثلاث طائرات أخرى بأضرار، وأعلنوا أنهم أوقعوا «T إصابة في الثوار T أما الثوار فقد اعتبروا هذه المعركة حسب تعبير القاوقجي («فوزاً باهراً لا يقدر قيمته، ولا مدى تأثيره ونتائجه إلا الأجيال القادمة»، وقال القاوقجي إن خسائر البريطانين كانت T وتتارك وثلاث طائرات، أما الثوار فخسوا تسعة تعلى وستة جرحى T

<sup>(</sup>٣٥) انظر حول المعارك وتفصيلاتها خلال الثورة: صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين.

<sup>(</sup>٣٦) نفس المرجع، ص٨٤، ويوسف الرضيعي، مرجع سابق، ص٦٣-٦٦.

 <sup>(</sup>۷۷) صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٨٨، ويوسف الرضيعي، مرجع سابق، ص١٦-٦٦.

Peirse Despatch, p.100. (YA)

<sup>(</sup>٣٩) فلسطين في مذكرات القاوقجي، جـ٢، ص٢٤-٢٧.

وفي معركة اليامون في ٤ مارس ١٩٣٨ وقع رتل من القوات البريطانية في كمين، وتعرض لإطلاق نار كثيف من منطقة مرتفعة، وجاءت تعزيزات بريطانية من الطيران والجيش واستمرت المعركة من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وأعلن البريطانيون أنهم قتلوا حوالي ستين وأسروا (١٦) وذكروا أن خسائرهم كانت مقتل رجل واحد وجرح ثلاقة، واعترفوا بإصابة خمس طائرات باضرار (٤٠)، أما الثوار فقد أعلنوا عن مقتل مائة بريطاني وجرح عدد مماثل وإسقاط طائرة بريطانية، واعترفوا بجقتل أربعين منهم -بينهم القائد القسامي الشيخ عطية محمد عوض- وجرح ثلاثين آخرين (١٤).

وقد علقت جريدة الشباب، على هذه المعركة، وقالت إن أرقام السلطة لا كاذبة، وأنه رغم أن السلطة قمنع تسرب الأنباء، فإن إشاعات قوية أن خسارة الجيش فادحة وأن أكثر من عشرين سيارة من سيارات الإسعاف شوهدت تحمل الجرحى والقتلى للمستشفيات في نابلس والقدس (٢٣)، ويظهر للباحث أن أرقام السلطة تثير بعض علامات الاستفهام، فهي تعترف بوقوع قواتها في كمين مفاجئ وبتحصن الثوار في مكان مرتفع، وبدا من بيانها أن إصابة الطائرات أسهل من إصابة أفرادها الذين تعرضوا بشكل مفاجئ لنار كثيفة في منطقة مكشونة!!

ويبدو أن الوصول إلى نتيجة دقيقة بالخسائر في أي معركة هي إحدى المشاكل التي تواجه الباحثين عادة، ليس فقط في تاريخ فلسطين، وإنما في التاريخ العسكري بشكل عام، وقد ترجع أسباب المشكلة إلى صعوبة أن يحدد طرف ما خسائر الطرف الأخر، وسعي كل طرف إلى التكتم الشديد على خسائره حتى لا يؤثر ذلك على الروح المعنوية لقواته، وحرص كل طرف على تخذيل وإضعاف الروح المعنوية للوضعي خسائره.

Wavell Report, p.9. (1.)

<sup>(</sup>٤١) صبحي ياسين، حرب العصابات في فلسطين، ص٩٥-٩٦.

<sup>(</sup>٤٢) الشياب، العدد ٩٦-٥٦ «٣٩١»، ١٦ مارس ١٩٣٨.

وربما مالت تقديرات الثوار عن خسائر البريطانيين إلى المبالغة، ولكن هناك موشرات عديدة أن تقديرات البريطانيين لم تخل من ذلك أيضاً، وكانت السلطات البريطانية تصدر عادة بيانات رسمية بالوقائع التي تحدث كل يوم، وأمرت الصحف المحلية بنشر بياناتها، ومنعتها من نشر أخبار مخالفة، ولذلك لجأت بعض الصحف إلى التحدث عما يشير إلى كثرة الحسائر البريطانية في مكان ما بذكر أخبار حول تحرك سيارات الإسعاف فيها وأعدادها، فقامت السلطة بمنع أي شيء سوى البيان الرسمي، وبسبب المخالفة لذلك عطلت معظم صحف فلسطين العربية، الدفاع وفلسطين والجامعة الإسلامية والكرمل الصحف سوى صحيفة الأخبار التي لم تجد ما تكتبه على صدر صفحاتها يوم ٢ الصحف سوى مقالات عن الإجهاض البقري وأمراض الحيل والتفاح الأمريكي!!(٣٤٠)، وبسبب التضييق الإعلامي على انشطة الثوار خصوصاً في اللواء الشمالي حديث تميزت بالقوة والكشافة - فقد أخذ ثوار هذا اللواء يصدرون نشرة دورية باسمهم حول أنشطتهم وعملياتهم (١٤٤٤).

وقد هاجم الثوار البيانات الرسمية البريطانية، واتهموها بالسخف والسماجة ونشر الأخبار الكاذبة، والتي مؤداها أن العرب بموتون بالعشرات بينما لا يصاب الجندي الإنجليزي إلا بجرح يسير... ونبه الثوار الصحف العربية إلى أن نشر بيان السلطة الرسمي هو مساعدة غير مباشرة للدعاية الإنجليزية، وقتسجيل رسمي لإهانات فظيعة تلحق بشرف الأمة»، واعتبروا أن أصحاب الصحف اللين ينشرون البيان الرسمي يكونون كمن فيصفع نفسه مخبولاً ولا يدري، (30)، وقد ذكر محمد عزة دروزة -الذي كان يدير اللجنة المركزية

<sup>(</sup>٣٤) يوميات أكرم زهيتر، ص٤٢٦، وص ٤٤٢-٤٤٣، ومحمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢١٩.

<sup>(</sup>٤٤) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٤٨٧.

<sup>(</sup>٥٥) الشباب، العدد ١٢٣ – ٨٣ ١٨١٤)، ١٦ نوفمبر ١٩٣٨.

للجهاد في دمشق - أن السلطات البريطانية كانت التكتم في إصاباتها تكتماً شديداً ... وأنها كانت لا تذكر قتل شديداً ... وأنها كانت لا تذكر قتل جندي أو ضابط ثم... الإنجلي الميدان عن دماء غزيرة في أماكن الجيش ثم تأتي الرسل تحمل أخبار الممركة بوصف عظيم ونصر مين للثواري (٢١٤).

وعلى كل حال، فإن مدى النفوذ والنشاط الذي بلغه الثوار -خلال سنة ١٩٣٨ بالذات- لم تكن تتسق معه أرقام الحسائر البريطانية الرسمية، فقد بسط الثوار هيمنتهم على معظم الريف والمناطق الجبلية، وتمكنوا من احتلال مدن أريحا وبيت لحم وجنين ورام الله وبثر السبع والقدس القديمة، والرملة وعكا والحليل...، وكان هذا الاحتلال يدوم لساعات واحياناً يحتد لبضعة أسابع (٤٤)، وكان الثوار يسيرون في شوارع نابلس متقلدين سلاحهم، ويدخلون يافا وتل أبيب فيقومون بالعمليات المختلفة ثم يخرجون (١٩٤٨)، ولولا وضع السلطات العسكرية والأمنية الصعب لما احتاجت في أواخر ١٩٣٨ إلى قدوم تعزيزات من حوالي عشرة آلاف مقاتل بريطاني (٤٤)، ولما جندت في الشرطة الإضافية حوالي (٢٢» الف يهودي (١٩٠٠)، والحقيقة أن ما قامت به القوات العسكرية للقضاء على الثورة لم يكن سوى عملية إعادة احتلال لفلسطين بشكل عام، وهي عملية استمرت بشكل كثيف عنيف متتابع منذ اكتوبر ١٩٣٨ وحتى صيف ١٩٣٩.

ويبدو أن المعارك التي كان يخوضها البريطانيون ضد الدوار، كان يتبعها أحياناً أعمال انتقامية يقوم بها الجيش البريطاني ضد السكان العاديين حسبما تشير المصادر العربية، وربما كان أحد أسباب ذلك الخسائر التي تقع في صفوف

<sup>(</sup>٤٦) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص.٢١٩.

<sup>(</sup>۲۶) انظر مثلاً: الشباب، العدد ۱۱۳ - ۷۳ (۳۰۰۰، ۷ سبتمبر ۱۹۳۸، والعدد ۱۱۰ - ۷ ۷۰ (۴۰۷، ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۸، والعدد ۲۱۱ - ۸۱ (۳۱،۵۳۰) نوفمبر ۱۹۳۸.

<sup>(</sup>٤٨) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص١٩٧.

<sup>(</sup>٤٩) انظر تحت عنوان: ترتيبات وتعزيزات عسكرية، في الفصل الأول من الباب الثالث.

<sup>(</sup>٥٠) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣١٤.

الجيش، فضلاً عن تعاطف ودعم السكان للثوار، وبعد معركة جرن حلاوة في ٥ اكتوبر ١٩٣٨، قام الطيران -حسيما ذكر زعيتر في يومياته بعد أن خسر الجيش أربعين قتيلاً وأضعافهم من الجرحى بإلقاء قنابل من الطائرات على رؤوس الناس في قرية أديتا فقتل ثلاث نسوة، وقتل من قرية الصفصاف أربعة، ومن رجال بدو الزنفرية ثلاثة، وأحرق جميع مضارب عرب المراسي وعرب أبو شوشة، وعرب النوير قرب طبرية أن وبعد معركة أم الزينات في دهرا، أبو شوشة، وعرب المنوير قرب طبرية أن خسائر البريطانيين زادت عن ودهرا عقيلاً وجريحاً، رجع الجيش إلى حيفا، وفي مقهى الحاج محمود بعيفا كان يجلس مجموعة من الأهالي يستمعون إلى الحكواتي يقص سيرة عشرة، ويحمل عصا ويؤشر بها شارات حماسية . . ، وعندما رآهم الجنود ظنوا حسيما ذكرت الشباب "أنهم وقعوا على وكر من أوكار الثورة وأنهم أمام فريق من المجاهدين"، فأطلقوا عليهم نيران البنادق والمدافع الرشاشة فقتلوا فرية من الوحاوا (١٧) بجراح(٢٥).

ومهما يكن من أمر، فإن الكفة آخذت ترجع لصالح البريطانين في أوائل 19٣٩ بسبب الحملة العسكرية الشاملة، وأصاب الثورة الضعفُ والوهن بعد مقتل أكبر قادتها عبد الرحيم الحاج محمد في ٢٦ مارس ١٩٣٩، وبعد استسلام ثاني أكبر القادة عارف عبد الززاق مع عدد من رفاقه للسلطات الفرنسية في سوريا في ١١ إبريل ١٩٣٩، وإثر القبض على الشيخ يوسف أبو درة في ٢٤ يوليو ١٩٣٩. (٥٥)، ثم طويت صفحاتهابعد لجوء العديد من قادة الثورة والزعماء السياسين إلى العراق في صيف وخريف ١٩٣٩ (٥٥).

<sup>(</sup>٥١) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٠٩ - ٥١٠.

<sup>(</sup>٥٢) الشباب، العدد ١٢٨ - ٨٨ (٤٤٢٠)، ٢١ ديسمبر ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٥٣) يوميات أكرم زعيتر، ص٥٨٧ - ٨٨٩، وانظر:

Haining Despatch, Nov. 1938 - Mar. 1939, p.7.

See: Resume of Operations: for Jul. 1939, Air H.Q., 10 Aug. (01) 1939, AIR 5/1248.

<sup>(</sup>٥٥) انظر: يوميات أكرم زعيتر، ص٦٠٨ - ٦١٢.

أما حصيلة الخسائر البشرية في الثورة خلال سنوات ١٩٣٦ - ١٩٣٩ فيبدو أنه من الصعب تحديدها، خصوصاً وأن السلطات البريطانية - على ما يظهر - لم تنشر تقريراً بجمل خسائر جميع الأطراف، وإحصائيات كل من العرب والبريطانيين واليهود من خسائر الأطراف الأخرى لا تتعدى التقديرات، كما تختلط الخسائر في المعارك بالخسائر في صفوف المدنيين. وحتى لجنة بيل عندما تحدثت عن الإصابات في العرب خلال المرحلة الأولى سنة ١٩٣٦ كان الهامش واسعاً جداً بين ما هو مؤكد بالنسبة للسلطات (٩٥٥) قتيلاً وبين تقديرات السلطات نفسها للقتلى وهو الف قتيل (٥٥١)، وهكذا فإن أي باحث قد يضطر إلى التعامل مع الكثير من الأرقام المتعارضة في محاولته للوصول إلى صورة أكثر دقة للإحصائيات.

وقد ذكر البيان الرسمي البريطاني حول الحسائر البشرية للمرحلة الأولى من الثورة ١٩٥٦، أن العرب فقدوا ١٩٥٥، قتيلاً و ١٩٠٤، جرحى، وخسر اليهود ثمانين قتيلاً و ١٩٠٥، جرحى، وخسر اليهود ثمانين قتيلاً و ١٩٠٥، جرحى (٣٠٥)، أما العرب حدود شرق الأردن فخسرت (٣٠٥، قتيلاً و (٢٠١١، جريح (٢٠٥٠)، أما العرب نقدروا إصاباتهم بـ (٢٥٠١، قتيلاً و (١٥٠٠، جريح (٢٥٠)، وذكروا أن بريطانيا لم تكن صادقة في بياناتها الرسمية وقال مكتب الاستعلامات الفلسطيني -في القاهرة- إن القتلى من الجنود الإنجليز الذين دفنتهم إدارة الصحة في نابلس بلغ بعد أقل من شهرين من بدء الشورة (٢١٦، جندياً وأن السيارات نقلت إلى المستشفى العسكري في صوفند (١٧٥، جريحاً ١٩٥٠).

أما في المرحلة الثانية من الثورة فلا يظهر أن هناك إحصائيات رسمية بريطانية كاملة بشانها، ولكن هناك إحصائية رسمية لسنة ١٩٣٨ تذكر أن خسائر السلطات العسكرية والأمنية كانت (١١٦، قتيلاً و (٢٤٨، جريحاً، وأنه قتل من

<sup>(</sup>٥٦) تقرير بيل، ص١٣٨-١٣٩.

<sup>(</sup>٥٧) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٥٨) محمد عزة دروزة، فلسطين وجهاد الفلسطينيين، ص٤٤.

<sup>(</sup>٥٩) عن ثورة فلسطين سنة ١٩٣٦: وصف وأخبار ووقائع ووثانق، ص٤٣.

المدنين اليهود (٢٦٣» وجرح (٥٤٨»، وقتل من المدنين العرب (٤٦٧) وجرح (٢٥٥ه). لكن البيان لم يذكر عدد الإصابات في الثوار في تلك السنة، والذي قدرته إحدى المصادر اليهودية بـ (١١٣٨» قتيلاً، بالإضافة إلى إعدام خمسين آخرين على أعواد المشانق(٦١).

وذكرت المصادر اليهودية أن مجموع ما وقع بها من إصابات خلال المرحلة الثانية من الثورة بلغ (٥١٥ قتيلاً ١٢٧)، وهو رقم مقارب لتقديرات محمد عزة دروزة الذي ذكر أن الإصابات في السهود -مهما كان هناك تحفظ في التقديرات- لا تقل عن (١٥٠٠، ربعهم إن لم يكن ثلثهم من القتلى، وقدر دروزة قتلى العرب بثلاثة آلاف وجرحام بسبعة آلاف، كما قدر الإصابات في القوات البريطانية والشرطة بد (١٨٠٠، وعبل الباحث إلى الأخذ بتقديرات دروزة لانها أقرب إلى منطق وتطور الأحداث، ثم إن دروزة كان على إطلاع وثيق واتصال لصيق -من خلال عمله- على تقارير الثوار والتقارير البريطانية

#### احتلال وتفتيش القرى

عندما اندلعت الثورة في فلسطين وانتقل مركزها من المدن إلى المناطق الريفية والجبلية، وجدت السلطات أن الطريقة الوحيدة لاستعادة زمام المبادرة من الثوار هو عمل إجراءات ضد القرى التي يأتي منها الشوار أو من يقوم بدصمهم، ولذلك تم تبني نظام احتلال وتفتيش القرى بالتنسيق بين القوات العسكرية والشرطة، وكان هدفها المعلن البحث عن الأسلحة والأشخاص المطلوين، لكن بيرسى اعترف أن هذه الإجراءات اتخذت طابعاً عقابياً للقرى، وأنها «قمت وفق

Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, Secret, 16 Jan. 1939, C.O. (7.) 935/21.

<sup>(</sup>٦١) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٦٢) نفس المرجع، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٦٣) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٢٠.

خطوط مشابهة للأساليب التركية (٦٤)، غير أن بيرسي لم يصف هذه الأساليب العقابية، كما لم يصفها القادة العسكريون من بعده، وإن كانت قد عرفت وتواترت أخبارها بين أهل فلسطين.

وعندما يراد تفتيش منطقة أو قرية ما، كان الجيش يقوم بتطويقها، ويتم تمذير الناس من الخروج، ويدخل الجيش والشرطة فيجمعون كل الرجال للتحقق من شخصياتهم والقبض على المطلوبين، وأثناء ذلك يتم تفتيش المنازل عن السلاح والرجال المختبئين(٢٥٠)، وفي البداية، يظهر أن الشرطة كانت هي التي تتولى عمليات التفتيش بدعم من الجيش، غير أنه مع استمرار الثورة وضعف الشرطة، صار الجيش يتولى الجانب الأكبر من هذه المهمة (٢٦٦)، كما طورت السلطات العسكرية والأمنية أساليب احتلالها للقرى عندما تبنت أسلوب «النطاق الجوي» Air Cordon، وذلك لضمان أكبر قدر من السرعة والمفاجأة للقرى، حيث يقوم الطيران بكشف المنطقة ومنع الثوار من الهرب، في الوقت الذي تقوم فيه القوات الأرضية باستكمال حصارها للمنطقة، وقد بدأت القوات الدسكرية العمل بهذا النظام اعتباراً من ٥ نوفمبر ١٩٣٨ (٢٧٠).

ويظهر أن حملات تفتيش واحتلال القرى قد تراوحت من حيث الشدة والاتساع خلال الثورة، ففي بداية الشورة تم القيام بحملات تفتيش شديدة تسببت في الكثير من الشكاوى حول قسوة الجنود، ولأن السلطات المدنية كانت لا تزال تأمل بتوقف الإضراب وتخشى من تأجيج المزيد من مشاعر العداء

Peirse Despatch, p. 32, and p. 48. (71)

Hostile Propaganda in Palestine "It's Origin and Progress in (no) 1938, Memorandum by Haining, 1 Dec. 1938, p.7, W.O. 32/4562. Hereafter referred to as Hostile propaganda in Palesine.

See: Peirse Despatch, p.48 and Haining Despatch, Nov. 1938 - (11) Mar. 1939, pp.1-2.

Resume of Operations: for Nov. 1938, Air H.Q., 20 Dec. 1938, (٦٧) AIR 5/1248.

والكراهية، فقد طلبت من الجيش والشرطة في ٣ يونيو ١٩٣٦ التخفيف من قسوة الأساليب، ولم يُخف بيرسي امتعاضه من ذلك إذ قال إنه قـد ظهر بوضوح أن «الإجراء الوحيد القادر على كسر شوكة الثوار قد ذهب من أيدينا ١ (٦٨)، لكن الجيش - بمساعدة الشرطة - ما لبث أن قام بحملة تفتيشية واسعة في ٥-٧ يوليو ١٩٣٦ شملت المناطق الممتدة من نابلس إلى عين سينيا إلى قلقيلية، واعترفت السلطات بمقتل عدد من الأبرياء أثناء عمليات التفتيش، وبوصول الكثير من الشكاوي حول ممارسات الجيش والشرطة، ولـذلك عادت مرة أخرى فأمرت بالتخفيف من قسوة التفتيش (٦٩)، غير أن السلطات المدنية -على ما يبدو- لم تكن تستطيع كبح جماح الجيش، خصوصاً عندما يُقتل بعض أفراده، فعندما هاجمت مجموعة من الثوار فصملاً من الجند، كانوا يستحمون في بركة «سخنة» قرب بيت ألفا، وقتلوا أحد أفرادها، وأخذوا المدفع الرشاش وخمس بنادق في ١٢ أغسطس ١٩٣٨، أجرى الجيش تفتيشاً في فقوعة، ولما وجد المدفع الرشاش هدم بيوتاً كثيرة وقتل (١٢» من سكانها<sup>(٧٠)</sup>. وعند اندلاع المرحلة الثانية من الثورة تبنت القوات العسكرية عمليات التفتيش بشكل قوي، وخلال أول ستة أشهر قامت باحتلال وتفتيش «٨٠» قرية(٧١)، ولكن هيننج عندما تولى القيادة العسكرية وجد أن عمليات احتلال وتفتيش القرى لمدد قصيرة لا تُعطى النتائج المطلوبة لأن الثوار يعودون للهيمنة، ويعاقبون أولئك الذين قدموا المساعدة للسلطات، ولذلك تم وضع خطة لإطالة مدة الاحتلال لعدد كبير من القرى في المناطق الأشد «اضطراباً» في الجليل ونابلس، بهدف منع الثوار من الاستقرار في قواعد ثابتة، ودعم العناصر الموالية للسلطة، وتوفير الغطاء لبرنامج بناء الطرق، ودعم السلطات المدنية، وفي ٢٠

Peirse Despatch, p.45. (7A)

Comment on Dill Report, by Wauchope, Nov. 1936, W.O. (14) 32/4178.

<sup>(</sup>٧٠) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣٢.

Wavell Report, p.13. (Y1)

ماير ١٩٣٨ بدأت عملية احتلال القرى وخلال مايو - بوليو ١٩٣٨ كان هناك 
١٩٣٠ ورية تحت الاحتلال الدائم، ووفرت السلطات العسكرية والأمنية 
لكل موقع أربعين رجلاً بقيادة ضابط، ومزودين بجهاز لاسلكي ويسكنون في 
خيام بجانب القرية أو يحتلون بعض منازل المواطنين (٧٢)، وحسب رأي 
هينتج، فإن ذلك أدى إلى انخفاض ما اعتبره أعمال (إرهاب) ضد العناصر 
«المحتدلة»، وانخفاض العمليات الثورية في المناطق المحتلة، في الوقت الذي 
زادت فيه على الطرق والسكك الحديدية (٢٧٠)، لكن هذه المراكز أصبحت هدفا 
لغارات النوار المتصلة، ولم تجد كثيراً، إذ إن الثورة استمرت وتصاعدت في 
توتها وشمولها (٧٤).

وعندما اكتملت التعزيزات العسكرية في اكتوبر ١٩٣٨. أمكن للقوات العسكرية القيام بحملات تفتيش واحتلال واسعة، وبشكل كثير ومتتابع، لا يكاد يسمع للثوار باسترداد انفاسهم، أو الاستفادة من دعم السكان في القرى، واخنت القوات توسع دائرة احتلالها للقرى والمناطق المختلفة، وتثبت أقدامها في المواقع التي تقوم بمسحها، وخلال عام واحد (نوفمبر ١٩٣٨- نوفمبر ١٩٣٨) كانت القوات البريطانية قد قامت باحتلال وتفتيش (١٩٨٨).

ويبدو أن قوة وشدة حملة التفتيش قد أخذت تخف بشكل متسق مع ضعف وتضاؤل الثورة، لكن هذه الحملة لم تتوقف حتى نهاية سنة ١٩٣٩، ومن خلال دراسة قام بها الباحث، لـ «٤٨» تقريراً أسبوعياً(١٧٧)، حول أعمال الجيش

Haining Despatch, May - Jul. 1938, pp.1-2. (YY)

Ibid, p.2. (YT)

<sup>(</sup>٧٤) انظر: محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٣.

Tel., G.O. C. to W.O., 18 Nov. 1939, Secret, C.O. 733/404/2. (Vo)

من الجديز بالذكر أن عدد قرى فلسطين هو حوالي ألف قرية، وهذا يعني أن كل قرية في فلسطين تم احتلالها وتفتيشها بمعدل مرتين خلال تلك الفترة.

<sup>(</sup>V٦) انظر هذه التقارير في ملف .(V٦) انظر هذه

في فلسطين خلال ١٩٣٩ ظهر أن معدل التفتيش ا**لأسبومي ل**لقرى قد انخفض بشكل واضح في نهاية السنة مقارنة ببدايتها، كما يشير الجدول التالي:–

| أكتوبر - ديسمبر | يوليو - سېتمېر | إبريل - يونيو | ینایر – مارس | سنة ١٩٣٩              |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 1.4             | ۳.             | 13            | ٦٠           | معدل التفتيش الأسبوعي |

ويبرز تساؤل حول حقيقة الكيفية التي كانت تتم بها عمليات الاحتلال والتفتيش، وهل اتخذت أشكالاً تصفية؟ . . . إن الإجابة على هذا التساؤل تبدو واضحة تماماً في المصادر العربية التي أجمعت على وجود قدر كبير من التعسف والظلم، ولهذا الرأي ما يؤيده حتى في المصادر اليهودية، أما السلطات البريطانية في القدس ولندن، فإنها وإن اعترفت بالطابع العقابي لعملية التفتيش، إلا أنها أصرت على أن ذلك كان يتم وفق القانون وبأقل قدر ممكن من الضرر.

وهناك عشرات الشواهد في المصادر العربية مشبتة بالأسماء والتواريخ والتفاصيل حول الممارسات التعسفية البريطانية (٧٧)، وهي تتخلص في اتهام السلطات العسكرية والأمنية بارتكاب «قسوة هائلة» عند القيام بعمليات التفتيش تتضمن «تحطيم وتدمير وتحريق وضرب وركل وجلد وتعذيب ونهب وإتلاف متاع وهتك أعراض وانتهاك مقدسات وحرمات (٧٨).

وكان من بين النماذج التي سجلت، ما حدث في قرية الكويكات (القريبة من عكا) من تعذيب للسكان وهدم المنازل وجمع الرجال وضربهم وكسر البيوت وقتل الدواجن والمواشي (<sup>۷۷۹)</sup>، وما حدث في قرية كفر مندا (قضاء الناصرة) من نزع ملابس الناس وصب الزيت على أجسامهم ودفنهم في التبن،

<sup>(</sup>٧٧) مشلاً: لا يكاذ يخلو عـدد من أعـداد الشبباب والعـلم المصري (اكتـوير ١٩٣٧ - أغسطس ١٩٣٩) من ذكر هذه الممارسات، وهناك الكثير من الشواهد في يوميات اكرم زعير، وفي وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية....

<sup>(</sup>٧٨) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠١.

<sup>(</sup>۲۹) يوميات أكرم زعيتر، ص١٩٣.

ووضعهم على آلات الحراثة بدلاً من البقر والدواب  $^{(\Lambda)}$ ، وما حدث من نهب في نابلس بعد تفتيشها في أغسطس ۱۹۳۸ ، حتى أنّ النساء قمن بمظاهرة للمطالبة بالحلي المنهوبة ، وذكر أن ضابطاً قتل بعد عملية التفتيش هذه وجيء بجشه إلى المستشفى، حيث وجدت ذراعة مليثة بالأساور الذهبية  $^{(\Lambda)}$ ، وما حدث أيضاً في قرية البصة من انتخاب أشخاص وتعذيبهم بالجلد بالسياط والحيزران حتى تتطاير نتف اللحم والجلد $^{(\Lambda^{\gamma})}$ ، وما حدث في قرية العموقة من حرق للمفروشات وكسر الأفاث وخلط الزيت بالطحين والسكر بالملح وكسر الأواني  $^{(\Lambda^{\gamma})}$ . ويظهر أن عملية إتلاف الطعام ومواد التموين الأساسية كانت الاكراني  $^{(\Lambda^{\gamma})}$ ، وأخبارها متواترة بين أهالي فلسطين الذين عاشوا تلك الفترة.

وتشير المصادر العربية إلى أن القوات البريطانية عندما تجمع رجال القرية كانت تقوم أحياناً بانتقاء شاب أو أكثر ثم تقنله (١٠)، ومن أمثلة ما ذكره زعيتر في يومياته (١٠) نوفمبر ١٩٣٨) أن الجيش عندما طوق قرية سيلة الظهر اختار ثلاثة من أقدى الشباب، وأطلق عليهم الرصاص أمام الناس، وهم: لطفي اليوسف، ومحمد اليوسف، وراشد إبراهيم القاسم، كما ذكر زعيتر أسماء ستة شباب قتلهم الجيش بنفس الطريقة في قرية حطين (١٥)، وفي مناسبة أخرى كلب الثوار في منطقة الجليل ما ذكرته إذاعة فلسطين في بيان لها من أن الجنود أوقعوا «١٢) إصابة «بعصابة مسلحة»، وقالوا إن الحقيقة أن الجنود طوقوا قرية ديورية وقتلوا من أهاليها الآمنين خمسة أشخاص وجرحوا سبعة آخرين، وقد ذكر الثوار أسماء وأعمال جميم القتلى وخمسة من الجرحى، وكان بين القتلى

<sup>(</sup>۸۰) نفس المرجع، ص٣٤٨.

<sup>(</sup>٨١) نفس المرجع، ص ٤٣١.

<sup>(</sup>٨٢) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٠٣-٥٠٤.

<sup>(</sup>٨٣) نفس المرجع، ص٩٧٥.

<sup>(</sup>٨٤) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>۸۵) يوميات أكرم زعيتر، ص٥٠٨.

طفل واحد، وبين الجرحى رجل عجوز وامرأتين وطفل وفتاة(٨٦).

وكان من أشد «المآسي» التي هزت العرب في فلسطين ما حدث في قرية عتيل في ٦ ديسمبر ١٩٣٨، فقد ذكرت المصادر العربية أن الجيش عندما اقتحم هذه القرية قام بإحراق ثلاثة أشخاص في أحد البيوت، واختار خمسة رجال وقتلهم بالرصاص ومثّل بجثثهم وفقا عيونهم وهشم رؤوسهم، وأنه انتهك حرمة المساجد ومزق المصاحف، كما آحرق ثلاثين منزلاً ودكاناً، ولم يق أي شيء من الفراش أو الخزائن أو الزجاج والآنية لم يحطم أو ينهب (١٨٨٠)، وقد أثار ذلك موجة عارمة من السخط، اضطرت قائد المنطقة الوسطى هاريسيون أن يذبع منشوراً، يتهم البعض بأنه يروج تهماً عارية بحق الجنود أثناء قيامهم بواجباتهم المشروعة بقصد إساءة الشقة بقوات جلالته (١٨٨٨)، وقد تحدى النوار السلطة بإثبات ما حدث، وهاجموا إنكار القوات لما فعلت، مؤكدين أن ذلك لا ينفي «ما شهده وعرف به الآلوف من الناس» (١٩٨٥)، وقد أتقم الثوار بتفجير سيارة عسكرية تحمل هر ١٩٤ جندياً فقتلوا جميماً (٩٠٠).

وقد تردد صدى هذه الممارسات في بريطانيا، وورد على السنة عدد من الشخصيات التي طالبت بالتحقيق في هذه الممارسات وإيقافها، وكتبت بعض الشخصيات البريطانية حول هذا الموضوع، وكان للكتيب الذي كتبته فرانسيس نيوتن وضمنته بعض الحوادث التي قامت بالتحقق منها شخصياً صدى كبيراً، وعما ذكرته عملية تفيش قرية إجزم (قضاء حيفا) وما حدث فيها من تعسف يوم

C.O. 733/371/2

<sup>(</sup>٨٦) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>۸۷) انظر: نفس المرجع، ص۲۷، وص ۲۹، وص ۶٤،، ويوسيات اكمرم زهيتر، ص۶۶، والشباب، المدد ۲۹۱- ۸۹ «۲۲۶، ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۸، وانظر: The Arab National Bureau to S. of S. Colonies, 22 Dec. 1938,

<sup>(</sup>۸۸) وثائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٢٦.

<sup>(</sup>٨٩) نفس المرجع.

<sup>(</sup>٩٠) نفس المرجع، ص٥٣٤.

١٨ فبراير ١٩٣٨ ، وأرفقت صوراً شمسية لتمزيق مصحف ، وتخريب المتلكات (٩١٠) .

أما السلطات البريطانية -وخاصة العسكرية- فقد كانت تنفى أية ممارسات تعسفية، وتتهم مروجيها بالكذب والمبالغة ومحاولة الإساءة للسمعة البريطانية، وقد أعدت قيادة القوات العسكرية في فلسطين في الأول من ديسمبر ١٩٣٨ مذكرة حول ما أسمته «الدعاية المعادية في فلسطين»، حاولت فيها تفنيد التهم الموجهة للجيش، وقالت إنه تصدر أوامر مشددة عند القيام بعمليات التفتيش لتجنب أي تدمير متعمد للأغراض والطعام ومنع السرقة، كما يتم تحذير السكان من ترك أي شيء مغلقاً في بيوتهم حتى لا يتم كسره كالغرف والخزائن. . . . وقال إن فرق التفتيش يرافقها عادة مختار القرية، ويوقع شهادة أنه لم يحدث أي تدمير غير ضروري للمتلكات (٩٢)، وقد لقيت هذه المذكرة استهجان المكتب العربي في دمشق، والذي بعث بياناً إلى وزارة الحرب البريطانية في ٢٢ ديسمبر ١٩٣٩ . . . قال فيه إن كل عربي في مدن فلسطين وقراها شاهد بعينه كيف يجري التفتيش وما يعقبه من ممارسات تعسفية، وأضاف البيان «إنه لخير لسمعة بريطانيا بدلاً من إذاعة هذا البيان بالإنجليزية في لندن أن توفدوا إلى فلسطين لجنة تحقيق حيادية تحقق في هذه الفظائع، ونحن مستعدون لأن نمدها بكل ما عندما من أدلة لا تدحض ووقائع ثابتة لا تنكر ولا تدفع»(٩٣)، وقد تكرر اقتراح الفلسطينين العرب إرسال لجنة تحقيق حيادية،

Frances E. Newton, Searchlight on Palestine: Fair-Play or (41) Terrorist Methods? (London: The Arab Centre, 1938), a copy found in C.O. 733/370/8.

Hostile Propaganda in Palestine, pp. 6-7. (97)

تذكر وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٨٤، أن الجيش كان يطلب عادة شهادة من رجال القرية بأنه لم تحدث أضرار، وكان الرجال يقدمونها مرغمين، كما حدث في قرية فرخة (قضاء نابلس) التي خرب الجنود فيها ماشي جرة زيت.

<sup>(</sup>٩٣) الشباب، العدد ١٣٤- ٩٤ (٤٢٩»، ٨ فبراير ١٩٣٩.

عندما رفع جمال الحسيني مذكرة إلى رئيس لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة الأمم في ١٢ يونيو ١٩٣٩ تحدث فيها عن الممارسات التعسفية البريطانية (<sup>٩٤)</sup>. ولا يظهر أن الحكومة البريطانية قد استجابت لهذا الطلب مطلقاً، مما وضع مزيداً من الشكوك حول مصداقية نفيها للممارسات المذكورة.

وهناك القليل من الحوادث التي حاولت السلطات التحقق من صحتها لانكشاف أمرها أو بسبب الضغوط الإعلامية.... وكان من بينها شكوى مختار بلدة حلحول في أواخر ١٩٣٨ من أن أحد الضباط أمر أن يوت ١٦٥ شاباً ظماً وعطشاً، وأنه تم تقييدهم حتى ماتوا، ويذكر عزت طنوس أنه عندما أخبر وزير المستعمرات مالكوم ماكدونالد بذلك لم يصدق، ووعد بالكتابة فوراً للمندوب السامي حول ذلك، وقال طنوس إن ماكدونالد دعاه إلى مكتبه بعد عدة أسابيع وقال له «أنا حزين جداً لأن قصتك صحيحة، والعذر الوحيد أنه ضابط شاب قليل الخبرة» (٩٥٠).

وفي أحيان أخرى كان يتم متابعة بعض التحقيقات بأقصى قدر من السرية، حتى لا تستفيد الدعاية المعادية لبريطانية من النتائج، كما حدث في قرية مسكا التي قتل فيها ثلاثة مدنين عرب وجوح ثلاثة آخرون في ٢٧ مايو ١٩٣٨، فقد ظهرت مؤشرات قوية أن الفاعلين هم خمسة من أفراد الشرطة البريطانية، قاموا بذلك انتقاماً لمقتل زميل لهم -يدعى ستيفنس- يوم ٢٦ مايو قرب كفر سابا، ويبدو أن التحقيقات استمرت سراً، غير أن الوثائق المتوفرة لا تشير إلى نتيجة محددة (٩٦).

ومن محاولات التحقق في الممارسات التعسفية التي تستحق الإشارة إليها

Letter, Jamal Husseini to the President of P.M.C., League of (98) Nations, 12 Jun. 1939, W.O. 32/4562.

<sup>(</sup>۹۵) عزت طنوس، مرجع سابق، ص۲۲۲.

MacMicheal to MacDonald, 10 Aug. 1938, Personal and Secret, (91) C.O. 733/371/3, and S. of S. Colonies to H.C., 19 Sep. 1938, Secret and Personal, C.O. 733/371/3.

الفيلم الوثائقي الذي عرضته الفناة الثانية في التلفزيون البريطاني B.B.C.2 في الساعة الثامنة من مساء ١٢ إبريل ١٩٩١، وقد سلط هذا الفيلم الضوء على ثورة ١٩٣٦ - ١٩٣٩ في فلسطين، وأجرى العديد من المقابلات مع شخصيات بريطانية وعربية عايشت تلك الفترة، وزار بعض القرى والأماكن التي ذكر أن عماسات تعسفية حدثت فيها، وأجرى مقابلات مع بعض أقارب الضحايا الذين ذكروا تفصيلات ما حدث لهم، كما قابل ضابطاً في الجيش البريطاني عمل في فلسطين في تلك الفترة حاول الدفاع عن ما ذكر من محارسات، رغم أنه لم يض وقوع بعضها.

### الغرامات المشتركة

كانت تفرض في أحيان كثيرة غرامات كبيرة على سكان قرية أو منطقة ما يتحمل الجميع مسؤولية دفعها، وكانت هذه الغرامات تفرض على القرى والمناطق التي تؤيد أو تؤوي الثوار، وعادة ما يكون المبلغ كبيراً لا يستطيع السكان توفيره كاملاً، وكانت السلطات تجمع جزءاً منه فوراً بينما تبقي الجزء الثاني كسيف مسلط على الرقاب، يتم جمعه إذا عادت المنطقة إلى دعم الثوالاله)، وفي بعض الأحيان كانت الغرامات تجمع من طعام أو حيوانات ومواشى المواطنين (٩٨).

وخلال سنة ١٩٣٦ فرضت غرامات على حوالي (٢٥٠١ قرية، وبلغت قيمة الغرامات المفروضة (٢٦١ ألف جنيه لم يجمع منها سوى (٤٦٧٠ جنيها ١٩٩٧)، وقد ادعت السلطات أنه كان لهذه الغرامات تأثير مفيد، غير أن شدتها كانت تتسبب في محنة اقتصادية خطيرة للقرويين، كانت تؤدي أحياناً إلى مزيد من الإخسلال بالأمن وعسداء للسلطات، وهو ما كانت تخسشي مله هذه المسلطات، وهو ما كانت تخسشي مله هذه (٩٧). P.M.C., Minutes of the Thirty Second (Exraordinary) Session, (٩٧)

Hostile Propaganda in Palestine, p.10. (٩٨)

(٩٩) عادل غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية من ١٩٣٦ وحتى الحرب العالمية الثانية. ص٧٧.

1937, p.103.

السلطات (۱۰۰) ، كما أن عدم جمع السلطات لمبالغ الغرامات بشكل كامل كان يفهم منه نوعاً من ضعف السلطات في فرض إرادتها، أو اعترافاً من السلطات بتعسفها في فرض غرامات لا يمكن سدادها، ولذلك أوصت لجنة بيل بأن تقتصر على المبلغ الذي يمكن جمعه (۱۰۱).

## المخافر الإضافية

أما المخافر الإضافية في القرى فكانت نوعاً من الغرامات أشد قسوة على السكان، إذ كان السكان ملزمين بدفع تكاليف رواتب ونفقات ومعيشة الشرطة المعينين في مناطقهم، أي أنهم كانوا ينفقون عملياً على إحدى وسائل قمعهم والقضاء على ثورتهم الوطنية.

وقد عُين خلال سنة ١٩٣٦ حوالي آلف شرطي إضافي عربي (١٠٢)، وأنسأت السلطات خلال سنة ١٩٣٧ سبتين مخفراً إضافياً على نفقة السلطان (١٠٢)، لكن يدو أن السلطات الحذت تتخلى عن هذا الأسلوب خلال سنتي ١٩٣٨ - ١٩٣٩ عندما أصبح ولاء الشرطة الإضافية مشكوكاً فيه، وعندما أصبحت مخافر الشرطة هذه أهدافاً سهلة للثوار وإحدى وسائل الحصول على الأسلحة والذخيرة (١٠٤).

### حظر التجول

وكانت السلطات تلجأ إلى اسلوب فرض حظر التجول لضبط الأمن، ومنع الثوار من حرية التنقل والاستفادة من الذوبان وسط الناس، وكانت تفرضه أيضاً كإجراء عقابي ضد القرى والمدن التي تحدث بها عمليات ثورية أو دعم

P. M. C., Minutes of the Thirty Second (Exraordinary)(1...) Session, 1937, p.103.

<sup>(</sup>۱۰۱) تقریر بیل، ص٤٨١.

Military Lessons, p.118. (1.1)

 <sup>(</sup>١٠٣) عادل غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية من ١٩٣٦ وحتى الحرب العالمية الثانية،
 ص.١٩٤١.

<sup>(</sup>١٠٤) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠٣.

للشوار، بحيث تُضيِّق على الناس سبل السعي في طلب الرزق وتوفيسر الاحتياجات، وتحاول الضغط على معنوياتهم لتحويلهم عن تاييد الثوار، ولا تكاد توجد منطقة أو مدينة أو قرية في فلسطين لم يشملها حظر التجول لاوقات مختلفة، والجريدة الرسمية مليئة -خلال سنوات الثورة- بأوامر حظر التجول على مختلف المناطق (١٠٥).

وحدث أن حظر التجول في بعض المدن استمر شهراً أو أكثر دون انقطاع، وامتد في صفد مثلاً (٤٠٠ يوماً، وكان هذا الحظر يستمر ٢٣ ساعة يومياً، حتى أن علماء صفد ووجهاءها رفعوا احتجاجاً إلى السلطات أنه قد (استولى العطش على البيوت لازمة المياه ومات بعض الأطفال لفقدان الحليب، (١٠٦)، وقد حدث في يافا نفس الأمر تقريباً عندما فرض عليها حظر التجول ٢١ ساعة برما/١٠٧).

وقد وسعت السلطات أوامر حظر التجول لتشمل مسافة مائة ذراع (ياردة) من كل جانب من جوانب السكة الحديدية، لتمنع الثوار من الاقتراب منها ومحاولة زرع القنابل والالغام (١٠٨٥)، كما شملت الأوامر حظر التجول على الطرق في أوقات معينة . . . وبشكل عام فإن السلطات استخدمت هذا الاسلوب كثيراً لفائدته لها، ولأنه لا يكلفها الكثير من الجهد والعناء، ولكنه

 (١٠٦) يوميات أكرم زهيتر، ص٤١٦، ومحمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١٠، ص٢٠٢.

Arab Centre, London, **Punitive Measures in Palestine** (۱۰۷) (Lonodn: Arab Centre, 1938), p.8.

Peirse Despatch, p. 39. (۱۰۸)

كان يسبب أحياناً المزيد من الضيق والسخط تجاهها، خصوصاً إذا تعلق الحظر بوقوع حادث بسيط..، أو تسبب في موت بعض الأطفال والمرضى، أو منع المسلمين من أداء واجباتهم الدينية في الأذان والصلاة في المساجد وصلاة الحمعة.

# هدم البيوت

تبنت السلطات البريطانية سياسة هدم البيوت والمنازل، كإجراء عقابي، وكإحدى الوسائل للضغط على السكان، وقد أجازت لها قوانين الطوارئ القيام بذلك وكانت القوات العسكرية تتولى بنفسها عملية الهدم والنسف، وكانت عملية الهدم تتم إذا اقتنع حاكم اللواء أن النار قد أطلقت من المنزل، أو رأى أن «السكان ارتكبوا أو ساعدوا على ارتكاب أي من أعمال العنف»(١٠٩)، وشملت عمليات الهدم منازل قادة الثوار والمنازل التي تخبأ فيها الأسلحة والمتفجرات، لكن حالات هدم عديدة تمت كإجراء عقابي جماعي للسكان عندما كانت تقود آثار العمليات الثورية إلى منطقة أو قرية ما، ولا تتمكن السلطة من معرفة الفاعل، وقد احتج هيننج بأن هذا الأسلوب هو الوسيلة الوحيدة للضغط على «الغالبية المسالمة التي لم تقم بمساعدة قوى حفظ القانون»، وحتى تُجبر على ترك دعم الثوار، وقال إن بيوت المشبوهين تهدم أيضاً، كما يتم هدم بيوت وجهاء أو مخاتير كان من الواجب عليهم أن تكون لهم سلطة ني القرية أو المنطقة (۱۱۰)، ومن الواضح أن هيننج يعترف بنسف بيوت اأبرياء» لم يثبت عليهم شيء، ويحاول أن يبرر فشل السلطة في الوصول إلى الثوار، ويعترف ضمناً بنفوذ وشعبية الثورة، ويخلى نفسه وقواته من الالتزام بأصل من الأصول التي تقوم عليها الحكومات والأنظمة وهو العدل وحفظ حقوق الناس و اعدم أخذ البرىء بجريرة المذنب».

وخلال سنوات الثورة نسف أو هدم أو تصدع حوالي خمسة آلاف بيت

See: P. D., Commons, Vol. 328, Col. 559. (1.4)

Hostile Propaganda in Palestine, p.9. (11.)

ودكان، وكانت تنسف أحياناً أحياء بكاملها، وفي بعض القرى كانت تنسف نصف بيوتها أو أكثر، كما حدث في قرية شعب، وقرية باقة الغربية، وقرية الفريديس، وقرية الرأس الأحمر (١١١١)، وعندما قتل الثوار حاكم مدينة جنين البحريطاني «موفيت» قامت القوات العسكرية بهدم أغلب منازل هذه المدينة (١١٢).

وقد آثارت عمليات الهدم -وغيرها من الممارسات- سخط أحد البريطانيين المقيمين في فلسطين، وقال في رسالة بعثها إلى فرانسيس نيوتن في سبتمبر ١٩٣٨، إن هذه الأعمال تتم «لإرهاب الناس وليس لعقاب المذنب» وإن المباني لم تدمر فقط ولكن كثيراً من الناس نهبت أموالهم وجواهرهم، وأضاف أن موظفين في الحكومة من العرب «يتمتعون بالشجاعة والولاء» للسلطات، ويعملون في تصليح خطوط الهاتف التي عطلت، ويتعرضون لمخاطر أن يقتلهم الثوار في أي لحظة، إن هؤلاء بعد أن يعودوا إلى بيوتهم في قراهم بعد يوم من العمل الخطر، يجدون بيوتهم مدمرة على يد الجيش البريطاني، وزوجاتهم واطفالهم يجلسون دون ماوى على ركام من الحجارة، وقال إنه بسبب ذلك فإن الثوار لا يكسبون مزيداً من التعزيزات والمجندين فقط، ولكن ما هو أهم من ذلك هو «الثفوق المعنوى» (١١١٣).

أما أشهر عمليات النسف التي قامت بها القوات العسكرية فهي عملية نسف

 <sup>(</sup>۱۱۱) انظر: يوميات آكرم زعيتر، ص٤١٥، وص ٢٥١، ومحمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠١، والشباب، العدد ١١٥ – ٧٥ (٤٠٧٤)، ٢١ سبتمبر ١٩٣٨، وانظر أيضاً:

Resume of Operations: for Jul. 1938, Air H.Q., 10 Aug. 1938, AIR 5/1248.

<sup>(</sup>١١٢) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠١.

Extract from a Letter Received from an Englishman in (\\Y) Palestine, 16 Sep. 1938; C.O. 733/371/2. See also; Newton, **Fifty** Years, pp. 284-285.

مدينة بافا القديمة، والغريب أن السلطة احتجت بأن عمليات النسف ستتم لبناء شارعين يخترقان المدينة طولاً وعرضاً لتجميل وتحسين المدينة، وانتهاز فرصة وجود سلاح المهندسين الملكي لعمل ذلك (١١٤)، وقد بدأت عمليات النسف بحجة عمل الشارع الأول في ١٨ يونيو ١٩٣٦، ثم استكملت العمليات لعمل الشارع الثاني في ٢٩ - ٣٠ يونيو ١٩٣٦، وقد تتج عن ذلك هدم وتدمير «٢٠٠» منزلاً و (م٨٠) كوخاً خشبياً، وتشرد حوالي عشرة آلاف من السكان في القرى والمخازن والمساجد والمدارس والفنادق، أما التعويض الذي وعدت به السلطة لهـولاء فلم يزد عن «قـرشين» لمدة أسبوع عن كل فـرد من أفـراد الأسهـ (١١٥).

وقد كان من الواضح أن هدف السلطة من عمليات الهدم في يافا هدف المني، وأن العمليات تمت وفق قانون الدفاع وإجراءات الطوارئ، وبناء على توصية السلطات العمرية والأمنية، وقد أكد وزير المستعمرات أورمسيي غور أن أعمال الهدم اعتبرت ضرورية لمسلحة الأمن العام (١٦٦٦)، أما لماذا ياقا القديمة بالذات؟ فلأنها كانت دائماً مركزاً من مراكز الثورة، كما حدث في انتفاضة يافا مسنة ١٩٢١، ومظاهرات أكتوبر ١٩٣٣، كما أن أقوى وأعنف أحداث الثورة الكبرى في بدايتها في إبريل ١٩٣٦ وقعت في يافا، وكان يصعب على السلطات التعامل مع يافا القديمة لاكتظاظ مبانيها، وضيق وتعرج طرقاتها، وسهولة اختباء الثوار بعد تنفيذ العمليات، ولذلك علق أكر زعيتر على عمليات الهدم أن «المجمع عليه أن هذا العمليات، ولذلك علق من أهالي يافا، وتدمير البيوت في الحي الذي طالما انطلقت منه رصاصات الإوره (١٤٧).

<sup>(</sup>۱۱٤) يوميات أكرم زميتر، ص١٢٩، وأيضاً: . Military Lessons, p.156

<sup>(</sup>۱۱۵) انظر: یومیات اکرم زمیتر، ص۱۳۰، وص ۱۳۴، وعزت طنوس، مرجع سابق، ص۱۵۹، ویومف الرضی عی، مرجع سابق، ص۱۹-۹. انظر ایفساً:Despatch, pp. 54-56, and Military Lessons, pp. 156-159.

P.D., Commons, Vol. 314, Col. 386. (111)

<sup>(</sup>۱۱۷) يوميا**ت أ**كرم زعيتر، ص۱۲۹.

وعندما رفع بعض العرب شكوى الى القضاء بسبب ما قامت به السلطات من هدم في يافا، لم تجد المحكمة ما تقضي به ضد السلطات، لأن الأمر نفذ استناداً لقانون الدفاع، الذي يجيز الهدم دون حكم قضائي، ولكن المحكمة نددت باسلوب السلطات في التنفيذ وأشارت إلى عدم شرعية الطريقة التي تصرفت بها، لأن الصلاحية أعطيت لأجل الدفاع وليس للتجميل والتحسين، ولاحظت المحكمة أنه لا يوجد موظف واحد مسؤول وضع توقيعه على إعلانات وبيانات الهدم...، واتهمت الحكومة بالتنصل والإبهام (١١٨٨)، ويبدو أن الحكومة قد أصابها الضيق من تعليق المحكمة التي كان يرأسها قاضي القضاة فرانس مكدونالد F.M. MacDonald، ولذلك لم يحض وقت طويل حتى أحالته على التقاعد!! (١١٩٠).

### مصادرة الأسلحة ومكافحة تهريبها

قامت السلطات العسكرية والأمنية بجهود كبيرة لمصادرة الأسلحة التي بحوزة العرب، ومنع تهريبها إلى فلسطين، وكان الكثيرون من الفلسطينين لا يزال يحتفظ باسلحة قديمة مخباة منذ الحرب العالمية الأولى، ورغم حملات نزع بإلى يحتفظ باسلحة قديمة مخباة منذ الحرب العالمية الأولى، ورغم حملات نزع الأسلحة السابقة إلا أن الثورة اندلعت في فلسطين بينما كان لا يزال يتوفر منها الكثير، وقد عانت السلطات من عدم قدرتها على الحصول على معلومات متعلقة بالأسلحة خلال الفترات التي كان فيها نفوذ الثوار قوياً، وعندما كان الجميع موحداً حول المطالب الوطنية (١٢٠). ولذلك لجأت إلى القيام بحملات التفتيش، كما قامت بتسيير الدوريات الحدودية، وشكلت قوات حدود شرق الأردن طوقاً للحراسة من المطلة (أقصى شمال شرق فلسطين) إلى البحر الميت، لكن موجة التهريب انتقلت إلى جنوب البحر الميت، مركزاً لتوزيع السلاح واللخائر...، ومع مجيء التعزيزات وضعت قوات بريطانية في تلك المنطقة والذخائر...، ومع مجيء التعزيزات وضعت قوات بريطانية في تلك المنطقة

<sup>(</sup>١١٨) نفس المرجع، ص١٣٥.

<sup>(</sup>١١٩) نفس المرجع، ص١١٣- ٢١٤.

See: Police Report, 1936, p.24. (۱۲۰)

لمنع الشهريب<sup>(۱۲۱)</sup>، ومع ذلك فإن هذه الإجراءات التي اتخذت في الأشهر الأولى من الثورة سنة ۱۹۳٦ لم تحقق النتائج المرجوة.

وكانت أبرز محاولات السلطات لمنع تهريب السلاح إلى فلسطين هو بناء سور من الأسلاك الشائكة على طول الحدود الفلسطينية مع سوريا ولبنان، وهو السور الذي اشتهر باسم «سور تيجارت» ويبدو أن السلطات لجأت إلى هذا الحل بعد أن عجزت -بالوسائل المعتادة- عن وقف تهريب الأسلحة، كما أرادت تحقيق هدف آخر هو وقف حركة تنقل الثوار على الحدود.

اقترح تيجارت إقامة هذا السور في يناير ١٩٣٨، وتوقع أن تكون تكلفته (١٩٣٠) ألف جنيه (١٩٢١)، لكن العمل ببناء هذا السور لم يبدأ إلا في مايو (١٩٣٨) وتولت حملية البناء شركة سوليل بونيه اليهبودية بإدارة يهرشواع زاطولونسكي عضو منظمة الهاغاناه، وقد كُلفت الهاغاناه ضمان سلامة العمال ومعسكرات عملهم وحماية حركة المواصلات المرتبطة بالعمل، وتولى ثلاثمائة من أفراد الهاغاناه عمليات الحراسة، وتلقى ماتتان منهم رواتبهم من الحكومة (١٣٣٠)، وكان هذا العمل أحد الأمثلة البارزة على التعاون البريطاني الجهودي في قمم الثورة.

وامتدت مسافة بناء السور ثمانين كيلومتراً، بعرض ثلاثة أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار وارتفاع ثلاثة أمتار الخريطة أمتار أيضاً، ولم يتبع بالضبط الحدود المشتركة مع سوريا ولبنان (انظر الخريطة رقم ) وظلت هناك بعض المستعمرات اليهودية خارج السور من جهة سوريا ولبنان هي: مستعمرات حانوتا، والمطلة، وكفار جلعادي، وتل حي، ويسودهمالا ومشمارهاي ياردين، وايلوت هاشاهاي، وعين جب، وقد وُضع على امتداد السور عدد من الأبراج والمراكز المحصنة وجهزت بالحراس (١٢٤)،

Peirse Despatch, p.5, and p.78. (171)

Extact from Tegart Report, Frontier Protection: Posts and (۱۲۲) Roads, Jan. 1938, C.O. 733/383/3.

<sup>(</sup>۱۲۳) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، مو٢٢٠-٣٢٤. Despatch, MacMicheal to MacDonald, 17 (۱۲٤) نفس المرجع، وأيضاً: 17 Aug. 1938, C.O. 733/383/3.

وانتهى العمل من بناء السور خلال صيف ١٩٣٨، غير أن تكلفته كانت قد تضاعفت ووصلت إلى «٣٢٥» آلف جنيه(١٢٥).



Despatch, MacMicheal to MacDonald, 4 Sep. 1938, C.O. (۱۲۰) 733/383/3.

وقد تعرض سور تيجارت لحملة عنيفة من الثوار أثناء وبعد بنائه، ففي ٢١-٢١ يونيو ١٩٣٨ دمر الثوار أربعة كيلومترات بشكل تام وثلاثة كيلومترات أخرى ١٩٣٨، وبعد ذلك بأسبوع دمروا سنة كليومترات أخرى (١٢٦)، واعترف المندوب السامي في ٧ يوليو، باشتداد نشاط الثوار لتدمير السور (١٢٢٠)، وفي اليوم الثالث من انتهاء العمل بالسور دمر الثوار ١٩٧٥ كيلومتراً، وتوالت هجماتهم عليه، وكثرت الثغرات... وحتى الألغام التي زرعتها القوات المسكرية على جانب السور أصبحت إحدى وسائل تموين الثوار باللخيرة، إذ أخذ الثوار بيحثون عنها، وينزعون كبسولاتها، ويستفيدون منها، مما جعل السلطات تسارع إلى رفع ما بقي منها(١٢٨٠)، وبشكل عام، فيبدو أن هذا السور لم يثبت نجاحاً كبيراً، ثم إن تهريب السلاح كان لا يزال مستمراً عن طريق وادي الأردن، ولذلك ركزت السلطة فيما بعد كثيراً على حملات التفتيش عن السلاح في القرى والمناطق المختلفة داخل فلسطين.

وفضلاً عن أساليب الترهيب -من خلال حملات التفتيش- فقد شجعت السلطة عملاءها على جمع الأسلحة، وذُكر أنها أقرت مكافأة قدرها خمسة جنهات لكل من يشي بسدس، ونشط هؤلاء قبيل اندلاع المرحلة الثانية من الثورة (١٢٩)، ويبدو أن ذلك قد انعكس على كمية الأسلحة التي استطاعت السلطات مصادرتها فزادت في سنة ١٩٣٧ عنها

Despatch, MacMicheal to MacDonald, 4 Sep. 1938, C.O. (۱۲۰) 733/383/3.

Military Intelligence Summary, No. 13/38, 1 Jul. 1938, C.O. (۱۲٦) 733/81/9.

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 7 Jul. 1938, Most Immediate, (\YV) C.O. 733/383/3.

<sup>(</sup>١٢٨) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جــ١، ص٢١٠.

<sup>(</sup>۱۲۹) **الشباب**، العدد ٥٨ – ١٨ (١٣٥٥، ٢٣ يونيو ١٩٣٧.

في السنة السابقة، كما يوضح الجدول التالي(١٣٠):

| 19.50     |           | 1977      |           | السنة               |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| غير صالح  | صالح      | غيرصالح   | صالح      | الأسلحة المصادرة    |
| للاستخدام | للاستخدام | للاستخدام | للاستخدام |                     |
| 10        | 1444      | 11        | ۳۱۷       | بنادق               |
| 79        | 1571      | ۱۲        | ۳۰۷       | مسدسات              |
| ٨         | 122       | ٨         | ٧٣        | بنادق صيد           |
| ١٤        | 1.0       | 74        | ٤٢٠       | قنابل وقنابل يدوية  |
| -         | 14717     | -         | 124.2     | ذخيرة بنادق (رصاص)  |
| -         | 0181      | -         | ۳۰۸۷      | ذخيرة مسدسات (رصاص) |

وعندما اندلعت المرحلة الثانية من الثورة اعتمدت السلطات خلال العام الأول منها في جمع الأسلحة على ما تغنمه من الثوار، ثم بدرجة أقل على عمليات التفتيش، ومع ضعف الثورة أخذت تزداد نسب جمع السلاح عن طريق التفتيش كما أخلت تبرز نسب الجمع عن طريق العملاء والوشايات في أشهر الثورة الأخيرة، بعد أن كادت تكون منعدمة في العام الأول (اكتوبر ١٩٣٧ - سبتمبر ١٩٣٨) ومنخفضة جداً في الأشهر الستة التي تلتها، وقد كان هذا انعكاساً طبيعياً لمدى قوة ونفوذ الثورة التي استطاعت لفترة طويلة أن تقضي على العملاء وتوحد الصف الوطني خلفها، ويين الجدول في الصفحة التالية(١٣١١)، الأسلحة والذخائر التي صادرتها السلطة خلال أكتوبر ١٩٣٧-

Police Report, 1937, p.18. (\T.)

Haining Despatch, Apr. - Jul. 1939, p.17. (\T\)

| مصادر جمع السلاح                                | المدل<br>الأسبوعي<br>لصادرة<br>الأسلحة | الكمية المصادرة     | نوعية<br>السلاح | الفترة          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| - في الاشتباكات ٨٥٪                             | ٧                                      | ۲۲۱ مع ۲۰۰۰ طلقــة  | بـنـادق         | ۱ أكتوبر ۱۹۳۷–  |
| - عن طريق معلومات ٠ ٪                           | ٧                                      | ٣٣٠ مع ٩٠٠ طلقسة    | مسدسات          | ٣١ أغسطس ١٩٣٨   |
| - عمليات تفتيش وغيرها ١٥٪                       | ١                                      | ١٦ مع ٢١ طلقـــة    | بنادق صيد       | (٤٩ اسبوعاً)    |
| - في الاشتباكات ٦٥٪                             | ۲٠                                     | ٥٣٤ مع ٤٢٧٠ طلقــة  | بـنـادق         | ۱ سبتمبر ۱۹۳۸ – |
| - عن طريق معلومات ٥٪                            | ٧                                      | ۱۸۵ مع ۱۹۱۰ طلقــة  | مسدسات          | ۱۹۳۹ مارس ۱۹۳۹  |
| - عمليات تفتيش وغيرها ٣٠٪                       | ٣                                      | ٨٨ مع ٩٦٤ طلقـــة   | بنادق صيد       | (۲۷ اسبوعاً)    |
| - في الأشتباكات ٢٥٪                             | ٤٧                                     | ٤٦٧ مع ٢٣٧٨٩ طلقة   | بسنسادق         | ۱۱ مارس –       |
| - عن طریق معلومات ۳۰٪<br>- تفتیش وغیرها۲۰٪      | 7.                                     | ۱۰۲ مع ۱۲۹۱ طلقـــة | مسدسات          | ۲۰ مایو ۱۹۳۹    |
| - التسليم ٢٥٪                                   |                                        | ۳۲ مع ۱۵۲ طلف       | بنادق صيد       | (۱۰ أسابيع )    |
| - في الاشتباكات ٦٪                              | ۸۳                                     | ٧٤٤ مع ١٧٩٤ طلقـــة | بـنـادق         | ۲۱ مايو –       |
| - عن طریق معلومات ۶۰٪<br> - عن طریق معلومات ۶۰٪ | 19                                     | ١٦٨ مع ٥٥٧ طلقــة   | مسنسات          | ۲۰ يوليو ۱۹۳۹   |
| - تفتيش ٢٤٪                                     |                                        | ا ٤٨ مع ٦ طلقــــات | بنادق صيد       | (٩ أسابيع)      |
| - التسليم ٣٠٪                                   |                                        |                     |                 |                 |

## الوحدات الليلية الخاصة

سعى الثوار إلى الاستفادة من ساعات الليل باعتبارها من أفضل الأوقات للقيام بالعمليات في إطار «حرب العصابات» التي يخوضونها، وكانت القوات البريطانية والشرطة تنكمش في العادة في معسكراتها أثناء الليل، بينما يأخذ الثوار زمام المبادرة ويتحركون بحرية وفعالية أكبر، ولذلك سعت القوات البريطانية في ١٩٣٨ إلى فرض سلطتها وهيبتها خلال الليل، وتعويق عمليات الثوار وإفقادهم الاستفادة من مزايا العمل الليلي (١٣٣).

See: Haining Despatch, May-Jul. 1938, p.6. (177)

وكان الضابط البريطاني أوردي ونجت O. Wingate - الذي ألحق بجهاز المخابرات التابعة لهيئة أركان قائد القوات العسكرية «ديل» - قد درس أسلوب «حرب العصابات» التي يخوضها الفلسطينيون بالتعاون مع مخابرات الشرطة والمخابرات اليهودية، وقدم اقتراحاته في ٥ يونيو ١٩٣٨ التي تتلخص في إنشاء وحدات ليلية خاصة لمطاردة الثوار في شمال فلسطين، وقد تمت الموافقة على ذلك، وتركزت مهام هذه الوحدات على حماية خط أنابيب شركة والتدمير. وتشكلت هذه الوحدات من أربعين بريطانياً و «٧٥» يهودياً، وكانت إحدى أبرز مظاهر التنسيق البريطاني - اليهودي في قمع الثورة، إذ أشرك اليهود في هذا العمل وكأنهم جزء من الجيش النظامي، وقاموا بأعمال هجومية غير مرتبطة بالدفاع عن مستعمراتهم (١٣٤).

<sup>(</sup>١٣٣) يعتبر ونجت (١٩٣٧-١٩٤٣) من أبرز العسكريين البريطانين المسيحيين المتمصيين المقدرة الصهيونية، وكان إيمانه بها مبنياً على إيمانه وتاثوه العميق بالتوارة، وقد دوس ونجت العربية، وحمل ضابطاً في وقوة وفاع السودان، لمدة خمسة أعوام (١٩٢٨ - ونجت العربية) وكانت تربطه صلة قرابة بالسير R.F. Wingate الحاكم العام للسودان خلال الفترة ١٩٩٩ - ١٩٦٦)، وعندما جاء إلى فلسطين شعر أنه الرجل المقدر له وأن يقود جيش اليهود كي يحقق للصهيونية الانتصار النهائي، وقد أشاد اليهود كثيراً بونجت وذكروا أن اساليبه طورت التفكير العسكري اليهودي واستفاد منها الجيش الإسرائيلي، وقد حاز على شهرة واسعة في الحرب العالمية الثانية لدوره في حرب العمابات، ورقي بسرعة إلى رتبة لواء، وشارك في الحرب فعد إيطاليا في الحبشة خلال الفترة (١٩٤١-١٩٤٣) في عملية رتبت من السودان، وقد تتل في حادث طائرة سنة الوسهية، ص ١٩٤٣، وص ٢٩٦٠، وانظر أيضا:

Weizmann, Trial and Error, p.489, and Richard Hill, A Biographical Dictionary of the Sudan, Second Edition (London: Frank Cass, 1967), p.380.

<sup>(</sup>١٣٤) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٣٣٩-٣٣٩.

ويظهر أن هذه العمليات نجحت في خفض عمليات الثوار ضد خط النفط، لكنها لم تود بالضرورة إلى خفض عمليات الثوار في الشمال، والتي زادت انتشاراً واتساعاً في تلك الفترة، وقد سافر ونجت إلى بريطانيا في ١٢ أكتوبر ١٩٣٨، وعاد بعد شهرين، ولكن لم يسمح له بقيادة هذه الوحدات، وأوكلت له مهام إدارية في مركز قيادة الجيش في القدس، وكان لغياب ونجت أثر سلبي ملموس على فعالية هذه الوحدات، التي أخذت توكل إليها مهام هامشية، ثم حلها في يوليو ١٩٩٩ (١٣٥).

ويبدو أن هيننج لم يكن راضياً تماماً عن طريقة عمل الوحدات الليلة، التي كشفت بشكل ساطع التنسيق البريطاني - اليهودي، كما يظهر أنه لم يُبد ارتباحاً كبيراً لحماسة ونجت الزائدة للمشروع اليهودي والدولة اليهودية، خاصة وأن ونجت كان قد غادر فلسطين في أكتوبر ١٩٣٨ إلى لندن بطلب من وايزمن - رئيس المنظمة الصهيونية العالمية - دون انتظار الحصول على إجازة رسمية (١٣٦١)، ومن جهة أخرى ، فإن التعزيزات العسكرية الضخمة التي جاءت في تلك الفترة ، والحملة العسكرية الشاملة التي قامت بها ، لم تجعل من الضروري الاستمرار في الوحدات الليلية، ولذلك جرى تهميش دور ونجت ودور هذه الوحدات.

#### المخابرات

ربما كان أسلوب الضغط العسكري والمواجهة العنيفة أهم أساليب القضاء على الثورات الشعبية، ولكنه ليس بالفيرورة الأسلوب الوحيد، إن استخدام أساليب المخابرات بمهارة وذكاء يكن أن يعتبر أحد الوسائل المهمة الأقل تكلفة، وربما الأكثر فاعلية في بعض الحالات، وعادة ما تقوم المخابرات بجمع المعلومات الضرورية لأي عمل ناجع، وتحاول بث دعاية السلطة وتوهين الصفوف وبلبلتها، لكن من أخطر أعمالها محاولة الاستفادة من التناقضات

<sup>(</sup>۱۳۵) نفس المرجع، ص۳٤۸، وص ۳۵۷–۳۲۰.

See: John and Hadawi, op. cit., Vol.1, p.284. (177)

الطائفية والعرقية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمع وتوظيفها لشق الصفوف وتأجيج الصراع الداخلي، وفي هذا المجال تحاول المخابرات الاستفادة من الثمار التي أحدثها الضغط العسكري، ومن تلك العناصر التي تضرررت مصالحها المختلفة نتيجة استمرار الثورة.

ويبدو أنه خلال فترات قوة ونفوذ الثورة عانت المخابرات كثيراً في سبيل الحصول على معلومات وفي تحقيق أي من أهدافها، كما كانت تعاني من قلة العناصر التي يكن استخدامها، وحسب المصادر العربية فإن السلطات حاولت الاستفادة من المجرمين والفاسدين عن حكم عليهم بالسجن مدداً طويلة، فتخرجهم باعذار مختلفة وتنظمهم في عصابات وتدفع لهم المال والرواتب الشهرية وتزودهم بالسلاح، وهؤلاء إما أن ينبثوا كأفراد وسط الثوار بحجة المعمل الوطني معهم ليقوموا بعد ذلك بأعمال الجاسوسية والاغتيال، وإما أن يشكلوا مجموعات مسلحة تقوم بأعمال النهب واللصوصية وابتزاز الناس متظاهرة بأنها مجموعات من الثوار، وكانت هذه المجموعات تستخدم أحياناً لإثارة الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحين عن طريق العمل في المناطق التي يكثر فيها المسيحيون كالقدس ورام الله والإساءة إليهم باسم الشورة والجهاد(١٣٧).

ولم يكن من السهل اختراق صفوف الثوار التي كانوا يقومون «بتطهيرها» أولاً بأول، ويعدمون الجواسيس فور ثبوت التهمة عليهم، ولكن نمارسات البعض لعمليات ابتزاز ونهب الناس باسم الثورة قد سببت بلبلة في صفوف الناس، وانزعاجاً في أوساط الثوار، وأصدر قادة الثورة بيانات تتهم المخابرات البريطانية بمحاولة «تشويه حركة الجهاد المقدسة» و «تلويث صحيفة الجهاد المعاهرة النقية التي سطرها المجاهدون الأبطال بأحرف التضحية والبطولة»،

<sup>(</sup>۱۳۷) انظر: وفائق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص۲۶۳، ووفائق الهناومة الفلسطينية العربية، ص١١٤–٦١٠، وزهير المارديني، مرجع سابق، ص١١٣–١١٤، وفلسطين هي مذكرات القاوقجي، جـــــ، ص٣٠.

ولم يكتف الثوار بالبيانات، ولكنهم قاموا بانفسهم بمحاربة عصابات السلب والنهب، وذكر الحاج آمين الحسيني أن ضابطاً فلسطينياً في المخابرات البريطانية أخيره -بعد أن احتال للوصول إليه في لبنان- حول ما تقوم به هذه المخابرات من تنظيم لعصابات المجرمين، وأن الضابط نفسه كلف بتنظيم عصابة بقيادة المجرم المعروف «أبو نجيم» للعمل في المناطق التي يكثر فيها المسيحيون، فأمر الحاج آمين الثوار بالقضاء على هذه العصابات وتولى عبد القادر الحسيني مهمة «تطهير» مناطق القدس ورام الله، ونجح في ذلك، وأعداد للناس أموالهم وحقوقهم (١٣٩)، كما تم اغتيال «أبو نجيم» (١٤٠١)، وقام أحد قادة الثوار وهو الشيخ عبد الفتاح بالقبض على إبراهيم مجدلاوي وجبرا موسى ناصر، وهما عند جنتيهما أنهما أعدما لأنهما من قطاع الطرق الذين أطلقوا على أنفسهم عند جنتيهما أنهما أعدما لأنهما من قطاع الطرق الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «مجاهدين» وقد لقي تصرف الشيخ عبد الفتاح ترحيباً كبيراً، لأن جبرا لقب عان قد قتل أباه وأخته ثم أمه وأخاه خلال يومين (١٤٤١).

ومن جهة أخرى حاولت المخابرات وأجهزة السلطة بذر الشقاق بين صفوف الثوار، وأخملت تصف بعض قادة الثورة بالتحرك وفق دوافع وطنية بينما نغمز بالآخرين، وتصف أحد القادة بأنه القائد العام للثورة في فلسطين حتى تثير

<sup>(</sup>۱۲۸) وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٤٧٥، وص ٩٢٥، ووثانق المقاومة الفلسطينة، ص٤١٢-١٦٥.

<sup>(</sup>۱۳۹) زهير المارديني، مرجع سابق، ص١١٣-١١٤.

<sup>(</sup>۱٤٠) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧١٣.

Fortnightly Report for the Period Ending 30 Apr. 1939, by (181) District Commissioner, Jerusalem, 5 May 1939, Secret, C.O. 733/398/10.

حفيظة باقي قادة الشوار تجاهه، وتتحدث عن صراع القادة على مناطق النفوذ (۱٤٢)، وعلى الرغم من أن الثورة لم تنجع في التوحد تحت قيادة رجل واحد، إلا أن القادة بشكل عام كانوا حريصين على تفويت الفرصة على السلطات البريطانية، ولذلك كانت تتم بينهم عمليات تنسيق، ويصدرون بيانات مشتركة، ويعلنون أن الواحد منهم خادم لأخيه الآخر (١٤٢).

### فصائل السلام

وكان أبرز أشكال الانشقاق في الصف العربي الفلسطيني خلال الثورة ما عرف به فصائل السلام التي عملت ضد الثوار وتعاونت مع السلطة للقضاء على الثورة، ولم تكن هذه الفصائل بالضرورة ثمرة من ثمار عمل المخابرات والسلطة، لكنها حرصت بالتأكيد على استثمارها وتشجيعها وتوسيع دائرة عملها، حتى تنحرف الثورة عن مسارها، ويتحول الوضع إلى صراع داخلي وحرب أهلية بين العرب، غير أن هذه الفصائل لم تظهر إلا في مرحلة متأخرة من الثورة قبيل نهاية سنة ١٩٣٨، وكانت الروح الدافعة وراء هذه الفصائل مجموعة من العناصر التي نقمت على الثورة لتضرر مصالحها السياسية والاقتصادية، أو لمتنل بعض أفراد عائلاتها الذين تعاونوا مع السلطة.

وكان فخري النشاشيبي من الشخصيات البارزة التي أسهمت في إنشاء ودعم «فصائل السلام»، وهو يمثل أحد رموز المعارضة والمنافسة على الزعامة التي قادتها عائلة النشاشيبي ضد عائلة الحسيني منذ أوائل العشرينيات، وكانت

<sup>(</sup>۱٤٢) انظر مثلاً: يوميات أكبرم زهيتر، ص٥٧٥ – ٥٨٨، ووثائق الحركة الوطنية الفلسطنة، صـ ٩٩٨ – ٩٩٩.

وانظ أيضاً:

Military Intelligence Summary, No. 23/38, 18 Nov. 1938, C.O. 732/81/10. and Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, 24 Oct. 1938, C.O. 935/21.

<sup>(</sup>١٤٣) انظر بعضاً من نحاذج البيانات المشتركة في: وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٥-٥٢٥، وص ٥٣٨، وص ٥٦٨.

جماعة المعارضة النشاشيبية قد توحدت في العمل الوطني مع باقي التيارات عندما اندلعت الثورة في إبريل ١٩٣٦، غير أنها ما لبثت أن انسحبت من اللجنة العربية العليا قبيل إعلان تقرير لجنة بيل الذي أوصي بتقسيم فلسطين، وأظهر عدد من أنصارها آراء «معتدلة» تجاه السلطة، ولم يؤيدوا «حملة العنف وأسلوب القتال ضدها، لكن قوة ونفوذ الثورة كانت تمنعهم من اتخاذ إجراءات مناة وعيم فلسطين وموجه النورة، بيد أن ما لحق بالعديد من أنصار النشاشيبية من أضرار اقتصادية وتهميش سياسي نتيجة استمرار الثورة، ووقوع عدد من حالات الاغتيال بين أوساطهم نتيجة مناهضتهم لها، وقيام بريطانيا بحملتها العسكرية الشاملة ضد الثورة في خريف ١٩٣٨، وإعلان بريطانيا تراجعها عن فكرة التقسيم ودعوتها لمؤتم المائدة المستديرة في لندن، كل ذلك دفع المعارضة النشاشيبية للثورة إلى البروز برضا وتشجيم بريطاني (١٤٤٤).

وتشير المصادر اليهودية إلى أن زعماء النشاشيية اتصلوا بالوكالة اليهودية في فلسطين في ديسمبر ١٩٣٧ يطلبون الدعم المالي لمواجهة الشوار، وأعادوا الاقتراح مرة أخرى بعد ذلك بثلاثة أشهر لكن رد الفعل اليهودي النهائي لم يكن معروفاً (١٤٥٠)، وأخذت تتطور جهود فخري النشاشيبي -خلال سنة ١٩٣٨ في حشد المعارضة للشورة، وفي ١٢ يوليو ١٩٣٨ عقد فخري النشاشيبي في منزله بالقدس اجتماعاً لوجهاء القرى في منطقة القدس حثهم فيه

<sup>(</sup>١٤٤) انظر مشلاً حول جهود النشاشيبية والصراع الحزبي - العاقلي: محمد عزة دورزة، القضية الفلسطينية، جدا، ص١٥٧-١٥٨، وص ١٦١-١٦٢، وص١٨٩-١٩٣٠. وانظ أنضاً:

Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 27 Feb. 1939, C.O. 935/22, and Record of Interview Accorded by the H. C. to Five Members of the National Defence Party, 24 Jan. 1939, C.O. 733/409/18.

Porath, The Palestinian Arab National Movement, (150) pp.250-251.

على محاربة (إرهاب المفتي»، وقام فخري النشاشيبي بإنشاء فصائل لمحاربة الثورة الاوار في خريف ١٩٣٨ في منطقة رام الله وآخذ ينشر الدعاية المعادية للثورة في منطقتي القدس والخليل وحاول نزع صفتها الوطنية وتمثيلها للشعب الفلسطيني القدس والخليل وحاول نزع صفتها الوطنية وتمثيلها للشعب الفلسطيني ومصالح البلاد فيها المفتي، وادعى آنه وأنصاره يمثلون غالبية الشعب الفلسطيني ومصالح البلاد ودعا إلى تعاون وتفاهم وثبق مع الحكومة البريطانية لحل القضية الفلسطينية.... وقد أحدثت هذه الرسالة استنكاراً واسعاً حتى من النشاشيبين انفسهم الذين خشي بعضهم أن يتعرض لانتقام الثوار (١٤٧٠)، غير أن فخري النشاشيبي استمر في تشكيل ما عرف به فصائل السلام» ولقي بعض الدعم من بعض العائلات البارزة في مناطق الخليل ويبت جبرين والقدس (١٤٨٠).

وفي ١٨ ديسمبر ١٩٣٨ تمخضت جهود فخري النشاشيبي عن عقد اجتماع في قرية يطا (في منطقة الخليل) بلغ عدد حضوره حوالي ثلاثة آلاف شخص، ووجهت فيه التهم للحاج أمين واللحسينية، وقادة الثوار. وحضر هذا الاجتماع القائد العسكري للفرقة السابعة اللواء أوكنر، والذي كانت فرقته تتولى مسؤولية العمليات العسكرية في الجزء الجنوبي من فلسطين، وقد تحدث أوكنر في الاجتماع فرحب بالوجهاء وعبر عن سعادة الجيش بالتعاون مع الملتزمين بالقانون. غير أن الغالبية العظمى في فلسطين ظلت تناصر المفتي ومؤيديه حتى نهاية الثورة. ولاحظ المندوب السامي -في إطار حديثه عن هذا الاجتماع - أن فخري النشاشيبي يحاول استغلال تعب قسم من السكان لغاياته الخاصة، وأن مساعيه تسببت في انتقامات وانتقادات مرة، وأن المنشورات التي طبعها مزقت

Ibid, p.252. (187)

<sup>(</sup>١٤٧) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٣٧– ٢٣٨، وانظر:

Despatch H.C. to S. of S. Colonies, 29 Dec. 1938, C.O. 935/21.

Porath, The Palestinian Arab National Movement, pp. (\\\ \) 253-254.

في وجوه الموزعين في القدس، وأن محاولته لعمل مظاهرة في يافا قد فشلت، كما أن عصابته الموجودة في التلال تلقت ضربات عنيفة على يد الثوار(١٤٩).

ومن جهة أخرى، فإن فخري عبد الهادي كان له ماض سابق في «الشقاوة» والخروج عن القانون، لكنه شارك في المرحلة الأولى من الثورة وقاد إحدى فصائلها وأبدى شجاعة متميزة، وتاب عن «الشقاوة» وصار يصلى، وأصبح أحد أبرز القادة. وعندما انتهت هذه المرحلة غادر برفقة القاوقجي إلى العراق، ثم سكن الشام، ولما استؤنفت الثورة أبدى رغبته بالعودة إلى فلسطين، لكن القيادة السياسية لم تسمح له بذلك، فنقم عليها. . . . وأخذ خصوم الثورة يتصلون به لتأليبه عليها، وكان من بينهم فخرى النشاشيبي الذي التقاه في بيروت في مارس ١٩٣٨ (١٥٠). وحسيما ذكر بوراث فإن محمد عزة دروزة (مدير اللجنة المركزية للجهاد) عرض على فخرى عبد الهادي مبلغ «١٥٠» جنيهاً وراتباً شهرياً مقداره «١٥» جنيهاً ليشارك في العمل مع الثوار لكنه طالب مضاعفة الراتب ولم يتم الوصول إلى نتيجة. ويضيف بوراث أن القنصل البريطاني في دمشق مكيرث G. MacKerth استطاع كسب فخرى عبد الهادي لصالحه ووضعه في جدول رواتبه الأعلى والأكثر انتظاماً. وأخذ فخرى عبد الهادي بعدها بإصدار بيانات ضد «الإرهاب في فلسطين» وساءت علاقته بالثوار، وبدأ بتشكيل مجموعة في دمشق بتشجيع من القنصل البريطاني بهدف العودة إلى فلسطين لقتال الثوار (١٥١).

عاد فخري عبد الهادي إلى فلسطين في ٢٧ سبتمبر ١٩٣٨ ومعه بعض الدروز الذين جندهم القنصل البريطاني، وهناك في قريته عرابة في منطقة جنين، شكل "فصيل سلام" لمحاربة الثوار، وفي نفس المنطقة قام فريد أرشيد من قرية الكفير- بتشكيل "فصيل سلام" بالنسيق مع فخري عبد الهادي بعد

Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, 16 Jan. 1939, C.O. 935/21. (١٤٩) يوميات اكرم زعيتر، ص٠١.٠٠

Porath, The Palestinian Arab National Movement, pp. (\0\) 252-253.

أن نقم على الثوار الذين ذكر أنهم قتلوا النين من وجهاء عائلته، ومضى على نفس الطريق بعض وجهاء نابلس الذين شكلوا فصيلاً بالتماون مع فخري عبد الهادي أيضاً (١٥٢)، وظهرت فصائل سلام في بعض القرى الآخرى كالمالحة وعنبتا وأبو غوش وفي مدينة الخليل (١٥٣)، وقامت هذه الفصائل بأعمال مضادة للثورة، وساعدت القوات البريطانية بالمعلومات عن مراكز الثوار ومخابئ الأسلحة وتحركات قادة الثورة، كما هاجمت الثوار والقرى التي تدعمهم، وشكلت عامل ازعاج وتلق كبير لرجال الثورة الذين خشوا أن يتحول الأمر إلى صراع داخلي وحرب أهلية بعد أن نجحت «فصائل السلام» في مناطق عملها في تأجيج النزاعات المائلية والحزبية وروح الانتقام للمحملاء الذين تم تصفيتهم (١٥٥)، غير أنه من خلال استقراء تلك الفترة فإن أثر هذه الفصائل كان ضييلاً من الناحية العسكرية والعمليات المسلحة، لكن قيمتها كانت كبيرة في نظر السلطة من ناحية ما توفره من معلومات، وما أحدثته من تأثير سلبي على معنويات الثوار والجماهير، وفي تشويه صورة الثورة.

وقدرت القوات العسكرية قيمة هذه الفصائل فتعاونت معها ودعمتها وزودتها بالمال والسلاح (١٥٥٥)، وذكر أن فخري عبد الهادي حصل على مرتب شهري قدره ستون جنيها ونفقات سرية تقدر بثلاثمانة جنيه واعطي كل مقاتل ينضم إليه راتباً مقداره عشرة جنيهات (١٥٦١)، وظهر دليل آخر على دعم السلطات البريطانية لهذه الفصائل عندما تمكن الثوار من القبض على «فصيل سلام» يقوده إبراهيم عبد الرازق في قضاء القدس ومكون من عشرة اشمخاص وكانوا قد ارتكبرا عدداً من أعمال السلب والنهب في قرية نعلين، وقد اعترف

<sup>(</sup>۱۵۲) .Ibid, p. 253-255. (۱۵۲)، وإنظر: يوميات أكرم زهيتر، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>۱۵۳) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧١٢.

<sup>(</sup>١٥٤) انظر حول دور هذه الفصائل، ودور بعض العائلات التي عادت الثورة، في تقارير حكام الألوية النصف شهرية خلال النصف الأول من عام ١٩٣٩ الموجودة في ملف: C.O. 733/398/10.

<sup>(</sup>۱۵۰) الشیاب، العدد ۱۲۷ - ۱۹۷۸ (۲۲۱) ۱۹۳۸ دیسمبر ۱۹۳۸ .

قائد هذا الفصيل بأن فخري النشاشيبي قد كلفه أن يصنع ما صنع، وأنه جلب لهم البنادق والعتاد من الحكومة التي خصصت لهم مرتبات شهرية، وقد أعدم الشوار إبراهيم عسب الرازق، وجلدوا أفسراد عسصابت وجسردوهم من سلاحهم(١٥٧٧).

وقد تجلت قيمة خدمات «فصائل السلام» للسلطات البريطانية خلال سنة ١٩٣٩ ، كما ظهر دعم السلطات لها، فكان فخري النشاشيبي ومساعدوه ينتقلون من مكان لآخر في سيارات مصفحة تابعة للشرطة، والبس أفراد هذه الفصائل بزات عسكرية، ورافقوا الجنود البريطانين إلى الجبال لإرشادهم إلى مكان الشوار وتم بمساعدتهم تفتيش المسجد الأقصى ومساجد أخرى، بعد أن البريطانيون يترددون كثيراً في دخول هذه الأماكن(١٥٥١)، وبالإضافة إلى ذلك فقد ساعدوا السلطات في التعرف على الأشخاص المطلوبين(١٥٩١) وذكر تقرير لحاكم لواء حيفا والسامرة في ١٥ مارس ١٩٣٩ في معرض حديثه عن كانت دوافعهما في دعم الحكومة «فلا شك أن هذا الدعم كان له قيمة عظيمة في القبض على الثوار وإنهاك قادتهم،(١٦٠١)، وقد حدثت إحدى أكبر الضربات في القبض على الثوار وإنهاك قادتهم،(١٦٠١)، وقد حدثت إحدى أكبر الضربات عائلة أرشيد بتزويدها للسلطة، وقد مدح حاكم لواء حيفا والسامرة االنظام الراقي لمخابرات» عائلة أرشيد، واعتبر أن دعم السلطات لهذه العائلة «مبرد) (١١٠).

<sup>(</sup>۱۵۷) كامل خلة، مرجع سابق، ص٧١٢–٧١٣.

<sup>(</sup>١٥٨) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٧٠-١٧١.

Porath, The Palestinian Arab National Movement, p. 256. (104)

Fortnightly Report for the Preiod Ending 15 Mar. 1939, by (١٦٠) District Commissioner, Haifa and Samaria, 15 Mar. 1939, C.O. 733/398/10.

Fortnightly Report for the Preiod Ending 31 Mar. 1939, by (۱۲۱) District Commissioner, Haifa and Samaria, 31 Mar. 1939, C.O. 733/398/10.

أما الثوار الذين أفارهم تشكيل هذه الفصائل وعمارساتها فقد أصدروا بياناً في ديسهمبر ١٩٣٨ ينددون بأولتك الذين وينشرون الرعب والذعر بين الناس ويوهمونهم بضعف الثوار وأنصارهم ويتآمرون على أبناء وطنهم، . . . وقالوا وإنا صبرنا عليهم بالرغم عن ما عرفناه عنهم من لؤم وطيش وذلك منا حقناً للدماء وحتى لا نوصف بالتسرع أما وقد طمعوا في حلمنا وسعة صدرنا وباتوا يكيدون لأمتهم ومجاهديها بالسراء والعلن فسيعلم الظالمون أي منقلب يتقلبون (١٦٢) وقام الثوار بقيادة يوسف أبو دره بالهجوم على فصيل فخري عبد الهادي المكون من (٤٧٤) رجلاً بينهم (٢٨٥) من غير الفلسطينين –وقتلوا منهم (١٦٧) رجلاً وفقل وانسحاب عدد من قادتها لم يمكنها من القضاء على في بيع وبيع ١٩٣٩ ومقتل وانسحاب عدد من قادتها لم يمكنها من القضاء على هدا الفلوائل التي استمرت في لعب دورها.

وكانت السلطات البريطانية - على الرغم من سعادتها بهذه الفصائل وتشجيعها لها- متخوفة من احتمال عدم استمرار هذه الفصائل على الولاء، وزعم هيننج أن فخري عبد الهادي وبجد يلعب على الطرفين بعد فترة غير طويلة، ولاحظ هيننج أن أفراداً يظهرون ويعتبرون مفيدين لمدة قصيرة ثم يفقدون حماسهم ومشاعرهم المؤيدة للحكومة (١٦٤). وكانت السلطات البريطانية تشعر أن جماعة النشاشيبي إذا كانوا أعطوا شيئاً، فقد تقدموا بعد ذلك لاخذ كل شيء مستغلين الوضع لمسلحتهم الخاصة أكثر من مصلحة المحكومة، إلى درجة «لم تزد فيها شعبيتهم كقادة وطنيين ولا تحسنت سمعة الحكومة التي عملوا كوكلاء لها، والتي اعتبروها ظهيراً لهم وحدهم، ولان السلطات لم تكن تهمها جماعة معينة بقدر ما يهمها إيقاف الثورة والتوصل إلى حل للقضية يكن أن يرضي أو يهدئ على الأقل من مخاوف الأغلبية الساحقة حللشعب الفلسطيني، وبالتالي الوصول إلى أي اتفاق يرضي مخليهم وعلى

<sup>(</sup>١٦٢) وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٣٤ه – ٣٥ه.

<sup>(</sup>١٦٣) العلم المصري، العدد ١١٧ - ٤٥١، ١٦ أغسطس ١٩٣٩.

Haining Despatch, Nov. 1938 - Mar. 1939, pp. 2-3. (\\\\)

رأسهم الحاج أمين الحسيني، لذلك فإن حملة النشاشيبية ربما سببت بعض الإزعاج للسلطة، لأنها كانت تسمم أجواء السعي للوصول إلى اتفاق حقيقي مع العرب(١٦٥).

والخلاصة أن السلطات البريطانية كانت ترغب في الاستفادة من «فصائل السلام» والمتعاونين معها كمجرد عملاء يزودونها بالمعلومات، وكورقة ضغط -من الممكن أن توضع جانباً فيما بعد- على الثوار وقادتهم السياسيين، فضلاً عن فائدتهم في شق وإضعاف وتشويه الثورة.

### المعتقلات والسجون

استخدمت السلطات البريطانية أساليب الاعتقال والاحتجاز لمدد مختلفة للعناصر العربية التي تعتقد أو تظن أنها تقوم بالتخطيط أو التحريض أو التوجيه أو الدعم للثورة، وكان مجرد الشعور بأن شخصاً ما قد يشكل خطراً على الأمن كافياً لاعتقاله، وكان هذا الاعتقال الذي يتم وفق قانون الدفاع وإجراءات الطوارئ يطول لستة أشهر أو سنة، ويكون قابلاً للتجديد، ويكفي أن يملا حاكم اللواء نموذجاً جاهزاً، فيتم اعتقال الشخص دون تأخير ودون تحديد تهمة معينة، ويكن أن تمضي أشهر دون أن يقدم للمحاكمة (١٦٦). ويوضع هؤلاء المعتقلان عادة بسبب ميولهم ومواقفهم الوطنية في معتقلات ومراكز احتجاز مخصصة لهم مختلفة عن السجون العادية، أما من يعتقل من الثوار أو الوطنين، وتوجه له تهم محددة ويصدر فيه حكم قضائي، فإنه يوضع في السحون.

Porath, The Palestinian Arab National Movement, pp. (١٦٥) 255-256.

من الجدير بالذكر أن فخري النشاشيبي قتل في بغداد سنة ١٩٤١، كما قتل فخري عبد الهادي في قريته عرابة سنة ١٩٤٣، انظر: . Ibid., p.258

See: The Syro-Palestine Executive Committee, The Arab (١٦٦) Internees in the Palestine Prisons, Cairo, 21 Nov. 1937, a pamphlet found in C.O. 733/355/16.

والدارس لثورة ١٩٣٦-١٩٣٩ يجد صعوبة في التفريق بين أعداد المعتقلين لأسباب متعلقة بالثورة، أو بين السجناء المقبوض عليهم لتهم متعلقة بجرائم مختلفة، ولعل ذلك يرجم إلى أن السلطات البريطانية لم تفرد -حسبما يظهر-إحصاءات سنوية خاصة بالمعتقلين لأسباب متعلقة الثورة، غير أن هناك بعض المؤشرات حول عمليات الاعتقال، يمكن أن تفيد في إعطاء صورة تقريبية للوضع.

ولم تكن السلطات مهيئة لاستقبال أعداد كبيرة من المعتقلين نتيجة اندلاع الثورة، فخلال الثلاثة أسابيع الأولى كانت قد اعتقلت أكثر من ستمائة شخصية بارزة ترى السلطات أن لها أدواراً هامة -معلنة وسرية- في التحريض شخصية بارزة ترى السلطات أن لها أدواراً هامة -معلنة وسرية- في التحريض على الثورة، ثم أتبعتهم في شهر يونيو بعدد من الزعماء المعروفين من بينهم عوني عبد الهادي عضو اللجنة العربية العليا، ومحمد عزة دروزة الذي كان قد حل لتوه مكان عوني عبد الهادي في عضوية اللجنة، وفي البداية أبعدت هذه الشخصيات إلى مناطق أريحا وبيت جبرين وطوباس وعوجة الحفير وبثر السبع والحمة (١٦٨٨)، غير أن الزيادة في أعداد المعتقلين دفعت السلطات إلى إنشاء معتقل خاص يجمعهم هو معتقل صرفند، الذي بدأت تشغيله في ١٥ يونيو والمحمة على من السبح ون، من ناحدية السكن والطعام والماء والإضاءة أنصل من السبحون، من ناحدية السكن والطعام والماء والإضاءة الكيربائية (١٩٦٩)، ولحل عدد المعتقلين تحت إجراءات الطوارئ دون محاكمة قد الكيربائية (١٩٦٠)، وجل خلال مرحلة الإضراب (إبريل – اكتوبر ١٩٩٩) (١٧١٠)،

P.D., Commons, Vol. 312, Col. 394. (\\\\)

Porath, The Palestinian Arab National : وانظر وانظر ۱۲۹) تقریر بیل، مس۱۲۹ وانظر (۱۲۸) Movement, p.180.

See: P.D., Commons, Vol. 314, Col. 385, and Prisons Report, (179) 1936, p.16.

<sup>(</sup>١٧٠) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص١٣٢.

وقبيل نهاية الإضراب كان في معتقل صرفند يوم ٩ اكتوبر (٢٠٠ رجار؟) رجار؟ الله ما لبثت السلطات أن قامت بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين لتحسين الأجواء بمناسبة قدوم لجنة التحقيق الملكية فبيل، وتم إخلاء معسكر صرفند في ١٠ نوفمبر ١٩٣٦/١٩٣١)، وكان آخر من أطلق سراحه أكوم زعير، وكان هو نفسه أول من اعتقل في ٣٣ مايو لدوره البارز في التحريض على الثورة ومواجهة بريطانيا(١٧٢).

أما المعتقلون بتهم محددة متعلقة بالثورة فقد ذكر إحصاء في ٢٠ سبتمبر ١٩٣٦ أنهم بلغوا ٢٦٤٣، ويُركّ حكم بأحكام مختلفة على ١٦٤٦، وظل وهزا ١٦٤٦) ويربّ حكم بأحكام مختلفة على ١٦٤٦، وظل وهن التحقيق ٢٩٤٨، ويُركّ الباقون(١٧٤)، وقد اثارت الأحكام الصادرة على العرب احتجاج اليهود واتهموا المحاكم ورجال النيابة العرب بالتساهل، وزعموا أن المدعي العام موسى العلمي والنيابة كانوا يعدون لائحة الاتهام بإهمال متعمد لا يترك للقاضي خياراً سوى البراءة، وأنها في الحالات الخطرة كانت تُصاغ وفق أخف البنود(١٧٥٠)، كما اتهمت السلطات العسكرية المحاكم بالفشل في ضمان تحقيق (عدالة» سريعة وعقاب ومناسبه للثوار(١٧٢١)، وأنه على الرغم من صدور سبعة أحكام بالإعدام إلا أن أياً منها لم ينفذ، غير أن السلطات الملائية كانت ترى أن (عدداً عظيماً من الأحكام الفاسية قد أوقعت، وذكرت الذية كانت ترى أن (عدداً عظيماً من الأحكام الفاسية قد أوقعت، وذكرت الن شخص كان يقبض عليه وبحوزته سلاح كان يحكم عليه بالسجن مدى الحيازة الحياة المناسة ناست سنوات لحيازة

Periodical Appreciation Summary, No. 18/36, C.I.D., 7 Nov. (۱۷۱) 1936, F.O. 371/20018.

Prisons Report, 1936, p.16. (1VY)

 <sup>(</sup>١٧٣) انظر: يوميات أكسرم زهيتر، ص٣٦٠، وانظر قائمة بأسماء الذين اعتقلوا في صوفند في: نقس المرجع، ص٣١١-٣٣١،

<sup>(</sup>۱۷٤) نفس المرجع، ص۱۹۰.

<sup>(</sup>١٧٥) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص٨٦.

Perise Despatch, p. 104. (۱۷٦)

P.M.C., Minutes of the Thirty Second (Extraordinary) (۱۷۷) Session, 1937, p.53.

مسدس، وخمس منوات لحيازة (٢١٧) وصاصة، وسنتان لحمل مدية (٢٧٨)، ومن المهم الإشارة إلى أنه في جو الشورة، وعند النحدث عن تهم متعلقة بالعمل الوطني، فلم يكن من البسير الحصول على شهود عرب لأن الغالبية الساحقة متضامنة معهم، ولذلك كانت السلطات المختصة تجد عناءً كبيراً في إثبات النهم وفق الطرق العادية للتحقيق والمحاكمة (١٧٧).

وقد عادت السلطات البريطانية إلى القيام باعتقالات تحت قانون الدفاع وإجراءات الطوارئ، وزجت بالعشرات في معتقل مزرعة عكا خصوصاً في الأشهر الأولى لسنة ١٩٣٧، عند انتشار حالة من «اضطراب الأمن» والتوتر نتيجة مجموعة من حوادث الاغتيال التي وقعت في تلك الفترة، وقد أضرب ١٩٣٧ معتقلاً عن الطعام في الفترة ١١-١٥ مايو ١٩٣٧ لاعتقالهم دون محاكمة (١٩٠٠)، ومع توتر الأوضاع في يولير نتيجة إعلان تقرير بيل وموافقة الحكومة البريطانية على فكرة التقسيم قامت السلطات بزيد من الاعتقالات، لكن السلطات الي صدمت لمقتل الدوز في ٢٦ سبتمبر ١٩٣٧ - قامت يحملة اعتقالات واسعة شملت عدداً كبيراً بلغ خلال أربعة آيام و٢٠٥٠ من بحملة اعتقالات والقضاة والأطباء والمحامين والوجهاء، والمثلفين وغيرهم من الوطنيين (١٨١٠)، وأرسلت السلطات قوائم بأسماء حوالى الف شخص للجهات العبية للقبض على أي واحد منهم يحاول الخروج من فلسطين (١٨١٠)، وأخذت

<sup>(</sup>۱۷۸) عادل غنيم، الحركة الوطنية الفلسطينية من ١٩٣٦ حتى الحرب العالمية الثانية، م. ١٦

<sup>(</sup>۱۷۹) انظر: تقریر بیل، ص۱۱۶ – ۲۲۰.

<sup>(</sup>۱۸۰) كامل خلة، مرجع سابق، ص٦٧١.

<sup>(</sup>۱۸۱) انظر: الشباب، العدد ۷۳ - ۳۳ (۳۱۸»، ٦ اكتوبر ۱۹۳۷، وانظر ايضاً:
Penort on Assesination of Andrews by Keith-Rosch (Northen

Report on Assasination of Andrews, by Keith-Roach (Northen District Commmissioner), 9 Oct. 1937, C.O. 935/21.

<sup>(</sup>۱۸۲) يوميات أكرم زعيتر، ص٣٣٦.

السلطات في فلسطين من الحكومة البريطانية اعتماد مبالغ إضافية للنهوض باعباء توسعة السجون التي عانت من الاكتظاظ وتردي الخدمات بدرجة خطيرة (۱۸۲۷).

وأخذت الحكومة في إقامة معتقلات جديدة حتى بلغت ١٣٦٥ معتقلاً، كان أهمها معتقلات مزرعة عكا، وصرفند، وبيت لحم، وطولكرم، وجنين، وعتليت، وعناب (قضاء القدس) وباقة الغربية (قضاء طولكرم)، والمالكية، وكفارتيفور (قضاء الناصرة) (١٨٤٤)، وقد عانى هؤلاء من ظروف اعتقالية سيئة من نواحي السكن والنوم والاكتظاظ والطعام وزيارة الأقارب، وعدم القدرة على أداء العبادات بشكل كامل كصلاة الفجر وصيام رمضان (١٨٥٠)، وربما كان من أصعب ما عانوه شعورهم بالظلم نتيجة اعتقالهم لأشهر طويلة دون محاكمة، ودون تهم محددة، وكان أحد الأمثلة البارزة للاعتقال الشخصية الوطنية المعروفة صبحي الخضرا الذي اعتقل في ١٧ يوليو ١٩٣٧ عندما داهمت موات الأمن مقر اللجنة العربية العليا، وعندما قدم للمحاكمة بعد ذلك بشهرين السلطات الأمنية تلقفته عند خروجه من الباب، وابلغته بقرار اعتقاله في مزرعة عنا لمدة سنة (١٨٠٠)، وعندما أطلق سراح صبحي الخضرا مرة أخرى في نوفمبر عمل المعكد يخرج من باب السجن حتى اعتقلته مجموعة من الجنود، حيث ظل في معسكر «إقرت» خمسة أيام عذب في أثناهما، ثم نقل إلى

lee: Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, 4 May 1937, C.O. (\Ar) 33/328/10; Tel., O.A.G. to S. of S. Colonies, 3 Nov. 1937, C.O. 33/ 355/16; and Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 9 Dec. 1937, portant, C. O. 733/355/16.

P.D., Commons, Vol. 347, Col. 2692, (\AE)

<sup>:</sup> T.R. Gordon-Canning, The Holy Land: Arab or Jew (۱۸۰) nodn: No Publisher, 1938), pp. 28-29.

<sup>(</sup>۱۸٦) الشباب، العدد ۷۲ - ۳۲ (۳۲۷)، ۲۹ سبتمبر ۱۹۳۷.

معسكر في مستعمرة بيت كاليم وعذب حتى ساءت حالته، ثم نقل إلى دائرة المخابرات في القدس، واستمر اعتقاله(١٨٧٠).

وقد تكررت إضرابات المعتقلين نتيجة سوء الأوضاع في المعتقلات، واعتقالهم دون محاكمة، فاضرب معتقلو مزرعة عكا عن الطمام في يناير المعتقلات المعتقلة المنوعة المنابعة المنوعين (١٨٨)، ثم أضربوا مرة أخرى في ١٩ أبريل ١٩٣٨ لمدة ثمانية أيام (١٩٣٨)، ولم يتوقف هذا الإضراب إلا بعد أن طلبت الحكومة من وجهاء عكا ورئيس بلديتها التوسط لإيقافه (١٩٠١)، ويبدو أن الحكومة لم تقم بإجراءات جادة لإطلاق سراح المعتقلين أو تحسين معتقلاً إلى سجن عكا المركزي باعتبارهم القادة المحرضين على الإضراب، وعندما جرت عملية نقلهم تعرض عبد الحميد شومان - الاقتصادي الفلسطيني ومؤسس البنك العربي - لضرب شديد من الشرطة، مما أثار موجة من السخط في الوسط العربي اضطرت حكومة فلسطين لعمل تحقيق في المسألة، ووصلت إلى نتيجة مؤداها أن الشرطة استخدمت (قوة أكثر مما يبررها الحال، لنقله عندما رفض أن يغادر قبل أن يجمع ملابسه ونعليه، وقددمت الحكومة اعتذارها عن ذلك لمحامي شومان (١٩١).

وعندما بدأت القوات العسكرية حملتها الشاملة ضد الثورة في أواخر أكتوبر ١٩٣٨، رافقتها حملات اعتقال واسعة، وحسب الإحصائيات العسكرية فإن

<sup>(</sup>۱۸۷) يوميات أكرم زعيتر، ص٥٢٨.

<sup>(</sup>۱۸۸) الشباب، العدد ۹۰ - ۵۰ (۳۸۵)، ۲ فبراير ۱۹۳۸.

Despatch, H.C. to S. of S. Colonies, 16 May 1938, C.O. (۱۸4) 733/383/7.

<sup>(</sup>١٩٠) الشباب، العدد ١٠١ - ٦٦ (٦٩٣)، ٤ مايو ١٩٣٨.

<sup>(</sup>۱۹۱) انظر: يوميات اكدم زعين، من ۳۸۷ - ۳۸۸، ووثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص۲۹۸-۱۹۷۱، وانظر ايفسا: ، ٤٧٩-٤٧٨، وانظر ايفسا: ، ٤٧٩-٤٧٨ ملكو. الملكو. الملكو

هذه الحملات في الفترة من نوفمبر ۱۹۳۸ - نوفمبر ۱۹۳۹ أدت إلى اعتقال (۲۳٤٠) أسخاص، ووجهت تهم إلى ۱۹۲۸ منهم (۱۹۲۱)، وقد اعتقل خلال أسبوعين فقط من شهر نوفمبر ۱۹۳۸ أربعة آلاف شخص (۱۹۳۱)، لكن من الواضح أن هذا المعدل أخذ بالانخفاض مع مرور الزمن وضعف وتضاؤل الثورة، ويمكن الوصول إلى هذا الاستنتاج من خلال استقراء إحصائي قام به الباحث لد ٤٨ تقريراً حول أعمال الجيش في فلسطين خلال سنة ۱۹۳۹، كما شد الحدول النال (۱۹۳۹)؛

| أكتوبر-ديسمبر | يوليو-مبتمبر | إبريل-يونيو | يئاير-مارس | سنة ١٩٣٩                |
|---------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| ۸۲            | 770          | 700         | V & 4      | معدل المعتقلين الأسبوعي |

وحسب محمد عزة دروزة فإن عدد المعتقلين خلال المرحلة الثانية من الثورة بلغ حوالي خمسين الفاق (١٩٥٧)، وقد أوجدت حملات الاعتقال حالة اكتظاظ شديد جعلت السلطات الأمنية تقوم بإطلاق سراح معتقلين ترى أنهم أقل ضرراً لتضع مكانهم آخرين أشد خطر (١٩٦٧)، ولم يكن كل المعتقلين يقضون فترات طويلة غير أن معدل أعدادهم في المعتقلات كانت تصل إلى بضعة آلاف، ففي ٢٦ مايو ١٩٣٩ صرح وزير المستعمرات أن عدد المعتقلين في ذلك الوقت هو

ومن جهة أخرى فقد سعت السلطات الأمنية والعسكرية عند اندلاع المرحلة الثانية من الثورة إلى تجاوز روتين المحاكم المعنادة وما يمكن أن يحدث فيها من

Tel., G.O.C. to W.O., 18 Nov. 1939, Secret, C.O. 733/404/2. (۱۹۲) Military Intelligence Summary, No. 23/38, 18 Nov. 1938, C.O. (۱۹۳) 732/81/10.

- (۱۹٤) انظر هذه التقارير في ملف: C.O. 733/404/2
- (١٩٥) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠١.
- Letter, Montgomery to Deputy C.I. G.S., 1 :انفس المرجع، وايضاً: (١٩٦) آهس المرجع، وايضاً: الــــــــا: 1939, W.O. 216/111.
  - P.D., Commons, Vol. 347, Col. 2892. (19V)

تأخير أو من عدم إيقاع العقوبة الرادعة التي ترغبها الجهات الأمنية، ولذلك أوصى ويفل فور مقتل أندروز بإنشاء محاكم عسكرية، لمحاكمة كل المتهمين بحيازة أسلحة غير شرعية وكل (الجرائم) ذات الطابع السياسي(١٩٨)، وفي ١١ نوفمبر ١٩٣٧ أعلنت السلطات البريطانية عن إنشاء المحاكم العسكرية تحت قانون الدفاع وإجراءات الطوارىء بهدف توفير محاكمات سريعة رادعة في مواجهة الثورة، على أن يبدأ العمل بها في ١٨ نوفمبر(١٩٩)، وقد أنشئت محكمة عسكرية في المنطقة الشمالية ومقرها حيفا، وأخرى في المنطقة الجنوبية ومقرها القدس، وجرى استقدام أربعة من موظفي قسم النائب العام في بريطانيا وخمسة من الكتبة للمساعدة في أعمال هذه المحاكم، وتم تعيين ادعاء عسكرى دائم، وأصبحت كل عمليات توجيه الاتهام في يد العسكريين، حيث يحققون في القضايا بالتعاون مع الشرطة، ثم يتولون عملياً أمر الادعاء<sup>(٢٠٠)</sup>. وكانت أول قضية تولتها المحاكم العسكرية هي محاكمة الشيخ فرحان السعدى قائد جماعة القسام، فقد قامت مفرزة من الكتيبة الثانية التابعة لفوج إيست يوركشاير East Yorkshire في ليلة ٢٢ نوفمبر ١٩٣٧ بالقبض عليه بمساعدة الشرطة، ووجدت في بيته بعض الأسلحة والذخيرة، وحوكم الشيخ فرحان يوم ٢٤ نوفمبر أمام محكمة عسكرية قضت بإعدامه بتهمة حيازة أسلحة، وأصرت على تنفيذ الحكم بأسرع ما يمكن، رغم أن ذلك الوقت كان شهر رمضان، وأعدم الشيخ فرحان في سجن عكا وهو صائم يوم ٢٧ نوفمبر (٢٠١) وكان لإعدامه أسوأ الوقع في العالم العربي كله، كما زادت الثورة

Wavell Report, p.2. (19A)

Government of Palestine, Ordinaces, Regulations..., 1937, (194) Vol. 3, pp. 1135 - 1143.

Wavell Report, p.3. (Y··)

انظر: الشباب، العدد 27 - 31 (۱۳۷۷)، ۱۵ ديسمبر ۱۹۳۷، وانظر أيضاً: Wavell Report, p. 4; Resume of Operations: for Nov. 1937, Air H.Q., 16 Dec. 1937, AIR 5/1247; and P.D., Commons, Vol. 329, Cols. 1205-1206.

الفلسطينية اشتعالاً وكثرت الحوادث والصدامات، وكتب أكرم زعيتر في يومياته «إنني لا أعلم استشهاد بطل هز الأمة وأثار مشاعرها بعد استشهاد القسام كما هزها وأثار مشاعرها استشهاد فرحان السعدى، (۲۰۲).

وقد بدا واضحاً أن السلطات البريطانية ترغب في إظهار قبضتها الحديدية، وسحق المعارضة والثورة، ولذلك عزمت على الاستمرار بهذا الاسلوب، لكن بعد بضعة أشهر من عمل هذه المحاكم، لم يكن هناك سوى مؤشر ضئيل على الاثر الذي ترغب السلطات أن تحققه (۲۰۲۳).

وفي نظر العرب، فإن المحاكم العسكرية كانت تميز في الأحكام بين العرب واليهود على نفس التهم المرجهة، فمشلاً حكم في ٢١ يناير ١٩٣٨ على يهوديين بالسجن خمس سنوات لحيازة أسلحة، بينما حكم على ثلاثة من العرب في ٢٥ يناير ١٩٣٨ بالإعدام لحيازة أسلحة، ثم قام ويفل بتخفيف الحكم على اليهوديين إلى ستة أشهر وثلاثة أشهر (٤٠٤)، وفي بلاغ رسمي صدر وأذيع في القدس في مارس ١٩٣٩ ذكر أن القائد العام للقوات العسكرية أجاز حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة القدس العسكرية يوم ٢ مارس على أحمد محمد سمرين من قرية برقة بتهمة حمل سلاح وذخيرة، وأجاز القائد العام قرر نفسه حكم تلك المحكمة في ٧ مارس ضد مردخاي شائوم مزراحي من القدس بالسجن مدة شهر واحد بتهمة حمل سلاح وذخيرة، غير أن القائد العام قرر ربط الحكم بكفائة مقدارها عشر جنيهات (٢٠٥)!!

وحسب تقارير القادة العسكريين عن المحاكمات العسكرية خلال الفترة نوفمبر ١٩٣٧ - ديسمبر ١٩٣٩ فإنه قد تم محاكمة حوالي ألف شخص حكم

<sup>(</sup>۲۰۲) يوميات أكرم زعيتر، ص٣٤٠.

See: Resume of Operations: for Feb. 1938, Air H.Q., 17 Mar. (Y·Y) 1938, AIR 5/1248.

The Arab Centre, London, Punitive Measures in Palestine, pp. (\*\*\*) 2-3.

<sup>. (</sup>۲۰۵) الشباب، العدد ۱۶۱ - ۱۰۱ «۲۳۶»، ۲۲ مارس ۱۹۳۹.

على حوالي ماتتين منهم بالإعدام، والذي تم تخفيفه عن حوالي ثمانين منهم ويرِّئ حوالي د ٢٠٦١، ويدكر محمد عزة ويرِّئ حوالي د ٢٠٩١، ويدكر محمد عزة دروزة أن عدد الذين شنقوا -خلال المرحلة الثانية من الثورة - كان ٢٤٦١، بينما تجاوز عدد المحكوم عليهم بمدد أبدية وطويلة الألفين ينهم نساء وفتيان وشيوخ طاعنون في السن (٢٠٧١)، وربما أضاف محمد عزة دروزة في إحصائيته أولئك الذين حوكموا في المحاكم العادية أيضاً. وبشكل عام، فإن المحاكم العادية أيضاً. وبشكل عام، فإن المحاكم العسكرية كانت إحدى العلامات الصارخة على الظلم في نظر العرب، وفي الوقت الذي كانت فيه إحدى مؤشرات كفاءة العمل وحسن الإنجاز لدى الدلامان.

أما بالنسبة للسجون العادية في فلسطين فإن أعدادها لم تتغير، رغم زيادة أعداد السجناء المحكومين بمدد طويلة، ورغم حالة الاكتظاظ التي شهدتها نتيجة الثورة في فلسطين، كما ضعفت قدرة الشرطة على ملاحقة الجرية العادية بسبب انهماكها الشديد في مقاومة الثورة، وبسبب انحسار نفوذها عن كثير من المناطق وتحطم الإدارة المدنية لفترة غير قصيرة خصوصاً في القرى والمناطق الجبلية، فم إن الناس أخذوا يلجؤون في منازعاتهم إلى المحاكم التي أنشأها الثورا (٢٠٨٠)، الذلك فمن الصعب قبول إحصائيات الحكومة باطمئنان حول الجرية خلال سنوات الثورة، ومن جهة أخرى فإن نفس تصنيف الجرائم ربما يحوطه بعض الشك من وجهة النظر العربية إذ من المحتمل أن توضع عمليات يحوطه بعض الشك من وجهة النظر العربية إذ من المحتمل أن توضع عمليات ثورية باعتبارها جرائم قتل أو سرقة أو قطع طرق وما إلى ذلك، وفي إطار هذا

الله الأدام من مجموع الإحصائيات الذكورة في التفارير التالية: Wavell Reprot, pp.16-17; Haining Report, May - Jul. 1938, p. 12; Haining Despatch, Aug. - Oct. 1938, p. 15; Haining Despatch, Nov. 1938 - Mar. 1939, p.22; Haining Despatch, Apr. - Jul. 1939, p.18, and Parker Despatch, p.11.

<sup>(</sup>۲۰۷) محمد عزة دروزة، القضية الفلسطينية، جـ١، ص٢٠١.

See: Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 24 Oct. 1938, C.O. (YA) 935/21.

التحفظ يثبت الباحث الجدول الرسمي التالي<sup>(٢٠٩)</sup>، حول الجرائم خلال الفترة ١٩٣٦-١٩٣٦ مع ذكر نموذجين لجرائم القتل وقطع الطرق:

| 1981  | 1984  | 1977  | السنة                 |
|-------|-------|-------|-----------------------|
| 098   | 198   | 408   | جرائم القتل           |
| 7     | 771   | 177   | قطع الطريق            |
| 1077  | 4104  | 7971  | جرائم مع سبق الإصرار  |
| 4714  | 18899 | 110.7 | جرائم دون سبق الإصرار |
| 18441 | 14.01 | 1087  | المجموع الكلي للجراثم |

وربما ينبغي النظر لازدياد نسبة الجرائم سنة ١٩٣٧ من زاوية أن الشرطة قد تفرغت بشكل أفضل لملاحقة الجريمة في سنة «الهدنة» هذه التي تخللت الثورة. ولا بد من وقفة حول ما ذكر من تعذيب وممارسات تعسفية، ضد المعتقلين والمساجين العرب، فقد نشرت الكثير من الأخبار حول هذا الموضوع خلال الشورة، وكان من عادة السلطات البريطانية إنكار أي نوع من الممارسات التعسفية والتعذيب، لكن المصادر العربية أشارت إلى العشرات من نماذجها، كما لم تخر المصادر البهودية من الإشارة إلى ذلك.

وكان أحد النماذج للمصارسات التعسفية ضد المتقلين ما ذكر من استخدامهم كد «دوع بشرية» أمام سياراتهم وعربات القطارات حتى تنفجر الغام الشوار بهم إن وجدت، والاحتماء باجسادهم عند دخول مناطق ذات خطورة كبيرة على القوات العسكرية والشرطة، وفي كتاب وثانقي مصور لمؤلف يهودي، هناك صورة لاثنين من المعتقلين العرب موضوعين على عربة كاشفة مثبتة أمام قطار يسير على السكة الحديدية بحيث ينفجر أي لغم موضوع بهما

Palestine: Blue Book, 1938, (Jerusalem: Government Printer, (Y·4) 1939), p. 466, See also: Palestine: Blue Book, 1936 (Jeulsalem: Government Printer, 1937), p. 384, and Palestine: Blue Book, 1937 (Jerusalem: Government Printer, 1938), p.411.

قبل أن يصاب القطار باذى، وقد علق هذا المؤلف بأنه من خلال هذه الطريقة ضمنت السلطات البريطانية خدمات السكة الحديدية (٢١٠). ويذكر بورات أن القطارات وأحياناً السيارات العسكرية كان يوضع بها أقارب قائد الثوار في المنطقة التي تسير فيها، أو يوضع الوجهاء المحليرن في عربات التروللي التي تقدم لكشف الطريق أمام القطار (٢١١)، وتذكر الرواية الإسرائيلية الرسمية أن الحيش عندما أعاد احتلال المقدس القدية في أكتوبر ١٩٣٨، أخرج السكان العرب من بيوتهم ووضعهم أمام القوات، حتى يحول ذلك دون إطلاق النار عليه (٢١٢)

وفي المصادر العربية إشارات إلى أن الجنود البريطانين كانوا يستصحبون معهم في سياراتهم عسرياً ليكونوا قمسراساً يحسمون به من بأس المجاهدين (۲۹۱۳). وذكر بيان للمكتب العربي بدمشق أن سلطات معتقل مزرعة عكا كانت تنتقي كل يوم عدداً من المعتقلين الوجهاء لترسلهم مع الجيش في تنقلاته، لكي تنفجر بهم أي الغام يضعها الدوار، وأضاف البيان أن أول، مجموعة أخذت في ١٥ فبراير ١٩٣٩ وكانت مكونة من ثلاثة من المحامين جما عبد الرحمن النحوي وراشد الجيوسي وحسن حسونة بالإضافة إلى جسام الدين الخيري ابن رئيس البلدية (٢١٤). وفي معتقل نيت لحم، اعتادت البلطات هناك أخذ أربعة من المعتقلين يومياً ووضعهم في العربة الكاشفة أمام القطار، وقد حدث أن انفجر لغم تحت هذه العربة في أغسطس ١٩٣٨ عا أدى إلى مقتل عادل جوزع وإصابة موسى الزملاوي بجراح، وإثر ذلك أضرب المعتقلون عن، عادل جوزع وإصابة موسى الزملاوي بجراح، وإثر ذلك أضرب المعتقلون عن، الركوب وطلبوا من السلطات وإعدامهم رمياً بالرصاص في داخل المعتقل على

Yigal Lossin, Pillar of Fire: The Rebirth of Israel, a Visual (Y\') History (Belgium: Shikmona Publishing Co., 1983), p.242.

Porath, The Palestinian Arab National Movement, p.240. (۲۱۱) الثورة العربية الكبرى في فلسطين: الرواية الإسرائيلية الرسمية، ص١٦٨٨

<sup>(</sup>٢١٣) وثانق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٤٤٩، ص٥٠٠.

<sup>(</sup>٢١٤) الشياب، العدد ١٤١ - ١٠١ - ١٤٣، ٢٢ مارس ١٩٣٩،

أن يفتك بهم وهم. في العربة»، ولكن الجيش والشرطة أرغما عدداً آخر من المتقلين في معتقلات أخرى على الركوب في العربات الكاشفة، مصرين على الاستمرار في هذه السياسة (٢١٥).

وكان أشهر حوادث الانفجار بمعتقلين عرب ما حدث لعشرين شاباً من قرية الذيب عندما وضعوا في سيازة كبيرة وأمروا بالسير على طريق الناقورة ليلاً (في ١٢ سبتمبر ١٩٣٨)، وبعد أن راحوا جيئة وذهاباً أكثر من مرة انفجر بهم لغم ادى إلى مقتل (١٦٥ وجرح أربعة، وترى المضادر العربية أن البريطانين هم الذين وضعوا اللغم، حيث تمت العملية تحت إشراف ضابط مسؤول قتل شقيقه بلغم قبل ذلك بستة أيام في نفس المنطقة (٢١٦).

أما حادثة مقتل العربي محمد حداد على يد أربعة من الشرطة البريطانين صباح ٢٤ أكتوبر ١٩٣٨ - عندما أخذوه من قيادة الشرطة في يافا في الطزيق اللي سجن تل أبيب فقد أثارت على ما يبدو حرجاً كبيراً للسلطات البريطانية، إلى سجن تل أبيب فقد أثارت على ما يبدو حرجاً كبيراً للسلطات البريطانية، المشرطة تقف على الطريق وتطلب من المعتقل أن ينزل وهو مقيد، ثم صوبوا عليه بنادقهم وقتلره ثم جاء أحدهم فاطئل «رصاصة الرحمة، على رأسه، وقد ادعى هؤلاء أمام السلطات أن المعتقل حاول الهرب، غير أن التحقيقات البريطانية لم تجد بداً من اتهامهم بالقتل (٢١١٧)، وعندما قدموا للمحاكمة حكم على أحدهم بالسجن ثلاث سنوات وعلى الثاني بالسجن سنة وعلى الاثنين الاسجن سنة وعلى الاثنين اللسجن سنة مع وقف التنفيذ (٢١٨)، ثم خفف الحكم بعد ذلك عن

<sup>(</sup>٢١٥) العلم المصرى، العدد ١١٨-٤٥٢، ٣٠ اغسطس ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٢١٦) وثان الحركة الوطنية الفلسطينية، ص٥٠٥، ٥٠٠ (ويوميات أكرم زعيتر ص٤٤١ - ٥٥، وانظر أيضاً: الشورة العسويسة الكبسرى في فلسطين: الرواي الإسرائيلة الوسمية، ص٣٢٥.

ee: Attorny General to Cheif Secretary, 26 Nov. 1936, Most (111) ecret, C.O. 733/371/4; A. Andrawus (Eyewitness) to IacMichael, 26 Oct. 1938, C.O. 733/371/4;

<sup>(</sup>۲۱۸) الشباب، العدد ۱۳۱ - ۹۳ «۲۸۱»، ۱۸ يناير ۱۹۳۹.

الأول إلى السجن (١٨) شهراً، بينما أبطل الحكم عن الثلاثة الآخرين(٢١٩).

وإذا أردنا التعرض لما ذكر من تعذيب المعتقلين والسجناء على يد السلطات المختصة فليس من السهل مناقشة الأمر وحصر الأمثلة في أسطر محددة فالاتهامات العربية للسلطات العسكرية والآمنية كانت كثيرة ومتنوعة ومرفقة بالعديد من الأسماء والتواريخ وحتى التقارير الطبية (٢٢٠)، ومن وسائل التعذيب التي ذكر أن السلطات مارستها: الضرب بقبضات الآيدي وبالأحذية، والجلد، ونهش الكلاب للحوم الضحايا بعد تجويعها، وإدخال الماء بدفاعة طلمية عن طريق الأنف إلى المعدة، وتلبيس أقدام المعتقلين أكياس القش وإحراقها، والبول على وجوههم وإدخال العصى في أدبار الضحايا وتحريكها، واللواط، وفرك الخصيتين أو ربطها بخيطان القنب وشدها، وتعليق المعذين من أرجاهم، وتجرية عملية الشنق إلى درجة الخطر. . . هذا فضلاً عن سب دين المعتقلين ونبيهم وإهانتهم ووضع الأجراس في أعناقهم وطلب الرقص منهم. . . وغير ذلك (٢٢١).

#### الإبعاد

كانت إحدى المسائل التي ناقشتها السلطات المدنية والعسكرية عند اندلاع الثورة إمكانية القيام بالقبض على الحاج أمين وعدد من الزعماء العرب البارزين ونفيهم وإبعادهم إلى إحدى المستعمرات البريطانية، ولم تكن مسألة الإبعاد أمراً جديداً على السياسات الأمنية البريطانية، فقد مارستها من قبل في مصر ضد عدد من الزعماء الوطنيين بعد حركة أحمد عرابي ١٨٨٢ وبعد انتفاضة عدد من الزعماء الوطنية بعد حركة أحمد عرابي ١٨٨٢ وبعد انتفاضة والزعامات الوطنية، وإحكام السيطرة من الدعمات الوطنية، وإحكام السيطرة

Despatch, MacMicheal to MacDonald, 22 Sep. 1939, W.O. (Y19) 32/4562.

<sup>(</sup>۲۲۰) انظر مثلاً: يوميا**ت اكرم زهيت**ر، ص٣٦٩ – ٣٦٠، وص ٣٧٢، وص ٤٤٥. وص ه٨٢، **ووثائق الحركة الوطنية الفلسطينية،** ص١١٥، وص ٤٦ه–٨٤٥. (٢٢١) انظر: وثا**ئق الحركة الوطنية الفلسطينية، ص**٤٩٣ – ٤٩٥.

على البلد، وتشيجع إمكانية ظهور قيادات سياسية بديلة اكثر «اعتدالاً»، ولكن هذا الاسلوب لم يكن دائماً اسلوباً ناجحاً، ففي حالة استمرار اندفاعة الحركة الوطنية واضطرار السلطات لإعادة المبعدين، فإن هؤلاء كانوا يعودون أكثر شعبية ونفوذاً بسبب ما قدموا من تضحيات، بل ويحصدون عدداً من المكاسب الوطنية كما حدث مع سعد زغلول ورفاقه إثر انتفاضة ١٩١٩.

وقد كان بيرسي متحمساً لعملية الإبعاد، ولكن المندوب السامي بدا متردداً في القيام بها، غير أنه طلب من وزارة المستعمرات في ١٩٣٨ مايو ١٩٣٦ إعطاءه صلاحية إبعاد المفتي وباقي أعضاء اللجنة العربية العليا إلى قبرص إذا استدعت الفسرورة القصوى ذلك (٢٢٣)، وبعد يومين أعطاء وزير المستعمرات هذه الصلاحية مع الإشارة إلى أن مستعمرة جبل طارق أنسب (٢٢٣)، ولكن المندوب السامي الذي كان يفتقر إلى أدلة محددة حول دعم ومشاركة المفتي وباقي الزعماء للثورة، والذي خشي أن يحل مكانهم رجال أكثر تشدداً، لم يتخذ إلى أسريعاً ضدهم.

وعندما قررت الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات حاسمة لقمع الثورة في أوائل سبتمبر ١٩٣٦، أثيرت مسالة إبعاد الحاج أمين وأعضاء اللجنة العليا فطلب المندوب السامي تأكيد الاعتماد بالإبعاد إلى جبل طارق (٢٢٤)، ولكن كنان هناك بعض الصعوبات في جبل طارق بسبب الأوضاع المضطربة في إسبانيا، ولذلك رتبت وزارة المستعمرات الأمر مع جزر سيشل(٢٢٥). واتفق على الإبعاد بأمر قائد القوات العسكرية بعد إعلان الأحكام العرفية في

Tel., H.C. to S. of S. Colonies, 18 May 1936, Importnat, Private (YYY) and Personal, C.O. 733/411/4, and Peirse Despatch, p.94.

Tel., S. of S. Colonies to H.C., 20 May 1936, Important, Private (YYY) and Personal, C.O. 733/311/4

Tel., H.C. to S. of S. Colonies,6 Sep. 1936, Important, C.O. (YYE) '33/311/4

<sup>&#</sup>x27;el., S. of S. Colonies to H.C., 9 Sep. 1936, Secret, C.O. (YYo) 33/311/4

فلسطين(۲۲۳)، يبد أن توقف الإضراب والمرحلة الأولى من الشورة قبل إعملان هذه الاحكام، قد دفع وزارة المستعمرات أن تطلب من المندوب السامي في ١٤ اكتؤبر ١٩٣٦ تاجيل تنفيذ الإبعاد بسبب تغير الاوضاع(۲۲۷).

وحاولت قيادة القوات العسكرية استغلال فرصة ذهاب الحاج أمين في فبراير 19٣٧ إلى الحيح، فاقترحت إصدار قرار بمنعه من العودة إلى فلسطين، لكن القائم بأعمال الحكومة -الذي ثنى على فائدة إبعاده- وفض الموافقة على هذا الإجراء لما قد يؤدي إليه من مضاعفات وإثارة «الإضطراب» واتهام الحكومة بالحوف والتحايل، ثم إن البلد كانت في حالة سلام، ولم تكن اللجنة الملكية «لجنة بيل» قد أصدرت تقريرها بعد، فضلاً عن أن هذا الأسلوب قد يترك الحاج أمين يعمل بحرية في البلاد العربية (٢٢٨)، وقد وافق المندوب السامي الذي كان في إجازة- على هذا الرأي، كما أيده وزير المستعمرات الذي كان يرى أن إبعاد الحاج أمين يعتمد على إعطائه مبرواً مقبولاً للبريطانيين بعد صدور تقرير ما ٢٢٨).

وبالفعل فقد وجدت بريطانيا الفرصة سانحة لإبعاد المفتي إثر صدور تقرير بيل في يوليو ١٩٣٧، فقد ذكر هذا التقرير الذي أوصى بتقسيم فلسطين- أن المفتي يجب أن يتحمل قسطه الكامل من المسؤولية في أحداث ١٩٣٦ بوصفه رئيس اللجنة العربية العليا(٢٣٠)، كما أن المفتي من جهته نشط في معارضة التقسيم وأرسل رسائل إلى زعماء العالم الإسلامي يطلب اللحم والمؤازرة،

Draft Tel., S. of S. Colonies to H.C., 1 Oct. 1936, C.O. (۲۲٦) 733/311/4.

Tel., S. of S. Colonies to H.C., 14 Oct. 1936, Secret, Immediate, (YYY) C.O. 733/311/4

Tel., O.A.G. to S. of S. Colonies, 27 Feb. 1937, Most Secret, (YYA) Immediate, C.O. 733/326/4.

S. of S. Colonies to the Prime Minister, 2 Mar. 1937, Personal, (\*Y4) C.O. 733/326/4.

٠ (٢٣٠) تقرير بيل، ص٢٣٥–٢٣٦.

ولذلك قامت قوات الأمن البريطانية بمحاصرة مكاتب اللجنة العربية العليا أثناء تواجد المفتى في ١٧ يوليو ١٩٣٧ غير أن المفتى استطاع الهرب ولجأ إلى المسجد الأقسمى، الذي لم تجرؤ السلطات على دخوله خسسية من العواقب المحتملة (١٣١).

وعندما دخلت الثورة مرحلتها الثانية، أصدرت الحكومة في فلسطين في الأول من اكتبوبر ١٩٣٧ -تحت قانون الدفاع- إجراءات الطوارئ التي تعطى أوامر إبعاد أعضاء اللجنة العربية العليا والنشطاء السياسيين، واعتبار هذه اللجنة واللجان القومية غير شرعية، وإعفاء الحاج أمين من منصبه كرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى ولجنة الأوقاف(٢٣٢)، وفي اليوم نفسه، قامت بالقبض على ثلاثة من أعضاء اللجنة العليا هم حسين الخالدي واحمد حلمي عبد الباقي وفؤاد سابا، كما قبضت على رشيد الحاج إبراهيم الذي يعتبر أحد الشخصيات الوطنية البارزة، ووضع الأربعة على متن السفينة البريطانية سسكس الراسية في ميناء حيفا، أما عضو اللجنة العليا يعقوب الغصين فقد سلم نفسه في اليوم التالي الى شرطة الرملة بعد أن علم أن السلطات تبحث عنه، وقد نقل الجميع إلى السفينة البريطانية اكتف Active الراسية في ميناء يافا، والتي غادرت بعد ذلك إلى جزر سيشل مباشرة (٢٣٣)، أما الحاج أمين فقد خطط البريطانيون في تلك الفترة لاستقدام شرطة هندية مسلمة لاعتقاله داخل المسجد الأقصى، ولكنه تمكن من الهرب مساء ١٤ أكتوبر ١٩٣٧ إلى لبنان (٢٣٤). وأصدرت السلطات قراراً بمنع دخول محمد عزة دروزة وعوني عبد الهادي وعبد اللطيف صلاح والفرد روك وجمال الحسيني إلى فلسطين، وهم أعضاء اللجنة العل

ara, op. citi, pp. انظر: زهيس المارديني، مسرجع مسابق، وانظر أيضاً: . 1-162.

vernment of Palestine, Ordinances, Regulations..., 1937, (YTY) .1, pp. 911-913.

<sup>(</sup>۳۳۳) انظر: الشیاب، العدد ۷۳ – ۳۳ (۳۶۸، ۲ آکتوبر ۱۹۳۷)، وانظر أیضاً: atch, O.A.G. to S. of S. Colonies, 14 Oct. 1937, C.O. 935/21.

Jbara, op. cit., p.161. (YTE)

الذين أفلتوا من قبضة السلطة (٢٣٥).

ويظهر أن الزعماء الفلسطينين الخسسة الذين نفوا إلى جزر سيشل قد عانوا من ظروف حياتية صعبة، وتعرضوا للمراقبة الشديدة، ولم يسمح لهم بالاتصال بالسكان إلا بحضور الحرس (٢٣٣٦)، غير أن السلطات لم تحقق على ما يبدو أهم ما كانت ترجوه من فكرة الإبعاد، إذ إنها فشلت في القبض على زعيم فلسطين الأول الحاج أمين، وفشلت في الحد من حركته ونشاطه، خصوصاً وأنه نزل لاجئاً سياسياً في لبنان وعلى مسافة لا تزيد عن ساعتين من الحدود الفلسطينية، كما فشلت في القبض على أكثر الأعضاء نشاطاً ونفوذاً في اللبغة مثل جمال الحسيني، ومحمد عزة دروزة وعوني عبد الهادي، وقد مارسوا نشاطاً واسماً في دعم الثورة وتوجيهها والدعاية لها.

وقد ظل المعدون الخمسة في سيشل أكثر من سنة قبل أن يتضح مستقبل وضعهم، وقد جاء تراجع الحكومة البريطانية عن فكرة التقسيم، ودعوتها إلى موقع المائدة المستديرة في لندن ليمثل بداية انفراج في السياسة البريطانية تجاه المبدين، وبعد التشاور مع المندوب السامي قررت الحكومة البريطانية إطلاق سراح المبعدين، وأبلغت وزارة المستعمرات المندوب السامي في ٧ ديسمبر ١٩٣٨ بهذا القرار الذي اتخذ لتسهيل تسمية الفلسطينين لوفدهم المفاوض إلى لندن، وإعطاء الفرصة لأن يكون المبعدون عن يتم اختيارهم (٢٣٧٧). وفي ١٤ ديسمبر أصدر المندوب السامي قراراً بالإفراج عن المبعدين الحمسة فوراً على ألا

<sup>(</sup>۳۵۰) الشباب، العدد ۷۰-۳۵ (۳۷۰، ۲۰ اکتوبر ۱۹۳۷، ویومیات اکبرم زمیتر، ص ۳۳۹.

<sup>(</sup>۱۳۳۷) انظر: الشبهاب، العدد ۸٦ - ۶۲ (۱۳۸۸، ۱۲ ینایر ۱۹۳۸) والعدد ۹۰ - ۵۰ ده ۱۹۳۸، ۲۰ ایریل ۱۹۳۸، والعدد ۴۰ - ۵۰ ده ۱۹۳۸، ۲۰ ایریل ۱۹۳۸، والعدد ۱۹۳۸، وانظر أیضاً:

Tel., Sychles Commissioner to S. of S. Colonies, 28 Nov. 1938, C.O. 733/387/4.

Tel., S. of S. Colonies to H.C., 7 Dec. 1938, Most Immediate, (YTV) C.O. 733/387/4.

يعودوا إلى فلسطين(٢٣٨).

ومن جهة آخرى مارست السلطات البريطانية في القدس ولندن ضغوطاً على السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان للتضييق على زحماء ورجال الحركة الوطنية الفلسطينية اللاجئين إلى هناك، ورغم أن السلطات الفرنسية كانت تقدم كل مساعدة عسكرية وأمنية ممكنة في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح، إلا أنها كانت تتساهل إلى حد ما مع هولاء الرجال مقابل تساهل بريطانيا تجاه الثوار السوريين الذين لجاوا إلى شرق الأردن وفلسطين (٢٤٩٩). غير أن ظروف الأزمة الدولية مع ألمانيا قربت الصلات بين فرنسا وبريطانيا، كما أن قدوم المندوب السامي الفرنسي الجديد في فبراير ١٩٣٩ وتأزم العلاقة بين فرنسا والحكم الوطني في سوريا أدى إلى نقض فرنسا معاهدتها مع السوريين وعودتها إلى حكم الانتداب. وكان لذلك أثره في اشتداد الضغط على النشاط الفلسطيني في سوريا ولبنان، وحدث عدد من عمليات الاعتقال والمداهمة والملاحقة أدت إلى خرج الكثير من الزعماء الوطنين الفلسطينيين وتوافدهم على العراق، وانتهى خروج الكثير من الزعماء الوطنين الفلسطينيين وتوافدهم على العراق، وانتهى على الدورة في فلسطين الماسادين وتوافدهم على العراق، وانتهى على الدورة في فلسطين (٢٤٠٠).

# # #

وإذا كنا قد استعرضنا في الصفحات السابقة وسائل وأساليب بريطانيا في قمع الثورة في فلسطين، فإننا قد نصل إلى نتيجة مؤداها أن هذه الأساليب لا

<sup>(</sup>۲۳۸) يوميا**ت اكرم زهيت**ر، ص٥٤٣، وكامل خلة، مرجع سابق، ص٧٢٩.

<sup>(</sup>۲۳۹) خيرية قاسمية، مرجع سابق، ص٢٣٤، وأيضاً:

Peirse Despatch, pp. 96-97, and Wavell Report, p.15.

<sup>(</sup>۲٤٠) خيرية قاسمية، مرجع سابق، ص٢٣٥، ويوميات أكرم زهيتر، ص٢٠٠ - ٢١٠. وانظ أنضاً:

Despatch, H. C. to S. of S. Colonies, 12 May 1938, Secret, AIR 2/3312, and Tel., S. of S. Colonies to H. C., 9 Jun. 1938, Secret, AIR 2/3312.

تختلف في جوهرها عن الأساليب التي مارسها الاستعمار في أوقات وأماكن مختلفة، ولا عن تلك ألتي نقراً أو نسمع عنها في وقتنا الحاضر، ما قامت وتقوم به أنظمة مختلفة في قمع الانتفاضات والثورات. كما أن نفي اتخاذ أساليب قمعية وتعسفية والإصرار على أن أساليبها في المواجهة لا تتعدى الأساليب الشرعية الحضارية هو قاسم مشترك أيضاً بين الجميع، على الرغم ما يذكر من عشرات التقارير والأداة التي تؤكد وجود ممارسات مخالفة لحقوق الإنسان . . . وسيكون من الصعب التحقق من كثير من النقاط عندما تلجأ الأنظمة لإخضاء في معالم تدل على عارستها، ما يجعل الحذر في النظر إلى ما تقول أمراً مطلوباً.

لقد اعتبرت بريطانيا «سمعة الجندي البريطاني» هي أفضل إجابة لأولئك المتخوفين من ارتكابها بمارسات اتعسفية في فلسطين (٢٤١)، وحاولت بريطانيا في تلك الفترة أن تظهر كمدافع عن حقوق الأمم الضعيفة، خصوصاً إبان الأزمة الأوروبية في مواجهة النازية الألمانية، ولكن هذا لم يكن كافياً ليقنع أبناء فلسطين على الأقل بإنصاف ما تمارسه بريطانيا على أرضهم من احتلال، ومن رعاية للمشروع الصهيوني، كما لم يكن كافياً ليسكن غضب عشرات الآلاف بمن أصيبوا أو اعتقلوا، أو هدمت بيوتهم، أو نكبوا في أرزاقهم.

ومن الجدير بالذكر أن الكيان الإسرائيلي لا يزال يعلق قوانين الطوارئ التي سنتها بريطانيا أيام الانتماب على فلسطين المحتلة ويجارس نفس الوسائل مستفيداً من الخيرة البريطانية في هذا الإطار، وما نسمع به في وقتنا الحاضر من نسف المنازل والاعتقال الإداري وحظز التجول والإبعاد...، هو جانب من ذلك «إلارث» الذي تركته بريطانيا في فلسطين.

Military Lessons, p.32. (YEN)

#### الفاتمة

عند محاولتنا استقراء وتقييم القوات العسكرية والشرطة في فلسطين خلال الفترة ١٩٧٧-١٩٧١، فمن المهم عدم النظر إليها على أساس أنها قوات وطنية، أو اعتبارها تخدم أهدافاً وطنية متعلقة بالدفاع عن مصالح شعب فلسطين، وحفظ أمنه واستقراره. ذلك أن فلسطين خضعت في تلك الفترة للاحتلال البريطاني، الذي يخدم بالدرجة الأولى مصالح بريطانيا الاستراتيجية والسياسية، ويتسق مع اعتباراتها الاقتصادية ، ومع خلفيات البريطانين المحضارية والدينية والثقافية. وقد فرض هذا الاحتلال واستمر بما يخالف ويكبح طموحات وآمال الشعب العربي في فسطين، وبما يضمن تسهيل تنفيذ المشروع الصهيوني بإقامة وطن قومي للهود في فلسطين. ولذلك استخدمت الأجهزة الامتهار العسكرية كاداة حيوية لضمان السيطرة البريطانية، وتنفيذ سياساتها.

ويظهر أن من أكثر ما يلفت النظر عند دراسة «المشكلة الأمنية» في فلسطين في تلك الفترة هو أن المشروع الاستعماري البريطاني أدخل طرفاً ثالثاً في المحادلة بالإضافة إلى الطرفين العربي والبريطاني- هو الطرف اليهودي الصهيوني. وقد ضاعف ذلك من شدة الضغط والعبء على أهل فلسطين، وعمق لديهم الشعور بالخطر، والخوف من المصير المجهول، مما أدى إلى وجود مشكلة أمنية شبه دائمة، وحالة من السخط والغلبان، فتحت الباب على مضراعيه لاحتمالات الثورات، والصدامات ذات الطبيعة القومية والدينة. وكلما ازداد تقدم وتطور المشروع الصهيوني وازداد المهاجرون اليهود واتسعت مستوطناتهم، كلما زاد ذلك من احتمالات «الاضطراب» وتردي الأوضاع الأمنية. وإذا كانت بريطانيا قد استفادت لفترة ليست بالقصيرة من أن عداء العرب تزجه نحو اليهود باللدات، بينما حاولت هي أن تظهر بمظهر الحكم المنصف بين الظرفين، إلا أن عداء العرب أخذ يتجه بشكل متزايد نخو بريطانيا في الثلاثينيات، بعد أن شعروا أنها على حد تعبيرهم- هي «أصل الداء في الثلاثينيات، بعد أن شعروا أنها على حد تعبيرهم- هي «أصل الداء

وأساس كل بلاء»، وكانت الشورة الكبرى التي وقعت في ١٩٣٦ – ١٩٣٩ أبرز مظاهر هذا العداء.

وإن تبني بريطانيا للمشروع الصهيوني قلل -على ما يبدو- من احتمالات التفاهم السلمي بينها وبين العرب، نتيجة إصرار اليهود على الاستمرار في مشروعهم، واستخدام كل ما لديهم من أساليب الضغط والنفوذ، التي أدت أكثر من مرة لتراجع بريطانيا عن وعودها للعرب. ورغم أننا لا نقلل من أهمية فلسطين الامتراتيجية، وقيمتها الدينية الحضارية بالنسبة لبريطانيا، فلعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن تبنيها للمشروع الصهيوني كان من الأسباب الهامة التي جعلت السياسة البريطانية تتميز بنوع من «العنادة، وعدم الاستجابة لأي من المطالب الوطنية للعرب في فلسطين، وإصرارها الدؤرب على استخدام آلتها الأمنية والحسكرية لقمع أي انتفاضة وثورة دونما هوادة. وربما يسهم ذلك في الإجابة على تستعارها، وهي بلدان ربما بذل بعضها جهداً أقل نسبياً عا للجاورة التي كانت تستعارها، وهي بلدان ربما بذل بعضها جهداً أقل نسبياً عا بذلك الفلسطييون خلال ثورة ١٩٣٦ – ١٩٣٩ م.

إن استقراء الفترة ما بين الحريين العالميين الأولى والثانية في فلسطين تدفعنا إلى استنتاج واضح هو أن اللسيرة الأمنية، واحفظ القانون والنظام، لم تكن مهمة سهلة، وأن الهاجس الأمني شغل الأوساط السياسية البريطانية في القدس ولندن لفترات غير قصيرة. وقد انعكس هذا الهاجس على تعيين بريطانيا لأشخاص ذوي خلفية عسكرية وأمنية في المراتب السياسية الأولى في فلسطين، كما انعكس على الحجم الكبير نسبياً للحامية حتى سنة ١٩٢٢، ثم على حجمها الكبير المتزايد خلال الثلاثينيات. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك قسم بريطاني في شرطة فلسطين أخذ يزداد تدريجياً حتى بلغ عدد أفراده -وأغلبهم من الجنود السابقين في أواخر الثلاثينات أكثر من نصف عدد شرطة فلسطين. وليس مما يجانب الصواب أن نشير إلى أن أثر هذا الهاجس كان واضحاً في وليس مما يجانب الصواب أن نشير إلى أن أثر هذا الهاجس كان واضحاً في النفقات الكبيرة التي كانت تنفق على «الأمن وحفظ النظام والقانون» وهي

نفقات كانت تقارب ثلث ميزانية حكومة فلسطين. وفضلاً عن أنها كانت ترهق دافع الضرائب الفلسطيني، فإنها كانت تتم على حساب مهمات حيوية لأي حكومة كالصحة والتعليم. وليس هذا فقط، إذ إن السلطات البريطانية استندت في أدافها الأمني والعسكري إلى عدد كبير من القوانين والتشريعات التي تعطيها «الحق، في اتخاذ إجراءات أمنية وعقابية صارمة، وتعاقب وفقها جماعات كبيرة أو مناطق وقرى «بجريرة» أفراد لا يكونون معروفين أحياناً.

وبسبب حساسية الوضع والطبيعة المديزة للمشروع الاستعماري البريطاني في فلسطين، يظهر أن بريطانيا فضلت أن تكون جميع القوات العسكرية من البريطانين، وعندما تستدعي الحاجة استخدام قوات أخرى، كانت تلجأ للاستفادة من جنود المستعمرات الأخرى المفسموني الولاء وخصوصاً الهند. ولهذا لم تشكل بريطانيا مطلقاً قوات عسكرية عربية فلسطينية، كما رفضت طلبات اليهود بتشكيل قوات عسكرية بنسب كبيرة منهم. وسعت من خلال وانقلابه على السلطة، وهذا الجهاز الحساس، ومنع احتمالات ضعفه وتفككه والقهود، وبشكل لا يثير استفزازاً عنيفاً لأي من الطرفين وإن كان لا يرضيهما بالضرورة. غير أن السلطات البريطانية غضت الطرف عن التشكيلات العسكرية السرية اليهودية، التي نمت واتسعت بعيداً –إلى حد ما – عن الأضواء، ثم ما لبنت أن استفادت منها في ضبط الأمن، والقضاء على الشورة في الفترة

ومن جهة أخرى، فإن حرص بريطانيا الشديد على آلا تتحمل أية نفقات إضافية ناتجة عن وجود قوات عسكرية تابعة لها في فلسطين، دفعها إلى التفكير بأفضل الطرق من الناحية الاقتصادية لتحديد حجم وطبيعة الحامية، وللذلك تم تحويل الإشراف العسكري على فلسطين من وزارة الحرب إلى وزارة الطيران في إبريل ١٩٢٢ لأن نظامها أقل تكلفة، وأكثر مناسبة لطبيعة إمارة شرق الأردن الصحراوية التي كانت تتبع القيادة العسكرية في فلسطين. وفي الوقت نفسه،

حاولت تعويض تخفيض الحامية بإنشاء قوات شبه عسكرية من الجندرمة العربية والبريطانية. ثم ما لبثت أن أغراها معدوء الأحوال والركود السياسي في بداية التصف الثاني من العشرينيات بالمضي قُدما في التخفيض، فالفيت الجندرمة سنة المعتمد الثاني من العشرينيات بالمضي قُدما في التخفيض، فالفيت الجندرمة سنة انتفاضة البراق سنة ١٩٢٩ نبهت السلطات إلى احتمال اندلاع انتفاضات مفاجئة تتشر بسرعة على نطاق واسع، عما دفعها إلى الاحتفاظ بحامية قوية دائمة، عملت حكومة فلسطين جميع تكاليفها الإضافية. وعندما اندلعت الثورة الكبرى تضاعف حجم الحامية موات عديدة، واستعادت وزارة الحرب الإشراف العسكري على فلسطين، على اعتبار أن الجيش هو الأنسب في التعامل مع الثورة صحفها. ورغم أن هذه الحامية وما ترتب على الثورة من إجراءات أمنية قد «ابتعلت» جميع الفواتض المالية الكبيرة لحكومة فلسطين، فإن الحكومة البؤيظانية اضطرت في النهاية إلى تجمل جزء من التكاليف حتى يتم القضاء على الثورة.

وإذا كان لنا أن نجيب عن تساؤل حول طبيعة دور القوات العسكرية ومدى غاجها في تنفيذه، فإن استعراض الفترة التي خضعت للدراسة يظهر لنا أن هذه القوات قد اقتصر دورها خيلال الفترة ١٩٢٥-١٩٣٥ على كونها -بشكل أساسي- قوة رادعة. وقد بدا ذلك واضحاً من مشاركتها المحدودة، لأيام معدودة وفي أوقات متباعدة في قمع الانتفاضات التي حدثت في سنوات 19٢٠ و ١٩٢١ فقد كان من الطبيعي. أن يكون لها دورها الحيوي البارز، وإن تتحمل عبناً كبيراً، وأن تظل منهمكة في العمل حتى نهاية الثورة.

وبشكل عام، فقد نجحت القوات العسكرية في أداء الدور المناط بها، وظلت الأداة القوية المتماسكة الموالية الني استخدمتها السلطة بفعالية كلما احتاجت إليها. ورغم أن القوات فشلت في سحق الثورة الكبرى في وقت مبكر، ورغم أن هذه الثورة استطاعت أن تبسط نفوذها لفترة غير قصيرة على الكثير من

مناطق فلسطين، إلا إن القوات العسكرية تمكنت في النهاية من سحق الثورة، وإعادة الهيمينة البريطانية وتثبيت سلطتها.

أما في شرطة فلسطين؛ فقد كان من الطبيعي آلا تستطيع السلطات الاستغناء عن الفلسطينين، إذ كبان لا بد من وجود عناصر صحلية تفهم لغة الناس وعاداتهم وأسلوب التعامل معهم، وتستطيع نقل المعلومات ومنابعة التحقيقات وعلمه المخالفات، فضلاً عن أن تكاليفها كانت أقل بكثير من تكاليف عمل البريطانين، لكن البريطانين احتفظوا بقسم من الشرطة البريطانين الخدام احتفظوا بقسم من الشرطة البريطانين الخدام عندهم في الادياد مع ازلاياد توترا الأوضاع الاندياء وهذا يعكمن حرص السلطات على التحقيظ والهيمنة على جمنيع المقاصل في هذا الجهاز الحساس وحاولت السلطات إيجاد نوع من التوازن في نسب أعداد أفراد الشرطة الفلسطينين من عرب ويهود، غير أنها مالت للأستطادة من الأقليات خصوصاً في مناصب عرب ويهود، غير أنها مالت للأستطادة المناسبة المنادع والهيمنة على المناطة المناطقة التوازن هذه عند اندلاع فورة (عرب الإعلى، فلم تستطع السلطات الاستعرار في حالة التوازن هذه عند اندلاع فورة المعالمة المناطقة السلطات العرب في الانحسار.

ورغم أن السلطات البريطانية بالمت جهوداً كبيرة في تنظيم الشرطة الفلسطينين وتاهيلهم ورفع درجة ولائهم وانضياطهم ... ، إلا أن تحسن كفاءتهم وانضياطهم اقتصر على تثفيد مهام الشرطة العادية في أوقات السلم. أما عند وقوع انتفاضات أو فورات ذات طابع وطني ... فإن الكثير من هؤلا كانوا يقدمون -في أحيان عديدة ولاهم لقومهم وديهم على ولائهم للسلطات البريطانية ، مما جعلهم عناصر خطر محتملة على البريطانية وسياستهم في فلسطين وقد تكررت مهاناة الشرطة من الخلل والإرباك، وم التفسخ والتفكل في الطوف الصعبة ، وعندما كانت حاجة البريطانين ما البريطانين ما وليها ان مسيوة هذه الشرطة المترة التي عالج البحث معطة إلى حد ما للبريطانين ويشكل عام، فإن حالة العداء ال

بين العرب واليهود بسبب المشروع الصهيوني في فلسطين، وعدم رضا أحد الطرفين أو كليهما عن السياسة البريطانية تجاههما، كان يوجد حالة من الشد والتوتر وعدم الثقة، وخصوصاً عند تازم الأوضاع الأمنية وتبني السلطات لإجراءات قاسية تجاه السكان. ولم يكن من السهل في مثل هذه الظروف الحفاظ على تماسك وانضباط أفراد من الشرطة يشعرون بخطر على بني دينهم وقومهم، أو على الأقل يخافون من عداء قومهم لهم وانتقامهم منهم.

وإذا أردنا الحديث عن انعكاسات وآثار دور القوات العسكرية والشرطة خلال السنوات التي تلت الفترة التي تناولها البحث، فلا بد من الإشارة إلى أن فلسطين عاشت في الفترة ١٩٤٥-١٩٤٥ أجواء الحرب العالمية الثانية ووضعت تحت إجراءات أمنية صاومة، غير أن بريطانيا لم تبق في فلسطين سوى ثلاث سنوات أخرى بعد الحرب.

أما أهم الانعكاسات التي تجدر الإشارة إليها فهي أن السلطات البريطانية دخلت المرحلة التالية وقد تمكنت من القضاء على الثورة وأمسكت بزمام الأمور في البلاد، بينما خرج الشعب العربي الفلسطيني من الثورة منهك القوى مثقلاً بآلاف القتلى والجرحى والمساجين، معانياً من مقتل الكثير من قادة الثورة، وتشرد زعمائه السياسيين. ولهذا بدا التحدي الأمني العربي الداخلي ضعيفاً باهنا، خصوصاً خلال سنوات الحوب العالمية الثانية.

أما اليهود فقد استفادوا من تدريب وتسليح الآلاف من أفرادهم خلال الثورة الكبرى وختلال الحرب العالمية الثانية، ولم يعانوا من أي ضربات بريطانية لأجهزتهم الأمنية والعسكرية، بل إنهم استفادوا من الخبرة والمؤازرة البريطانية في تقوية صفوفهم وتهيئة أنفسهم لإقامة الدولة اليهودية. ويبدو أن السلطات البريطانية اضطرت لدفع جزء من ضريبة تشجيعها أو تغاضيها عن المنظمات العسكرية الصهيونية في السنوات السابقة، فقد نشطت بعض هذه المنظمات، وخصوصاً الأرجون بزعامة مناحيم بيجن، وشتيرن التي كان من أبرز قادتها اسحاق شامير، نشطت في الضغط على بريطانيا لإجبارها على التراجع عن كتابها الأبيض لسنة ١٩٣٩، وقامت بعدد من العمليات العسكرية ضد

البريطانيين . . . غير أن أسلوب التعامل الأمني والعسكري البريطاني مع اليهود كان مختلفاً عن ذلك التي تم تبنيه مع العرب، وبدا أنه يتضمن درجة من التسامح واضبط النفس».

ولعل صورة فترة الحرب العالمية الثانية والسنوات الثلاث التي تلتها لا تكتمل دون الإنسارة إلى أن بريطانيا خرجت من هذه الحرب منهكة القوى عليلة الاقتصاد، في الوقت الذي أخذت الولايات المتحدة الأمريكية زمام قيادة العالم الغربي، وأخذت تحل محل بريطانيا في رعاية المشروع الصهيوني. أما اليهود فقد استثمروا بشكل واسع والمأسي، التي تعرضوا لها على يد ألمانيا النازية خلال الحرب، وقد أسهم ذلك في إيجاد مزيد من التعاطف الدولي معهم في إنشاء الحرب، وملاذ آمن خاص بهم. وكان مطلوباً من أبناء فلسطين العرب أن يدلعموا فاتورة الحقد العنصري على اليهود في أوروبا على حساب حياتهم وأرضهم ومقدساتهم. فتراجعت بريطانيا بعد انتهاء الحرب عن كتابها الأبيض لسنة الاستعمارية بإصدار الأمم المتحدة في ٢٩ نوفعبر ١٩٤٧ قرار تقسيم فلسطين، وتوجت الجهود وأعلنت بريطانيا عزمها على الانسحاب التدريجي من فلسطين في موعد أقصاء

وإذا كان العرب قد عانوا من الإنهاك الناتج عن الشورة الكبرى، ومن الضغط الأمني المتواصل خلال الحرب العالمية الثانية، فإنهم لم يكادوا يلتقطون انفاسهم بعد انتهاء الحرب حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة مؤامرة دولية اكثر قوة واتساعاً...، وفي مواجهة عدو صهيوني أكثر تدريباً واستعداداً، وفي ظل هذه الظروف خاضوا حرب فلسطين ١٩٤٧-١٩٤٨ في مواجهة غير متكافئة، وفي ظل أوضاع عربية وإسلامية يشوبها الضعف وتهيمن عليها القوى الاستعمارية، وكانت أهم نتائج الحرب إعلان دولة الكيان الإسرائيلي، وفقدان شعب فلسطين لـ ٧٨٪ من أرضهم...، ولم يفت القوات البريطانية حسب المصادر العربية- أن تسلم العديد من المناطق والمسكرات للقوات البودية في المناع عمليات انسحابها من فلسطين. وهكذا، تركت بريطانيا خلفها -في فلسطين- جرحاً عربياً وإسلامياً غائراً من الصعب أن يندمل.





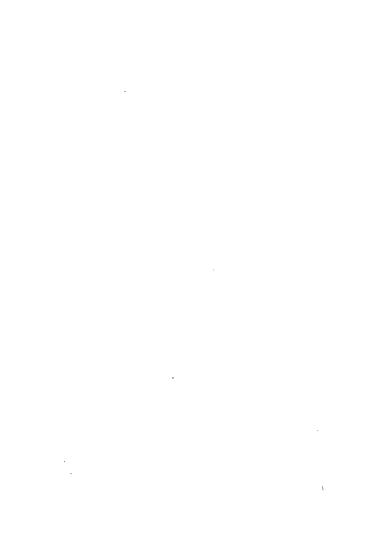

#### وثيتة رتم (١)

مقطع من اجتماع مجلس الحرب البريطاني حول إمكانية استغلال هزيمة الأتراك بعد احتلال اللنبي القدس\*

سري

مجلس الحرب. ٢٩٦

مقطع من محضر اجتماع مجلس الحرب المنعقد في ١٠ دواننج شتريت، س.و (جنوب غرب) يوم الأربعاء ١٢ ديسمبر ١٩٩٧، الساعة ١٣٠٠ ١١ ظهر آ.

اقش مجلس الحرب مسألة ما إذا كان على الفريق اللنبي البقاء في
 موقعه الحالي، أو استغلال الهزيمة التي أوقعها بالأتراك.

وقد أشير إلى أن خدماتنا الاستخبارية -فيما يتعلق بالأتراك - كانت مُقصرة جداً، وليست المقارنة لصالحها بالنسبة لتدابير مخابراتنا في الجبهة الغربية. وعلى سبيل المثال، فعندما سئل الفريق اللنبي كم رجلاً يحتاج -في رأيه للاستيلاء والسيطرة على القدس أجاب أن الاتراك يمكن أن يجهزوا في مواجهته ١٨ فرقة بالإضافة إلى فرقتين ألمائيتين كانتا في متناول أيديهم، وقد قد اللنبي أنه بحاجة إلى عشرين فرقة بريطانية (١٠٥ الف رجل) للسيطرة على القدس، وما حصل في النهاية هو أن عشرين ألفاً فقط من حملة البنادق الأتراك واجهوا مائة ألف من حملة البنادق الأتراك واجهوا مائة ألف من حملة البنادق من جهتنا. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقل التركي قد تحطم تماماً، فلم يكن هناك غيول ولا بغال لتمكن الأتراك في وضع لا يمكنهم من القتال فإنها ستكون جرية من جهتنا إن لم نستغل تماماً الظروف التي يكنهم من القرات التركية.

وقد ذكر مدير العمليات العسكرية أن الفرقة التي كان يتم نقلها من العراق

<sup>\*</sup> مترجم عن الأصل الإنجليزي. انظر ملف: W.O. 106/718.

إلى مصر ربما كانت جاهزة خلال ستة أسابيع أو شهرين. وقال إن المعلومات التي يتم الحصول عليها الآن من الأسرى تشير إلى أن تشكيلات الفرق التركية كانت أقل بكثير مما كنا نظن أصلاً. وفي سوريا لم يكن وجود نظام خدمات سرية أمراً محتملاً بالمقارنة مع ذلك الموجود في الجبهة الغربية، لأنه بسبب طبيعة البلد لم نكن نستطيع الحصول على معلومات قبل أن تصبح تافهة جداً بالنسبة لإمكانية الاستفادة منها.

ووقف مجلس الحرب بقوة مع الرأي أنه سيكون من الأفضل معرفة آراء المفريق اللنبي فيما يتعلق بمسألة استغلال انتصاره الأخير .

وَبَعَد بِعَضَ الحوار، طلب مجلس الحرب من وزير الحرب إرسال برقية إلى الفريق اللنبي يشتمل مضمونها على ما يلى:

قبالنظر إلى التغير الذي حدث في الوضع نتيجة انتصارك الأخير على الأتراك، وبالإنسارة إلى المعلومات المعدَّلة حول قوة العدو والتحطم في مواصلاته، فإن مجلس الحرب يرغب في معرفة رايك برقياً -باسرع ما يمكن- حول كيفية ومدى إمكانية استغلال نجاحك في فلسطين بالقوات التي هي الآن تحت قيادتك، بالإضافة إلى الفرقة الجاهزة للتحرك إلى العراق.

#### وثيتة رتم (٢)

# تقرير رفعه كامب في ١٢ أغسطس ١٩١٩ حول الشرطة والجندرمة العرب المنتمين للجمعيات العربية السرية\*

سر ی

القيادة، إدارة مناطق العدو المحتلة (جنوباً)

## الموضوع: شرطة وجندرمة القدس

بالنظر إلى التغيرات الأخيرة في أفراد الشرطة والجندرمة، فليس من الممكن الأنواد التالية الآن إعطاء قائمة كارملة لأولئك الأفراد النالية أسماؤهم سواء لا زالوا في الخدمة أو خرجوا منها، كانوا نشطاء في مايو من هذه السنة:

محمود الدباغ (الآن معتقل) جودت الحلبي (طرد منذ ذلك الوقت)

على معنى (أو ماني)

حسن توتنجي

رأفت الجاعوني

اسحق جزدار

رزق داودي

عزت رشيد داودي

وفي الوقت الحالي، فإن الأكثر نشاطاً من بين السبعة الذين ظلوا في القدس هو جودت الحلبي، وبعض الآخرين هم في الحقيقة شرطة وجندرمة جيدون ما دام الأمر متعلقاً بأداء الواجبات الحقيقية المناطة بهم.

والتالية أسماؤهم ينتمون أو على صلة بالإخاء والعفاف:

شرطة: عثمان أبو سعود، علي الحلبي، جميل العسلي، وأقت الجاهوني، إسحق العسلي، حسين العسلي، إسحق اجزدار، عبد الرؤوف بسطامي، محي

<sup>\*</sup> مترجم عن الأصل الإنجليزي: انظر ملف: F.O. 371/4182.

الدين متيدي، علي معني (ماني) محمد الخالدي، سامي الخطيب، جمال الخطيب، تاجز الخطيب، توفيق وهبه، حقى النشاشيبي، شيخ خليل.

جندرمة: محمد جاعوني، كامل يونس، معاد استامبولي، عزت رشيد داودي، رزق داودي، حسن توتنجي، سري عريقات، محمد الأسطى، محمد العسلى، صادق فتياني.

ومن بين هؤلاء، فإن أكثر الأشخاص غير المرغوب فيهم -من الناحية السياسية- هم: عبد الرؤوف بسطامي (انظر C/67 لأيام مختلفة)، جودت الحلبي، رأفت الجاعوني، علي الحلبي، حسن توتنجي، ومعاذ استابولي [استامبولي] وهناك أيضاً كاتب جندرمة يدعى أحمد جيباوي، وهو غير مرغوب بالمرة، حيث اشتغل عميلاً ومراسلاً خاصاً للجمعيات العربية، وعلى جزدار هو أيضاً يشتبه فيه بقوة بالقيام بالتوجيه السري للدعاية المضادة لبريطانيا، ولكن ليس هناك دليل واضح على ذلك. رجاء انظر C/67 ليوم 19-0-19 والتواريخ السابقة.

كل الأشخاص المشار إليهم أعلاه ليسوا معادين لبريطانيا بقدر عدائهم للصهيونية، وفي الحقيقة فإن الصهيونية هي أحد الأسباب الرئيسة لإنشاء هذه الجمعيات ولانتماء شرطة وجندرمة إلىها.

التوقيع أ. ن كامب مساعد الضابط السياسي

مكتب المخابرات

القدس

19-1-17

## وثیتة رتم (۲)

مذكرة أعدتها هيئة الأركان البريطانية العامة ورفعها وزير الحرب الى مجلس الوزراء في ١٣ يوليو ١٩٢١ حول الوضع في فلسطين إثر انتفاضة يافا.\*

سري

أوراق مجلس الوزراء ٣١٢٩ ( C.P. 3129)

#### متجلس الوزراء

# الوجه العسكري للوضع الحالي في فلسطين

مذكرة مرفوعة من وزير الحرب.

إنني أضع للتدوال مذكرة من هيئة الأركان العامة حول الوجه العسكري للوضع الحالى في فلسطين

ل. و. ١

وزارة الحرب

۱۳ يوليو ۱۹۲۱

١- في التقرير الذي أعده النقب برونتون من هيئة الأركان (مخابرات) في فلسطين، والذي قام وزير المستعمرات بتوزيعه سابقاً على المجلس، وتناول الكاتب بشيء من الإطالة الجانب السياسي للاضطرابات التي وقعت في يافا، وقدمً عرضاً مجمالاً للظروف التي قادت باضطراد -خلال السنوات الثلاث الماضية- لوقوع الاضطراب. وفي فقرة ٦ من تقريره أشار إلى أن الحامية البريطانية الموجودة الآن غير كافية لتنفيذ سياستنا الحالية، وأشار وزير المستعمرات في كتاب تغطيته [لتقرير برونتون] إلى احتمال وقوع العقيدات عسكرية خطيرة، والتي قد نصبح متورطين فيها.

٢- في ٢ يونيو أرسل القائد العام للقوات في مصر إلى وزارة الحرب نسخة.
 من مذكرة (C.R. Egypt/ 7820 G) والتي كان قمد أرسلهما إلى السيسر هـ.

\*مترجم عن الأصل الإنجليزي انظر ملف: F.O. 371/6375

صمويل في ٣٠ مايو موضحاً له فيها أن القوة البريطانية في فلسطين غير كافية للقيام بواجبها الثلاثي، أي: المحافظة على النظام في المدن الكبيرة، وصد الهجمات من شرق الأردن، وحماية المستعمرات اليهودية النائية في حالة قيام المسلمين بانتفاضة عامة في أرجاء فلسطين. وقال القائد الهام للقوات إنه على الرغم من الكلمة التي القاها السير هـ. صمويل في ٣ يونيو والتي هدف منها إلى تهدئة العرب، فإن الحالة المبينة في مذكرته بقيت تقريباً دون تغير، وإننا يجب أن نكون مستعدين لاندلاع أعمال عنف خلال الأشهر القليلة القادمة.

٣- العوامل التالية تؤثر على الوضع:

 أ- تم التخلي عن [إنشاء] قوة دفاع فلسطين، ولا يتوقع للجندرمة التي من المفترض أن تُشكَّل بدلاً منها أن تكتمل قبل أن يمضي وقت طويل إلى حد ما.

ب- يقوم المندوب السامي بمساعدة قائد القوات العسكرية باتخاذ خطوات لتشكيل نوع من «حراس المدينة» في القرى اليهودية والمستعمرات وذلك بتوزيع أسلحة لعناصر منتقاه من الرجال. وعلى أي حال، فإنه من الصعب تحديد إلى أي مدى تستطيع هذه الوحدات الدفاع عن مناطقها.

٤- القوة البريطانية في فلسطين موزعة للضرورة في الوقت الحالي على شكل مفارز، وذلك بهدف مراقبة الحدود الأردنية، وللتعامل مع الاضطرابات في المدن الكبيرة. وفي حالة وقوع أي شيء يحمل طبيعة انتفاضة عامة، فإن هذا الإجراء العسكري غير السليم لا يمكن الالتزام به، وبالتأكيد سيكون القيام بعملية تركز أمراً حيوياً، وهذا سيتضمن التخلي عن كثير من المستعمرات اليهودية، وترك السكان اليهود للدفاع عن أنفسهم -إن أمكن- ضد المسلمين.

ولذلك فإن هيئة الأركان تجد نفسها مضطرة للمصادقة على رأي القائد العام للقوات كما جاء في مذكرته من أننا نواجه ثلاثة بدائل:

أ- تغير في السياسة المتعلقة بالهجرة اليهودية.

ب- زيادة في الحامية البريطانيةك؛ أو

ج- القبول بخطر كبير على السكان اليهود.

۸ يوليو ۱۹۲۱

#### ونيتة رتم (١)

برقية من المندوب السامي حول الحامية في فلسطين إثر انتفاضة البراق، ضمنت في مذكرة وزير المستعمرات المرفوعة إلى مجلس الوزراء في ٢٨ نوفمبر ١٩٢٩.\*

# برقية المندوب السامي رقم ٢٤٥ بتاريخ ١٢ أكتوبر

استمر الوضع بشكل غير مرض إلى حد كبير، ولا يزال الشعور العربي ضد اليهود يتسم بالمرارة، وقد تم تنفيذ المقاطعة والمحرضون يعملون بسرية ويتجنبون الاعتقال. وهناك شعور متزايد بالعداء ضد الحكومة في الوسط العربي، والذي تمت إثارته بدعاية ماهرة على يد زعماء عرب، ولقد أخبرت أن هذا الشعور ليس محصوراً -كما كان سابقاً- في الدوائر السياسية ولكنه انتشر الآن إلى الطبقات الدنيا من السكان والقرويين. وبغض النظر عن الاحتجاجات المستمرة ضد الظلم المتضمن في وعد بلفور، فإن العرب قد رفعوا لي عدداً كبيراً من الشكاوي ضد عدم الانصاف مثل الإبقاء على السيد بنتويش في منصب المدعى العام، والمعاملة الخشنة التي يتلقونها عند الامتناع عن دفع الكفالة، والأحكام القاسية التي توقع عليهم بالمقارنة مع الأحكام التي توقع على المتهمين اليهود بنفس الجراثم. وقد استخدمت التعليمات التي صدرت لتنظيم زيارة حائط المبكى لإثارة التعصب الديني بين المسلمين، ولقد ذكر أن هذه الاجراءات تُشكَّل انتهاكاً لحالة الوضع الراهن لمصلحة اليهود، وتعتبر تعدِّياً على الأماكن المقدسة للمسلمين. وقد دُعي لعقد اجتماع شامل [للجنة] التنفيذية العربية في ١٢ اكتوبر لمناقشة مسألة الدعوة إلى إضراب عام احتجاجاً على هذه الإجراءات وغيرها من الادعاءات حول المحاباة والظلم. وصرَّح الشباب المسلم أن الإضراب سيتم سواء وافقت عليه اللجنة التنفيذية أم لا. وقد أخبرني قاضي

الأصل الإنجليزي. انظر:

Situation in Palestine, Memorandum by S. of S. Colonies to the Cabinet, 28 Nov. 1929, Cab. 24/207.

القضاة أن المحامين العرب قد تينوا سياسة عامة تقضي بمقاطعة جلسات المحاكم، وعند استجواب الشهيود فإن المحامين يضيعون الوقت في الأسئلة التوافهة والمكرزة، وعندما تقوم المحكمة بضبطهم لإضاعتهم الوقت فإنهم ينسحبون من القضية تاركين السجين دون دفاع. وقد قرر قاضي القضاة -الذي ناقش الأمر معي- أن تستمر المحاكمات حتى لو لم يتم الدفاع عن السجناء، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى شكاوى أنهم قد حرموا من العدالة، وبالتالي سيكون هناك صبب آخر للإثارة.

وسيزداد الاضطراب أكثر عندما يتم إيقاع عقوبات جماعية على القرى التي تبتت تهمة النهب عليها، ولقد ذكر أن الأحكام ستواجه بمقاومة سلبية، ولذلك فربما يتم جمع الفرامات بالقوة، وهناك أيضاً احتمال وقوع اضطراب في ٢ نوفمبر في ذكرى وعد بلفور. وفي الخلاصة، فإنني أود أن أشير إلى أنه إذا حدلت انتفاضة آخرى فإنها ستكون أكثر هولا من سابقتها، حيث إن العرب حسلوا على كمية كبيرة من الأسلحة من شرق الأردن والحجاز، كما سياتي دعم شبه مؤكد من العرب عبر الحدود. وبأخذ جميع هذه الظروف في الاعتبار فإنني ومستشاريً المدنين نرى أنه ليس من الحكمة تخفيض القوات العسكرية الحالية في فلسطين إلى أقل من ثلاث كتائب. لقد ناقشت الوضع مع نائب مارشال الجو الذي اقترح لتحقيق رغبات وزارة الحرب أن يتم إرجاع الجرين هواردز Green Howards إلى مصر وأن يتم إحضار كتيبة من مالطا بأسرع ما يكن للحلول مكانهم، ومع أنني لا أرجح حتى بعد الاضطرابات الحالية أنه من المكن تخفيض القوات البريطانية إلى أقل من كتيتين، فإن هذا الإجراء يجب الا يتضمن نفقات كبيرة، لأنه طالما تسمح الحالة بالتخفيض إلى كتيبتين فإن الا يتضمن نفقات كبيرة، لأنه طالما تسمح الحالة بالتخفيض إلى كتيبتين فإن مارث وبلزبوردررز South Wales Borderers يكن أن تعود إلى مصر.

#### وثيتة رتم (ه)

# خطة الدفاع المتفق عليها بين الشرطة والجيش وقوة الطيران الملكي في فلسطين، ١٩٣١\*

١- الوسيلة الرئيسة الموضوعة تحت تصرف الحكومة لإقرار القانون والنظام هي قوة الشرطة، ومع ذلك، فإذا خرجت الاضطرابات عن نطاق سيطرة الشرطة فإنه سيصبح من الضروري اللجوء إلى مساعدة القوات العسكرية لإرجاع الأوضاع إلى طبيعتها.

Y- كانت تسبق الاضطرابات الفعلية في الماضي فترة من التوتر، ومن التوقع أن تستمر الحالة هكذا، لذلك فإن الحطة تتصور انتقالاً من حالة السلام أو الوضع «العادي» إلى الاضطرابات المكشوفة (مرحلة العمل) مروراً بمرحلة اتخاذ الاحتياطات. وهناك مع ذلك، إمكانية الانتقال مباشرة من الاحوال العادية إلى مرحلة العمل، ويجب أن يتخذ دائماً التدبير الاحتياطي لهذا الاحتمال.

٣- ستكون الشرطة منظمة في الظروف العادية على أساس أنها كافية لإقرار القانون والنظام في المدن الرئيسة والمناطق الحضرية، ولتقديم الحماية أيضاً من مواقع أساسية للمستعمرات والمستوطنات اليهودية النائية.

٤- إذا وقعت حالة طوارئ أو توتر ينذر بتفجير الوضع فإنه سيتم توزيع الشرطة على شكل مفارز صغيرة لتقديم دعم محكم للمستعمرات والمستوطئات التي يتوقع مهاجمتها. وفي هذه المرحلة فإن القوات العسكرية ستتخذ أوضاعاً تمكنها من تقديم دعم سريع وفعال للشرطة في حماية المستعمرات والمستوطئات وتأمين النقاط الحبوية.

 عند اندلاع الاضطرابات ستتخذ الشرطة الإجراء الأولي في إقرار النظام، وسوف يتم استدعاء القوات العسكرية فقط عندما يخرج الوضغ عن نطاق سيطرة الشرطة.

وليس على القائد العسكري المحلي في الوضع المعتاد أن يأمر الجنود بمساعدة

<sup>\*</sup> مترجم عن الأصل. انظر: General Defence Scheme, 1931, p.20

السلطة المدنية دونما طلب واضح من سلطة مسؤولة سواء كانت مدنية أو من السلطة المدنية دونما مدنية أو من السلطة المشرطة، وإذا تم ذلك، فإنه سوف يسترشد بالتقارير التي يتلقاها من السلطة المدنية أو بأي معلومة مباشرة يمكنه أن يتلقاها بنفسه، وسوف يستجيب لطلب المساعدة فقط إذا كان مقتنماً أن الإمكانات المتوفرة للسلطة المدنية غير كافية.

٦- لا يتم وضع تدابير احتياطية لتعزيزات داخلية لمناطق الشرطة ما عدا
 إمكانية تعزيز مفارز الشرطة البريطانية في البلدات الأصغر بمجموعات قليلة.

 ٧- من أجل أن تتلقى المنطقة المهددة بالخطر المساعدة باقل قدر من التأخير فإن النقل الألي سيكون جاهزاً بنسبة مائة بالمائة في كل وحدات المشاة في بداية مرحلة اتخاذ الاحتياطات.

٨- في حالة وقوع اضطراب خطير، فإن المندوب السامي سيتصل بالسلطات الفرنسية في سوريا لضمان تعاونها في منع غارات العرب من المنطقة السورية. ٩- لمواجهة احتمالات وقوع اضطرابات مدنية أو عدوان خارجي على مدى واسع بحيث أن الحامية الدائمة في فلسطين وشسرق الأردن لا تستطيع مواجهتهما، فإن مجلس الجيش أصدر في الأول من يناير ١٩٣٠ -على شكل برقية - الأوامر التالية للقائد العام للقوات العسكرية في مصر، وللحاكم والقائد الأعلى للقوات في مالطا والتي لا تزال سارية المفعول:

وفي حالة وقوع اضطرابات مستقبلية تستدعي طلب تعزيزات إضافية لفلسطين فإنها ستزود عادة من حامية مالطا، وقد أعطي المندوب السامي في فلسطين صلاحية أن يبرق مباشرة إلى القائد العام للقوات في مصر إذا ما حصلت حالة طوارئ مفاجئة، وفي هذه الحالة فإن المساعدة التي تُقدَّم من القائد العام للقوات في مصر يجب أن تتم بالنوافق مع المسؤوليات الملقاة عليه في مصر، وأي إجراء يتخذ يجب أن تخبر به وزارة الحرب فوراًة.

# **وثيقة رقم** (٦) مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣٧\*

#### مذكرة حول مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة 1937

وصلت الآن بالبريد الجوي النسخة الرسمية لمرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣٧، وظهر أن هناك بعض احتلافات طفيفة بين هذا النص والنص الذي وصل عن طريق البرق ونشر في العدد ١٧٤ من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ٢٠ آذار سنة ١٩٣٧، وقد رُوي من الأنسب إلغاء عدد الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ٢٠ آذار وإعادة نشر المرسوم بكامله من جديد، بدلاً من الاقتصار على نشر تصحيح للاختلافات المرجودة بين النصين.

يلغى الملحق رقم ٢ للعدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم ٦٧٤ المؤرخ في ٢٠ آذار سنة ١٩٣٧

فيما يلى نص مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣٧:

صدر عن البلاط الملكي في قصر بكنجهام في اليوم الثامن عشر من شهر آذار سنة ١٩٣٧ الحضور

صاحب الجلالة الملك

اللورد الرئيس اللورد ستوارت مركيز اوف زتلند اللورد إماري

السير هاري إيف

بما أن فلسطين هي بلاد قبل صاحب الجلالة الملك الانتداب عليها بالنيابة عر عصبة الأمم.

<sup>\*</sup> الملحق رقم ۲ للعدد ٦٧٥ الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في ٢٤ آذار (مارس) ١٩٣٧

وبما أن لجلالته السلطة والصلاحية في فلسطين بمقتضى معاهدات وامتيازات وعادات وغيرها من الوسائل المشروعة.

وبما أن مرسومي الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣١ وسنة ١٩٣٦ قمد تضمنا أحكاماً لتأمين السلامة العامة والدفاع عن فلسطين.

وبما أن المناسب وضع أحكام أخرى من أجل تلك الغاية،

لذلك فإن جلالته، استناداً إلى الصلاحيات المخولة له بمقتضى قانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة ١٨٥٠ وعملاً بتلك الصلاحيات وبأية صلاحية أخرى مخولة لجلالته، وبمشورة مجلسه الخاص يرسم ما يلى: -

## الفصل الأول أحكام عامة

اسم المرسسوم: المادة 1 يطلق على هذا المرسسوم اسم مسرسسوم الدفساع عن فلسطين لسنة ١٩٣٧

تفسير اصطلاحات: المادة ٢ :- (١) يكون للألفاظ والتعابير التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

إن لفظة «فلسطين» لا تشمل القسم المعروف بشرق الأردن من المنطقة الواقعة تحت الانتداب،

وعبارة (المندوب السامي) تشمل كل شخص يقوم بإدارة حكومة فلسطين في الوقت المبحوث عنه،

ولفظة «تشريع» تشمل كل مرسوم صادر من لدن جلالته في المجلس الحناص، ما عبدا هذا المرسوم، وكل قانون أو تشريع عشماني أو مرسوم أو نظام أو أصول محاكمات أو تشريع آخر معمول به في فسطين في الوقت المبحوث عنه،

وعبارة المرسوم سنة ١٩٣١ تنصرف إلى المرسوم الملكي للدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣١.

وعبارة «مرسوم سنة ١٩٣٦» تنصرف إلى مرسوم الأحكام العرفية

(الدفاع عن فلسطين) لسنة ١٩٣٦.

 (۲) يسرى القانون التفسيري (الإنكليزي) على تفسير هذا المرسوم بالصورة التي يسري فيها على تفسير القوانين الصادرة من البرلمان.

 (٣) دفعاً للشكوك يعلن أن كل إشارة إلى فلسطين وردت في هذا المرسوم أو في مرسوم سنة ١٩٣١ أو في مرسوم سنة ١٩٣٦، تعتبر شاملة للماه الساحلية المتاخمة لفلسطين.

المادة ٣ : (١) لا يعمل بأحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم إلا بمنشور يصدره المندوب السامي ويقرر فيه وضعها موضع التنفيذ، وعند صدور مثل هذا المنشور توضع تلك الأحكام موضع التنفيذ اعتباراً من التاريخ المحدد في المنشور، وتظل نافذة المفعول إلى آن يصدر المندوب السامي منشوراً آخر يقرر فيه إيقاف العمل بها وعندئذ يبطل العمل بها إلا فيما يتعلق بالأمور التي تم وقوعها أو أغفل القيام بها قبل ذلك التاريخ.

(٢) يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ في الحال، إلا في المواضع التي نص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

المادة ٤ : لجلالته من حين إلى آخر أن يلغى هذا المرسوم أو أن يضيف إليه أو يعدله أو يغيره بأية صورة أخرى.

المادة ٥ : يشمل هذا المرسوم «فلسطين» بكاملها

# الفصل الثاني أنظمة الدفاع

المادة ٦: (١) للمندوب السامي، بمحض إرادته المطلقة أن يصدر من الانظمة ما يراه ضرورياً أو مناسباً لتأمين السلامة العامة والدفاع عن فلسطين والمحافظة على النظام العام وقمع المصيان أو الثورة أو الفتنة وصيانة المؤن والخدمات الضرورية لمعيشة الأهلين (ويشار إلى هذه الانظمة فيما يلى بانظمة الدفاع)

- (٢) يجوز ألنظمة الدفاع، دون إجحاف بالسلطات المطلقة المخولة في الفقرة السابقة:
- (1) أن تتضمن أحكاماً لاعتقال الأشخاص وإبعادهم من فلسطين ومنعهم من الدخول إليها.
  - (ب) أن تجيز: -
- ١- وضع البد أو تولى الإشراف على أي مال أو مشروع
   بالنبابة عن جلالته.
  - ٢- استملاك أي مال بالنيابة عن جلالته.
- ٣- القيام بأية أشغال على أية أرض من الأراضي (بما في ذلك هدم الأموال وإتلافها وإزالتها)
  - (ج) أن تجيز الدخول إلى أي عقار وتفتيشه.
- (د) أن تعدل أي تشريع أو أن توقف العمل بأي تشريع وأن تقر سريان أي تشريع مع إجراء تعديل فيه أو بدون ذلك.
- (ه.) أن تقضي باستيفاء الرسم الذي جرى تعيينه في الأنظمة أو بمقتضاها، لقاء منح أو إصدار أية رخصة أو تصريح أو شهادة أو مستند آخر من أجل الغايات المقصودة في الأنظمة.
- (و) أن تقفي بدفع تعويض ومكافئة للأشخاص الذين يتضررون من الأنظمة.
  - (ز) أن تتضمن أحكاما:-
- القبض على الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خلافاً
   للأنظمة.
- ٢- لمحاكمة اولئك الأشخاص أمام المحاكم النظامية (بما فيها المحاكم ذات الصلاحية الجزئية)
- ٣- لمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جراثم خلافاً
   لأنظمة الدفاع أمام المحاكم العسكرية التي قد تشكل

بموجب أنظمة الدفاع سواء أوقعت تلك الجرائم قبل تشكيل تلك المحاكم أم بعده، ولمحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خلافاً لأي تشريع من التشاريع بعد التاريخ المشار إليه، أمام المحاكم المذكورة.

أ- لفرض أية عقوبة من العقوبات المقررة بانظمة الدفاع بشأن الجرائم التي ترتكب خلافاً لتلك الأنظمة، وآية عقوبة من العقوبات المعينة في أي تشريع معمول به في ذلك الحين بشأن الجرائم الأخرى، من قبل أية محكمة من المحاكم النظامية أو أية محكمة من المحاكم العسكرية المشكلة على الوجه المذكور فيما تقدم.

ه- لفرض غرامات على جماعات من الناس أو على
 هيئات ولمصادرة الأموال وإتلافها كتدابير تاديبية، سواء
 أكان في الإمكان معرفة المجرمين الحقيقيين أم لم يكن.

٦- لتعيين أصول المحاكمات والمرافعات أمام المحاكم
 العسكرية المشكلة على الوجه المذكور أعلاه .

٨- ولعدم جواز التعرض للاحكام والقرارات التي تتخذ تصدرها المحاكم العسكرية أو الإجراءات التي تتخذ أمامها من قبل أو أمام أية محكمة من المحاكم سواء أكان ذلك عن طريق إجراء قضائي أو بصورة أخرى ولعدم جواز تحدي تلك الأحكام والقرارات والإجراءات أمام أية محكمة من المحاكم أو من قبلها على أي وجه من الوجوء إلا إذا كان ذلك عن طريق الاستئناف المنصوص عليه في انظمة الدفاع.

(٣) يجوز أن تنص أنظمة الدفاع على تفريض من قد يسمى فيها من السلطات أو الأشخاص أو أصناف الأشخاص بصلاحية إصدار أوامر وأنظمة لآية غاية من الغايات التي يجيز هذا المرسوم إصدار مثل تلك الأنظمة أو الأوامر بشانها ويجوز أن تتضمن تلك الأنظمة كل ما قد يراه المندوب السامي ضروريا أو مناسباً لغاياتها من الأحكام التبعية أو الإضافية.

(٤) يعمل بكل نظام من أنظمة الدفاع وبكل أمر أو مرسوم أو نظام صدر بقتضاه بالرغم من وجود ما قد يتنافى معه في أي تشريع من التشاريع، وكل حكم من أحكام أي تشريع قد يتنافى وأحكام أي نظام من أنظمة الدفاع أو أي أمر أو مرسوم أو نظام صادر بقتضاه يبطل مفعوله بمقدار ما فيه من ذلك التناقض خلال مدة العمل بذلك النظام أو الأمر أو المرسوم، سواء أكان ذلك الحكم قد عُدلًا أو غُير أو قفر لكن.

المادة ٧: للمندوب السامي اذا استصوب ذلك، أن يفوض إلى قائد القوات العام في فلسطين بمنشور يصدره الوظائف المنوطة به في المادة السادسة من المرسوم معلقاً هذا التغويض على ما قد يعين من القيود والشروط في ذلك المنشور، وكل منشور كهذا يجوز تغييره أو نسخه بمنشور آخر يصدره المندوب السامي غير أن هذا التغيير أو النسخ لا يؤثر في سريان أي نظام من أنظمة الدفاع الصادرة بمقتضى ذلك المنشور.

# الفصل الثالث أحكام وقتية وإضافية

المادة ٨ : إن السلطات المخولة للمندوب السامي بهذا المرسوم أو بمقتضاه وكذلك السلطات المخولة له بمقتضى مرسومي سنة ١٩٣١ وسنة ١٩٣٦، أو بمقتضاهما تعتبر أنها كانت دوماً ولا تزال مضافة إلى السلطات المخولة له في مرسوم دستور فلسطين لسنة ١٩٢٧ أو بمقتضى ذلك المرسوم، وفي كل مرسوم من المراسيم التي تعدل المرسوم المذكور أو غير ذلك، وليست منقصة من تلك السلطات.

المادة ٩ : ليس في مرسوم سنة ١٩٣٦ ما يعتبر أنه قد أثر في أي نظام من الأنظمة الصادرة بمقتضى مرسوم سنة ١٩٣١ التي كانت سارية المفعول في اليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول سنة ١٩٣٦، بل تعتبر تلك الأنظمة أنها ظلت نافلة المفعول مع مراعاة ما أجري فيها من الغاء أو تعديل أو تبديل اعتباراً من الناريخ الذي جرى فيه ذلك الإلحاء أو التحديل بموجب مرسومي الدفاع عن فلسطين لسنتي 1٩٣١ و ١٩٣٦. وبناء على ذلك كل قرار صدر بإدانة مبجرم بقتضى تلك الأنظمة وكل عمل جرى بموجبها لا يعتبر أنه قرار أو عمل غير مصرح به أو غير مشروع بسبب أن الأنظمة المذكورة التي كانت نافلة المفعول في اليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول سنة كانت نافلة المفعول في اليوم التاسع والعشرين من شهر أيلول سنة ١٩٣٦، لم تكن كذلك بعد ذلك التاريخ.

المادة ١٠ : يلغى مرسوم سنة ١٩٣١ ومرسوم سنة ١٩٣٦ اعتباراً من التاريخ الذي يعلن فيه منشور وضع الفصل الثاني من هذا المرسوم موضع العمل.

ويشترط في ذلك أن لا يؤثر هذا الإلغاء في أي نظام من الأنظمة التي تكون نافذة المفعول في التاريخ المشار إليه أفضاً (بما في ذلك الأنظمة المشار إليها في المادة السابقة) بل تبقى جميع تلك الانظمة نافذة المفعول وتعتبر أنها أنظمة دفاع سنت من أجل غايات الفصل الثاني لهذا المرسوم ويجوز إلغاؤها أو تعديلها أو تبديلها على ذلك الأساس..

المادة ١١ : حينما أشير في أي تشريع من التشاريع إلى مرسوم سنة ١٩٣١ أو مرسوم سنة ١٩٣٦ أو إلى كلا المرسومين معا تفسر تلك الإشارة أنها تنضمن إشارة إلى الفصلين الأول والثالث من هذا المرسوم، وإشارة إلى الفصل الثاني منه اعتباراً من الناريخ الذي يتم فيه إلغاء المرسومين المذكورين.

المادة ۱۲ : إن كل مستند يستدل منه أنه صك (تشريعي أو تنفيذي) وضع أو صدر: –

 (۱) بمقتضى هذا المرسوم أو مرسوم سنة ۱۹۳۱ أو مرسوم سنة ۱۹۳۲ أو تنفيذاً لغايات أى منها، أو

(۲) بمقتضى أي حكم من الأحكام التي تشتمل عليها أنظمة الدفاع أو أي نظام صادر بمقتضى مرسوم سنة ١٩٣١ أو مرسوم سنة ١٩٣١ م أو أي حكم من الأحكام النافذة المفعول بمقتضى أنظمة الدفاع أو أي نظام صادر بمقتضى مرسوم سنة ١٩٣١ أو سالتا المفاح أو سلام المفاح أو سالتا المفاح أو سلام أو سلام المفاح أو سلام أو سلا

يعتبر أنه صك وضع أو صدر بصورة مشروعة على الوجه المذكور فيما تقدم ولا يجوز البحث في صحة الأحكام الواردة فيه أمام أية محكمة أو على أي وجه آخر من الوجوه.

المادة ١٣: إن كل مستند يستدل منه أنه صك (تشريعي أو تنفيذي) وضع أو صـــدر من قـــبل أية سلطة من السلطات أو أي شـــخص من الأشخاص:

 (۱) بمقتضى هذا المرسوم أو مرسوم سنة ۱۹۳۱ أو مرسوم سنة ۱۹۳۲ أو تنفيذاً لغايات أى منها، أو

(Y) بمقتضى أي حكم من الأحكام الواردة في أنظمة الدفاع أو في أي نظام صدر بمقتضى مرسوم سنة ١٩٣١ أو مرسوم سنة ١٩٣٦، أو أي حكم من الأحكام النافذة المفعول بمقتضى أنظمة الدفاع أو أي نظام صدر بمقتضى مرسوم سنة ١٩٣١ أو مرسوم سنة ١٩٣٦ تفيذاً لغايات ذلك الحكم، ويؤخذ منه بأنه موقع من تلك السلطة أو ذلك الشخص أوبالنيابة عن أي منهما، يقبل في معرض البينة ويعتبر أنه صك وضع أو صدر بصورة مشروعة من تلك السلطة أو ذلك الشخص حسب مقتضى الحال، حتى يقام الدليل على عكس ذلك.

م.ب.أ. هانكي

.

## منشور صادر من فخامة الجنرال آرثر غرينفل واكوب المندوب السامي لفلسطين .

بما أن المرسوم المعروف بمرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣٧، قد نص فيما نص عليه على أن الفصل الثاني منه لا يوضع موضّع التنفيذ إلا بمنشور يصدره المندوب السامي ويقرر فيه وضعه موضع العمل.

لذلك أنا الجنرال السير آرثر غرينقل واكوب المندوب السامي لفلسطين أعلن أن أحكام الفصل الثاني من مرسوم الدفاع عن فلسطين لسنة ١٩٣٧ المشار إليه أعلاه، توضع موضع العمل في اليوم الرابع والعشرين من شهر آذار سنة 1٩٣٧.

۲۶ آذار سنة ۱۹۳۷.

المندوب السامي أ.غ.واكوب

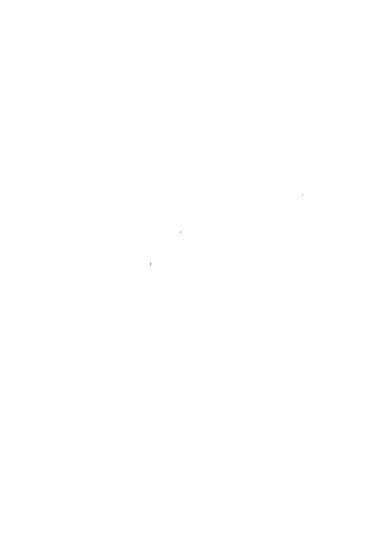

## وثيتة رتم (٧)

# مقاطع من رسالة الفريق ر.هـ.هيننج، مؤرخة في ١٥ أغسطس ١٩٣٨ يقيم فيها أوضاع الشرطة ويطالب بوضعها تحت القيادة العسكرية\*

لقد أخبرني أنني إذا شعرت أن شيئاً يحتاج إلى عمل فإن على رفعه إليه، وأرى إنك ستظل في وزارة الحرب حتى ٢٤ أغسطس، وأريدك أن تخبره احتى لو كان عليك أن تتجاوز صلاحياتك- أنني متأكد تماماً مما أخبرته سابقاً أن الشرطة لن يعاد تنظيمها أبداً أو أن تكون أكثر فاعلية مالم يتم عمل شيء جذرى.

سياتي حوالي ثلاثمانة أو أربعمائة شرطي بريطاني إلى هنا، والهدف هو قلفهم في دوامة الشرطة الحالية، واستخدامهم أو إساءة استخدامهم على نفس الخطوط وتحت نفس المؤسسة كما يستخدم الأفراد الحاليون، وإذا تم ذلك فلن نعرف حتى أننا حصلنا على زيادة، وسوف نستمر في البحث عن الشرطة دون أن نجدها، وسوف نستمر في معرفة أن القانون يُطبق في الأجزاء التي تحتلها القوات البريطانية فقط.

سوندرز، المفتش العام [للشرطة]. . . . . مشغول جداً في بحث المشاكل في قوة الشرطة والتعامل مع آثارها، بحيث أن لديه القليل من الوقت أو ليس لديه وقت بالمرة للقيام بإعادة تنظيم شاملة . . . إنه يحتاج ثلاثة أو أربعة رجال من الدرجة الأولى ليعرف أن ما يؤمر به يتم تنفيذه، هذه هي النقطة الجوهرية، لا شيء في الحقيقة يتم تنفيذه بالرغم مما يقال أن الكثير يجري تنفيذه. كل الشرطة العرب مشكوك فيهم وكذلك مفتشيهم، والشرطة البريطانيون يحصلون على القليل من التوجيه، وهم في رأيي لا يعرفون لماذا هم هنا.

ملاحظة: غير واضع لمن ارسلت الرسالة وإن كان يظهر أنه أحد كبار المسؤولين في وزارة الحرب.

<sup>\*\*:</sup> 

مترجم عن الأصل الإنجليزي. انظر ملف: 1733/367/1 C.O. مترجم عن الأصل الإنجليزي.
 ملاحظة: غير واضح لمن أرسلت الرسالة وإن كان يظهر أنه أحد كبار المسؤولين في

يجب أن تكون الشرطة -حسب فكرتي الشخصية - تحت تصرف القائد العسكري تترحيد التحكم العملياتي، ويجب أن يوضع تيجارت في هيئة أركان القائد العسكري ويعمل كحلقة وصل مع الشرطة، وسيكون هو، فعلياً المنتش العام الحقيقي. وسوف يصرخ الناس ويقولون إنه خطاً سيء للشرطة في فلسطين وغير ذلك، ولكن في رايي فإن الوقت قد مضى لإمكانية التأثر بأصحاب المدرسة القديمة وتعقيد أو جاذية الأشخاص أو أي شيء من هذا القبيل، وأعتقد أننا بعد ذلك ربما نكون قادرين على جعل الأمور تتقدم.

أستطيع الاستمرار في إعطائك الشاهد تلو الشاهد، يتحدث الناس عن الحاجة لشرطة ريفية راكبة، إنني أجد أن هناك ما يزيد عن ٨٠٠ شرطي راكب من كافة الأجناس في هذا البلد، كلُّهم مشتتون ومبعثرون ويؤدون القليل من الممار.

\* \* \*

أشعر أن حضور تيجارت إلى هنا سيكون مفيداً بدرجة فائقة، وسوف يتم الاعتراض عليه -ربحا- لأسباب مختلفة أحدها أنه عنيف جداً، وأنه سوف يقلب رأساً على عقب النظام الحالي [للشرطة]. حسناً، هذه هي النوعية المطلوبة، وإن حضوره هنا قبل ساعة الصفر سيكون عوناً مقوياً.

## وثيتة رتم (٨)

مقاطع برقية لقيادة القوات العسكرية في فلسطين تتضمن تقريراً للفريق أريونسايدإلى وزارة الحرب في ٤ أكتوبر ١٩٣٨، حول مدى نفوذ الثورة، وتحطم الإدارة المدنية، وحجم الحامية المطلوب\*

سري

من: القائد العام للقوات في فلسطين وشرق الأردن
 إلى: وزارة الحرب

## الجزء الأول من جزنين

شخصي إلى رئيس هيئة الأركان الأمبراطورية العام من الفريق أيرونسايد. في رأيي، فإن الحكم المدني في فلسطين قد تحطم تماماً، والإدارة المدنية تقوم بعملها بدرجة محدودة في المدن الهامة، ولا يستطيع المندوب السامي ومسؤولو المناطق التحرك إلا بحراسة قوية. والعرب يقومون بثورة مفتوحة ضد الحكومة، والوضع أشد خطورة بما توقعت أن أراه. الجنود مشغولون تماماً في إيجاد مفارز من احجام مختلفة لحماية المدن والنقاط الحيوية والقيام بواجبات الحراسة والتي بدونها لا يمكن القيام باية حركة، والحاجة للدفاع الثابت تقيلة جداً بحيث لا يمكن القيام بأي إجراءات هجومية هامة والتي بدونها لا يتوقع حدوث أي تحسن في الوضع. الجنود مثقلون بأعباء فوق طاقتهم ولا يمكنهم بذل جهود

لقد أخبرت أن أي بيان سياسي من أي طبيعة تصدره حكومة جلالته لا يتوقع أن يؤدي إلى الكثير من التحسن الفوري في الوضع إذ إن العرب خرجوا عن نطاق السيطرة تماماً. القوة وحدها تستطيع أن تضبط الوضع وتمكّن من إعادة إنشاء الإدارة المدنية. الشرطة مهتزون كثيراً ولا يستطيعون عمارسة سلطتهم إلا بساعدة الجيش، ونزع أسلحة الشرطة العرب جعل من الضروري إقفال كثير من مراكز الشرطة. ويجب أن يمضي وقت طويل قبل أن يتم إعادة تنظيم

<sup>\*</sup> مترجم عن الأصل الإنجليزي، انظر ملف ... C.O. 733/372/8

الشرطة وتستقر معنوياتها حتى وإن تم إرسال تعزيزات هامة من بريطانيا. ولذلك فإن عبء إقرار القانون يعب أن يلقى على عاتق الجيش.

الجزء الأخير

لقد أخبرت أن الوضع (لا) يتحسن، وأن قدوم أمطار الشناء والحاجة للعمل علي الأرض سوف يعمل (القليل) في الحد من أنشطة العرب التي ستستمر حتى يتم سحق الثورة. إنني أوافق على هذا الرأي وأعتبر أن الوضع يتدهور بشكل متسارع، وإنني متأثر جداً لعدد أعمال التخريب والاشتباكات مع (العرب) التي تحدث يومياً.

وعلى الرغم من أنه في ظل القانون يمكن تخويل الصلاحيات (للسلطات المسكرية)...، فإنني أرى أن أي شكل من أشكال الإدارة المدنية غير مناسب لحالة طوارئ مثل هذه، ولذلك يجب أن يتولى الجيش الأمر وأن توضع البلاد تحت إدارة حاكم عسكري، ودون شك فإن الإدارة المدنية تحدُّ وتسبب التأخير لإجراء فوري يقوم به الجيش ويكون أساسياً جداً في التعامل مع أي ثورة. إن قيام سلطة عسكرية سوف لن يؤثر على حجم القوات المطلوبة للتعامل مع الرضم، ولكنها ستُسرَّع إقرار القانون والنظام.

إن الحد الآدنى لحجم القوات التي يعتبرها هيننج ضرورية تحت أي ظرف هو الم كتببة بحيث يكون من بينها اثنتان مزودتان بمدافع رشاشة، وثلاث سرايا ميدان، وسلاح الهندسة الملكي، ووحدة هاوتزرز، وكذلك فوج مؤلل يفضل أن يكون عربة [عربات] مدرعة، وسيكون وجود فوجي فرسان مفيداً، إن معدل حجم الكتائب في هذا البلد هو الآن ٥٠٠.

من الضروري أيضاً حصول زيادة مناسبة لدعم قوات الطيران. أنا أوافق على آرائه.

## وثیتة رتم (۹)

## رسالة من شاهد عيان أجنبي إلى المندوب السامي في ٢٤ أكتوبر ١٩٣٨، حول حادثة مقتل معتقل عربي\*

یافا، ۲۲ أکتوبر ۱۹۳۸

صاحب السعادة، السير هارولد ألفرد مكمايكل

مبنى الحكومة، القدس

سيدي،

في اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر تصادف أن رأيت أنا واثنين وعشرين من العاملين عندي الحادث التالي بين الشرطة وبين شخص عربي، وهو الحادث الله يذكره تقرير رسمي لحكومتك با صاحب السعادة في نفس اليوم، والذي قال: "إن عربياً اعتقل يوم السبت لحيازته مسدساً بشكل غير قانوني قد حاول الهرب من الشرطة عندما كان مأخوذاً إلى معتقل تل أبيب، وإن الشرطة فنحت النار عليه وأصابته بجرح قاتل».

ولأني واثنين وعشرين من العاملين لدي تصادف أن رأينا تفصيلات هذا الحادث، ولأن التقرير الرسمي لم يكن متطابقاً بالمرة مع الحقيقة، فإنني كمواطن في فلسطين وكمحب للعدالة أشعر أن من واجبي تقديم الحقائق كما رأيتها بعينى الاثنين.

هذا يا سيدى ما رأيته:

في اليوم الرابع والعشرين من أكتوبر وحوالي الساعة العاشرة صباحاً، كانت مجموعة من الشرطة البريطانيين بزيهم الرسمي وعددهم أربعة بالإضافة إلي السائق يركبون سيارة دوج (تاكسي) سنة مقاعد، ورقمها المسجل M.2329 أو (?) و252 وكان هناك شخص عربي في السيارة، وقد جاءت السيارة من يافا على طول طريق سلمة، ومرت بمحاذاة كواجي الذي يقع في قطعة أرض فضاء تبعد حوالي ٣٥٠ متراً عن الشارع الرئيس. وقفت السيارة، وفوجئنا برؤية

<sup>\*</sup> مترجم عن الأصل الإنكليزي، انظر ملف C.O. 733/371/4

الشرطة تنزل منها مع العربي، وفتح الشرطي الباب للسماح للعربي بالخروج، ثم أشار للعربي بالوقوف أمام السيارة، ثم رفعوا أسلحتهم وأطلقوا عليه النار، وقد كان موثق اليدين.

ووقع الرجل العربي يتلوى على الأرض، ثم أخذ أحد الشرطة مسدسه وأطلق النار على العربي على بعد ياردتين من رأسه، إن هذا في الحقيقة يجعل الواحد يتساءل ما إذا كان الشرطي الذي أطلق الطلقة الأخيرة رحيم القلب جداً حين وضع نهاية لحياة هذا العربي الذي كان يقضي نحبه فقط لأنه عربي، شيء يشبه كثيراً مقتل حصان يحتضر، إن مثل هذا الرحمات -إذا كانت هذه هي الحالة- أمر نوفضه بالتأكيد هنا في فلسطين.

قام اثنان من الشرطة والسائق بركوب السيارة وتركوا خلفهم اثنين من الشرطة لحراسة جثة العربي، ولم يطل الأمر حتى عادوا ثانية مع شاحنة للشرطة ليأخذوا هذه الجثة البائسة بعيداً، لقد أنهوا هذه الماساة بماساة، فلقد كان جانب الشاحنة مفتوحاً وقام اثنان من الشرطة برفع الجثة من اليدين والقدمن وبعد مرجحتها مرتن قذفت داخل الشاحنة.

لقد رأى بعض الأشخاص الألمان أيضاً هذا كله ، إذ إن مستعمرتهم تقع بجانب مكان الحادث، وعندما حضر سائق سيارة السيد كروسبيس (حاكم اللواء) -وهو شرطي بريطاني- إلى كراجي بعد نصف ساعة ليستلم سيارة السيد كروسبيس التي تصادف أنها كانت في كراجي للتصليح حدثه أمين المخزن بكل شيء عن الحادثة، فأجاب «أنا أعرف كل شيء عنها، الرجل العربي كان مز رجال العصابات».

هذه يا سيدي هي الحقائق الصحيحة حول هذا الحادث، وكما ترى فإن العربي لم يحاول الهرب إطلاقاً، ولكنه أحضر إلى المنطقة الفضاء من الأرض المحاذية لكراجي حيث يمكن أن يكون هناك عددقليل جداً من الناس حاضراً ليرى، وحيث قتل هذا العربي بوحشية على يد الشرطة البريطانيين.

هذا هو الذي يحدث هنا وعندما نفتح الراديو نسمع الإنجليزي يصلى

وينشد التراتيل، أنا أتحدث الإنجليزية وأقرأ الكتب الإنجليزية ولكن هذا ما رأيته بأم عينى، وأنا لست سياسياً، ولكننى تاجر بخبرة عشرين عاماً.

لقد كتبت هذا التقرير بينما يتنابني خوف عظيم على حياتي وحياة زوجتي وأسرتي، والقتل على يد الشرطة ليس أمراً غير شائع، فهناك وسائل كثيرة متاحة لهم لتنفيذه، إنني أطلب من فخامتكم الأمن الشخصي لي ولعائلتي لحمايتي من انتقام الشرطة.

لى الشرف أن أكون، سيدى، لك محترماً

توقيع أ. أندروز

### وثيتة رتم (١٠)

## بيان من مجلس القيادة العامة للثورة في فلسطين في نوفمبر ١٩٣٨، يتهم البيانات الإنجليزية بالدس والكذب\* من معاقل الجهاد في فلسطين

يرجو مجلس القيادة العامة المؤلف من قواد المناطق الأربعة الصحف العربية أن تتنبه لدس الشركات البرقية وبعض الصحف الإنجليزية والبهودية التي تحاول أن تنال من شرف الجهاد أمام العالم العربي باسلوب غير مباشر ومن ذلك إيرادها اسم أحد القواد الأربعة باسم القائد العام للثورة وإيراده اسم الآخر في اليوم التالي باللقب نفسه تريد بذلك الفتنة بين المجاهدين وتصويرهم أمام العالم كمن يقاتل في سبيل الزهو والأنانية وهم الذين خرجوا من بيوتهم وأموالهم مجاهدين في سبيل الله يقاتلون الأنانية والزهو وهما عنصران من العناصر التي يتالف منها رجس الصهيونية وطغيان الإنجليز.

يعلن قواد المناطق كرة اخرى أن واحدهم خادم صغير للآخر يفديه بروحه وأنهم هم وإخوانهم المجاهدين قد وطنوا أنفسهم على مقاتلة هذه الدسائس الحقيرة وعلى مقاتلة قوات الباطل حتى يفدوا إلى عالم الأرواح ويمثلوا بين يدي الله جميعاً أو يعودوا إلى حياتهم الاجتماعية وقد انجابت عنها ظلمة الذل وأشرقت بنور الحرية.

وينتهز المجاهدون هذه الفرصة ليعربوا عن إجلالهم لصاحب المهابة الإمام الحاج أمين الحسيني إمام فلسطين المعظم وقائدها الأكبر وليعربوا في الوقت نفسه لكل الجهات السياسية أنه هو وكيلها وبمثلها ورئيسها المطاع الذي تأتر بامره وتصدع بكلمته وينبه المجاهدون إخوانهم أصحاب الصحف العربية اللين ما برحوا يأملون أن يمشوا معهم قدماً في سبيل تثبيت اسم الشرف العربي على وجه العالم باقلامهم وأفكارهم وعواطفهم إلى أن عنايتهم بنشر البلاغ الرسمي على سخافته وتكرير كلمة (لم تقع إصابات بين الجند) وتكرير ما يرد فيه من

<sup>\*</sup> الشباب، العدد ١٢٣ - ٨٣ (٤١٨)، ١٦ نوفمبر ١٩٣٨

سماجة وأخبار كاذبة حقيرة مؤداها أن العرب يموتون بالعشرات والمنات بالرصاص بينما لا يصاب الجندي الإنكليزي إلا بجرح يسير ينبه المجاهدون إلى أن نشر هذا البلاغ مساعدة غير مباشرة للدعاية الإنكليزية وتسجيل رسمي لإهانات فظيعة تلحق بشرف الأمة العربية التي تؤلف الصحف نفسها عنصراً هاماً من عناصرها.

ويؤلم المجاهدين أن يصارحوا بعض أصحاب الصحف العربية بأنهم حين ينشرون البلاغ الرسمي يكونون كذلك الذي يصفع نفسه مخبولاً ولا يدري. ويؤلم المجاهدين وينكيهم أن يقولوا إنه ليس في أي أمة في العالم لا صحافة ولا هيئة تسمح بوجود هذه الإهانة لشرفها وكيانها الإنساني دون أن تثبتها بنفسها وتنشرها.

إن المجاهدين يسيطرون على مدن فلسطين باعتراف البلاغ الرسمي نفسه ومعنى هذه السيطرة أنهم هزموا جنود الحكومة وقهروا الباطل في شخصها ومع ذلك يأيى البلاغ السخيف إلا أن يقول (جرح جندي جرحاً بسيطاً وفيما يعتقد أن إصابات كثيرة العدد وقعت في المسلحين الذين انسحبوا) ثم يعود البلاغ الرسمي في اليوم التالي ليتحدث عن وقوع المعارك في نفس المكان بنفس الأسلوب ما يكذبه ويدل على أن المسلحين لم ينسحبوا كما قال. إن الثورة في وعيجها وضجيجها أقوى من أن تخفى إلا على عيون العمي مرضى القلوب. إنها منتصرة تهزأ بأضاليل الإنجليز إنها منتصرة صابرة وقوامها قوم يصرخون في وجه الإنجليز بمثل ما قاله عبادة بن الصامت رضي الله عنه للمقوقس صاحب مصر فإن كنتم تؤثرون الحياة على المؤت قنحن قوم الموت أحب إليهم

من الحياة إن متنا فإلى رضوان الله وسعادة النفس وإن عشنا فللنصر ولوجه

الحق»

مجلس القيادة العامة

## وثيتة رتم (١١)

مقطع من مشروع تشكيل الجندرمة، الذي أعدته قيادة القوات البريطانية في فلسطين في يناير ١٩٣٨، حول الجنسيات المقترحة للمشاركة فيها\*

## الأفراد، جنسيات مختلفة:

 ١٠ يظهر أن الخيبار واسع إذا أمكن تجاوز بعض المصاعب المعينة، إنه يتضمن بريطانين وشركس وسيخ وسودانيين وعرب يهود

## أ- البريطانيون:

إن تشكيل جندرمة بريطانية بالكامل سيكون دون شك مكلفاً حيث إن الرواتب ستكون على نفس الدرجة الموجودة لدى الشرطة البريطانيين في فلسطين. وعلى الرغم من أن نسبة كبيرة بين الرجال سيكونون بعيدين عن معسكراتهم في أي وقت فإن الإسكان الجيد مع خدمات كافية سيكون مطلوباً.

وليس هناك حاجة أن يكون الرجال على مستوى عال جداً من التعليم، ولكن يجب أن يتوقع منهم أن يحمد الا يكون مستوى الذكاء منخفضاً، ويجب أن يتوقع منهم أن يحصلوا على معرفة كافية بالعربية، وأن يتلقوا علاوات إضافية على اجتيازهم امتحاناً مناسباً في اللغة المتداولة.

ويمكن ألا يأتي الأفراد البريطانيون بأعداد كالمية، ويمكن أن تتضرر معنوياتهم بسبب ظروف حياة بدائية، كما أن مشكلة إطعامهم في المناطق البعيدة يمكن أن تكون صعبة.

ومن جهة أخرى، فإنهم موالون ومنصفون، ومع الزيادة الحالية في إنشاء الطرق الريفية سيكون إطعامهم أكثر سهولة...

Memordum Regarding a Gendarmerie or a Semi- Military Force for palestine, General Staff: Force H.Q., Jersulalem, Jan. 1939, W.O. 106/5720

<sup>\*</sup> مترجم عن الأصل الانجليزي، انظر:

ستكون الأرضية الواضحة للتجنيد هي احتياطي الجيش والدومنيون، ويجب الا يسمح بوجود نسبة كبيرة من الرجال الذين خدمو فترات طويلة لأنهم معرضون للفساد تحت أحوال شبة شرقية، ولأن عدد الرجال المتزوجين يجب أن يظل في الحد الأدني.

يجب أن تكون الخدمة من فترتي عمل أساسيتين، سنتين كاملتين لكل منهما مع إجازة بينهما، وهذا أكثر جاذبية في عمل التجنيد، كما يسمح بالتخلص من العناصر التي عجزت عن أداء دورها،...

#### ب-الشركس:

إذا توفر عدد كاف من الشركس فإنهم سيكونون مناسبين جداً، فهم بيلون إلى الانضباط، وشجعان، وهناك أمر مهم جداً هو أنهم ليس لديهم ولاء لأي طرف في فلسطين، ولذلك فإنهم سيكونون منصفين إن لم يكونوا غير قابلين للم شوءً.

وهناك سلبية هي أنهم لا يحبون العمل طويلاً في وظيفة واحدة، وهناك كثير من الشركس الآن في قوة حدود شرق الآردن خدموا في الجندرمة السورية بل إن بعضهم تنقل بين القوتين عدة مرات. هذا ليس اعتراضاً لا يمكن تخطيه من أجل عملهم، فهو في الحقيقة يظهر أنه يضمن التزويد الدائم بالمرتزقة المتدرين مع أن الأفراد ربما يتكرر تغيرهم.

### ج- السيخ:

يعتبر اقتراح قوة السيخ اقتراحاً جذاباً، فلن يكون أحد أكثر منهم ولاء وإنصافاً والتزاماً بالانضباط، لقد خدموا بشكل ممتاز كشرطة في الشرق الأقصى، وهناك عدة أنواع من السيخ قد تم تسريحها، بالإضافة إلى أن هناك الدفقاً مستمراً من القوات المسلحة الهندية الى قوات الاحتياط، وهناك عدد معقول يتكلم ويفهم الإنجليزية، وسيكون لمظهرهم الشخصي تأثير نفسي عظيم، ومن الممكن أن يتم تجنيدهم على نفس شروط تجنيد البريطانيين، أي على فترتين لستين لكل منهما. إن لديهم المزايا العسكرية ومتدريين وأجرتهم رخيصة.

## د- السودانيون:

يمكن اعتبار البجة فقط مناسبين، فهم محافظون جداً ومتشككون تجاه عروض الصداقة من قبل غيرهم، ويتحدثون برطانة عربية تمنعهم من الاتصال الوثيق بالسكان المحليين، ولا يتوقع أن يتأثروا كثيراً بالدعاية العنصرية، أو الدينية، سواء كانوا مسلمين أقل أو أكثر تعصباً.

لقد تدرب عـدد كبير من البـجة بشكل جيد، وانتظموا في الوحدات العربية الشرقية، إنهم شجعان جداً دون قسوة، وذوو طبيعة منضبطة بشكار جيد.

من جهة أخرى، فإن فصل البرد في فلسطين قد يسبب لهم المرض، ومن المحتمل جداً أنهم باعتبارهم محافظين ومحيين لبلدهم- سيرفضون الذهاب إلى فلسطين مهما كانت الشروط مغرية، إنهم لا يستطيعون العيش في فلسطين دون نسائهم، ومن المحتمل أن النساء لن يكن سعيدات وسيجعلن الرجال غير راضين.

وأيضاً، فإن كثيراً من أفضل رجالهم عناصر أريترية، وليس من المؤكد معوفة كيف تأثر هؤلاء بالسياسة الإيطالية الحالية.

وأخيراً، فربما كان من غير الحكمة خلط هؤلاء الناس البسطاء الموالين مع جنود من جنسية أخرى لأن ذلك على الأغلب سيفسدهم وسيجعلهم مثيريز للمشاكل عند عودتهم إلى السودان.

## هـ- العرب و / أو اليهود:

المشاعر القومية متأججة جداً، والمساعي لزيادة اشتعالها لم تنقطع بالمر وبحيث أن ذلك قد يؤدي لعدم أخذ العرب واليهود في الاعتبار. الشو متعارضة: قوة حدود شرق الأردن تصرفت بشكل يدعو إلى الإعجاب، وشرطة فلسطين لم تثبت أنها موثوقة عندما كانت تتعامل مع أشخاص مر جنسها. ويظهر أن العقدة تكمن في الوضع العام، فإذا تمت قيادتها وإسبكل جيد فمن الممكن أن يرى العرب واليهود في السياسة الموضحة في

«أ» أمراً مبرراً، ولكن فقط إذا كان قرار حكومة جلالته مقبولاً بشكل عام في فلسطين. وعلى كل حال، فمن المستحيل الانتظار ورؤية مايحدث، ولذلك فان إدخال العرب واليهود في البداية لن يؤخذ بعين الاعتبار.

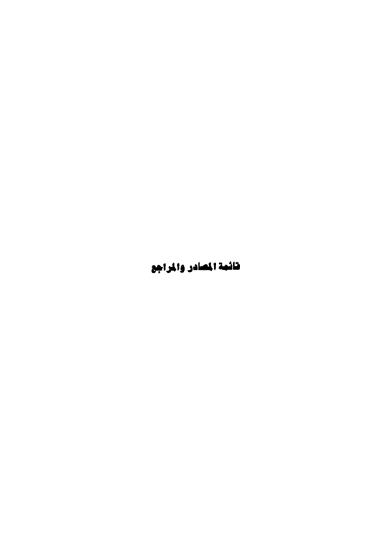

## المصادر والمراجع الأجنبية

## **Unpublished Documents**

Public Record Office, London: This is a list of Titles and Numbers of the files:

#### A) Air Ministry Files:

- Palestine Disorders, 1938, AIR2/3312.
- Proposed Assumption by R.A.F. of Military Command of Palestine. 1922, AIR 5/188.
- Scheme for Location, Command and Administration by the R.A.F. in Palestine. 1922, AIR 5/198.
- Operations in Trans-Jordan and Palestine, AIR 5/203 (2 Parts).
- Political Situation in Palestine and Trans-Jordan, AIR5/206 (3 Parts).
- Further Reduction in Garrison in Palestine, 1922-1923, AIR5/286.
- Strategical Importance of Palestine, 1923, AIR5/586.
- Operations: Palestine Vol. 1, 1920-1930, AIR5/1243.
- Operations: Palestine Vol. 2, 1930-1940, AIR5, 1244.
- Monthly Summaries: Palestine, Vol. 1, 1924-1930, AIR5/1245.
- Monthly Work Summaries: Palestine, Vol. 2, 1931-1933, AIR 5/1246.
- Monthly Work Summaries: Palestine, Vol. 3, 1934-1937, AIR 5/1247.
- Monthly Work Summaries: Palestine, Vol. 4, 1938-1939, AIR 5/1248.
- Palestine and Trans-Jordan, Air H.Q, General Defence Scheme, 1930, AIR 5/1249.
- Palestine and Trans-Jordan, General Defence Scheme, 1931, AIR 5/1250.

- Palestine and Trans-Jordan, General Defence Scheme, 1934, AIR 5/1251.
- Palestine: Instructions Relating to the Maintenance of Public Security, 1933, AIR 5/1252.
- Palestine Committee, 1923: Memoranda, Minutes of Meetings, and Conclusions, AIR 8/62.
- -Palestine Committee, 1930 and Palestine Garrison Sub-commettee: Memoranda and Minutes, 1930, AIR 8/113.
- Plans Archives, Vol. 48, Palestine and Trans-Jordan, 1921-1936, AIR 9/19.

#### B) Cabinet Files:

- Cabinet Papers, 1937, Cab. 24/207.
- Cabinet Papers, 1915, Cab. 37/123/43.

#### C) Colonial Office Files:

- Defence Scheme for Palestine and Iraq, 1922, C.O. 537/833.
- Political Situation in Palestine, 1921, C.O. 537/849.
- Reinforcement of Military Forces, 1926, C.O. 537/863.
- Reinforcement of Military Forces, 1926, C.O. 537/867.
- Military Intelligence Summaries, 1938, C.O. 732/81/9.
- Military Intelligence Summaries, 1938, C.O. 732/81/10.
- Palestine: General, 1921, C.O. 733/3.
- Palestine: General, 1921, C.O. 733/4.
- Gendarmerie British Section Accounts, 1925-1926, C.O. 733/144/10.
- Report on the Organization of Police Force, 1928-1929, C.O. 733/157/15.
- Flogging in Palestine Prisons... Political Offenders, 1928, C.O. 733/158/8.

- Proposed Amendment of Police Legislation, 1929, C.O. 733/166/11.
- Annual Abstract Account, 1926, C.O. 733/169/12.
- Amendment of Legislation Relating to the Police, 1929-1930,
   C.O. 733/171/6.
- Regarding the Department of Education..., and Police, 1929-1930, C.O. 733/174/1.
- Reorganization of Police, 1929, C.O. 733/176/5.
- Police, Part 1, 1930, C.O. 733/180/1.
- Police, Part 2, 1930, C.O. 733/180/2.
- Disturbances: Death Sentences, 1930, C.O. 733/181/5.
- Flogging for Prison Offences, 1930, C.O. 733/186/1.
- Safad Gang, 1930, C.O. 733/190/5.
- Palestine and Trans-Jordan defence Estimates, 1930, C.O. 733/194/10.
- -Arab Unrest and Incitement to Violence Against Jews and Palestine Government, 1931, C.O. 733/204/2.
- Annual Abstract Accounts, 1926-1927, C.O. 733/205/7.
- O'Donnell Commission Recommendations:.... Police, 1931-1932, C.O. 733/208/13.
- Police: Condition of Service, 1932, C.O. 733/212/7.
- Ditto, C.O. 733/212/8.
- Police: Dress Regulations, 1932, C.O. 733/212/9.
- Police Officers' Fund, 1932, C.O. 733/212/13.
- Police: Leave Regulations, 1932, C.O. 733/213/1.
- Police: Grant for Language Examination, 1932, C.O. 733/213/5.
- Police: Pensions and Gratuities, 1932, C.O. 733/215/9.
- Annual Abstract Account for 1929-1930, C.O. 733/222/6.

Police: Municipal and Local, 1932, C.O. 733/227/4.

Commandent of Police and Prisons: Alternation in Title of the

#### Post, 1932, C.O. 733/227/6.

- Arab Executive Committee..., 1933, C.O. 733/239/4.
- Disturbances, 1933, C.O. 733/239/5,
- British Section of Palestine Police Force, 1934, C.O. 733/250/5.
- Ditto, C.O. 733/250/7.
- Police, Language Proficiency Allowance, 1934, C.O. 733/254/2.
- General Attitude of Arabs towards the Government, 1934, C.O. 733/257/11.
- Prosecution of Arab Leaders..., 1934, C.O.733/258/1.
- Police Ordinance, 1934, C.O. 733/264/14.
- Amalgamation of Municipal Police Force, 1933-1934, C.O. 733/268/3.
- Police Force: Promotion and Increase in Establishment, 1934-1936, C.O. 733/269/9.
- Port and Marine Police Service, Haifa, 1934-1936, C.O. 733/281/6.
- Police: General, 1936-1937, C.O. 733/286/10.
- Increasing signs of Trouble with Proposed Anti-Government Action, 1935-1936, C.O. 733/297/1.
- Communist Prisoners, Hunger Strike, 1936-1937, C.O. 733/302/3.
- Disturbances: Treatment of Leaders, 1936, C.O. 733/311/4.
- Prisoners at the Central Prison, Acre, 1937, C.O. 733/328/10.
- Public Security, 1937, C.O. 733/332/2.
- Conduct of Arab Police, 1937, C.O. 733/333/9.
- Disturbances of 1936: Martial Law, 1937, C.O. 733/341/17.
- Political Internees, 1937, C.O. 733/355/16
- Reorganization of the Criminal Investigation Department, 1937,
   C.O. 733/356/1.
- Police, C.I.D.: Various Bulletins, 1937, C.O. 733/359/10.

- Security Measures, 1937, C.O. 733/367/1.
- Conduct of Arab Police, 1938, C.O. 733/369/1.
- Arab Centre: Propaganda, 1938, C.O. 733/370/8.
- Note on Leaders of the Arab Gangs, 1938, C.O. 733/370/9.
- Conduct of British Police and Troops, 1938, C.O. 733/371/2.
- Ditto: Report on Miska Case, 1938, C.O. 733/371/3.
- Conduct fo Police: Jaffa Case, 1938-1939, C.O. 733/371/4.
- Setting up of Internal Security Organizations, 1938, C.O. 733/371/6.
- Rebel Propaganda, 1938, C.O. 733/372/4.
- Delegation of Powers to G.O.C. in Respect of Defence Consideration, 1938, C.O. 733/378/8.
- Police Reorganization: Sir Tegart Mission to Palestine, 1938, C.O. 733/383/1.
- Ditto, Tegart Report: Frontier Protection, 1938, C.O.733/383/3.
- Political Inernees, 1938, C.O. 733/383/7.
- Reorganization of C.I.D., 1938, C.O. 733/383/8.
- Conduct of Military Operations, 1938, C.O. 733/387/1.
- Release of Deportees, 1938, C.O. 733/387/4,
- District Commissioners Reports, 1939, C.O. 733/398/10.
- Disturbances: Appreciations by G.O.C. Military Forces, 1939, C.O. 733/404/2.

Arab Defence Party, 1939, C.O. 733/409/18.

Conduct of British Troops and Police: General Representations, 939. C.O. 733/413/1.

Intelligence Service, 1939, C.O. 733/415/11.

Palestine: Administrative Reports, 1939, C.O. 814/14.

Varrative Despatches..., 1937-1938, C.O. 935/21.

Varrative Despatches..., 1938-1939, C.O. 935/22.

#### D) Foreign Office Files:

- British Garrison in Palestine, 1920-1921, F.O. 141/432/7947.
- Palestine Civil Administration and General Situation, 1921-1928,
   F.O. 141/439/11980.
- Political, Turkey, 1918, F.O.371/3385.
- Political, Turkey, 1918, F.O. 371/3395.
- -Ditto, F.O. 371/3398.
- Political, Turkey, 1919-1920, F.O. 371/4153.
- -Ditto, F.O. 371/4171.
- -Ditto, F.O. 371/4180.
- -Ditto, F.O. 371/4182.
- -Ditto, F.O. 371/4226.
- -Ditto, F.O. 371/4238.
- Political, Turkey, 1920, F.O. 371/5114.
- -Ditto, F.O. 371/5117.
- -Ditto, F.O. 371/5118.
- -Ditto, F.O. 371/5119.
- -Ditto, F.O. 371/5120.
- -Ditto, F.O. 371/5121.
- Political, Turkey, 1921, F.O. 371/6375.
- Political, Palestine and Trans-Jordan, 1933, F.O. 371/16926.
- Political, Palestine and Trans-Jordan, 1934, F.O. 371/17878.
- Political, Palestine and Trans-Jordan, 1935, F.O. 371/18957.
- Political, Palestine and Trans-Jordan, 1936, F.O. 371/20018.

#### E) Prime Minister Office Files:

- Situation and Policy in Palestine, 1936-1939, Prem. 1/352.

#### F) War Office Files:

- Report Regarding the Despatch of Troops from Egypt to Deal

with Disturbances in Palestine, 1929, W.O. 32/3550.

- Army Council Instructions to J.G.Dill Regarding to the Command of the Palestine Armed Force, 1936, W.O. 32/4174.
- Palestine Disturbances: Policy Adopted, 1936-1938, W.O. 32/4176.
- Palestine Disturbances: Despatch from Air Vice Marshal R.E.C.
   Peirse, 1936, W.O. 32/4177.
- Respective Functions of H.C. and G.O.C., 1937, W.O. 32/4178.
- Hostile Propaganda in Palestine 1938; Unfounded Allegations Against the Behaviour of British Troops, 1939, W.O. 32/4562.
- Egyptian Palestine Garrison, 1920-1921, W.O. 32/5280.
- Reduction of Garrisons in Egypt, Palestine and Iraq, 1920, W.O. 32/5281.
- Future Administration of Palestine, 1919, W.O. 32/5732.
- Transfer and Military Control to Colonial Office, 1920-1921, W.O. 32/5840.
- Transfer and Military Control to Air Ministry and Colonial Office, 1922. W.O. 32/5841.
- Disturbances, 1937-1938, W.O. 32/9401.

Operations in Palestine, 1938, W.O. 32/9496.

Ditto, W.O. 32/9497.

Ditto, W.O. 32/9498.

Operations in Palestine, 1938-1939, W.O. 32/9499.

perations in Palestine, 1939, W.O. 32/9500.

itto, W.O. 32/9501.

Palestine Disturbances: Martial Law Policy, 1936-1938, W.O. 1618.

rrespondence, Reports and Papers Relating Mainly to Arab tions.... and Zionist Movement in Palestine, 1919, W.O. 189

- Palestine and Arabia: Resume of Operations, 1917-1918, W.O. 106/717.
- Communications between General Staff, War Office and Egypt, 1917, W.O. 106/718.
- Operations in Palestine, 1917, W.O. 106/721.
- Palestine: Resume of Operations and Situation Report, 1917-1918, W.O. 106/722.
- Meeting of Supreme War Council: Minutes, 1917-1918, W.O. 106/729.
- Appreciations on the Middle East, 1937-1938, W.O. 106/1594B.
- Palestine: Memo Regarding a Gendarmerie or a Sem.-Militry Force, Brief History of the Palestine Police, 1939, W.O. 106/5720.
- Inelligence Summaries, 1917, W.O. 157/720.
- Ditto, W.O. 157/722.
- Intelligence Summaries, 1918, W.O. 157/723.
- Ditto, W.O. 157/724.
- Ditto, W.O. 157/725.
- Ditto, W.O. 157/726.
- Ditto, W.O. 157/727.
- Ditto, W.O. 157/728.
- Ditto, W.O. 157/729.
- Ditto, W.O. 157/730.
- Ditto, W.O. 157/731.
- Despatch to S. of S. War, 1917, W.O. 158/614.
- Historical Documents, 1914-1916, W.O. 158/624.
- Arab Legion: Reports of Work, 1917, W.O. 158/631.
- Arab Legion: Recruiting, 1917, W.O. 158/632.
- Arab Legion: Personnel and Equipment, W.O. 158/633.
- Arab Co-operation in Hedjaz and Syria, 1917-1918, W.O.  $_{\mbox{\tiny $1$}}$  158/634.

- Operation and Arab Co-operation, 1917, W.O. 158/637.
- Composition of Garrison in Palestine, 1939, W. O. 201/166.
- Brief Notes on Palestine by B.L.Montgomery, 1939, W.O. 216/46.
- Montgomery, Demi-Official Correspondence, 1938-1939, W.O. 216/111.

## Official Reports and Papers Issued By Brittish Government

#### A) Great Britian, Parlimentary Papers:

- An Interim Report on the Civil Administration of Palestine, During the Period 1 Jul. 1920- 30 Jun. 1921. Oct. 1921. Cmd. 1499. London: H.M.S.O., 1921.
- Disturbances in May 1921: Reports of the Commission of Inquiry with Correspondence Relating Thereto. Oct. 1921. Cmd. 1540. London: H.M.S.O., 1921. (Havcraft Report).
- Palestine: Correspondence with the Palestine Arab Delegation and the Zionist Organization, Jun. 1922. Cmd. 1700. London: H.M.S.O., 1922.
- Palestine: Proposed Formation of an Aarb Agency, Correspondence with the High Commissioner for Palestine. Nov. 1923, Cmd. 1989. London: H.M.S.O., 1923.
- Report of the Commission on the Palestine Disturbances of August 1929. Mar. 1930. Cmd. 3530. London: H.M.S.O., 1930. (Shaw Report).
- Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development, by Simpson, John Hope. Oct. 1930. Cmd. 3686.
   London: H.M.S.O., 1930.

- Palestine Statement of Policy by His Majesty's Government in the United Kingdom, Oct. 1930. Cmd. 3692. London H.M.S.O. 1930.
- Palestine: Statement of Policy by His Majesty's Government in the United Kingdom. Jul. 1937. Cmd. 5513. London: H.M.S.O., 1937.
- Policy in Palestine: Despath Dated 23rd December 1937, from the Secretary of State for the Colonies to the High Commissioner for Palestine. Cmd. 5634. London: H.M.S.O., 1938.
- Palestine: Partition Commission Report, Oct. 1938. Cmd. 5854.
   London: H.M.S.O., 1938,
- Palestine: Statement by His Majesty's Government in the United Kingdom. Nov. 1938. Cmd. 5893. Lonodon: H.M.S.O., 1938.
- Palestine: Statement of Policy. May 1939. Cmd. 6019. London: H.M.S.O., 1939.

#### B) Great Britain: Colonial Office Reports:

- Palestine: Report on Palestine Administration, 1922. Colonial No. 3. London: H.M.S.O., 1923.
- Report by His Britanic Majesty's Government on the Administration under Mandate of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1924. Geneva: League of Nations. 1925.
- Palestine: Report of the High Commissioner on the Administration of Palestine, 1920-1925. Colonial No. 15. London: H.M.S.O., 1925.
- Report by His Britanic Majesty's Government to the Council
  of the League of Nations on the Administration of Palestine and
  Trans-Jordan for the Year 1925. Colonial No. 20. London:
  H.M.S.O., 1926.

- Report by His Britanic Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1928. Colonial No. 40. London: H.M.S.O., 1929.
- Report by His Britanic Majesty's Government in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the Council of the League of Nations on the Administration of Palestine and Trans-Jordan for the Year 1938. Colonial No. 146. London: H.M.S.O., 1939.

#### C) Parliamentary Debates:

Vols 127-128

The Parliamentary Debates: Offical Report, Fifth Series, House of Commons. London: H.M.S.O., Vols. and Years;

(1020)

| V 018. 127-120 | (1920) |
|----------------|--------|
| Vol. 143,      | (1921) |
| Vol. 151,      | (1922) |
| Vol. 161,      | (1923) |
| Vol. 171,      | (1924) |
| Vol. 182,      | (1925) |
| Vols. 231-233, | (1929) |
| Vol. 237,      | (1930) |
| Vol. 248,      | (1931) |
| Vol. 291,      | (1934) |
| Vols. 311-314, | (1936) |
| Vols. 320-323, | (1937) |
| Vol. 325,      | (1937) |
| Vols. 327-329, | (1937) |
| Vol. 332,      | (1938) |
| Vol. 339,      | (1938) |
| Vol. 347,      | (1939) |

#### D) Others:

A Brief Record of the Advance of the Egyptian Expeditionary Force, under the Command of General Sir Edmund H.H. Allenby, July 1917 to October 1918. Second Edition. London: H.M.S.O., 1919.

## Official Reports and Papers Issued by Government of Palestine

#### A) Palestine Blue Books:

- Palestine: Blue Book, 1926-1927. London: Waterlow, 1928.
- Palestine: Blue Book, 1927. No Place, No Publisher, Undated.
- Palestine: Blue Book, 1928. Alexandria: Whitehead Morris, 1929.
- Palestine: Blue Book, 1929. Alexandria: Whitehead Morris, 1930.
- Palestine: Blue Book, 1930. Alexandria: Whitehead Morris, 1931.
- Palestine: Blue Book, 1931. Jerusalem: Printing and Stationary Office. 1932.
- Palestine: Blue Book, 1932. Jerusalem: Printing and Stationary Office, 1933.
- Palestine: Blue Book, 1933. Jerusalem: Printing and Stationary Office. 1934.
- Palestine: Blue Book, 1934. Jerusalem: Printing and Stationary Office, 1935.
- Palestine: Blue Book, 1936. Jerusalem: Government Printer, 1937.

- Palestine: Blue Book, 1937. Jerusalem: Government Printer, 1938.
- Palestine: Blue Book, 1938. Jerusalem: Government Printer, 1939.

#### B) Annual Administrative Reports:

- The Palestine Police and Prisons, Annual Administrative Report 1931. No Place, No Publisher, Undated.
- The Palestine Police and Prisons, Annual Administrative Report 1932. Jerusalem: Azrriel Press, 1933.
- The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1933. No Place, No Publisher, Undated.
- The Palestine Prisons, Annual Administrative Report 1933.
   No Place, No Publisher, Undated.
- The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1934. No Place, No Publisher, Undated.
- The Palestine Prisons, Annual Administrative Report 1934. No Place, No Publisher, Undated.
- The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1935. Jerusalem: Government Printing Press, Undated.
- The Palestine Prisons, Annual Administrative Report 1935.

  Jerusalem: Government Printing Press, Undated.
- The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1936. No Place, No Publisher, Undated.
- The Palestine Prisons, Annual Administrative Report 1936. Jerusalem: Government Printing Press [1937].
- The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1937. Jerusalem: Government Printing Press [1938].
- The Palestine Prisons, Annual Administrative Report 1937.

  Jerusalem: Government Printing Press [1938].

- The Palestine Police Force, Annual Administrative Report 1938. Jerusalem: Government Printing Press [1939].
- The Palestine Prisons, Annual Administrative Report 1938.
   Jerusalem: Government Printing Press [1939].

#### C) Official Gazette:

Official Gazette of the Government of Palestine. Jerusalem.
 Many Issues have been used within the period 1921-1934.

#### D) Others:

- Palestine and Trans-Jordan General Defence Scheme, 1931.
   No Place, No Publisher, Undated.
- Palestine and Trans-Jordan General Defence Scheme, 1934.
   No Place. No Publisher. Undated.
- Instructions Relating to the Maintenance of Public Security. London: Waterlow, 1933.
- Gvernment of Palestine. Ordinance Regulations, Rules, Orders, and Notices, Annual Volume for 1935. Jerusalem: Great Covent Press, [1936].
- Gvernment of Palestine. Ordinance Regulations, Rules, Orders, and Notices, Annual Volume for 1936. Jerusalem: Government Printing Press. 1937.
- Gvernment of Palestine. Ordinance Regulations, Rules, Orders, and Notices, Annual Volume for 1937. Jerusalem: Government Printing Press, 1938.
- Gvernment of Palestine. Ordinance Regulations, Rules, Orders, and Notices, Annual Volume for 1938. Jerusalem: Government Printing Press, 1939.
- Gvernment of Palestine. Ordinance Regulations, Rules, Orders, and Notices, Annual Volume for 1939. Jerusalem: Government

Printing Press, 1940.

- Military Lessons of the Arab Rebellion in Palestine, by General Staff, H.Q of the British Forces in Palestine and Trans-Jordan, Feb. 1939.
- Palestine Government. A Survey of Palestine, Prepared in Dec.
   1945 and Jan. 1946 for the Information of the Anglo-American Committee of Inquiry. Jerusalem: Government Printer, 1946.

## **Puplished Documents**

- Diplomacy in the Near and the Middle East: A Documentary Record 1914-1956. Edited by Hurewitz, J.C. . U.S.A: D. Van Nostrand Co., 1985.
- Documents and Essays on Jewish Labour Party in Palestine. Tel Aviv: The Executive Committee of General Federation of Jewish Labour in Palestine, 1930.
- Documents on British Foreign Policy 1919-1939. Edited by Woodward, E.L. and Butler, Rohan. First Series. London: H. M. S. O., 1952.
- The Letters and Papers of Chaim Weizmann. General Editor Weisgal, Mayer. W. Jerusalem: Transaction Books, 1977.
- The Rise of Israel: A Documentary Record from the Ninteenth Century to 1948. General Editor Sachar, Howard M., U.S.A.: Garland Publishing, 1987.

#### The Colonial Office List

The Colonial Office List: for 1923, Comprising Historical and istical Information Respecting the Colonial Dependencies of at Britain, An Account of the Services of the Officers in the

Colonial Service, A transcript of Colonial Regulations, and other Informations, Compiled from Official Records by Permission of the Secretary of State for the Colonies. Edited by Mercer, W.H. Collins, A. and Harding A., London: Waterlow, 1923.

- The Colonial Office List: for 1924,...... London: Waterlow, 1924.
- The Colonial Office List: for 1925,..... London: Waterlow, 1925.
- The Dominion Office and Colonial Office List: for 1926,... . London: Waterlow, 1926
- The Dominion Office and Colonial Office List: for 1927,... . London: Waterlow, 1927
- The Dominion Office and Colonial Office List: for 1928,... . . London: Waterlow, 1928
- The Dominion Office and Colonial Office List: for 1929,... . London: Waterlow, 1929
- The Dominion Office and Colonial Office List: for 1930,... . London: Waterlow, 1930

## Monthly Army List

- The Monthly Army List: for Jan. 1930, A Distribution List of Officers on the Active List of the Regular Army, Militia, Territorial Army, Supplementary Reserve & C., Authorised by War Office. London: H.M.S.O. 1930.
  - The Monthly Army List: for Jul. 1930,... . London: H.M.S.O., 1930.
  - The Monthly Army List: for Jan 1931,... . London: H.M.S.O., 1931.

- The Monthly Army List: for Jan. 1932,... . London: H.M.S.O., 1932.
- The Monthly Army List: for Jan. 1933,.... London: H.M.S.O., 1933.
- The Monthly Army List: for Jan. 1934,... . London: H.M.S.O.,
- The Monthly Army List: for Jan. 1935,... London: H.M.S.O., 1935.
- The Monthly Army List: for Jan. 1936,.... London: H.M.S.O., 1936.
- The Monthly Army List: for Jan. 1937,... London: H.M.S.O., 1937.
- The Monthly Army List: for Jul. 1937,.... London: H.M.S.O., 1937.
- The Monthly Army List: for Sep. 1937,... London: H.M.S.O., 1937.
- The Monthly Army List: for Jan. 1938,... London: H.M.S.O., 1938.
- The Monthly Army List: for Jan. 1939,.... London: H.M.S.O., 1939.

## League Of Nations Reports

- Permanent Mandates Commission Report: 17th Extraordinary Session. Geneva, 3-21 Jun. 1930. Submitted to the League of Nations, 4 Aug. 1931.
- Permanent Mandates Commission, Minutes of Meeting of the Thirty Second (Extraordinay) Session Held at Geneva from 30 Jul- 18 Aug. 1937, Geneva: 1937.

#### Memoirs

- Bentwich, Norman and Helen, Mandate Memories 1918-1948, London: The Hogarth Press, 1965.
- Kisch, F.H. . Palestine Diary, London: Victor Gollansz, 1938.
- Meinertzhagen, R. Middle East Diary 1917-1956, London: The Cresset Press, 1959.
- Newton, Frances, Fifty Years in Palestine. London: Coldharbour Press, 1948.
- Samuel, Herbert, Great Britain and Palestine. London: The Jewish Historical Society of England, 1935.
- Storrs, Ronald. Orientations, London: Ivor Nicholson & Watson, 1937.
- Weizmann, Chaim, Trial and Error, London: Hamish Hamilton, 1950.

#### **Books**

- Abcarius, M.F. Palestine: Throughout the Fog of Propaganda.
   Great Britain: Hutchinson, Undated.
- Allen, Richard. Imperialism and Nationalism in the Fertile Crescent: Sources of Prospects of the Arab- Israeli Conflict, U.S.A: Oxford University Press, 1974.
- Antonius, George. The Arab Awaking. London: Hamish Hamilton, 1955.
- Bentwich, Norman. England in Palestine. London: Kegan Paul Trench, Turbner & Co. 1932.
- -...... Fulfilment in the Promised Land 1917- 1937. London:

The Soncino Press, 1938.

- ...... Palestine. London: Einest Benn, 1934.
- Caplan, Neil. Palestine Jewry and the Arab Question 1917-1925, London: Frank Cass, 1978.
- Erskine, Steuart. Palestine of the Arabs. Webester, U.S.A.: Hyperion Press, 1976.
- Gordon- Canning, T.R. The Holy Land: Arab or Jew. London: No Publisher, 1938.
- Graves, Philip. Palestine: The Land of the Three Faiths. London: Jonathan Cape, 1923.
- Hadawi, Sami. Bitter Harvest: Palestine between 1914-1967.
   New York: The New World Press, 1967.
- Hill, Richard. A. Bioraphical Dictionary of the Sudan. Second Edition. London: Frank Cass. 1967.
- Hyamson, Albert H. Palestine Under the Mandate 1920-1948.
   Great Britain: Metheun, 1950.
- Ibrahim, Hassan Ahmed. The 1936 Anglo- Egyptian Treaty, Khartoum: Khartoum University Press, 1976.
- Ingrams, Doreen, Palestine Papers 1917-1922: Seeds of Conflict. London: John Murray, 1972.
- Jbara, Tysir, Palestine Leader haj Amin Al-Hussayni. Prinston, U.S.A.: The Kingston Press, 1985.
- John, Robert and Hadawi, Sami: The Palestine Diary. Beirut: Palestine Research Centre, 1970.
- Lossin, Yigal. Pillar of Fire: The Rebirth of Israel, A Visual History. Belgium: Shikmona Publishing Co., 1983.

Marlowe, J. . Rebellion in Palestine. London: The Cresset Press, 946.

Newton, Frances. Searchlight on Palestine: Fair-Play or errorist Methods. London: The Arab Centre, 1938.

- Pearlman, Maurice. Mufti of Jerusalem: The Story of haj Amin El-Husseini. London: Victor Collancz, 1947.
- Poarth, Yeshoua, The Emergence of the Palestine National Movement 1918-1929. London: Frank Cass, 1974.
- ...... The Palestinian Arab National Movement: From Riots to Rebellion 1929-1939. Great Britain: Frank Cass, 1977.
- The Royal Institute of International Affairs. Great Britain and Palestine 1915-1936, London: Oxford University Press, 1937.
- Samuel, Maurice. What Happened in Palestine: The Events of Aug. 1929, Their Background and Their Singnificance. Boston, U.S.A.: The Stratford Co., 1929.
- Sidebotham, Herbert. England and palestine, Essays towards the Restoration of the Jewish State. London: Constable and Co., 1918.
- Simson, H. J. . British Rule and Rebellion. Salisbury, U.S.A.: 1977.
- Stoyanovisky. J. . The Mandate for Palestine: A Contribution to the Theory and Practice of International mandates. U.S.A.: Longmans, Green & Co., 1976.
- Sykes, Christopher, Cross Roads to Israel. London: The New English Library, 1976.
- Taggar, Yehuda. The Mufti of Jerusalem and Palestine Arab Politics 1930- 1937. U.S.A.: Garland Publishing, 1986.
- Winston, H. The Illicit Adventure: The Story of Political and Military Intelligence in the Middle East from 1898 to 1926.
   U.S.A.: University Publication of America, 1987.
- Yale, William, The Near East: A Modern History, U.S.A. University of Michigan. 1968.

# Unpublished Dissertation

 Abdel Rahman, Abdel Wahab Ahmed. British Policy towards the Arab Revolt in Palestine 1936-1939. Ph.D. disseration. University of London, 1971.

#### Articles

- Caplan, Neil. "The Yishuv, Sir Herbert Samuel and the Arab Question in Palestine" in Zionism and Arabism in Palestine and Israel. Edited by Kedourie, Elie and Haim, Silivia. Great Britain & U.S.A.: Frak Cass, 1982.
- Lewis, Bernard. "Epilogue to a period" in The Great Powers in the Middle East 1919- 1939. Edited by Uriel Dann. New York & London: Holms & Meier, 1988.
- Schleifer, S. A. Abdullah ."The Life and Thought of Izz- Iddin Al-Qassam" The Islamic Quarterly, Vol. 23, No. 2, 1979.

### **Pamphlets**

- The Syro- Palestine Executive Committee, The Arab Internees in the Palestine Prisons. Cairo, 29 Nov. 1937.
- Arab Centre, London. Punitive Measures in Palestine. London, 1938.

# المصادر والمراجع العربية الوثائق المنشورة

- «سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشوين»، وثائق ونصوص تاريخية. الجزء الثاني، إعداد حسن صبري الخولي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٣.
- «عن ثورة فلسطين سنة ١٩٣٦»: وصف وأخبار ووقائع ووثائق، إعداد مكتب الاستعلامات الفلسطيني العربي بمصر. القاهرة: اللجنة الفلسطينية العربية، ديسمبر ١٩٣٦.
- وثائق أساسية في الصراع العربي الصهيوني». إعداد سمير أيوب. بيروت:
   دار الحداثة، ١٩٨٤.
- دوثائق الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩١٨-١٩٣٩ : من أوراق أكرم زعيتر: أعدتها للنشر بيان نويهض الحوت. ط٢. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٤.
- اوثائق المقاومة الفلسطينية العربية ضد الاحتلال البريطاني والصهيونية ١٩١٨ ١٩٣٩. إحداد عبد الوهاب الكيالي، ط٢. بيروت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٨.

#### تقارير بريطانية رسمية

 حكومة فلسطين، تقرير اللجنة الملكية: الكتاب الأبيض رقم ٥٤٧٩، النسخة العربية الرسمية. القدس: حكومة فلسطين، ١٩٣٧ (تقرير بيل)

#### كتب «إسر ائىلىة» رسمية

الثورة العربية الكبرى في فلسطين ١٩٣٦-١٩٣٩: الرواية الإسرائيلية الرسمية.
 ترجمه عن العبرية: أحمد خليفة. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية
 وجامعة الكويت، ١٩٨٩.

#### المذكرات واليوميات

- مذكرات إحسان النمر. نابلس، فلسطين: مطبعة الفرج، دون تاريخ
- أكرم زعيتر. الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩٣٥-١٩٣٩ «يوميات أكرم زعيتر». ط٣. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٠.
- توماس أ. لورانس. أعـمدة الحكمة السبعة، ط٤. يسوت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨٠.
- خليل السكاكيني. كذا أنا يا دنيا. ط٢. دون مكان: الاتحاد العام للكتاب
   والصحفين الفلسطينين، ١٩٨٢.
- عوني عبد الهادي: أوراق خاصة. إعداد خيرية قاسمية. بيروت:مركز الأبحاث، ١٩٧٤.
  - فائز الغصين. مذكراتي عن الثورة العربية. دمشق: مطبعة الترقى، ١٩٥٦.
- فلسطين في مذكرات القاوقجي ١٩٣٦-١٩٤٨، الجزء الثاني، إعداد خيرية قاسمية. بيروت: مركز الأبحاث ودار القدس، ١٩٧٥.

#### المراجع

- إحسان النمر. قضية فلسطين في دورها البلدي. نابلس، فلسطين: جمعية
   عمال المطابع التعاونية، دون تاريخ.
- أحمد أبو خوصة، بثر السبع والحياة البدوية. الأردن: المؤسسة الصحفية الأردنية، ١٩٧٦ -١٩٨٢.
- أحمد الشرباصي. أمير البيان شكيب أرسلان. مصر: دار الكتاب العربي،
   ١٩٦٣.
- أسعد عبد الرحمن. المنظمة الصهيونية العالمية. بيروت: المؤسسة العربية
   للدراسات والنشر، ۱۹۸۲.
  - أميل الغوري. فلسطين عبر ستين عاماً. بيروت: دار النهار للنشر، ١٩٧٢.
- ...... إظهار حقائق وتفنيد اباطيل: ردود على مقالات قاسم الرياوي. دون مكان: دون ناشر، ۱۹۷٤.

- بيان نويهض الحوت. القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين
   ١٩٨٦-١٩١٨. ط٣. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٦.
- رودلف بيترز. الإسلام والاستعمار: عقيدة الجهاد في التاريخ الحديث. مصر:
   دار شهدي للنشر بالتعاون مع المعهد الهولندي للآثار المصرية والبحوث العربية،
   ١٩٨٥.
- ريجينا الشريف. الصهيونية غير اليهودية: جذورها في الناريخ العربي. ترجمة أحمد عبدالله عبد العزيز. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ديسمبر ١٩٨٥.
- زهير المارديني. ألف يوم مع الحاج أمين الحسيني. ط٢. بيروت: دون ناشر، ١٩٨٠
- سميح حموده. الوحي والشورة: دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسام. عمان، الأردن: دار ابن رشد، ١٩٨٤.
- سميح شبيب. محمد علي الطاهر: تجربته الصحافية في مصر من خلال صحفه: الشورى، الشباب، العلم ١٩٣٤-١٩٣٩. نيقرسيا: الاتحاد العام للكتاب والصحفين الفلسطينين- شرق برس، ١٩٩٠.
- شكري محمود نديم. حرب فلسطين ١٩١٤-١٩١٨ «دراسة علمية» . يروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٦٥.
- صالح مسعود أبو يصير. جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، ط۳.
   پيروت: دار الفتح، ۱۹۷۰.
- صبحي ياسين. الثورة العربية الكبرى في فلسطين: ١٩٣٦-١٩٣٩. القاهرة:
   وزارة الثقافة مؤسسة التآليف والنشر ودار الكتاب العربي، ١٩٦٧.
- صبحي ياسين. حرب العصابات في فلسطين. القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي، دون تاريخ.
- صبحي ياسين. نظرية العمل الاسترداد فلسطين. القاهرة: دار المعرفة،
   ١٩٦٤.

- صبري جريس. تاريخ الصهيبونية ١٩٤٢-١٩٤٨ (الجزء الشاني ١٩١٨-١٩٣٩) نيقوسيا: مركز الأبحاث، ١٩٨٦.
- عادل حامد الجادر. أثر قوانين الانتداب البريطاني في إقامة الوطن القومي
   اليهودى في فلسطين. بغداد: مطبعة أسعد ، ١٩٧٦.
- عادل حسن غنيم. الحركة الوطنية الفلسطينية ١٩١٧-١٩٣٦، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤.
- عادل حسن غنيم. الحركة الوطنية الفلسطينية: من ثورة ١٩٣٦ حتى الحرب العالمة الثانية. مصر: مكتبة الحانجي، ١٩٨٠.
- عارف العارف. المفصل في تاريخ القدس. القدس: فوزي يوسف، ١٩٦٠.
   عبد الستار قاسم. الشيخ المجاهد عز الدين القسام. بيروت: دار الأمة للنشر، ١٩٨٤.
- حبد القادر ياسين. كفاح الشعب الفلسطيني قبل ١٩٤٨. بيروت: دار
   الطليعة، ١٩٧٠.
- عجاج نويهض. رجال من فلسطين. بيروت: منشورات فلسطين المحتلة، ۱۹۸۱.
- عزت طنوس. الفلسطينيون: ماض مجيد ومستقبل باهر. بيروت: مركز الأبحاث، ١٩٨٢.
- عبد الوهاب الكيالي. تاريخ فلسطين الحديث. طه. بيروت: المؤمسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٥.
- عبد الوهاب المسيري. الايديولوجية الصهيونية.الكويت: المجلس الوطني
   للثقافة والفنرن والآداب، ديسمبر ١٩٨٧- يناير ١٩٨٣.
- علي محافظة. العلاقات الألمانية الفلسطينية ١٨٤١– ١٩٤٥. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨١.
- علي حسن خلف، تجربة الشيخ عز الدين القسام. عمان ، الأردن: دار ابر رشد، ١٩٨٤.

- عمر أبو النصر بالاشتراك مع إبراهيم نجم وأمين عقل. جهاد فلسطين العربية:
   فصول تبحث في تاريخ القضية الفلسطينية وما طرأ عليها من تطور وتحول منذ
   النضال العربي الأول وحتى الثورة الحاضرة. يافا، فلسطين: دون ناشر، ١٩٣٦.
- عوني العبيدي. ثورة الشهيد عز الدين القسام وأثرها في الكفاح الفلسطيني.
   الزرقاء، الأردن: مكتبة المنار، دون تاريخ.
- عيسى السفري. فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية. ط٢. القدس:
   منشورات صلاح الدين، ١٩٨١.
- كـامل مـحـمــود خلة. فلسطين والانتــداب البـريطاني ١٩٢٧-١٩٣٩. ط٢. طرابلس، ليبيا: المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان. ١٩٨٢.
- محسن محمد صالح. التيار الإسلامي في فلسطين: والره في حركة الجهاد ١٩١٧-١٩٤٨. ط٢. الكويت: مكتبة الفلاح، ١٩٨٩.
- محمد عبد الرؤوف سليم. نشاط الوكالة البهودية لفلسطين: منذ إنشائها وحتى قيام دولة اسرائيل ١٩٢٢-١٩٤٨. بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١٩٨٧.
- محمد عزة دروزة. القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها. بيروت: المكتبة المصرية، ٢٩٥٩.
- محمد عزة دروزة. العدوان الإسرائيلي القديم والعدوان الإسرائيلي الحديث
   على فلسطين وما جاورها. بيروت: دار الكلمة، ١٩٨٠.
- محمد عزة دروزة. فلسطين وجهاد الفلسطينين: في معركة الحياة والموت ضد بريطانيا والصهيونية العالمية ١٩١٧-١٩٤٨. القاهرة: دار الكتاب العربي، ١٩٥٩.
- محمد عزة دروزة. نشأة الحركة العربية الحديثة: انبعاثها ومظاهرها في زمن
   الدولة العشمانية إلى أوائل الحرب العالمية الأولى. صيدا، بيروت: المكتبة
   العصرية، دون تاريخ.
  - محمد نمر الخطيب. من أثر النكبة. دمشق: المطبعة العمومية، ١٩٥١.

- محمود حسن منسى. تصريح بلفور. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٠.
- ناجي علوش. الحركة الوطنية الفلسطينية: أمام اليهود والصهيونية ١٨٨٧-١٩٤٨ . ط٢ يروت: دار الطليعة، ١٩٧٨ .
  - نجيب صدقة. قضية فلسطين. بيروت: دار الكتاب. ١٩٤٦
- يوسف رجب الرضيعي. ثورة ١٩٣٦ في فلسطين: دراسة عسكرية. بيروت
   مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٧.

#### دراسات ومقالات

- إبراهيم الشيخ خليل فرسالة من مجاهد قديم: ذكريات مع القسام». مجلة شؤون فلسطينية. العدد ٧، مارس ١٩٧٧.
- بربارة حــداد (المواقف البـريطانيـة في فلسطين بين عــامي ١٩١٨و ١٩٢٠ ،
   مجلة شؤون فلسطينية، العدد ١٧، يناير ١٩٧٣.
- خيرية قاسمية. «سوريا والقضية الفلسطينية في الفترة مابين الحربين ١٩١٨-١٩٣٩»، في دراسات فلسطينية: مجموعة أبحاث وضعت تكريماً للدكتور قسطنطين زريق. تحرير هشام نشابة. بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ١٩٨٨.
- علي حسين خلف. «الأطماع الاستعمارية البريطانية في فلسطين؛ مجلة شؤون فلسطينية، العدد ٦٧، يونيو ١٩٧٧.

#### الصحف والجرائد

- الشوري. الأعداد الصادرة خلال الفترة ١٩٣٤-١٩٣٠
- الشياب. الأعداد الصادرة خلال الفترة ١٩٣٧ ١٩٣٩.
  - العلم المصرى. الأعداد الصادرة خلال سنة ١٩٣٩.

the Police while the Third Chapter elaborates on the role of the Military and Police Forces in that period.

The Third part tackles the period 1936-1939 during which the revolution spread in all areas of Palestine. Its First Chapter covers the Military Forces, the Second chapter deals with the Police and Third Chapter explains the role of the Military and Police Forces in implementing the British policy in that period.

The Researcher concluded his research by giving a general evaluation of the subject including an attempt to shed light on the future effects that resulted from action and effort of the Military and Police Forces. Research then included a number of selected documents after which the Researcher listed the Sources and References that Researcher made use of.

The Researcher, in the course of his research, was keen to accurately commit himself to methods of scientific research in his footnotes, analysis and comparison, and in the process of writing. He was also keen to write down the research in his own words and did not copy verbatim unless such duplication was important or necessary. Whenever he needed to refer to himself he used the term the "Researcher". He strictly committed himself to an accurate Arabic translation of English terms, especially posts and ranks and names of units and formations in the Military and Police Forces. The Researcher concluded and prepared many tables and statistics that may help the reader to easily and swiftly recognize the overall formations, numbers, accomplishments and expenses of the Military and Police Forces.

The Researcher

Mohsen Moh'd Saleh.

Following the scientific visits, the Researcher was free to write down the research basically depending on unpublished documents which he collected from P.R.O.official reports of the Palestine Government, its Police and official Gazette. The study further depended on official reports and issuances of the British Government, Parliamentary Debates of the British House of Commons, Palestinian Arabic newspapers published then and a number of Documentaries and Memoirs.

The period dealt with in the Research was divided into three stages in which each stage was studied in a separate Part including a number of Chapters. The division aimed at furnishing an accurate and detailed image taking into consideration nature of circumstances and conditions that engulfed the Military and Police Forces and the overall political and national movement in Palestine. The division helps in making a better analysis and comparsion between the formation and development of these Forces on the one hand and the role they performed on the other.

The first part tackles the period 1917-1929 starting in the first Chapter with explaining the background and motives of the British Occupation of Palestine in the period 1917-1918, pointing to Britain's political moves and elaborating on military efforts and operations that culminated in the occupation of Palestine. The Second Chapter centres on the Military Forces, the Third on the Gendarmarie and the Fourth on the Palestine Police. The Second, Third and Fourth Chapters focuss on nature, number and development of the Military, Police and Gendarmarie forces and circumstances affecting them. The fifth Chapter studies the role of the Military and Police Forces in executing the British policy in the same period.

The Second Part covers the period 1930-1935 beginning in the first Chapter by studying the Military forces, the Second Chapter studies the Police while the Third Chapter elaborates on the role of the Military and Police Forces in that period.

The Third part tackles the period 1936-1939 during which the revolution spread in all areas of Palestine. Its First Chapter covers the Military Forces, the Second chapter deals with the Police and Third Chapter explains the role of the Military and Police Forces in implementing the British policy in that period.

The Researcher concluded his research by giving a general evaluation of the subject including an attempt to shed light on the future effects that resulted from action and effort of the Military and Police Forces. The research then included a number of selected documents after which the Researcher listed the Sources and References that Researcher made use of.

The Researcher, in the course of his research, was keen to accurately commit himself to methods of scientific research in his footnotes, analysis and comparison, and in the process of writing. He was also keen to write down the research in his own words and did not copy verbatim unless such duplication was important or necessary. Whenever he needed to refer to himself he used the term the "Researcher". He strictly committed himself to an accurate Arabic translation of English terms, especially posts and ranks and names of units and formations in the Military and Police Forces. The Researcher concluded and prepared many tables and statistics that may help the reader to easily and swiftly recognize the overall formations, numbers, accomplishments and expenses of the Military and Police Forces.

The Researcher Mohsen Moh'd Saleh.

#### Abstract

# Military and Police forces in Palestine 1917-1939

Many research papers and studies have been made on the British Occupation of Palestine in the period 1917-1948 covering various aspects.

This research, presented to aquire the Ph.D. from Khartoum university, History Department, attempts to shed light on a certain aspect that was not properly addressed before. It further atempts to present new information over a number of important points.

This research focusses, with in depth explanation, analysis and comparasion, on the Military and police Forces in Palestine in the period 1917-1939. It tackles these Forces foundational construction as regards their formation, structure, numbers and development in addition to the factors that affected them and their role in implementing the British Policy in Palestine. The research attempts to picture the Military and Police Forces in their correct frame and size with all their qualifications and shortcomings.

The Research faced rarity of available information in Arab References and studies dealing with certain aspects of this subject. Hence, the Researcher made a scientific visit to Britain for nine months during which scrutinized study was made on available documents in the Public Record Office (P.R.O.) and a number of British libraries. The Researcher made a similar trip to Cyprus to get acquainted with References in the Palestine Liberation Organization's "Research Centre". The Researcher also benefitted from data available in the libraries of Khartoum, Kuwait and Jordanian Universities, in addition to Kuwait's Central Library.

## رقم الايداع لدى المكتبة الوطنية - الأردن (١٩٩٣/٩/١٠٣٤)

11.3, 509

محن محسن محمد صالج

القوات العسكرية والشرطة في فلسطين ودورها في تنفيذ السياسة البريطانية ١٩١٧-١٩٣٩/ محسن محمد سليمان صالح – عمان : دار النفائس، ١٩٩٣

ا (۲۹۲) ص

٠ ر.١ (١٩٩٣/٩/١٠٣٤)

١- فلسطين - تاريخ - عهد الانتداب

٢- الثورات الفلسطينية أ- العنوان

(تمت الفهرسة من قبل المكتبة الوطنية)





# Military and Police Forces in Palestine

#### هذا الكتاب

هذا الكتاب هو في أصله رسالة نال بها المؤلف درجة الدكتوراه في التاريخ.

ويعتمد هذا الكتاب اساساً على الوثائق غير المنشورة المتوفرة في دار الوثائق البريطانية بلندن المعروفة بـ Public Record Office ، ويستفيد من مئات الملفات المحفوظة لدى وزارات المستعمرات، والحرب، والطيران، والخارجية البريطانية، كما استعان المؤلف بالكثير من الوثائق والتقارير والكتب الرسمية المنشورة،ومضابط مجلس العموم البريطاني، فضالاً عن استفادته من الوثائق ومصادر المعلومات العربية، بالإضافة إلى المراجع المختلفة المتعلقة بالموضوع.

ولذلك فقد جاء هذا الكتاب ليسلط الضوء على العديد من الجوانب الجديدة وغير المعروفة، خُصوصناً فيما يتعلق بتشكيات القوات البريطانية في فلسطين وسياسات عملها وتواجدها، وكذلك الشرطاة في فلسطين سواء اكانت بريطانية او محلية ،وسياسات تجنيدها، وطبيعة مؤسساتها، وكفاءة عملها... وغيرها،

ويعالج هذا الكتاب ايضاً نتفيذ القوات العسكرية والشرطة للسياسة البريطانية في فلسطين فيكشف عن دورها في صواجهة الثورات والانتفاضات الفلسطينية، كما يبرز جهودها الأمنية والاستخبارية، وأساليب تعاملها مع الشعب الفلسطيني.

وقد صبغ هذا الكتاب باسلوب علمي موضوعي مبني على التحليل والمقارنة، وأضيفت عشرات الجداول الهامة التي تسهل الوصول إلى الرؤية العامة واستيعاب الموضوع.

ويستغيد من هذا الكتاب كافة المهتمين والدارسين والمتخصصين بتاريخ فلسطين الحديث والمعاصر، ولعله يسد تغرة كبيرة في الدراسات الفلسطينية المتعلقة بالمؤسسات والتشكيلات العسكرية والإمنية في فلسطين

Dr. Mohsen M. Saleh